

في سِيرة المسلك الشاصد سأيف موسى بن محسد بن محيث الموسفي MON/YOR E

عيس ودراسة









بر المسلام المستامة في نير فرالمسلام المستامير

Marie Marie

جَمِيعُ لِحِقْوُقَ الطَلَّحِ وَالنَشْرِيَ عُفُوْظَةً لِللَّارُ الطّبعت الأولحث 18.7هـ - 19۸٦م



بيسروت ـ المنزرصة بسناية الايمان ـ السطابسق الأول ـ ص.ب. ٢٢٣٣ تملقسون : ٣٠٦٦٦ - ١٩٠٥ - ١٣٣٩ بسرقياً : تابعلبكي ـ تملكس : ٢٣٣٩٠

ىتائىف مۇسىنى بزمخىكى دېنى كىيى لايۇسىغى ت ۷۵۹/۷۵۹

> حقِيق وَدِرَاسَة الدكتورُأُ جمدَحُطيط

> > عالم الكتب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاهسداء 



# مقسامة

#### ١ \_ تمهيد:

خلال مراجعة الدكتور إحسان عباس لكتاب «مسالك الأبصار»(۱) للمؤرخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري ، لفت نظره أن المجلد ۲۲(۲) من نسخة آيا ـ صوفيا يختلف عن المجموعة التي نسب إليها ، فحدثني عن أهمية هذا المجلد وعن ضرورة تحقيقه ونشره ، وذلك لما يتضمنه من معلومات هامة في التاريخ السياسي والحضاري للدولة الاسلامية في العصر المملوكي الأول ، ولمحاولة التعرف إلى المخطوط وصاحبه ثم لتحديد العصر الذي ينتمي إليه.

# ٢ \_ المخطوط ليس جزءاً من مسالك الأبصار

وعكفت على دراسة المخطوط ؛ فقمت في الخطوة الأولى بمقارنته بكتاب «المسالك» فوجدت أنه يختلف عن مجلدات نسختي الشهاب ابن فصل الله اختلافاً أساسياً ؛ فالحوادث التي تضمنها المجلد موضوع البحث (٧٣٣ - ٧٣٨) تقع في ١٨٣ ورقة بينها لا تحتل في كل من النسختين الملكورتين سوى

<sup>(</sup>١) في مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت صورتان شمسيتان من مخطوط «المسالك» مأخوذتان عن نسختي آيا ـ صوفيا ومكتبة أحمد الثالث، إضافة إلى ثلاث قطع من مخطوط باريس، وقسطعتين من مخطوط أكسفورد.

<sup>(</sup>٢) وهو مجلد تاريخي يتضمن الحوادث ما بين ٧٣٣ ـ ٧٣٨، ويقع في ١٨٣ ورقة.

#### ٤ صفحات فقط<sup>(١)</sup> ، وهذا ما يظهره الجدول التالى :

| عدد الصفحات | أرقام الصفحات<br>التي تضمنت حوادث | مخطوط المسالك                     |  |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| (1) £       | ۲۰۷ و ۲۰۸ ظ                       | نسخة آيا _ صوفيا<br>المجلد رقم ٧٧ |  |
| ٤           | ٧٠٥ _ ٧٠١                         | نسخة أحمد الثالث<br>المجلد رقم ١٦ |  |

أما الخطوة الثانية افتمثلت بإجراء نقد داخلي للمخطوط، فتبين لي أنه احتوى على إشارات كثيرة جعلتني أستبعد، بكثير من الثقة واليقين، إمكان انتسابه إلى كتاب «المسالك»، ومن تلك الإشارات على سبيل المثال:

(٢) ـ عند إيراده لأخبار أحد المماليك السلطانية ، يشير المؤرخ إلى أن هذا المملوك قد توفي لاحقاً بالقدس في سنة ٧٥٨ (٥) بما ينفي عن المخطوط ، بصورة لا تقبل الجدل ، أن يكون جزءاً من « المسالك » ، ذلك لأن الشهاب أحمد قد توفي قبل هذا التاريخ (ت ٧٤٩).

<sup>(</sup>١) مع اختلاف ظاهر في بعض المعطيات.

<sup>(</sup>٢) باعتبار أن الورقة مؤلفة من صفحتين (وجه وظهر).

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ٥ ظ.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٩ و.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ١٤٩ و.

وإذا كان المخطوط موضوع البحث غريباً عن « المسالك »، فيصبح السؤ ال مطروحاً بالحاح: ما هو المخطوط، ومَن هو صاحبه ؟

إن الدراسة التي قمت بها أوصلتني إلى أن المخطوط يمثل جزءاً من سيرة مطوّلة للناصر محمد بن قلاون تبدأ بأيام المنصور قلاون وتنتهي إلى سنة ١٥٧٥، وهي بعنوان « نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر » للمؤرخ المصري موسى اليوسفي . فكيف توصلت إلى هذه الحقيقة التي تعد في نظري كشفاً هاماً ؟

#### ٣ - إثبات نسبة المخطوط

قمت برصد المصادر التي تلتقي مع المخطوط في التأريخ لأحداث السنوات (٧٣٣ ـ ٧٣٨) بعد أن استوعبت أهم الأحداث السواردة في المخطوط، وكان أول ما حاولته التفتيش عن نصوص لدى المقريزي في كتابيه و السلوك» و «الخطط» تشابه أو تقارب ما جاء في المخطوط ذي المؤلف المجهول. و بعد بحث وتنقيب وقعت في «الخطط» على نصّ يتحدث عن باب زويلة (٢) فوجدته مشبهاً لنصّ ورد في ذلك المخطوط منقولاً عن أثر يسميه « جامع سيرة الناصر محمد بن قلاون »، فأخذت أتتبع مواضع اعتماده على هذا الكتاب فوجدته قد اعتمد عليه في ثلاثة مواطن أخرى (٣) يسميه في إحداها « مؤلف السيرة الناصرية موسى بن محمد بن يحيى ، أحد مقدمي الحلقة »(٤).

وكانت الخطوة الثانية أنني وجدت ابن. حجر العسقلاني يذكر «تاريخ موسى بن محمد اليوسفي» و «السيرة الناصرية لليوسفي» في عداد مصادره

<sup>(</sup>١) أيام السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاون.

<sup>(</sup>۲) المقريزي، الخطط ۲: ۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، الخطط ٢:٣٤، ١٩٩، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤)<sub>ا</sub>المصدر نفسه ٢ : ٢٧٨ .

في كتاب «الدرر الكامنة» (١) ، وهنا توجه اهتمامي إلى تعرف شيء عن اليوسفي، فوجدت في ترجمته من كتاب الدرر نفسه أنه «جمع تاريخاً كبيراً في نحو خمس عشرة مجلدة سماها نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر »(٢).

ولم يكن في إمكاني اعتماداً على هاتين الخطوتين أن أحسم في الأمر لولا ما أفادتنيه الخطوة الثالثة وهي إجراء مقارنة بين أحداث السنوات (٧٣٣ - ٧٣٨ ) في كل من المخطوط وفي «عقد الجمان» للعيني ، ولقد بهرني كما سرني أن أجد الاتفاق يكاد يكون كاملًا بين المصدرين ، ليس هذا وحسب ، بل إن العيني ليصرّح بأنه ينقل عن « النزهة » أو كتاب « نزهة الناظر » ويشير إلى المؤلف بـ « صاحب النزهة » وأحياناً دون أن يشير إلى ذلك ؛ وهذا المؤلف بين نقول العيني عن النزهة وعدد الموضوعات التي نقلها وعدد الإشارات الصريحة إلى ذلك :

| عدد المرّات<br>التي صرح العيني<br>بأخذه عن المخطوط | عدد الموضوعات<br>التي أخذها العيني<br>عن المخطوط | عدد الموضوعات<br>الواردة في المخطوط | السنة       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 10                                                 | 17                                               | 19                                  | <b>٧</b> ٣٣ |
| ٥                                                  | 7 £                                              | **                                  | ٧٣٤         |
| ٦                                                  | 4 £                                              | **                                  | 740         |
| ŧ                                                  | 77                                               | 74                                  | ٧٣٦         |
| ٦                                                  | ۳۸                                               | 11                                  | ٧٣٧         |
| 11                                                 | ٧                                                | ٣                                   | ٧٣٨         |

<sup>(</sup>١) ابن حجر، الدرر الكامنة ١: ٧٧٠، ٣٦٧، و٢: ٥٦، ١٦١، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١:٨١١.

<sup>(</sup>٣) العيني، عقبد الجمان، نسخة أحمد الثالث ١٧/٢٩١١: ٧١ و - ١٣٠ و (٦٠ ورقة) ومموضع الاشمارة : ٢٦ و، ٧٧و، ٧٧ ظ، ٩٠٠ ظ ، ٩٣٠ ظ... ٨٩ ظ، ١٠١ و، ١١٧ ط . . . المخ.

ويستفاد من هذا الجدول أن نسبة الموضوعات التي أخذها العيني عن هذا القسم المتبقي من نزهة الناظر ١٢٦ /١٤٣ أي حوالي ٨٧ ٪ من محتويات المخطوط ، وإذا تذكرنا أن ١٣ ورقة من النسخة التي رجعت إليها من عقد الجمان مطموسة تماماً (١) فإن احتمال ارتفاع هذه النسبة يغدو أمراً ممكناً.

عندئذ استقر الكشف عن أن ما بين يديَّ قبطعة من « نبزهة النباظر » لليوسفى ، وأن «عقد الجمان» يُعدِّ نسخة ثانية تصلح للمقارنة .

وتأكيداً للأمرين معاً أي لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وإبداء مدى التشابه والافتراق بين نصين ينتميان إلى أصل واحد ، وجدتني أورد مقارنات تفصيلية بين النصين ، في ما يلي ، رجاء أن يشركني القارىء فيا اعتمدته من كشف:

### نماذج من سنة ٧٣٣

١ - ورد في المخطوط (٢) : « وفيها ورد خبر من نايب الشام صحبة علوكه بتهنية السلطان بسلامته ، ويسأل الحضور لرؤيته ، وجل قصده الشكوى على نايب طرابلس بأنه أخذ جميع أموال شهاب الدين قرطاي وما خصه من اقطاعه ، ولم يوصله شيئاً منه . فكتب السلطان الجواب ، وعرفه أنه عزل طيلان من نيابة طرابلس، وكتب تقليد شهاب الدين قرطاي بنيابة طرابلس على عادته ، وكتب تقليداً لطيلان بنيابة غزة عن اهانة له واخراق لحرمته ، وطلب الأمير سيف الدين يلبغا ، ورسم له أن يسافر بتقليدهما لنايب الشام ، ورسم السلطان ليلبغا أن نايب طرابلس إذا امتنع من نيابة

<sup>(</sup>۱) الأوراق المسطمسوسية في العيني هي: ٣٧د-ط، ٧٨د-ظ، ٣٨د-ط، ٩٦ و-ظ، ٩٩٤. الأوراق المسطمسوسية في العيني هي: ٣٧د-ط، ١٧٤ و-ظ، ١٩٤ و-ظ، ١١٧ و-ظ، ١١٩ و-ظ، ١١٩ و-ظ، ١١٩ و-ظ، ١١٩ و-ظ، ١١٩ و-ظ، ١١٩ و-ظ، وهما تجدر ملاحظته أن العيني نقل ترجمة ألماس الحاجب حرفياً عن «النزهة» إلّا أنه جعلها في وفيات ٣٣٧ (الورقة ٣٧٠ ـ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ١ ظ ـ ٢ و. (وقد كان من الممكن وضع النصين متقابلين لتسهيل المقارنة، ولكن حالت دون ذلك صعوبة التنفيذ).

غزة يقبض عليه ويقيده ويحضره معه إلى خدمة السلطان. وكان السبب الموجب بين نايب الشام ونايب طرابلس أنه لم يسلك مع نايب الشام ما كان يسلكه قرطاي في نيابته ؛ فإنه كان رجلاً كبيراً عاقلاً جرب كثيراً من الأمور وعرف قدر نايب الشام عند السلطان ، وعظم محله فساس أمره معه حتي صار إذا كتب المطالعات جواباً للسلطان يكتب لنايب الشام أيضاً ، ويسير مطالعة السلطان طيها من غير ختم حتى يقف نايب الشام عليها ، ويحاط بها وختمها مع هدايا وتحف وقبول ساير ما يرسم به ، فيبادر إلى قضائه ».

وفي العيني(١): « وقال صاحب النزهة : وبعد مجيء السلطان من الحجاز جاء مملوك نايب الشام ومعه كتاب بتهنئة السلطان وسلامته ، وسأل من الحضور لرؤيته ، وجل مقصوده أنه يشكو من نايب طرابلس شكوى كثيرة ، وأنه كبرت نفسه عليه ، وأنه يرسل إليه مشافهة بكلام فج واخراق حرمة ، وأن أي كتاب نسيّره إليه لا يقبله ، وأنه أخذ جميع مال الأمير شهاب الدين قرطاي الذي خصه من اقطاعه ، ولم يموصل إليه شيئاً ، فكتب السلطان الجواب بحضوره ، وعرّفه أنه عزل طيلان من نيابة طرابلس ، وكتب تقليد الأمير شهاب الدين قرطاي بنيابة طرابلس على عادته ، وأنه كتب تقليداً لطيلان بنيابة غزة ، وطلب الأمير سيف الدين بيغرا ، ورسم له أن يسافر بتقليدهما إلى نايب الشام ، وأُسَرُّ إلى بيغرا أن نايب طرابلس إذا امتنع أن يكون نايب غزة أو سمعت منه كلاماً يشبه ذلك فاقبض عليه وقيِّده ، واحضره إلى مصر . وكان السبب الموجب لذلك بين نايب الشام وبين نايب طرابلس أنه لم يكن يسلك مع نايب الشام ما كان يسلكه قرطاي في نيابته ؛ فإنه كان رجلًا كبيراً عاقلًا قد جرب الأمور ، وكـان يعرف قـدر نايب الشـام عند أستاذه ، وكان إذا كتب مطالعة للسلطان كان يكتب أيضاً لنايب الشام ، وكان يبعث مطالعة السلطان في ضمن مطالعته من غير ختم حتى يقف عليهــا نايب الشام ».

<sup>(</sup>۱) العيني: ۲۹۱۱۱ /۲۲:۲۷و-۲۷ظ.

 ٢ ـ ورد في المخطوط (١): « وفيها شرع النشو في فتح أبواب الطلم والمصادرات وتحصيل الأموال من حيث الجملة ، وأول استقبالـ كان أولاد التاج ، وأحضر زوجة مكين الترجمان وبعض أهل الاسكندرية ، وعرَّفهم ما يقولوم قدام السلطان، ودخل بهم إليه وشهدوا على التاج إسحاق أنه تسلم من مكين الترجمان صندوقاً فيه ذهب وزمرد وجوهـر مثمّن ، وعظمـوا أمره ، فرسم بطلب ابن المحسني ، وأنكر عليه بسبب أنه لم يعاقبهم ولا خلَّص منهم شيئاً ، فعرَّف أنه حمل في غيبة السلطان منهم قىريب ( . . . ) ألف درهم . ورسم له بعقوبة موسى إلى أن يحضر الصندوق ، وعرّف النشو السلطان أن الولاة جميعها تُطْلَب ، وتُحصَّل منهم الأموال . وسيَّر أخوه إلى الوجه القبلي لكشف الدواليب ، فطلب موفق الدين كاتب الدرج لناظر الخاص ، ورسم للوالي بقتله بالمقارع ، كون أنه بلغه عنه أنـه كان يـدخل لأولاد التـاج ويخرج ويسعى لهم ، فوقف له في ذلك جمال الدين ريس الطب وسأله فيه سؤال كثير حتى أفرج عنه ، وبقي في بيته ، وشرع في تتبع أثر أصحابه ومن بلغه أنه يصحبه أو يعاشره أو له في أيامه مباشرة من جهته ، مع تطلب أهله وقرابتــة ومن يلوذ بهم ، وأحضر قنغلق(Y) وإلى البهنسا وقشتمر وإلى الغربية ، وفخر المدين أياس متولي المنوفية ، وجماعة من المباشرين ، وسلَّمهم لابن هلال الدولة ليستخلص منهم الأموال».

وفي العيني (٣): «وفيها شرع النشو في فتح أبواب الظلم والمصادرات وتحصيل الأموال من الجملة ، وكان أول شروعه في أولاد التاج ، ثم أحضر زوجة مكين الترجمان من اسكندرية وبعض أهلها، ودخل كلهم عند السلطان ، وشهدوا على التاج إسحاق أنه تسلم من مكين الترجمان صندوقاً فيه

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٣ڟ ــ ٤و.

 <sup>(</sup>٢) كذا؛ وصوابه قنغلي كما ورد لاحقاً في المخطوط والعيني، وهذه إشارة إلى مدى مجماراة العيني للمخطوط وتأثره به حتى وقع في نفس أخطائه.

<sup>(</sup>٣) العيني : ٢٩١١: ٧٤: ٧٤.

ذهب وزمرد وجوهر مثمّن ، وعظم أمر ذلك جداً ، وأمر السلطان بطلب ابن المحسني ، وأنكر عليه بسبب أنه لم يعاقبهم ولا خلّص منهم شيئاً . ثم سيّر النشو أخاه إلى الوجه القبلي لكشف الدواليب ، وطلب موفق الدين كاتب الدرج لناظر الخاص ، وأمر للوالي بقتله بالمقارع لكونه أنه كان يدخل لأولاد التاج ويخرج ويسعى لهم . ثم شرع في تتبع أثر أصحابه ومن بلغه أنه يصحبه أو يعاشره أو كانت له في أيامه مباشرة مسكه وعاقبه وأخذ منه . ثم مسك قنعلق (۱) وإلي البهنسا وقشتمر وإلي الغربية وفخر الدين أياس متولي المنوفية وجماعة من المباشرين ، وسلمهم لابن هلال الدولة يستخلص منهم الأموال».

٣- ورد في المخطوط (٢): « وفيها كان الفراغ من عمارة الأمير قوصون هذا من تجديد دار الأمير بدر الدين البيسري ، وكان السبب لأخذ قوصون هذا الدار ، أنه كان يختار أن يكون له بيت يسكنه في المدينة ، وحصل له يوم ركوب من باب النصر، ودخل على بين القصرين، ورأى بوابة الدار وما عليها من الحشمة والحرمة والباب الذي ما سبق إلى عمله ، فنظر إليها وسأل عنها ، فعرفوه بسببها ولن كانت ، وأخبروا أيضاً لمن كان يتقرب إليه من الناس ، وأخبره عن عمارة سلار وغيره في ذلك المكان أخذ ومعه أمرها ، وأنها ما عمل مثلها في مصر . وبقي في خاطره إلى أن عرف السلطان ، وسأله في أمرها ، وأنها ما الورثة وتحدث معهم أن السلطان ما يمكنه الحديث في أمرها لأجل أنها كانت الأمير كبير ومسموع بها ، ولها سيرة بين الأمراء ، وأوصاه أن يرتب أمرها مع الحكام . وبعد ذلك كثرت الكلام فيها ، فطلب القاضي شرف الدين الحراني الحنبلي ، واتفقوا معه أن يفعل فيها كما فعل في حمام قتال السبع ، فإنه الحراني الحنائل . وأوثقه والقضية ، وطلبوا الورثة إلى عند الأمير قوصون مذهبه ذلك . وأوثقه والقضية ، وطلبوا الورثة إلى عند الأمير قوصون

<sup>(</sup>١) راجع ما ورد في الصفحة ١٩، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ٧٧ظ ـ ٢٩ظ.

وأوعدهم بمواعيد كثيرة ، وضمن له الامرة وغيرها ، وما زال بهم إلى أن أنعموا بالبيع بعد ما عرَّفوه أن هذه وقف وليس لأحد فيه تصريف، وكان ذلك جلَّ قصد الورثة لتحصيل شيء ينتفعوا به . واتفق الحال على ذلـك ، وعرف السلطان ، فطلب علاي الدين بن هلال الدولة ، ورسم أن يأخذ صحبته شهود القيمة ، وينزل يقوم الدار ويعمل أموره فيها على الوجمه الشرعى . فنزل وصحبته شهود القيمة، وكنت ممن صحبه ذلك اليوم عند نزوله إليها ، وجدنا دار لا يمكن أنه بني على أرض مصر والقاهرة صفة البناء المحكم الذي كان فيها ، وحسن صنعتها والرخام والـذهب والأبواب جميعهـا مطعمّة عاج وأبنوس وعمارة متقنة لا يمكن أن يكون في مثل ذلـك الوقت ، ووجدت مكتوب تاريخها في الـدولة الـظاهريـة سنة تسـع وخمسين وستمـاية ، وكان الصانع كما خرج منها في كل صنعة كانت من الرخام إلى الذهب إلى البياض . ولما رأيناها دهش كل أحد لهما ، ووقف شهود القيمة ، وفيهم ابن بلوبة ، فنظر إليه ابن هلال الدولة ، وقال : قوّم يا قاضى . فصار يمشى في جوانبها وينظر إلى رفقته ، وآخر الحال انتهى أنه قوم الدار جميعها بماية وتسعين ألف درهم ، وتكون الغبطة للأيتام عشرة ، فيكون الثمن مايتي ألف درهم . فنظر إليه ابن هلال الدولة ، وقال : يا ابن بلوبة ، ترى أين يكون مقعدك في جهنم ؟ تقوّم هذه الدار بمايتي ألف درهم ! فقلت جواباً له : يا أمير ، هذا المقوم ، فأين يكون من يستحل بيع هذه الدار ؟. قال لي : فـوق هذا بطبقات من طبقات جهنم . وطلع عرّف السلطان ذلك ، ونزلوا للقاضي شرف الدين الحراني ، وأحضروا إليه كتبها ، فأخبرني الشيخ الثقة فتح الدين ابن سيـد الناس ، شيـخ الحديث ، أنـه وقف على كتبهـا ، وكان عدد العدول الذي شهدوا فيها اثنين وتسعين عدل من جملة عدولها: القاضي تقي المدين ابن دقيق العيد ، والقاضي ابن الرزين ، والقاضي ابن بنت ﴿الأعز ، كان ذلك الوقت لم يبلغوا درجة القضاء ، وأنه لم يسمع بأفحش من حلَّ هذا الوقف ووقف حمام قتَّال السبع ، وأبيع ذلك عـلى مذهب الحنبـلي ،

وقبضوا الثمن وألزموهم بشراء أملاك لهذا الوقف ويوفوا شروطه . وبلغني أن هذا الدار بناها الأمير بدر الدين في الدولة الظاهرية ، وأنها كانت قديماً ، لما ملكت الافرنج مصر ودخلوا إليها ، ثم وقع الصلح بين المسلمين والافرنسج بعد حرب كانت بينهم، واتفقوا على أن يكون نصف متحصل المدينة للافرنج والنصف للمسلمين، وأنها كانت على سبيل الخمس إلى أن ملكوا المسلمين وقتلوا الافرنج، وتمادى الأمر إلى الدولة المظفرية ثم الظاهرية ، اتخذ البيسري هذا الدار وصار ينفق فيها أموال عظيمة ، فبلغ الملك الظاهر ، فأنكر عليه ، وقال : يا بدر الدين ، إيش خليّت للغزاة والبواكير؟ قال : صدقات السلطان . والله يا خوند ، ما بنيت هذا الدار إلا حتى يصل خبرهــا إلى بلاد العدو ، ويقولوا بعض مماليك السلطان عمر داراً غرم عليها مال عظيم . فأعجب (السلطان ذلك) وأنعم عليه بألف دينار، ولم يسمع عن الملك الظاهر انعام أكثر منه في مثل بين القصرين نحو الفدانين بالقصبة وداخلها اصطبل وبستان وحمام إلى جانبها . ورسم السلطان للنشو أن يرصد نفسه لـلأصناف الـذي تحتاج إليها ، وتكفل بـأمرهـا ، وشرع في طـرح الأصناف وغيره وتحصيل الأموال ، ووقع بالناس ظلم عظيم ، وعانت من كثيرة الرمي والطرح ».

وفي العيني<sup>(۱)</sup>: « وفيها كان الفراغ من عمارة الأمير قوصون ، وهي تجديد دار الأمير بدر الدين البيسري . وكان السبب لأخذ قوصون هذه الدار أنه اختار أن يكون له بيت يسكنه في المدينة ، وكان يوماً راكباً قد مرّ على بين القصرين ، ورأى بوابة هذه الدار وما عليها من الحشمة ، وبابها لم يسبق إلى عمله أحد ، فسأل عليها ، فأخبروا أنها لمورثة الأمير بيسري ، فبقي في خاطره ذلك ، وطلع عند السلطان وأخبره بذلك ، ثم سأله في أمرها ، فأمر السلطان بحلها من الوقفية وبتفرغ المورثة ، فطلبوا القاضي شرف المدين الحراني الحنبلي ، واتفقوا معه أن يفعل فيها كها فعل في حمام قتّال السبع ، فإنه الحراني الحنبلي ، واتفقوا معه أن يفعل فيها كها فعل في حمام قتّال السبع ، فإنه الحراني الحنبلي ، واتفقوا معه أن يفعل فيها كها فعل في حمام قتّال السبع ، فإنه الحراني الحنبلي ، واتفقوا معه أن يفعل فيها كها فعل في حمام قتّال السبع ، فإنه الحراني الحنبلي ، واتفقوا معه أن يفعل فيها كها فعل في حمام قتّال السبع ، فإنه المنها المنها من الوقفية و مها أن يفعل فيها كها فعل في حمام قتّال السبع ، فإنه المنها المنها المنها من الوقفية و مها أن يفعل فيها كها فعل في حمام قتّال السبع ، فإنه المنها المنها

مذهبه يقتضى ذلك، فطلبوا الورثة إلى حضرة الأمير قوصون، فتحدث معهم ووعد لهم بمواعيد كثيرة ، وضمن لأحدهم الامرة وغير ذلك ، وما زال بهم إلى أن أنعمـوا بالبيـع بعدمـا عرفـوا أنه وقف وليس لأحـد فيه تصـرف. وأما الورثة فكان جلّ قصدهم ذلك لأجل الانتفاع بالثمن، ثم عرَّفوا السلطان بذلك ، فطلب علاء الدين ابن هلال الدولة ، وأمره أن يأخذ معه شهود القيمة وينزل بهم ، فيقومون الدار المذكورة ويعملون فيها على الوجه الشرعي، فنزل بهم . قال الراوي : وكنت أنا معهم ، فلما نزلنا إليها وجدناها داراً لا يمكن أن يكون مثلها بناء في مصر والقاهرة من اتقان بنايها واحكامها وحسن صنعتها ، ومن الرخام العظيم فيها ؛ وأبوابهـا كلها مسطعّمة بعاج وأبنوس . قال : ورأينا تــاريخها كــان في الدولــة الظاهــرية في سنــة تسع وخمسين وستماية ، فكان الصانع كها خرج منها والذهب ينقط منهـا واللازورد يبرق فلها رأيناها دهشنا ، ووقف شهود القيمة ، وفيهم شخص يقال له ابن بلوبة ، فنظر إليه ابن هلال الدولة ، وقال : قوّم يا قاضي . فصار يمشى في جوانبها ، وينظر إلى رفقته ، وآخر الأمر أنه قوّمها بماية وتسعين ألف درهم ، والغبطة للأيتام بزيادة عشرة آلاف ، فتكون الجملة مايتي ألف درهم . فنــظر إليه ابن هلال الدولة ، وقال له : يا ابن بلوبة ، ترى أين يكون مقعدك في جهنم ؟ تقوّم هذه الدار بمايتي ألف درهم ؟ قال الراوي : فقلت جواباً لـه ، يا أمير، هذا المقوم، بأين يكون من يستحلّ بيع هذه الدار؟ فقال لي : « فوق هذا بطبقات من طبقات جهنم ». ثم طلعوا إلى السلطان وعرفوه بذلك ، ثم نزلوا إلى القاضي شرف الدين الحراني وأحضروا إليه كتبها . قال الراوي : أخبرني الشيخ الثقة فتح الدين ابن سيـد الناس ، شيخ الحديث، أنه وقف على كتبها ، وكان عدد العدول الذين شهدوا فيها اثنين وتسعين عدلًا من جملتهم القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد ، والقاضي ابن رزين ، والقاضي ابن بنت الأعز ، وكانوا في ذلك الوقت عـدولًا ، ولم يبلغوا درجــة القضاء. قال الراوي: ولم يُسمع بأفحش من هذا الوقف ووقف قتَّال

السبع ، وهو الحمام ، فبيع ذلك على مذهب الحنبلي ، وقبض الورثة الثمن ، ثم ألزموهم بشراء أملاك ليوقف عوض ذلك . وهذه الدار كها ذكرنا بناها الأمير بيسري ، وأنفق عليها أموالاً عظيمة ، فبلغ ذلك الملك الظاهر بيسرس ، فأنكر عليه ، وقال : يا بدر الدين ، إش خليت للغزاة والبيكارات ؟ قال : صدقات السلطان . والله يا خوند ، ما بنيت هذه الدار إلا ليشاع خبرها إلى بلاد العدو ، فيقولون بعض مماليك السلطان عمر داراً وغرم عليها مالاً عظيماً ، فأعجب السلطان ذلك ، وأنعم عليه بألف دينار ، ولم يسمع من الملك الظاهر انعام أكثر منه . وكانت هذه الدار في مثل بين القصرين ، وهي في نحو فدانين بالقصبة وداخلها هايل وبستان وحمام إلى جانبها».

## نماذج من سنة ٧٣٤

١ - ورد في المخطوط(١): « وكان وصلوا المبشرين في أوايل المحرم ، وأشيع الخبر بمصر أن بعض ملوك المغل كان قصد الحج ، وأنه قتل يوم رمي الجمار ، وبقيت الناس في ذلك منتظرين خبره إلى أن وصل الحاج ، وكان الأمير سيف الدين برصبغا قد حج تلك السنة ، واستوضحت أمر ما اتفق ، فأخبرني ثقة ممن كان له اطلاع في ذلك السبب أن قطلبك علوك خواجا بجد الدين السلامي ، حضر من عند أستاذه وصحبته كتاب أبو سعيد ، ملك الشرق ، يذكر فيه أن ثمّ شخص من أعدانا ، وقد حج في هذه السنة ، وسأل السلطان في قتله وأخد ماله ، ولا يعود إلى البلاد ؛ فإن عوده فيه فساد كثير ، وأنه يخشى عاقبته . وأخبروا عن هذا الرجل أنه كان يسمى ياسور ، وأنه من عظم القان وأنه معروف بالفروسية والاقفنسة ، وله وقايع كثيرة عرف له فيها بالشجاعة والاقدام ، وأنه اتفقت له وقعة عظيمة رموا فرسه بالنشاب ووقع إلى الأرض ، واجتمعت عليه جماعة كثيرة من المغل ، فوقف راجل

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٣١ و ـ ٣٥.

وقاتلهم ، ثم ركب وقاتلهم ، فعرفه بعضهم ، وكان هو المطلوب، واجتمعوا جماعة كبيرة ورموه من الفرس بعد قتله جماعة منهم . وما وقع إلا وقـد اثخنوا بـالجراح ، ووقـع وعلموا أنـه لم يبق فيه روح ، واشتغلوا بغيـره ، وأنـه أقام يومين وليلتين ملقى على الأرض، وأفاق ثالث يوم ، وقوّى نفسه ومشى إلى أن دخل في الليل قرية بالقرب من مكان الوقعة ، والتجأ إلى طاحون ، ودق الباب ، وخرج الطحان إليه فوجده في غاية الضعف ، فسأله عن حاله ، فقال : أنا رجل وقعت على الحرامية وجرحوني ، وأنا غريب ، فاربح حسنة وآويني ؛ فإن عشت كافيتك ، وإن مت تربح أجري . فـدخل بــه الطاحــون وأكرمه، وأقام يداويه أيام إلى أن فاق من جراحاته وقويت نفسه، وخرج من عنده متنكر إلى أن تحيّل ووصل إلى أهله. وكمانت له شهرة عظيمة في تلك البلاد وشهر حاله ، وعلم أعداءه قد علموا بحياته وظهوره. وحكى لى الناقل عنه ، وهو من أعيان الأمراء الـذي وصلوا من بـلاد قـازان ، وكـان رجـل صادق، وأمَّره السلطان في مصر، كان يعرف بنيروز، وأنه رافقه وصحبه في البلاد، وآخر ما اتفق له أنه ذكر بين أمراء المغل ، لما فعل أبو سعيــد بجوبــان وأولاده من الفتك ، وأخبروا أبو سعيد أن جوبان قصد أن يقيم هذا كونه من عظم القان ، واتفق لهذا الرجل أن أسلم وحسن اسلامه ، وصحب الفقراء والفقهاء وقوّى في أمر الاسلام إلى أن عرَّفوه أن الحبح من جملة فرايض الاسلام ، فحضر لأبو سعيد واستأذنه ، ونظر أبو سعيد إليه فهابه شكله ومنظره ، وكان رجل أتمّ الرجال على ما نقلوه والشجاعة لايحة بين عينيه ، فأكرمه أبو سعيـد وقرّبه وجهّزه بجميع ما يحتـاج إليه ، وأنعم عليـه بعشرة طوامين ذهب بعد ذلك، وأصحب أمير ركب العراق أن يكون في خدمته ويعظُّمه. وبعد فراقبه من أبو سعيـد عرَّفـوه من أرادوا قتله: أن هذا الـرجل من أصل القان الكبير ، وَلا نأمن أن يتغير حالَّك ، ويكون لهـذا الرجـلُ ، وإذا ولي أمر المغل مثل هذا عـظم شأنـه بين المغـل . واتفق الحال طلب مجـد الدين السلامي إلى أبو سعيد والوزير ، وعرَّفه الصورة ، وكتب أبو سعيد للسلطان الملك الناصر بذلك السبب ، وعرَّفه : أن فلان قد حج ، وأن هذا

رجل له أعوان وربما حصل منه أمر يخشى عاقبته علينا وعملي المسلمين ، وقمد أمكنت الفرصة منه في هذا الوقت . وسيّر الكتاب صحبة قطلوبك مملوك السلامي، ووصل السلطان. ولما وقف عليه، وفهم المقصود، ونقل قطلوبك ما معه من المسافاة، رسم بطلب دليلين من العرب وأعطاهم هجن يصلحوا لهذا المهم ، وكتب كتاب للأمير سيف الدين برصبغا وأفهمه المقصود فيه ، وأن يشرك في أمره الشريف عطيفة ورميثة أمراء مكة ، شرفها الله تعالى، ورسم أن يكون قطلوبـك مملوك السلامي صحبتهم ، فإنه سأله عن معرفة الرجل ذكر أنه رآه. وكان حضوره إلى مصر مستهل ذو القعدة وخروجه من توريز الاردو العشر الأول من شوال ، وأقام بمصر عشرة أيام وركب، فكان وصوله إلى مكة يوم دخول الحاج إليها . ولما علموا بحضوره تشوشوا بسببـه، وأشاعوا عن أمور كثيرة جرت بمصر، واجتمع مع برصبغا وأعطاه كتاب السلطان، فلذكر لي من وقف عليه وقرأ عليه كان رفيق له في الطريق وهو ناصر الدين محمد بن عبد الرزاق ، أنه إذا وصل إليك مرسومنا تتقدم بطلب الشريفين أمراء مكة وتعرَّفهم المقصود، ويكونوا عون لك على ما رسمنا، ويتحيّل في قتل المشار إليه بكل حيلة ، ومهما كان صحبته من المال وغيره يختطفه . ولما فهم ما فيه أحضر قطلبك وعـرّفه القصـد، وأنه حضـر من بلاد أبو سعيد بهذا السبب ، وأن الأمير طلب الشريف رميثة وعرّف مرسوم السلطان الـذي حضر والسبب لحضوره ، وأن رميثة كـان جوابــه : والله يــا أمير، ما أحد منا يمكنه أن يفعل شيء من هذا مع ملوك، ولا يليق بنا ونبقى أعداء لهؤلاء القوم ، وربحا حصل لنا من ذلك الضرر . وكذلك قال

وفي العيني<sup>(1)</sup>: «وفي أوايـل المحرم جاء المبشـرون من مكـة وبشـروا بسلامة الحجـاج، وأشيع بمصـر أن بعض ملوك المغل كـان قد حـج في السنة الماضية، وأنه قتل يوم رمي الجمار، ولما جاء الحجـاج تحقق الخبر بـذلك. وأصل ذلك أن قطلبك الذي كان مملوك خواجا مجد الدين السلامي حضر من المعنى ١٧/٢٩١١: ١٨و-١٨٠.

عند أستاذه ومعه كتاب الملك أبي سعيد، ملك الشرق ، يذكر فيه أن شخصاً من أعـدائنا قـد أراد أن يحج في هـذه السنة ، وسـأل السلطان في قتله وأخـذ ماله ، فإنه إن عاد إلى البلاد يحصل منه فساد كبير ، وأنه يخشى عاقبة أمره، وكان هذا يسمى ياسور ، وكان من عظم الخان ، وهو معروف بالفروسية والشجاعة ، وكانت له وقايع عظيمة عرفت فيها شجاعته ، منهـا أنه كــان في وقت من الأوقات اجتمعت عليه جماعة كثيرة من المغل ، فقاتل معهم راجـلًا ثم راكباً ، فرموه من فرسه بعد أن قتل منهم جماعة ، وكان قد أثخن بالجراحات ، وكانوا قد ظنوا أنه مات ، واستبعدوا شره ، فأقام هو هناك يومين وليلتين ملقى على الأرض ، ثم استفاق في اليوم الشالث ومشى هوينا إلى أن دخل قرية بالقرب من مكان الوقعة ، وكان ليلًا ، فالتجأ إلى طاحون ، ودق الباب وخرج الطحان إليه ، فوجـد رجلًا مجـروحاً ضعيفـاً ، فسأله عن حاله ، فقال له : أنا رجل غريب لقيت في طريقي حرامية فقاتلوا معي وجرحوني ، فاعمل معي خيراً وآوني عندك، فإن عشت كافيتك ، وإن مت فتربح الأجر فيها تعمل معي . فدخل به الطاحون، وأحسن إليه، وأقام يداويه إلى أن فاق من جراحاته وقويت نفسه، ثم حرج من عنده متنكراً إلى أن وصل أهله ، وكان له شهرة عظيمة في تلك البلاد ، فعلم به أعداؤه وتحققوا أنه لم يمت . قال الراوي : أخبرني رجل يسمى نيروز كان قد أق إلى مصر من بلاد قازان ، وكان السلطان أمّره ، وكان رجـلًا صادقـاً جيداً ، أنـه رافق ياسور المذكور وصحبه في البلاد ، وأنه ذكر لأبي سعيد بأنه من عظم الحان ، وأن جوبان قد كان قصد أن يقيم هذا موضع أبي سعيد لكونه قريب الخان ولشجاعته. وكان قد أسلم وحسن اسلامه ، وصحب الفقراء والفقهاء وعرف الفرايض وعرف أن الحج من جملة فرايض الاسلام . فحضر إلى أبي سعيد واستأذنه ، فنظر إليه أبو سعيـد فهابـه من شكله ومنظره وكــان رجلًا طوالًا عريضاً تلوح الشجاعة بين عينيه، فأكرمه أبو سعيد وجهّزه بجميع ما يحتاج إليه ، وأوصى أمير ركب العراق أن يكون في خدمته . ولما قـرب سفره

أوحوا إلى أبي سعيد أن لا يؤمن عليه ، وربما يظهر منه أمر يؤدي إلى سلب المملكة منك وعودها إليه ، فأوهموا أبي سعيد وهماً فاحشاً حتى كتب إلى السلطان بقضيته وسأل فيه قتله مهما أمكن ، وأرسل كتاب بذلك مع قطلوبك عملوك السلامي كما ذكرنا . فلما وقف عليه السلطان أمر لدليلين من العرب أن يلحقا للأمير سيف الدين برصبغا ، أمير الحاج ، ومعه كتاب يتضمن الأمر يقتل ياسور المذكور ، وأمره أن يشرك في أمره الشريف عطيفة ، والشريف رميثة أصحاب مكة ، شرفها الله تعالى ، وأمر لقطلوبك المذكور علوك السلامي أن يكون مصاحباً للدليلين المذكورين . وكان حضوره إلى مصر مستهل ذي القعدة من السنة الماضية ، وخروجه من تبريز كان في العشر مصر مستهل ذي القعدة من السنة الماضية ، وخروجه من تبريز كان في العشر الأول من شوال ، وأقام بمصر عشرة أيام ، فركب مع الدليلين ووصلوا إلى مكة يوم دخول الحاج إليها ، واجتمعوا بالأمير برصبغا وأعطوه كتاب السلطان فقراًه وفهم ما فيه ، فطلب الشريفين المذكورين وأعلمها بالقضية ، فلم يوافقاه على ذلك خوفاً من عاقبة هذا الأمر . . . » .

٧- ورد في المخطوط (١): « . . . واتفقوا أن كتبوا للسلطان بأنهم قد غلبوا فيه ، وأنه لم يطاوعهم ، فكتب السلطان إليه صحبة مملوك نايب حلب كتاب بالانكار عليه ، وأنه يخرج من بلاده قول واحد ، وأنه متى أقام جرد إليه عسكر . فلما وصل إليه الكتاب والمشافاة ، قال : قُلّه ما أدعك تعذب الناس ، ألا والله لأرحلن إلى أرض غير أرضك ، وأدخل تحت طاعة ملك . أكون آمن على نفسي منه . وركب من مكان نازل فيه ، واقتضى رأيه أن يدخل على أبو سعيد ويقيم عنده . وبلغ ذلك أخوه حديثة وعمد وأولاده فركبوا إليه ، وقصدوا منعه فأبى ، وقال : أنا ألزمت نفسي يمين الأبد أن أدخل بلاد أبو سعيد ، وأقيم مع التتار . وغلب على رأيهم وفارقوه ، وهم أدخل بلاد أبو سعيد ، ووصل خبره إلى أبو سعيد وعرفوه أن هذا الرجل ملك العرب بأسرها ، وقد دخل البلاد وما دخل إلا لأمر في نفسه . وكان أبو سعيد

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٥٠ظـ٢٥٥.

يعلم حاله مع السلطان وغيظه عليهم في كل وقت ، ويسيّر لأبو سعيد وجوبان أن يكونوا عـون له عـلى طردهم ولا يـدعوهم يـدخلُ بـلادهم ، ولا يقيموا بأرضهم . فسيّر إليه القراولية ، وكتب للنواب بالاقامات تحمل إليه ، واكرمه واحترامه إلى أن وصل إلى الأردو، وركبت إليه الأمراء، ودخل على أبو سعيد ، وتلقاه وأكرمه ورحّب به ، وطلب الوزير وعرّفه أن يكون متبتل لخدمته ، ولم يسأله ذلك اليوم عن شيء من سبب حضوره . وأخبرني مجـــــد الدين السلامي أن أبو سعيد ، لما وصل إليه خبر مهنا وحضوره ، ذكروا أمر أشيع في الأردو أن مهنا ما دخل هذا البلاد وتقرب لأبو سعيـد إلا أن يطمعـه في أخذ البلاد ، ويكون هو وعربه عون له على أخذها . وبقي ذلك في خاطر السلامي إلى أن اجتمع بالوزير ، وعرَّفه تلك الاشاعـة ، وأنه يخشى من أمـر فساد الصلح بين الملكين ، فاقتضى رأي الوزير أن يصبر إلى حيث يحضر ويتبين إيش سببه ؟ واتفق أنه اجتمع بأبو سعيد ثاني دفعة ، وسألمه عن سبب حضوره ، فقال : نحن ناس عرب ، وعلينا طاعة مفروضة للملوك ورأينا من سلطاننا أمر فخشينا عاقبته ، فخرجنا عن طاعته ، فسيّر يقول : اخرج من بـلادي . خرجت من بـلاده إلى بلادك ، ونـزحت من طـاعتـه ، فـإن قبلتنـا أقمنا ، وإن كنت تكره جوارنا رحلنا عنك ، فالبر للبدوي متسع . فقال له أبو سعيد : البلاد بلادك ، وحلَّت بـك البركـة. وأن بعض المغل تحـدث مع أبو سعيد بلسان المغل ، فعرّفه أن يقول لمهنا على سبيل أن يستشيره ليعلم ما في نفسه : إيش رأي الأمير في عبوري بعسكري إلى الشام ؟ وإيش تشير عليٌّ ، هل أبقى على صلح الملك الناصر أو لا ؟ فأخذ أبو سعيد يتحدث مع مهنا في مثل ذلك ، ومهنا يصغى إليه إلى أن فرغ حـديثه ، فقـال له مهنـا : اعلم أن ما عند العرب أصعب من الكذب ، والكذب يتبعه الغدر ، وأنتم بينكم إيمان ، ومن غدر منكم صاحبه نصره عليه الله بغـدره له ، وأمـا أمور البلاد والاسلام فلهم رب يدبرهم ، وما مثلي يشير على مثلك بشيء يكون فيه فساد ! . . . ».

وفي العيني<sup>(1)</sup>: « . . . ثم انهم اتفقوا فكتبوا للسلطان بأنهم قد غلبوأ فيه ، وأنه لا يطاوعهم ، فكتب السلطان إليه صحبة مملوك نايب حلب كتناباً فيه انكار شديد عليه ، وأمره بالخروج من بلاده قولاً واحداً ، وأنه متى أقام جرد إليه عسكراً ، فلما وصل إليه الكتاب قال : قل له ما أدعك تعذب الناس، والله لأرحلن إلى أرض غير أرضك ، وأدخل تحت طاعة ملك ، وأكون آمناً على نفسي منه . ثم رحل من المكان الذي هو نازل فيه ، واقتضى أن يدخل بلاد أبي سعيد ويقيم عنده . وبلغ ذلك أخاه حديثة ومحمد وأولاده فركبوا إليه ، وقصدوا منعه فأبي ، وقال : أنا حلفت ولا بد أن أدخل بلاد أبي سعيد وأقيم عند النتار ، وغلب عليهم ، ففارقوه . ولم يزل هو سايراً إلى أن عدى الفرات .

ووصل خبره إلى أبي سعيد ، وقالوا له : إن هذا الرجل ملك العرب بأسرها، وقد دخل البلاد وما دخل إلّا لكثير في نفسه . وكان أبو سعيد يعرف حاله مع الناصر وغيظه عليه ، وكان كل وقت يسيّر إليه وإلى نايبه جوبان بأن يكونا عوناً له عليه ، وأن يطرداه من البلاد ومن الاقامة بأرضهم ، فسيّر أبو سعيد إليه القراولية ، وكتب لنوابه بإقامات تحمل إليه . وبإكرامه وتعظيمه . فلم يزل على هذا إلى أن وصل إلى الأردو فتلقته الأمراء ، ودخل على أبي سعيد فتلقاه وأحسن إليه وأكرمه ورحب به ، وطلب الوزير وأمره أن يكون في خدمته ، ولم يسأله [ ذلك ] اليوم عن شيء وعن سبب حضوره ، فقال : نحن أناس اجتمع ثاني مرة بأبي سعيد وسأله عن سبب حضوره ، فقال : نحن أناس عرب وعلينا طاعة مفروضة للملوك ، ورأينا من سلطاننا أمراً فخشينا عاقبته ، فخرجنا عن طاعته ، فأرسل إليّ يقول لي : اخرج من بلادي . فخرجت من فخرجنا عن طاعته ، فأرسل إليّ يقول لي : اخرج من بلادي . فخرجت من بلاده إلى بلادك ، ونزحت من طاعته . فإن قبلتنا أقمنا، وإن كنت تكره جوارنا رحلنا عنك ، فالبر للبدوي متسع . فقال أبو سعيد : البلاد بلادك ، وحلّت بك البركة . قال الراوي : فتحدث بعض المغل مع أبي سعيد بلسان

<sup>(</sup>١) العيني ٢٩١١: ٨٤- ٨٤.

المغل ، فقال له : تحدّث مع مهنى على سبيل المشورة حتى تعلم ما في نفسه ، فقل له ما تشير علي "، هل أبقى على الصلح مع الملك الناصر أو لا ؟ . فأخذ أبو سعيد يتحدث مع مهنى في مثل ذلك، ومهنى يصغي إليه إلى أن فرغ من حديثه، فقال له مهنى : يا خوند ، ما عند العرب أصعب من الكذب ، والكذب يتبعه الغدر ، وأنتم بينكم إيمان ، ومن غدر منكم صاحبه نصره الله عليه بغدره له . وأما أمور البلاد والاسلام فلها رب يدبرها ، وما مثلي يشير على مثلك بشيء يكون فيه فساد ! ».

٣ ـ ورد في المخطوط(١): «وفي هذه المرة دخل القاضي جلال الدين على الأمير قوصون في حضور ولده عبد الله من دمشق إلى مصر ، وأن يجمع شمله به ويضم عائلته، فعرّف السلطان بأمره ، وشفع في حضوره، فرسم ، فحضر على البريد ، ولم يكن له همة غير أنه انقطع في البحر، كان والده قد أخذ دار شمس الدين ابن الأطروش بعشرة آلاف درهم ، وأقام بها . فلم حضر شرع عبد الله في عمارة دار إلى جانب دار أبوه ، وأخذ صناع مصر والقاهرة إليها ، واستمر في عمارتها ، وعاد إلى ما كان عليه من اللهو والتيه والاعتكاف على الشراب، وتجاهر أعظم ما كان ، ونفق من أموال الأوقاف ومن أمور كثيرة لم يتجاسر أحد على فعلها ، ولا يمكنه أن يقدم عليها . فبلغ السلطان أمره وما هو عليه ، فطلب ابن المحسني وعرّفه أن يتحيّل على كبس السلطان أمره وما هو عليه ، فطلب ابن المحسني وعرّفه أن يتحيّل على كبس ابن جلال الدين عبد الله ومن معه بحيث أن يكون ذلك بشهرة بين الناس . وكان مقصده بذلك أن يشهر حتى يتجنب والده الشفاعة فيه . وبقي ابن المحسني يرقب ذلك إلى أن أحسّ عبد الله بشيء عما ذكر السلطان ، فتجنب ما كان يفعله » .

وفي العيني (٢): «وفيها دخل القاضي جلال الدين على الأمير قوصون في حضور ولده عبد الله من دمشق إلى مصر ليجمع شمله به، فعرّف قوصون

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٣٥ظ ـ ٣٦و.

<sup>(</sup>۲) العيني ۲۹۱۱ /۱۷ : ۲۸و.

بذلك للسلطان، فأذن بذلك، فحضر على البريد. ثم لم تكن له همة إلا الانقطاع في البحر، وكان والده قد أخذ دار شمس الدين بن الأطروش بعشرة آلاف درهم، وأقام بها. قلما حضر عبد الله شرع في عمارة دار إلى جانب دار والده، وأخذ صناع مصر والقاهرة إليها، واستمر في عمارتها، وعاد إلى ما كان عليه من اللهو والاعتكاف على الشراب، وتجاهر في هذه النوبة بأعظم مما كان. ونفق من أموال الأوقاف ومن غيرها، ولم يتجاسر أحد على منعه من ذلك. فبلغ السلطان ما هو عليه، وطلب ابن المحسني، وقال له: تخيّل على كبس ابن جلال الدين ومن معه بحيث أن يكون مشهوراً بين الناس، وكان قصده من ذلك أن يفتضح حتى يتجنب والده الشفاعة فيه، وصار ابن المحسني يترقب ذلك إلى أن أحسّ عبد الله بذلك، فتجنب ما هو فيه».

### نماذج من سنة ٧٣٥

١ ـ ورد في المخطوط(١): « وفيها وصل رسول أزبك من البلاد وصحبته كتاب من أزبك يذكر فيه شيء من العتب بسبب الخاتون الذي. حضر من جهتهم، وأن أزبك بلغه من القصاد أن السلطان دخل بها، وبعد أيام أخرجها من عنده وأزوجها لبعض مماليكه، فصعب على أزبك بذلك السبب، وسيّر كتاب يعتب منه ومشافاة يقول فيها: إن السلطان سيّر إليّ دفوع بسبب بعض بنات القان، وأنا أدافع الأمر إلى أن استحيت من السلطان وسيّرت إليه خيار بنات القان، وبلغنا أنها لم تليق بخاطرك، فكان الواجب تسيّرها إلى مكان خرجت منه ولا أعطيتها لبعض مماليك، في يليق الواجب تسيّرها إلى مكان خرجت منه ولا أعطيتها لبعض مماليك، في ايليق فتكون عند أهلها، والجوار عندك كثير والبلاد متسعة. فلما وقف على الكتاب فتكون عند أهلها، والجوار عندك كثير والبلاد متسعة. فلما وقف على الكتاب وسمع المشافاة أسرع برد الجواب للرسول، وقال: كلما بلغ لأخي أزبك من

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٧١ظـ٧٧ظ..

هذا الكلام كذب، وأنا ما فرّطت في الذي سيّره إلي، وإنما أمر الله تعالى ما يكن أن يقدر السلطان ولا غيره أو يرده، وهذه المرأة سيّرها أخي ودخلت بها، وأقامت معي سنة وضعفت وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. وكان السلطان قد علم لما ورد خبر حضور رسول أزبك أنه لا بد أن يخاطب بسببها، فطلب القاضي جلال الدين وعرّفه الأمر، وأنه يقصد اثبات موتها، وينظم بذلك مشهود ويكون عنده حاصل، فعرّفه جلال الدين الطريق في أمرها، وأحضروا خادمين ونفرين من الماليك، وشهد عليها أنهم شاهدوا الخاتون فلانة بنت فلان، وقد توفيت من ضعف أصابها إلى رحمة الله تعالى، وورّخ وشهد الشهود، وأثبته القاضي عليه، وبقي إلى أن وقع الحديث، وعرّفهم السلطان الأمر، وأخرج لهم المشروح مثبوت بخطوط الشهود وقاضي وعرّفهم السلطان الأمر، وأخرج لهم المشروح مثبوت بخطوط الشهود وقاضي الحكم فسكتوا بعد ذلك، وأقاموا أيام، وسيّر صحبتهم هدية، وكتب الجواب عا قدمنا ذكره».

وفي العيني(١): «وفيها وصل رسول أزبك من البلاد ومعه كتاب يتضمن العتب بسبب الخاتون التي حضرت من جهتهم، وذلك أن الملك أزبك بلغه من القصاد أن السلطان دخل بها، وبعد أيام أخرجها من عنده وزوّجها لبعض مماليكه، فصعب ذلك على أزبك، وقال في كتابة ومشافهة أيضاً أن السلطان أرسل إليًّ مرات عديدة بسبب بعض بنات الخان، ثم انها لم تكن لايقة لخدمتك كان الواجب ارسالك إليها إلى مكان خرجت منه ولا أعطيتها لبعض مماليكك، وما كان يليق لمثلك أن تضيع مثل بنات الخان، ونحن نسألك في رجوعها إلينا فتكون عند أهلها، والجوار عندك كثيرة والبلاد متسعة. فلما وقف السلطان على الكتاب وسمع المشافهة أسرع برد الجواب مع الرسول، وقال: كلما بلغ لأخي الملك أزبك من هذا الكلام فهو كذب، ولم يحصل مني تفريط فيها. وأما أمر الله تعالى فلا يرد، وهذه المرأة لما سيّرها أخي إليّ دخلت بها، وأقامت معي سنة ثم ضعفت وماتت إلى رحمة الله.

<sup>(</sup>۱) العيني ۲۹۱۱ : ۸۹ظـ ۹۰و..

وقال صاحب النزهة: كان السلطان لما بلغه مجيء رسول أزبك علم أنه إنما يجيء بسبب تلك المرأة، فطلب القاضي جلال الدين وعرفه الأمر وأنه يريد اثبات موتها في محضر ليوقف الرسول عليه. فقال القاضي: الطريق في هذا أن يحضر خادمان أو اثنان من المماليك ويشهدان أنها شاهدا الخاتون فلانة بنت فلان قد توفيت من ضعف أصابها، فأحضر اثنين من الخدام واثنين من المماليك يشهدوا عند القاضي بدلك، وأثبته القاضي بمحضر مكتوب، فأخذه السلطان عنده إلى أن جاء الرسول المذكور وأوقعه على المحضر المثبوت المكمل بالخطوط، فسكت الرسول ومن معه، وسافروا بعد أيام، وسير المسلطان معهم هدية، وكتب الجواب بما ذكرنا».

Y - ورد في المخطوط<sup>(۱)</sup>: « وفيها حضر الشريف عطيفة ، وعرّف السلطان ضعف جاله ، وأن أخيه رميثة قطع ساير معاليمه والذي كان يستهديه من التجار الواردة ، وسأل السلطان أن يستمر به على أن يكون شريك له في الامرة والاقطاع ، فرسم له بذلك وكتب له تقليد وكتاب للشريف رميثة ».

وفي العيني (٢): «وفيها حضر الشريف عطيفة وعرّف السلطان ضعف حاله وأن أخيه رميثة قطع ساير معاليمه والذي كان يستهديه من التجار الواردين إلى مكة، وسأل السلطان على أن يستمر به شريكاً له في الامرة والاقطاع، فرسم له بذلك، وكتب له تقليداً وكتاباً إلى الشريف رميشة بذلك».

٣ - ورد في المخطوط (٣): « وفي تلك الأيام وقعت قصة في دار العدل وفيها مكتوب أن النشو قد حكمته في ظلم الرعية، وسلط قرابته على أبناء الناس وأن صهره ولي الدولة قد عشق شاب من أبناء الترك، وقد ودر عليه

<sup>(</sup>١)<sub>ا</sub>المخطوط: ٧٨ظ.

<sup>(</sup>٢) العيني ٢٩١١· ١٧/ ١٩٠. ٩٥.

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ٩٣و.. ٥٩٥.

أموال عظيمة من خزانتك والتحف الذي تصل إليك، وكان قبل وقوع هذه القصة تكلم الأمير سيف الدين قوصون في مثل ذلك، وعرّف السلطان أن الشاب الذي كان ألماس قد شغف به، وأعلم السلطان بأمره، وعرف بعمير أن النشو وقرابته قد شغفوا بهذا الشاب، وأن أموال كثيرة ينفق عليه من أموال السلطان. وكان السلطان لا يلتفت إلى قول أحد من الأمراء إذا ذكر النشو، فأعرض السلطان عن أمره، ولم يجب عنه بشيء.

ولما اتفق وقوع القصة أخذها السلطان بيده، وقال: أنا عرفت من كتب هذا. وطلب النشو إليه وأعطاه القصة، وحكى له ما نقله الأمير سيف الدين قوصون عنه، فحلف بحياة السلطان أن هذا الشاب لم يعرفه ولا رأى عمره وجهه ولا أحد من قرابته، وإنما هذا كله شغل القريبين من الأمير قوصون، ويختاروا أنهم ينقلوا لأستاذينهم أمور كثيرة عنا، ويعلموا أن أستاذينهم ما يخفوا من السلطان شيء، قيعملوا على أذانا عند السلطان، وأخذ يتنصل من أمر هذه الكاينة ويحلف، وبكى بين يديه. وعند قيامه طلب السلطان قوصون وأنكر عليه، وقال: أنت تسمع من المناحيس كلام، وتجي السلطان قوصون وأنكر عليه، وقال: أنت تسمع من المناحيس كلام، وتجي تنقله لي حتى تغير خاطري على كاتب عندي ينفعني، والساعة حلف بحياة راسي أنه ما يعرف هذا الشاب، ولا أحد من قرابته، وحلف إيمان كثيرة. فقال قوصون: وحياة راس السلطان يكذب، وأنت سير احضر هذا الصبي فقال قوصون: وحياة راس السلطان يكذب، وأنت سير احضر هذا الصبي إلى عندك وعاقبه أو يعترف لك، إن كان كذب قابلني، وإن كان صدق اعطيه جزاه...».

وفي العيني (١): « وفيها وقعت قصة في دار العدل وفيها أن النشو قد حكمته في ظلم الرعية وهو قد سلط قرابته على الناس وأن صهره ولي الدولة قد عشق شاباً من أبناء الترك، وقد ودر عليه أموالاً عظيمة من خزانة السلطان ومن التحف التي تجيء إلى السلطان، وكان قبل وقوع هذه القصة

<sup>(</sup>١) العيني ٢٩١١ /١٧: ٩٥ظ.

تكلم الأمير قوصون مع السلطان في مثل ذلك، وقال للسلطان: إن هذا الشاب هو الذي قد شغف به الأمير ألماس وأن اسمه عمير، وأن النشو وقرابته أنفقوا عليه أموالاً كثيرة من أموال السلطان. وكان السلطان لا يلتفت إلى قول من يذكر النشو بسوء، فأعرض السلطان عن كلام قوصون. ولما وقعت هذه القصة أخذها السلطان بيده، وقال: أنا عرفت من كتب هذا. وطلب النشو وأعطاه القصة، وحكى له ما نقل عنه قوصون أيضاً، فحلف بحياة رأس السلطان أن هذا الشاب لا يعرفه ولا رآه في عمره ولا أحد من قرابته، فحلف بإيمان كبيرة وبكى، وقال: هذا كله من قرايب الأمير قوصون ينقلون إليه منا أموراً كثيرة لعلمهم أنه ما يخفي عن السلطان شيئاً. ثم قام وخرج. وطلب السلطان قوصون وأنكر عليه، وقال: أنت تسمع من المناحيس كلاماً ثم تنقله إلى حتى تغير خاطري على كاتب عندي ينفعني، والآن إنه حلف بحياة راسي، وبالايمان أنه ما يعرف هذا الشاب ولا أحد من قرابته. فقال قوصون: وحياة راس السلطان يكذب، فابعث وراء هذا الشاب وعاقبه يعترف لك، فإن كان كذب فقابلني، وإن كان صدق فاعطه الشاب وعاقبه يعترف لك، فإن كان كذب فقابلني، وإن كان صدق فاعطه جزاءه...».

### نمأذج من سنة ٧٣٦

١ - ورد في المخطوط (١٠): « واتفق في تلك المدة أن وقع بينه وبين طقتمر الخازن كلام أوجبت الوحشة بينهم، فعرّف السلطان أن طقتمر الخازن يتعرض لأشياء كثيرة من مال الجنزانة، وأنه يريد يسرقها، وأنه يمنعه من ذلك، وعرّف السلطان في ضمن ذلك أنه رجل متهم في دينه، وأنه يميل إلى دين النصرانية، وينزل كل وقت إلى الكنايس خفية، فرسم بسفره إلى قلعة حلب».

وفي العيني (٢): « واتفق أيضاً أن وقع بين النشو وبين طقتمر الخازن

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) العيني ٢٩١١: ١٠٠.

كلام أوجب الوحشة بينها ، فعرّف السلطان أن طقتمر الخازن تعرض لأشياء كثيرة من مال الخزانة ، وبالغ في الحط عليه حتى قال : إنه رجل متهم في دينه ، وإنه يميل إلى دين النصرانية وينزل كل وقت إلى الكنايس خفية ، فرسم السلطان بنفيه إلى قلعة حلب».

٧ ـ ورد في المخطوط(١): «وفيها نقم السلطان على الأميرسيف الدين الاكوز وضربه، ورسم بحبسه، وكان السبب لذلك ما قدمنا ذكره من الغلاء والاحتراس على حفظ الغلة من الشون. ولما نزل الاكوز، وضرب الغلاء والاحتراس على حفظ الغلة من الشون. ولما نزل الاكوز، وضرب السمسار بالمقارع وجرّسه وتكلم مع أستاداره كلام أوجب الغيظ بينهم، بلغ ذلك قوصون فصعب عليه. ولما كان باكر النهار دخل الاكوز الخدمة تلقاه قوصون فأخذ يسبه ويشتمه وقصد إهانته. وكان نفس الاكوز أيضاً قد كبرت وتعاظم، وصار قوصون كلما قال كلام يرد عليه رد فاحش، إلى أن قال له: والك يا قواد. قال له: أنت القواد. وأخبرني أمير مسعود الحاجب أنه كان تكلم لقوصون كلام من هو أقوى منه وأعظم عند أستاذه. وأن من كثرة ما لقد رجفت مما رأيته من الاكوز في حق قوصون. وهم في تلك المحاورة وأمير مسعود يكسر على قوصون والسلطان جالس، ورأى الغلبة مجتمعة عليهم، ورأى الاكوز السلطان فتقدم إليه، كما ذكرنا، وشكا إليه أن سمسار قوصون وأستاداره فعلوا كيت وكيت، وأنه شتمني وأهانني بذلك السبب...».

وفي العيني (٢): « وفيها نقم السلطان على الأمير سيف الدين الاكوز وضربه وأمر بحبسه، وكان السبب في ذلك أنه لما وقع الغلاء في الديار المصرية كها نذكره إن شاء الله، مسك سمسار قوصون وضربه بالمقارع وجرسه، وأخلظ في الكلام على أستاداره، فبلغ ذلك قوصون، وأخذ يسبه ويلعنه، وكان نفس الأكوز كبرت وتعاظمت، وصار يرد على قوصون مثل ما

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١١٥.

<sup>(</sup>۲) العيني ۲۹۱۱ /۱۰۰ : ۲۰۰ ظ.

قال قوصون حتى قال له قوصون: يا قواد. قال له: أنت القواد. قال الراوي: أخبرني مسعود الحاجب أنه كان يرد على قوصون بأفحش ما كان يقوله قوصون، ومن شدة حنق قوصون أراد أن يلكمه، فمشى إليه الاكوز وأراد أن يلكمه، وأمير مسعود يكسّر على قوصون والسلطان جالس، ورأى العوش والعياط. فقال: يا نعوش والعياط. فلما رأى الاكوز ذلك تقدم إلى السلطان، فقال: يا خوند، إن سمسار قوصون وأستاداره فعلا كيت وكيت، وإنه شتمني وأهانني بذلك السبب...».

٣- ورد في المخطوط (١): « [ وفيها ] كان فروغ الخانقاه الذي أنشأها الأمير سيف الدين قوصون ، وكان قد شاور السلطان في عمل خانقاه بجوار جامع له كان أنشأه، فرسم له بذلك، فاستهم في عمارتها، وجاءت من أحسن ما يكون، وصنع فيها كل ما يحتاج إليه وعمل بجوارها حمام، وأتقن عمارتها. وكان قد سار إلى مصر الشيخ شمس الدين الأصفهاني، وكان رجل له علوم كثيرة وأجلها في العلوم العقلية، وكان له شهرة كثيرة في العلم . ولما قرب فروغها أشار عليه الشيخ مجد الدين والشيخ قوام الدين أن يكون مثل هذا الرجل في مثل هذه الخانقاه ، فطلبه إليها، ورتب فيها [ ما ] يحتاج إليه ، واتفق أمره مع المشايخ ».

وفي العيني (٢): « فيها كملت عمارة الخانقاه التي أنشأها سيف الدين قوصون الناصري بالقرافة، وفوض مشيختها للشيخ الامام شمس الدين الأصبهاني. وكان قوصون شاور السلطان في عمل خانقاه بجوار الجامع الذي أنشأه، فرسم له بذلك، ثم عمل بجوارها حماماً. وفي النزهة: لما فرغ قوصون من عمارة خانقاه أشار عليه الشيخ بجد الدين والشيخ قوام الدين أن يكون شيخها الشيخ شمس الدين الأصبهاني، وكان قد قدم إلى مصر في تلك الأيام».

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٠٣و.

<sup>(</sup>۲) العيني: ۲۹۱۱ / ۱۰۱: ۲۰۱و.

### نماذج من سنة ٧٣٧

1 - ورد في المخطوط (١) : « وكان لما توفي نجم الدين السعري سعى شهاب الدين بن الطباخ عند بشتك وقوصون وآقبغا ، وقدم لهم أشياء له صورة في الحسبة ، فلم يقبل السلطان منهم ، وقال : هذا المنصب منصب كبير ، ما يمكن أن يكون فيه إلا من يعرف الشرع والاحكام . ودفعهم بهذا السبب، فسأل أن يكون محتسباً على الطباخين وأهل الصنايع مثل الطباخ والحلواني وغيره ، فرسم له بذلك ، ونزل القاهرة عقيب تولية الضياء عليه ، وصار يجلس في دكة الحسبة ويعرض الطباخين والحلوانيين وغيرهم . وعند توليته طلب بيعة الفاكهة والحلوانيين أنهم لا يقدوا مسارجهم بزيت حار ، ومنع الفوط القصار في الحمام ، وزاد في طولها ، وكتب على ذلك كتاب جهة يكون فيها ، ورتب أشياء كثيرة في مصر والقاهرة ».

وفي العيني (٢): « وقال صاحب النزهة: لما مات نجم الدين ابن السعري متولي الحسبة ، طلب ضياء الدين وأضيف له ولاية حسبة القاهرة ، وكان سعى فيها شهاب الدين ابن الطباخ عند بشتك وقوصون وآقبغا ، وقدم لهم أشياء لها صورة في ولاية الحسبة ، فتحدثوا مع السلطان بسببه ، فلم يقبل منهم ، وقال : هذا منصب كبير، وما يمكن أن يكون فيه إلا من يعرف أحكام الشرع ، ودفعهم بهذه الطريقة ، فسأل أن يكون محتسباً على الطباخين والحلوانيين ونحوهم ، فرسم له السلطان بذلك ، ونزل إلى القاهرة عقيب تولية ضياء الدين والخلعة عليه ، وصار يجلس في دكة الحسبة ويعرض الطباخين والحلوانيين وغيرهم . وطلب بياعي الفاكهة والحلواء وأمرهم أن لا يقدوا الزيت الحار في مسارجهم ، ومنع الفوط القصار في الحمامات وزاد في يقدوا الزيت الحار في مسارجهم ، ومنع الفوط القصار في الحمامات وزاد في

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٤٦ و ــ ١٤٦ ظ.

<sup>(</sup>۲) العيني ۲۹۱۱: ۱۰۰و.

٢ - ورد في المخطوط(١): « وفيها خطب في جامع الأمير عز الدين الخطيري المقدم ذكر عمله في سنة سبع. واتفق لعمارة هذا الجامع أشياء غريبة ، أنه كان مكان عمر فيه ساقية القاضي شرف الدين ابن زنبور ، ولما عمرت الناس في بولاق العماير المستجدة في أول حضور السلطان الملك الناصر ، كان الحاج محمد ابن عز الفراش قد كبر وسعد ، وعمر مجاور هذه الساقية داراً على البحر ، وأقامت في تلك الحال إلى أن توفي - تغمده الله برحمته - . وكان ابن الأزرق سعى في أمرها إلى حيث اتصلت إليه ، وبقي على غير حالة مرضية من اللهو والاجتماع من النصارى وغيرهم إلى أن لقبت بدار الفاسقين . . . ».

وفي العيني (٢): «قال صاحب النزهة: وفيها خطب في جامع الأمير عز الدين الخطيري. واتفق لعمارة هذا الجامع أشياء غريبة، وهي أنه كان مكانه ساقية القاضي شرف الدين ابن زنبور، ولما عمرت الناس في بولاق عماير مستجدة في أول حضور السلطان الملك الناصر من الكرك، وكان الحاج محمد ابن عز الفراش قد كبر وسعد، وعمر بجوار هذه الساقية داراً على البحر، وأقامت على هذه الحالة إلى أن توفي إلى رحمة الله. وكان ابن الأزرق سعى في أمرها حتى اتصلت إليه، وبقي فيها على غير حالة مرضية من اللهو والاجتماع من النصارى وغيرهم إلى أن لقبت بدار الفاسقين . . .».

٣- ورد في المخطوط(٣): « وفيها كان هجم بيت قاضي القضاة جلال المدين منسر حضروا إليه في البحر ، ودخلوا إليه وأخذوا ساير ما كان في بيته ، ولم يجدوا في بيته شيء له صورة ، وإنما قماش النساء ، ووقع الصوت في الجزيرة ، فأدركهم الخفراء ، وقتلوا من الخفراء نفراً واحداً ، وجرحوا منهم جماعة ، وأصبح عرف السلطان أمره ، فطلب الوالي ورسم احضار

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٥٨ و ـ ١٥٩ و.

<sup>(</sup>٢) العيني ١٧/٢٩١١: ١٠٦ظ.

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ١٥٧ ظـ ١٥٨ و.

الغرماء ، وشرعوا في مسك مراكب الصيادين وأربابُ الصيد الذي في البحر من ساير الوجه القبلي ، وكتبسوا عليهم بذلك حجج ، واتفقوا أن يحطوا عنهم ربع الحق الذي يستهدوه لديوان السلطان على الصيد ، ويدركوا ما يجري في البحر . وبعد أيام أحضروا جماعة من الجيزة من المنسر وسمّروهم ».

وفي العيني (١): « ومن الحوادث في هذه السنة أن المنسر هجم على بيت قاضي القضاة جلال الدين في البحر ، وأخذوا جميع ما في بيته ، وكان غالبه ثياب النساء. ووقع الصوت في الجزيرة ، فأدرهم الخفراء ، وقتل المنسر منهم شخصاً واحداً وجرحوا آخرين . ولما أصبحوا أمر السلطان الوالي باحضار الغرماء ، فمسك جماعة من الصيادين في البحر، ولم يظهر شيء . ثم بعد أيام أحضروا جماعة من الجيزة من المنسر وسمّروهم ».

\$ - ورد في المخطوط (٢): «كان السلطان قد حرج على الخليفة بسبب أنه كان قد عمر بجزيرة الفيل مكان مستنزه له ولأهله ، وكان كثير اللهو ، مشغوف بالطرب ، وكان عند السلطان من مماليكمه جمدار يعرف بأبو شامة ، كان من الوجوه الحسنة ، وله فقيه يصحبه ، وصحب بينه وبين الخليفة ، وبقي يتردد إليه وينقطع عنده ويشتغل عن الخدمة . فبلغ السلطان أمره وأنه يتردد إلى الخليفة ، فطلبه وضربه ضرب مؤلم، وطلب الخليفة وابن عمه وساير أولاده ، وطلعوا القلعة ، وأقاموا مدة ثم أفرج عنهم وسيرهم إلى قوص هو وجميع أولاده ، وكتب لمتولي قوص أن يحتفظ بأمرهم ، ورتب لهم في قوص ما يكفيهم . . . . » .

وفي العيني (٣): « وقال صاحب الننزهة : وكان السلطان غضب على الخليفة بسبب أنه كان عمر بجزيرة الفيل مكاناً مستنزهاً له ولأهله ، وكان

<sup>(</sup>١) العيني ٢٩١١ / ١٧: ١٠٩ ظ.

<sup>(</sup>Y) المخطوط: ٧٤ اظ .. ١٤٨ و.

<sup>(</sup>٣) العبني ٢٩١١ / ١٠٩: ١٠٩ طـ ١١٠٠ و.

كثير اللهو مشغوفاً بالطرب ، وكان عند السلطان جمدار من مماليكه يسمى بأبي شامة ، وكان من الوجوه الحسنة ، وكان له فقيه أصحب بينه وبين الخليفة ، وبقي يتردد إليه ، وينقطع عنده ويشتغل عن الخدمة . فبلغ السلطان ذلك ، فطلبه وضربه ضرباً مؤلماً ، وطلب الخليفة وابن عمه وساير أولاده ، وأمرهم بطلوع القلعة ، فأقاموا مدة ثم أفرج عنهم وسيّرهم إلى قـوص ، وكتب لمتولي قوص أن يحتفظ بهم ، ورتب لهم ما يكفيهم . . . . ».

## نماذج من سنة ٧٣٨

١ - ورد في المخطوط (١): « . . . فطلب أمير التركمان، ورسم أن يمدّ الجسر ويدخل للغارة ، ويخرجوا ويحرقوا ، كما جرت عادتهم، فدخلوا وفعلوا فعل عظيم ، وكان السلطان أيضاً كتب لابن قرمان أنه إذا بلغه عبور عسكره لناحية سيس ، فيجرد عسكره عنده يدخلوا ويغيروا أيضاً . ولما بلغ ابن قرمان دخول العسكر جرد من جهته عسكراً وانتظمت الغارة على سيس من ساير الجهات ، وكانت أمراء التركمان مثل ابن داود وخليل الطرقي وغيرهم من العرب الكسابة فتركوا سيس قاعاً صفصفاً ، وأطلقوا النيران في ساير أماكنها ».

وفي العيني (٢): ( . . . . طلب أمير التركمان ، وأمره أن يمد الجسر ويدخل للغارة ، ويخرب ويحرق ، فدخلوا وفتكوا ، وكان السلطان أيضاً قد كتب لابن قرمان أنه إذا بلغه عبور عسكره لناحية سيس يجرد عسكراً من عنده يدخلون ويغيرون . ولما بلغ ابن قرمان دخول عسكر السلطان ببلاد سيس ، جرد من جهته عسكراً ، فتكاثرت الغارات على سيس من ساير الجهات ، وكان أمراء التركمان مثل ابن داود وخليل الطرقي وغيرهما من

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٦٩ظـ ١٧٠و.

<sup>(</sup>٢) العيني ٢٩١١ : ١١٥ و.

العرب الكسابة تركوا سيس قاعاً صفصفاً ، وأطلقوا النيران في ساير أماكنها ».

٧ - ورد في المخطوط (١): « . . . وركبت الرسل في مركب إلى نحو البرج الملقب بالأطلس ليسلموه ، فعادوا وعرّفوا نايب حلب أن فيه أموال التجار ، ويقصدوا المهلة على نقل حواصلهم في المراكب ، فأمهلوهم ثلاثة أيام ، وكان فيهم بعض التجار أكرى على خروج متاجره إلى برّا أجرة ألف دينار، وهمله في مركب بألفي دينار ، وثالث يوم ركب نايب حلب والأمراء صحبته ، وكنت أنا وجماعة صحبتهم إلى البرج ، ودخلنا إليه ، وكتبت أسطر قرأها الامام الذي لنايب حلب عند صعوده بأعلى البرج والسنجق السلطاني صحبته ، فإنني كنت ممن تسلمته الجريدة في تلك الجريدة ، فكتبت هذه الأسطر : الحمد لله الذي مكن سيوف المجاهدين . . » .

وفي العيني (٢): « . . . وركبت الرسل في مركب إلى نحو البرج الملقب بالأطلس ليسلموه، فعادوا وعرّفوا نايب حلب أن فيه أموال التجار ، وطلبوا المهلة لنقل حواصلهم في المراكب ، فأمهلهم ثلاثة أيام ، وكان فيه بعض التجار أكرى لخروج متاجره إلى البر بألف دينار ، وحمله في مركب بألفي دينار . قال الراوي : وفي اليوم الثالث ركب نايب حلب والأمراء معه ، وكنت أنا معهم إلى البرج ، ودخلنا ، فكتبت هذه الأسطر عند صعودنا أعلى البرج مع السنجق السلطاني : الحمد لله الذي مكن سيوف المجاهدين . . . ».

٣ ـ ورد في المخطوط (٣): « . . . وكان وصولنا إلى حلب السرابع والعشرين من ذي الحجة . وباكر ذلك اليوم وصل مملوك نايب حلب يخبره ،

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٧٢ و - ١٧٢ ظ.

<sup>(</sup>٢) العيني ٢٩١١ : ١١٥ ظ.

<sup>(</sup>٣) المخطُّوط: ١٧٦ ظ ـ ١٧٧ و.

وعلم أنه لم يحضر ، فركب إلى حماه ، وما أبعد ساعة إلا ومغلطاي وصل خيم الأمير أرقطاي ، فقام إليه وتلقاه وأكرمه ، وسأله عن حضوره ، فشرع في البكاء والتوجع ، قال : يا أمير ، لي شهرين مجرد في بغراس أسهر الليل والنهار حتى عملت المناجيق وغيرها ، ثم ركبت الجسر على جاهان وقعدت أحرسه شهرين ، وهلكت أنا وعاليكي ودوابي ، وآخر الشيء يقول لي : اقعد نايب مثل هذه القلعة الخبيثة ، ثم أن أستاذي ما سير لي مرسوم حتى لا نخالفه وأنا أروح لأستاذي ، فمها أراد يفعل بي ! فأخذ أرقطاي يتلطف به ويطيب خاطره ، ويضمن له كل أشياء حسنة ، وهداً روعه وبات عنده . . . » .

وفي العيني<sup>(1)</sup>: «... قال الراوي: ثم وصلنا إلى حلب في الرابع والعشرين من ذي الحجة من السنة الماضية ، ثم جاء الخبر بأن مغلطاي وصل إلى أرقطاي فتلقاه أرقطاي بالاكرام ، وسأله عن حضوره ، فشرع في البكاء والتوجع ، وقال : يا أمير ، أنا لي مدة شهرين مجرداً في بغراس ، وأسهر ليلا ونهاراً حتى عملت المناجيق وغيرها ، ثم ركبت الجسر على جاهان وقعدت أحرسه شهرين ، وهلكت أنا وعماليكي ودوايي ، وآخر الشيء يقول لي نايب حلب : اعمل نايباً في مشل هذه القلعة الخبيثة . ثم إن السلطان ما أرسل مرسوماً بالتنصص علي حتى يقال إنه خالف وعصى ، وأنا أروح إلى أستاذي فمها أراد يفعل بي ! فأخذ أرقطاي يتلطف به ويطيب خاطره ، ويضمن له كل أشياء حسنة ، وبات تلك الليلة عنده ...».

ولدى المقارنة بين ما ينقله العيني عن «النزهة» ونص المخطوط تتبين لنا الحقائق الآتية :

 المفرطة في العامية (إملاء ونحواً) لدى مؤلف «النزهة» ؛ مصرحاً بذلك حيناً ، فعبارة « وكان يوماً راكباً » تحل لديه محل « وحصل له يوم ركوب ».

Y - يبني نقله على الحذف ، وهذا الحذف قد يكون من عمل النساخ ، وقد يكون طلباً للايجاز من المؤلف نفسه ، فعبارة « وعرفهم ما يقولون قدام السلطان » (في النص الثاني) سقطت من «عقد الجمان»، وكذلك عبارة « فعرفه أنه في غيبة السلطان منهم قريب ( . . . ) ألف درهم ورسم له بعقوبة موسى إلى أن يحضر الصندوق ، وعرف النشو السلطان أن الولاة جميعها تطلب وتحصل منهم الأموال » كلها سقطت ( من النص الثاني نفسه ) .

ومن المعلوم أن الحذف ليس شاهداً على اختلاف حاسم بين أي نصين بل هو شاهد على تحكم الناقل نفسه في مدى ما يريد نقله.

٣ ـ وتقف الزيادات لدى الناقل موقفاً مختلفاً عن الحذف: فلفظة «بحضوره» ( في النموذج الأول ) لم ترد في المخطوط ، وعبارة « عن إهانة له وإخراق حرمة » (في النموذج نفسه) مما ينفرد به نص العيني ، فها هو التعليل الأمثل لهذه الظاهرة ؟ لا نستطيع أن نقول إن ما زاد لدى العيني يعني تصرفاً في النقل فهذا أمر مستبعد ، ولكن قد يكون معنى ذلك أن النسخة التي ينقل عنها العيني أكمل وأوفى من النسخة التي لدينا ، ومما قد يؤكد ذلك أن الزيادات لا تتعدى لفظة أو جملة قصيرة في أغلب الأحيان .

\$ - أما التغييرات فهي على أنواع منها ما يسببه الوهم أو محاولة التصحيح لوهم سابق فلفظة «يلبغا» في المخطوط تصبح «بيغرا» . ومنها ما لا يخل بالمقصود إذ ينقل تعبير «عند السلطان» إلى « عند أستاذه » والسلطان هو نفسه أستاذ المعني بالخبر . كذلك هنالك التغييرات الاسلوبية التي أشرت إليها من قبل ، وتتضمن هذه أحياناً نقل الصيغة من حال «الخبر» إلى حال «الأمر »؛ فجملة « أن يقبض عليه ويقيده ويحضره » تصبح «فاقبض عليه وقيده وأحضره » تصبح «فاقبض عليه وقيده وأحضره » تصبح «فاقبض عليه وقيده وأحضره » وإما أن تكون سبق قلم ، وإما أن تكون

اختلافاً في النسخ ، وهذا الاختلاف هام أحياناً لأنه ينم عن فرق أصيل : فعبارة : « جميع مال شهاب الدين قرطاي وما خصه » تصبح « جميع مال شهاب الدين قرطاي الذي خصه ».

والفرق بين العبارتين هام .

مـ حين يتحدث اليوسفي عن أمر ويكون شاهد عيان مستعملاً صيغة المتكلم ، لا يستطيع العيني أن يجاريه في ذلك ، لأنه لو فعل لزوّر الحقائق التاريخية ، ولهذا يصدّر مثل هذه المواقف بقوله « قال الراوي » وهو يعني بذلك اليوسفي نفسه .

غير أن أوجه التلاقي تزيد كثيراً عن أوجه التباين بـين النصين ، ولهـذا بات من المؤكد اليقيني ما قررته من قبل ، وهو أن المخطوط قطعة من « نزهة الناظر » دون ريب.

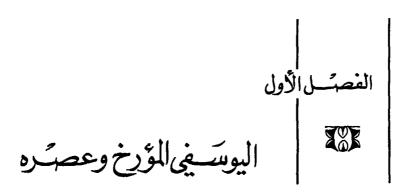

### ١ ـ لمحة في عصر اليوسفى :

عاصر اليوسفي فترة حكم الناصر محمد بن قلاون الذي احتل مكانة بخاصة بين سلاطين المماليك في مصر والشام . وذلك أنه ولي منصب السلطنة لفتسرة من الزمن بلغت نحسو أربع وأربعين سنة ، فقسد ولي الناصر محمد السلطنة في المحرم سنة ٢٩٣ / ١٢٩٣ ، وهو في التاسعة من عمره ، ثم عزل عنها في المحرم سنة ٢٩٤ / ١٢٩٤ ، ثم أعيد إليها ثانية في جمادى الأولى سنة ٢٩٨ / ١٣١٠ ، ثم عزل عنها في رمضان سنة ٢٩٨ / ١٣١٠ ، ثم أعيد إليها للمرة الثالثة في شوال سنة ٢٠٩ / ١٣١١ ، واستمر فيها حتى وفاته في ذي الحجة سنة ٢١١ / ١٣٤١ ، وهي مدة لم تتفق لغيره من سلاطين المماليك بعد أن تم إرساء قواعد الدولة على أيدي أسلافه وخاصة الظاهر بيبرس والمنصور قلاون والأشرف خليل ، وأمكن التغلب على معظم المشاكل الداخلية والخارجية التي اعترضتها ، فتم على يد هؤلاء السلاطين إنهاء الوجود الصليبي في بسلاد الشام (٢٥٨ - ٢٩٠ / ١٢٦٠ ) ،

<sup>(</sup>۱) بيبرس المنصوري، زبدة الفكرة: ١٩٤٤ ظ، ٢٠٠٧ ظ وما بعدها؛ أبو الفدا، المختصر ؟ : ٣٤، ٤٠ ، ١٥٠ ، ١٦٧ ، الصفدي، الموافي ٤ ، ١٥٥ ، ١٦٧ ، الصفدي، الموافي ٤ : ٣٥ ـ ٣٥٠ ؛ ٣٧٤ ، ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات ؟ : ٣٥ ـ ٣٦ ؛ المقريزي، السلوك ٢٣ : ٧٣ - ٢٧٤ ، ٨٢٠ ، ٨٢٠ و ٧٢ . ٤٥ . ٧٢.

وإبعاد الخطر المغولي عن البلاد ، ولو إلى حين ، بعد أن استولى المغول على جميع الممالك الاسلامية ولم يبق أمامهم إلا الديار المصرية آخر معقل للاسلام في الشرق (١) .

واستكمل الناصر محمد هذه الانجازات خاصة في ولايته الثائشة ، فقضى على كافة الأمراء الطامحين إلى العرش (٢) ، ونجح في قهر التتار وطردهم إلى ما بعد الفرات (٣) ، وقام بحملات تأديبية ضد بلاد الأرمن (٤) لحملهم على الخضوع والتزام ما عليهم من مال وغلال ، كما أحكم سيطرته على بلاد الحجاز واليمن ، وعاهد ملوك التتار وخاصة أيام القان أزبك ملك العراق ، فاستقرت له الأوضاع في أرجاء سلطنته المترامية الأطراف ، مما أضفى عليه وعلى حكمه مهابة في الداخل والخارج ، فكاتبه سائر الملوك وهادوه وهادوه وهادوه .

وأثبت السلطان الملك الناصر كفاية نادرة ومقدرة فائقة في تصريف شؤون الدولة ، بعد أن وعى ضرورة تطوير مؤسساتها بتحديث نظم الحكم والادارة (المالية خاصة) ، فألغى بعض الوظائف الكبرى مشل وظيفة نائب السلطنة ووظيفة الوزير ، واستحدث مكانها وظائف أخرى أبرزها وظيفة ناظر الخاص . كما عمل على ضبط موارد الدولة ، وساعد على تنشيط القطاعات المنتجة لاسيها الزراعة من خلال إعادة توزيع الأراضي ، وهي العملية المعروفة باسم الروك الناصري (٥) ، عما أدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية .

<sup>(</sup>١) ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر، مقدمة الناشر: ١٠.

<sup>(</sup>٢) ومنهم بيبرس الجاشنكير، وبكتمر الساقى، وقراسنقر المنصوري.

<sup>(</sup>٣) إشر معركة «شقحب» في مستهل رمضاًن سنة ١٩/٧٠٢ نيسان ١٣٠٣. ابن الدواداري ٩: ٨- ١٣٠٠ المقريزي ٣/١ : ٩٣٨ - ٩٣٨.

D'OHSSON, Histoire des Mongols, IV, P. 324 et suiv.

<sup>(</sup>٤)|المخطوط: ١٤٩وــ ١٥١و، ١٦٥ظـ ١٨٩و.

<sup>(</sup>٥) حصل ذلك سنة ٧١٦/١٣١٠. النويري: نهاية الأرب ٣٠ : ٩١.

وليس أدل على موجمة الرخماء التي عمت الديمار المصريمة في ظل حكمه من المنشآت العديمة والعماير الفخمة التي أقمامهما ، ومن القصور والمدارس والمساجد التي بادر أو شجع على إنشائها(١) .

وتميز عصر الناصر محمد بتشجيعه للحركة العلمية التي عرفت درجة من العطاء تمثلت بانتاج وفير في شتى علوم ذلك العصر، وإذا كان الاستقرار السياسي الذي عرفته الديار المصرية والشامية منذ اعتلاء الناصر للعرش للمرة الثالثة قد سمح بهذا الفيض من الانتاج في كافة الميادين الثقافية ، فإن ذلك لم يكن نتيجة لعطاء الناصر أو للاستقرار السياسي الذي عرفه عهده فحسب ، وإنما كان تتويجاً لما اختزن في الماضي بشكل تصاعدي ، منذ الدولة الزنكية مروراً بالدولة الأيبوبية ، ووصولاً للدولة المملوكية ، من المؤسسات الثقافية التي كنان عمادها المدارس والجوامع ودور الحديث والبيمارستانات وغيرها للعب دور ، حدد منذ البداية ، يتلخص بتعبشة اجتماعية عامة من المحدلل الدعوة إلى الجهاد المقدس لتحرير الأراضي الاسلامية من الاحتلال الصليبي الذي دام سنوات طويلة .

وشهد القرن الشامن الهجري / الرابع عشر الميلادي بروز أعلام في الثقافة الاسلامية ، كان من بينهم مؤ رخون اكتسبوا مكانة مرموقة بين المسهمين في الفكر التاريخي الاسلامي ، منهم : كمال الدين ابن الفوطي (ت ٧٢٣) ، وقطب الدين اليونيني (ت ٧٢٦) ، وأبو الفدا (ت ٧٣٢) ، والنويسري (ت ٧٣٢) ، والجسزري (ت ٧٣٩) ، وشمس الدين المذهبي (ت ٧٤٨) ، وابن فضل الله العمسري (ت ٧٤٨) ، وابن شاكر الكتبي (ت ٧٤٩) ، وابن شاكر الكتبي (ت ٧٤٩) ، وابن شاكر الكتبي (ت ٧٢٩) ، وابن كشير (ت ٧٢٤) ، وابن كشير (ت ٧٢٤) وغيرهم كثيرون . وتنوعت مصنفاتهم التاريخية بسين كتب في التاريسخ

<sup>(</sup>١) انظر: المخطوط ٧٧ ط ٢٩ مل، ٥٧هـ ٧٧ه، ٩١ ط ١٤٠٠، ١٠٣ و، ١٨٥ و ١٥٥ مل.

العام(١) ، وكتب التراجم(٢) والسير(٢) .

ولما كان الناصر محمد الشخصية الاسلامية البارزة في ذلك العصر ، لذا لم يكن غريباً أن تستأثر انجازاته ونشاطاته باهتمام معاصريه المؤرخين ، فأطال أصحاب الموسوعات التاريخية في سرد أخباره (٤) ، حين اختار فبريق آخر من المؤرخين (٥) تأليف كتب مستقلة قائمة بذاتها عن سيرة (٦) السلطان ، ومن هذا الفريق المؤرخ موسى اليوسفى .

# ٢ ـ اليوسفي المؤرخ:

### أ ـ حياته:

هـو مـوسى بن محمـد بن يحيى اليـوسفي المصـري ، عمـاد الـــدين ، المعروف بابن الشيخ يحيى . ولد بالقاهـرة سنة ٦٧٦ (٧) ، آخـر سنة من حكم الملك الظاهر بيبرس ، و توفي بها في أوائل سنة ٧٥٩ / ١٣٥٨ .

ويؤخذ مما يقوله الصفدي ، معاصره ، أن اليوسفي كان مقدماً في

<sup>(</sup>١) و (٤) كالنويسري (مهاية الأرب في فنون الأدب)، والذهبي '(تاريخ الإسلام)، وابن كثير (البداية والنهاية في التاريخ).

<sup>(</sup>٢) كالذهبي (سير أعلام النبلاء) ، والصفدي (الوافي بالوفيات) ، وابن شاكر (فوات الوفيات).

 <sup>(</sup>٣) و (٥) كابن الدواداري (اله.ر الفاخر في سيرة الملك الناصر)، وابن حبيب (تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه)، والشجاعى (تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي)!

<sup>(</sup>٦) وعن فن كتابة السير وأهمتيها كمصادر للتاريخ العربي يقول المؤرخ جبب (GIBB):

<sup>«</sup>إن نبوغ العرب الحقيقي في علم تدوين التاريخ يتجلى في كتابة السير أكثر من تجليـ في رواية الأخماد».

انظر: دائرة المعارف الاسلامية: مادة «تاريخ»، م ٤، ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٧) كبذلك ورد عند الصفدي في أعيان العصر، نسختي أحمد الثالث، رقم ٣٠١٠ (٩٤) ورثيس الكتّاب رقم ٥٨٩ (ص ٢١٦) وهو مخالف لما ورد في نسخة آيا - صوفيا (١٥٤) وحيث ذكر أن ولادته كانت سنة ٢٩٦، ونقل عنها ابن حجر، درر ٤: ٣٨١ والمراجع الحديثة. أما سبب ترجيحنا لسنة ٢٧٦ فهو ما ذكر عن مشاركة المؤرخ في معركة وادي الخزندار سنة ٢٩٦.

«الحلقة المنصورة» في الجيش المملوكي المقيم في القاهرة، ومع أننا لا نعرف على وجه الدقة تاريخ تولّيه لمنصبه هذا، لكن على الأقلّ بامكاننا القول أنه لم يكن قبل سنة ٢٧٥/١٩٠، ففي هذه السنة شارك المؤرخ في الحملة المملوكية إلى اليمن (١). ويبدو أنه قام بدور بارز في هذه الحملة حيث أرسله الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب، مقدم العساكر، لمفاوضة والي مدينة تعز اليمنية قبل دخول الجيش المملوكي إليها. وعما يشير إلى وظبفته العسكرية أيضاً مشاركته سنة ٢٩٩ / ١٣٠٠، في وقعة وادي الخزندار (٢)، ضد التتار وهي معركة انتهت بهزيمة الجيش المملوكي ودخول قازان إلى دمشق، وكذلك مشاركته في غزو بلاد الأرمن (٣) ما بين ٧٣٧ ـ ٧٣٨ / ١٣٣٧، حيث قدم لمنا معلومات فريدة عنها، سوف يكون لنا وقفة عندها في إطار دراستنا لمحتويات الكتاب.

ولم أقع لليوسفي إلا على ترجمتين إحداهما للصفدي. (٤) والأخرى لابن حجر (٥). قال فيه الصفدي (٢٦٪ : «كان مشهوراً بالمروءة ، معروفاً بالعصبية التي هي في حنايا جوارحه مخبوءة ، يصحب الكبار ويخالطهم بالمودة ويكابر ، ويلازم صحبة الأعيان ويشابر ، فلم تفته صحبة رب سيف أو قلم ، ولا حامل عِلْم ولا رافع عَلَم ، يتقرب إليهم بالخدم ، ويسعى على رأسه في قضاياهم لاعلى القدم »حتى صح فيه قول الشاعر (٧):

<sup>(</sup>۱) عن أخبار هذه الحملة، انـظر: العيني ۲۹۱۱: ۲و ۱۳۳ أبو الفـدا، المختصر ؛ : 4 ابن الـدواداري، الـدر الفـاخـر: ۹: ۱۵ ـ ۱۸، ودرر التيجـان: ۲۱۷ ـ ۲۱۸؛ المقريزي، السلوك ۲۱۷ ـ ۸۸۰ ـ ۸۸۰

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا ، المختصر ٤ : ٤٢ ـ ٤٤؛ المقريزي، السلوك ٣/١: ٨٨٨ ـ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ١٤٩ظـ ١٥١و، ١٦٥ظـ ١٨٣و.

<sup>(</sup>٤) الصفدي، أعيان العصر، نسخة دار الكتب المصرية ١٠٩١ : ٢١٥ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر، الدرر الكامنة ٤ : ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) الصفدى، المصدر السابق: ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ٢١٥.

« تلذ له المروءة وهي تـؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام ».

وأحب اليوسفي التاريخ ، وتعاطى النظم والنثر « مع عدم الاشتغال بالعربية فكان يأتي مع ذلك بالعجايب »(١) ، وقد أثار ذلك اعجاب الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس والمؤرخ الصفدي الذي قال بلسانه ولسان الشيخ فتح الدين : « ونقول له يا سيدنا ، سبحان مَنْ وَسَّع لك في هذا الفن المسالك ، فيعجبه ذلك ويقول : هذا والله ، ولم أقرأ المقامات ولا حفظت شيئاً من شعر المتنبي . . . »(٢) . وكان بينه وبين الصفدي مراسلات : « وكان يكتب إلي قصايد وغيرها ، فأحتاج إلى أن أجيبه عن ذلك ، ومما كتبته إليه : (٣)

يا مَنْ خدا وشعاره بين الورى بذل الأيادي وله محاسن نشرُها متضوع في كل نادٍ ومسروءة أنباؤها مشهورة بين العبادِ»

كها ذكره كل من المقريزي ( $^{(1)}$  والعيني ( $^{(0)}$  وابن تغري بردي ( $^{(7)}$  في إطار اعتمادهم كتاب ( النزهة  $^{(7)}$  مصدراً من مصادر تواريخهم ( $^{(7)}$  .

ونظراً لندرة المعلومات عن اليوسفي ، فقد بقيت جوانب كثيرة من حياته لم يكشف عنها ، لكن ما وقعنا عليه في تضاعيف « النزهة » من إشارات

<sup>(</sup>١) ابن حجر، الدرر٤: ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) الصفدي، أعيان: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٢١٦ ـ ٢١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) القريزي ، الخطط ١: ٣٨١، ٢ : ١٤٣، ٧٨٧.

<sup>(</sup>٥) العيني، عقد الجمان ٢٩١١: ٧١و\_١١٧.

<sup>(</sup>٦) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ٨: ١٧٨، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) إضافة إلى كتابات سريعة عن اليـوسفي وردت في حاجي خليفة (كشف الظنون، م ٢: ٩٥٠) والبغـدادي والزركلي (الاعلام، ج ١٨ - ٢٨١) وكحالة (معجم المؤلفين، ج ١٣ : ٤٧) والبغـدادي (هدية العارفين، م ٢ : ٤٧٩ ـ ٤٨٠).

ولمع كشف لنا أموراً هامة من حياته ، من هنا يمكننا اعتبار كتـاب «النزهــة » أحد أهم مصادر ترجمة المؤلف.

## ب ـ صداقات اليوسفي:

يستفاد مما ورد في المخطوط أن الرجل كان مقرباً من كبار معاصريه ، حيث يسهب المؤرخ في الحديث عن علاقاته الوطيدة مع أعلام عصره من عسكريين ومدنيين ، مما سهل له أن يكون على مقربة من الأحداث مطلعاً على خفايا الأمور السياسية ، وعلى صلة وثيقة بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية للعصر الذي عاش فيه .

وقد حاول اليوسفي أن يلفت انتباه القارىء إلى علاقاته الوطيدة مع كبار الأمراء في ذلك الوقت ، ومنهم الأمير سيف الدين أيتمش المحمدي نائب صفد (ت ٧٣٦) ، حيث أشار المؤرخ إلى أن صداقته له تعود إلى سنة نائب صفد (ت ١٣١١ عند دخول الأمير أيتمش إلى الديار المصرية برفقة السلطان الملك الناصر محمد الذي عاد لتولي زمام الحكم للمرة الثالثة(١) ، وفي ذلك يقول(٢): « وحصل بيني وبين هذا الرجل صحبة أكيدة عند دخوله إلى مصر مع السلطان بعد نيابة الكرك » . وقد استفاد مؤرخنا من صداقته لأيتمش الذي وفّر له سبل الاتصال بكبار رجالات العصر بما فيهم السلطان نفسه ، إضافة إلى أنه كان بمثابة المصدر لكثير من المعلومات عن أحوال السلطنة المملوكية وأخبار المغول . « . . . وكان من المحسنين إليّ ، وسبب تكبيري بين الناس . وقدمني للسلطان دفعتين والناثب حتى نلت منه كل خير ، وسمعت منه من الغرائب ما استعنت به على هذا التاريخ وغيره من أمور وسمعت منه من الغرائب ما استعنت به على هذا التاريخ وغيره من أمور كانت تتفق له مع السلطان ، وما كان يتفق له في بلاد الشرق وغيره »(٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الدواداري، الدر الفاخر ٩: ١٧٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ١٢٩ ظ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٣٢ و.

وتدليلًا على إخلاصه لأيتمش ، فإنه لم يتردد في إسمداء النصح له عندما لجـــاً إليه هـذا الأخير طـالباً مشـورته في أمـر وقع لـه مع السلطان ، ومفاده أن الأمير أيتمش كان قد أصابه فالج في آخر أيامــه ، فأنف أن يستمــر في خدمة السلطان ، وأسرُّ للمؤرخ برغبته في الاستعفاء من الخدمة والخروج إلى القدس للإقامة فيها . فلم يشجعه على ذلك ، وثناه عنه ، كي لا يتحمل وزر قطع الأرزاق عن ألف نفر من مماليكه . ويبدو أن الأمير أيتمش قد اقتنع بنصيحة صديقه ، ولم يمض وقت طويل حتى عيَّنه السلطان في نيابة صفد عوضاً عن أخيه الأمير سيف المدين أرقطاي . وقد أثبت اليوسفي ذلك بقوله(١): « . . . واستشارني فيها بيني وبينه ، وقال : يا فلان ، هذا أستاذنــا أعرف خلقه ، إذا مرض عنده مملوك يشتهي موته ، وإذا حصل له حياة يبقى ينظره نظرة المكره ، وفي نفسي أني أستعفي من الخدمة لما ظهـر عـليٌّ من المرض ، وأرمي خبزي وإمرتي ، وأكون مقيهاً بالقدس . . . ، فقلت له : يــا خوند ، أنت اليوم أمير ماية فارس ، والماية الذين عنـدك عند كـل منهم عشر نفر يأكلون الخبز ، وربما إذا فعلت هذا من نفسك تكون قد قطعت رزقهم ، وتكون السبب فيه ، وربما يحصل منهم كسر خاطر ، وإذا فعل السلطان شيء تكون أنت بريء من أمرهم ، فرجع إليّ وسكت ».

وتأكيداً على تقدير الأمير أيتمش لليوسفي ، فقد أوصى لـ قبل وفاته بإنعام قيمته ألفا درهم ، « ووجد قد كتب قبل وفاته إنعام على جماعة كانت عادته ينعم عليهم ، ومن جملتهم مرسوم باسمي بألفي درهم . . . »(٢) .

ومن أصدقائه أيضاً الأمير علم الدين سنجر الخازن والي القاهرة (ت ٧٣٥)، الذي يذكر المؤرخ في ترجمته أنه كان على علاقة جيدة معه، مقرباً لديه، يزوره ويجتمع به في أي وقت يشاء، ويتحدث إليه في جميع

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٠٥ ظ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٣٢ و.

الأمور العامة والخاصة ، وهو في ذلك يقول (١): « وكنت بمن الوذ بصحبته والاجتماع به » ، « حضرت له بعض الليالي ». وتظهر متانة صداقته مع الخازن اواخلاصه له ، عندما علم بما كمان يضمره النشو لهذا الأخير من حقد وتربص ، وعمله عليه لدى السلطان كي يفوز بمصادرة موجوداته ، فقد خف إلى الاتصال به ، وهو على فراش الموت ، ناصحاً إياه أن يشهر ثروته ، ويسارع إلى إعلام السلطان أن ما لديمه من مال وغلل هو بتصرف السلطان ، وفي ذلك يقول (٢): « واتفق لي معه بعض الأيام ، وقد رأيت مرضه مرض يألو إلى الفساد ، فخليت به ، وقلت : يا خوند علم الدين ، أنت متهوم بالمال عند السلطان والناس ، ووارث ما تَم لك ، والمصلحة تقتضي أن تفعل ما فعله القاضي فخر الدين (٣) ، تسيّر تعرّف السلطان أن ما لله وخدمك . . . »

كما يطلعنا اليوسفي على علاقته بالأمير جمال الدين يوسف أمير طبر (ت ٧٣٤)، الذي ذاع عنه انغماسه في اللهو وارتياده مجالس الأنس والطرب (٤٠)، وكذلك الأمير جمال الدين آقوش المعروف بنائب الكرك (ت ٧٣٦) الذي يذكر المؤرخ، بعد أن أسهب في ترجمته، أنه رافقه إلى بليس عندما أمر السلطان بخروج نائب الكرك من الديار المصرية إلى

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٩٩ظ،

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٨٨و.

<sup>(</sup>٣) يقصد القاضي فخر الدبن محمد بن فضل الله ناظر الجيش بالديار المصرية المتوفى في ١٦ رجب سنة ١٣/٧٣٢ نيسان ١٩٣٣. وكان الفخر لما اشتد به المرض وعلم بسعي موسى بن التاج إسحاق في نعلر الجيش، شق عليه ذك، فدخل على السلطان، وقبال له: «ما أزعجت نفسي إلا لنصحتك، ولاوستك بمسائلتي وأولادي، وعندي ذخيرة للسلطان»، ثم عرفه أنه اذخر عشرة الاف دمار وشماً من الجواهر، وجميعها للسلطان، فشكره على ذلك.

ابن الدواداري ٩ : ٣٦١ ـ ٣٦٢، المقريزي ٢/٢: ٣٤٧، ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

<sup>(4)</sup> المخطوط: ٥٩ ظ.

طرابلس ، وأن هذا الأخير قد ودَّعه بقوله(١): « روح ارجع ولا تنسانا » ، كما يشير إلى أن الأمير ناصر الدين محمد بن جنكلي بن البابا ( ت ٧٤١ ) ، كان من جملة مصادر الأخبار التي اعتمدها في وضع كتابه(٢) .

ومن كبار الموظفين المدنيين ورجالات العلم والأدب :

١ - الوزير علاء الدين علي بن هلال السدولة مشد الدواوين (ت ٧٣٩) ، الذي كان بحكم وظيفته « يتحدث في جميع مناصب الدولة جليلها وحقيرها »(٣) ، وقد أثبت اليوسفي بعض العبارات التي تلمع إلى علاقته المتينة به حيث يقول(٤): « والذي أذكره أن علاي الدين بن هلال الدولة كان بيني وبينه صحبة أكيدة واجتماع يألو إلى معرفة أحواله . . . » ، ونظراً لثقة ابن هلال « وكنا نجتمع عنده جماعة في الليل ونجالسه . . » . ونظراً لثقة ابن هلال الدولة بالمؤرخ فقد اصطحبه في جملة شهود القيمة لتقويم دار الأمير بدر الدين بيسري الشمسي (ت ٢٩٨) عندما كلَّفه السلطان الملك الناصر بشرائها لصالح أحد خاصته الأمير سيف الدين قوصون الناصري بشرائها لصالح أحد خاصته الأمير سيف الدين قوصون الناصري تقويم الدار بقوله لابن هلال الدولة(٥): « يا أمير ، هذا المقوم ، فأين يكون من يستحل بيع هذه الدار ؟ قال لي : «فوق هذا بطبقات من طبقات من يعنم » . وقد وقرت صداقة اليوسفي لابن هلال الدولة سبل الاطلاع على كثير من المعلومات والتفاصيل التي كانت تدور في مجالس السلطان وكبار

<sup>(</sup>١) المخطوط : ٤٥ ظ، ٤٦و.

<sup>(</sup>٢) أيضاً: ١١ظ، ٦٥ظ، ١٦٥و. وبالاضافة إلى هؤلاء الامراء يضيف الصفدي (أعيمان) الحاج أرقطاي (ت ٧٥٠)، نائب السلطنة بالديار المصدرية، ونائب دمشق وطرابلس وحلب، والاميرسيف الدين شيخو (ت ٧٥٨)، والاميرسيف الدين صرغتمش (ت ٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) ابن الدواداري ٩: ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) المخطوط: ٤٠ و ـ ظ، ٤١ و.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه : ٢٨ و ـ ظ.

المسؤ ولين في الدولة المملوكية(١) .

٢ - القاضي إبراهيم بن عبد الله المعروف بجمال الكفاة (ت ٧٤٥) ، قبطي الأصل ، تدرج في مناصب عدة أبرزها نظر الخاص التي وليها إثر مقتل القاضي شرف الدين النشو (ت ٧٤٠) ، ثم أضيف إليه نظر الجيش (۲) .

٣- الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس (ت ٧٣٤) علامة عصره ، الأديب الناظم الناثر ، وشيخ الحديث بالديار المصرية ، له عدة مصنفات منها : كتاب في مدح الرسول مرتب على حروف المعجم بعنوان : «بشرى اللبيب بذكرى الحبيب » ، و « نور العيون في سيرة الأمين والمأمون » . وقد كانت تجمعه بالمؤرخ صلة ومودة وتردد مما رسخ العلاقة بينها ، وقد بالغ المؤرخ في إظهار إعجابه بالشيخ ابن سيد الناس ، وأفرد له ترجمة وافرة (٢) ، المأر فيها إلى أنه قد وضع كتاباً جعله مختصراً لكتاب ابن سيد الناس في مدح النبي ومدح الصحابة ، « وله أشياء من مدح النبي الله ، ومدح الصحابة اختصرناه »(٤) ، الأمر الذي جعلنا نرجع أن الشيخ فتح الدين كان أحد مشايخ اليوسفى .

على صحة الدين المغربي ، رئيس الأطباء « ت ٧٧٦) الذي كان مشرفاً على صحة الامير سيف الدين بكتمر الساقي في مرضه ، ومطلعاً على خفايا علاقته مع الملك الناصر(٥) ، حتى أن بعضهم رماه بتهمة التسبب بوفاة بكتمر بايعاز من السلطان ، وقد أشار المؤرخ إلى ذلك بقوله(٢) : « وبقي بكتمر بايعاز من السلطان ، وقد أشار المؤرخ إلى ذلك بقوله(٢) : « وبقي

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٣٦ظ، ٤١و، ٣٤ظ.

<sup>(</sup>٢) الشجاعي ١: ٧٧٥؛ المقريزي ٣/٣: ٧٥٥ - ٣٧٦؛ ابن إياس ١/١: ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ٦٠ ظ ـ ٢٩و.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣١و.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ١٦ و.

<sup>(</sup>٦) أيضاً: ٢٦ظ، ٢٧ و. ظ.

الأمر إلى أن توفي السلطان الملك الناصر ، واجتمعت أنا وصلاح الدين ، وكان بيني وبينه ود وصحبة وسألته يمين أن لا يخفيني ما كان من أمره ، فحلف أيمان كثيرة مغلظة أنه لم يكن عنده علم بشيء مما تقوله الناس ».

٥ ـ سعيد بن البغدادي (ت ٧٣٧) ، شهر عنه أنه كان عالماً في صناعة الطب وله معرفة في عمل التقاويم وحسابها . ويشيد المؤرخ بصحة تقاويمه التي خص بها العديد من الشخصيات ومن بينهم السلطان نفسه الذي قال فيه (١) : « وأما أمر السلطان فإن دولته وحساب سنته إن صح حسابه ، وقدر عليه شيء فها يدخل سنة اثنتين وأربعين وله حكم في الأرض . . . » .

٦ ـ الشيخ زاده (۲) ، شيخ خانقاه الأمير سيف الدين بكتمر الساقي ، الذي كان من عادة مؤ رخنا أن يتردد إليه (٣) ، ويأنس لمجالسته لأنه « رجل حسن له ديانة وعلم ومشيخة في البلاد وله كرم نفس »(٤).

٧- مجد الدين إسماعيل بن محمد السلامي ( ٣٤٣ ) ، كبير تجار ذلك الوقت ( ، كان رجلًا عظياً داهية ، ذا عقل وافر ، وكانت له وجاهة زائدة عند السلطان الملك الناصر ، وعند المغل ، وقد أدّى دوراً كبيراً في توطيد العلاقات بين القان أبي سعيد ملك التتار ( العراق ) والناصر محمد (٢٠) . ويلمح المؤرخ إلى أن السلامي أخبره بما آل إليه حال مهنا بن عيسى أمير عرب الشام وقت دخوله إلى بلاد أبي سعيد (٧) .

#### \* تعليق على ما تقدم:

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٦٥ و.

<sup>(</sup>٢) اعتمده المؤرخ لاثبات بعض المعلومات النادرة عن الامير سيف الدين بكتمر الساقي.

<sup>(</sup>٣) و (٤) المخطوط: ٢٣ ظـ ٢٤ و.

<sup>(</sup>٥) إضافة إلى هؤلاء يذكر كل من الصفدي (أعيان) وابن حجر (الدرر): الوزير علم الدين ابن زنبور (ت ٥٥٥) والقاضي كريم الدين الكبير (ت ٧٢٤).

<sup>(</sup>٦) وذلك سنة ٧٢٣ / ١٣٣٣ . ابن الدواداري ٩ : ٣١٣ ـ ٣١٣.

<sup>(</sup>٧) المخطوط: ٥١ و وما بعدها.

ثمة ملاحظات عدة تثيرها صداقات اليوسفي الأنفة الذكر ، لعل أبرزها ما يلى :

1 - توضيح بعض المعالم المظلمة من شخصية اليوسفي ، والتي تمثلت بجرأته وثقته بنفسه واخلاصه لأصدقائه ، وعدم تردده في إبداء الرأي السديد لهم ، حتى أن العديد منهم كان يعوّل على حكمته وطول باعه في التعاطي مع الأمور الدقيقة والمسائل الشائكة ، مما جعله موضع احترام وتقدير من قبل معارفه ومعاصريه.

Y ـ ان الرجل كان يتمتع بثقافة واسعة . وهو ما تؤكده علاقاته المميزة مع علماء عصره كالشيخ فتح الدين ابن سيد الناس<sup>(۱)</sup> ، وقد اختصر له أحد كتبه والشيخ زاده<sup>(۲)</sup> شيخ خانقاه الامير سيف الدين بكتمر الساقي ، ورئيس الاطباء صلاح الدين يوسف المغربي ، والطبيب العالم سعيد ابن البغدادي<sup>(۳)</sup> .

٣ ـ ان هذه العلاقات الواسعة والمتنوعة « لابن الشيخ يحيى » جعلت منه مصدراً هاماً لرصد نشاظات السلطان ، وللاطلاع على أخبار مشاهير موظفي الدولة سواء لجهة علاقاتهم فيها بينهم ، أو لجهة علاقاتهم بالسلطان والمكلفين ، مطلعاً على دقائق الأمور وتفصيلاتها أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون وبنيه . لذا كان لكتاب « النزهة » الذي ألفه قيمة تاريخية هامة .

### ج \_ مؤلفات اليوسفى :

ذكرت المصادر التي ترجمت للمؤرخ كتابين لليوسفي :

 <sup>(</sup>١) و (٣) إن طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين المؤرخ وهدين الشيخين جعلتنا نعتقـد أنهما كانــا
من جملة مشايخه وأساتذته.

 <sup>(</sup>٣) إضافة إلى المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.
 راجع الصفدي، أعيان العصر (ترجمة اليوسفي).

الأول : « كشف الكروب في معرفة الحروب  $^{(1)}$  ، وهو كتاب في مجلد واحد يتحدث فيه عن الحروب وآلاتها .

والثاني : كتاب « نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر » ، وهو مصنف في التاريخ يبدأ بأيام المنصور قلاون وينتهي إلى سنة ٧٥٥ ( ولاية الناصر حسن ابن الناصر محمد بن قلاون ) ، ويقع في ١٥ جزءاً فقد معظمها ، ولم يصل إلينا فيها وصل إليه اطلاعي ، سوى الجزء الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه .

ويشير المؤرخ إلى أن له كتاباً آخر جعله مختصراً لكتاب الشيخ فتح الدين بن سيد الناس في مدح الرسول ومدح الصحابة، وهو في ذلك يقول (٢): «وله (ابن سيد الناس) أشياء في مدح النبي على ومسدح الصحابة اختصرناه».

# د ـ منهج اليوسفي في كتاب «النزهة» :

اعتمدت الكتابة التاريخية في العصر المملوكي على أحد منهجين أو على كليها، وهما: التاريخ حسب السنين (التاريخ الحولي) والتاريخ حسب الموضوعات والاحداث. ومؤرخنا ابن عصره في هذا المجال، فقد انتهج في كتابه طريقة الحوليات في إطار وحدة موضوع متمثلة بالسيرة السلطانية، وكان السلطان موضوع تاريخه والحوادث مرتبة على السنين، بحيث يتعرض لسنة بعد أخرى مبتدئاً بسنة ٧٣٧ شارحاً أهم أحداثها، وما يكون قد تم فيها وتغير في بعض مناصب الدولة الكبرى كالنيابة والوزارة، ثم يختتمها بمذكر تراجم أعيان من توفي فيها.

وقد يسَّر اليوسفي مهمة القارىء إذ وضع لكل سنة عنواناً كبيـراً « ذِكْر دخول سنة (كذا) وحوادثها »، ثم أورد الأحداث مرتبة ، في الغالب ، تحت

<sup>(</sup>١) يوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية، رقم ٢١٠ فنون حربية.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ٦١ و.

عناوین صغیرة یستهلها بکلمة « ذکر (1). ثم یعرض الحادثة التاریخیة مسهباً أو ملخصاً لها متبسطاً أحیاناً في ذکر أسبابها ، مقدماً ذلك بعبارة « وكان السبب » أو « والسبب » (7) .

ومما قد يؤخذ على اليوسفي أنه يجزّىء الحادثة التاريخية التي لا تنتهي عند سنة واحدة ، بل تتواصل وتمتد إلى عدد من السنين ، لاضطراره ، تقيداً بالمنهج الحولي ، أن بذكر منها ما يتعلق بحوادث السنة التي يجمع كل أحداثها ثم يذكر بقية الحادثة في سنة ثانية أو ثالثة ، فتأتي مقطعة ومفرقة في جملة أحداث كل سنة ، فيقع المؤرخ في تكرار ممل لتذكير القارىء ببعض الجوانب الحيوية من الحادثة التي سبق أن ذكرها في سنوات سابقة . وخير دليل على ما ندّعيه هو ما أورده اليوسفي من أخبار المغول التجريدة إلى ببلاد الأرمن أن . كما أنه كان يركز على رواية الحدث ذاته دون أن يعني بالتحليل أو التفسير في إطار العلاقة السببية بين الحوادث التاريخية ، على الرغم من أن المؤرخ كان يحاول استقصاء الأسباب وتحري الحقائق (٥) ، بيد أن ذلك كان يتم بشكل قاصر تماماً عن تحديد العلاقة السببية بين مختلف الظواهر التاريخية التي تعدث عنها ، وهو أمر لا يتحمل مسؤ وليته اليوسفي وحده ، باعتبار أن المؤرخ كان ملتزماً بتقاليد كتابة التاريخ التي كانت شائعة في عصره .

<sup>(</sup>١) وأحياناً بهمل عنهان الحادثه ونقدم لها بكلمة هوفيها، أو ببإحدى العبارات التالية: هوفي تلك المده، هوفي ملك الأيام».

المتعلوط: ٢ طن ٣ و، ٣ طن عور عظر، . . النغر

<sup>(</sup>٢) كيا في الأوراق: هو، ٦و، ١٢و، ١٢مل، . . . النخ.

 <sup>(</sup>٣) وردت أخسار المغول منعشره في حبوادث السنبوات: ٧٣٤ (٣١و - ٣٥و)، و ٧٣٧ (١٠٦ ظنه ١١٢ و - ١١٤ طن ١١٤٣ و.. ١٣٣٠و)، و ٧٣٧ (١٤٩ و - ١٥٠ ظنا٥٠ اظنا٥٠).

<sup>(</sup>٤) امتلات ما بس ۷۳۷ (۱٤٩، ١٥١٠) و ۷۳۸ (١٦٥ ظ ـ ١٨٣)).

<sup>(</sup>٥) المخطوط: هن ٣و، ٢و، ١٢و، ١٢ظ، . . . الخ.

## هـ ـ مصادره في كتاب «النزهة »:

تتميز مصادر اليوسفي أنها بمجملها شخصية اقتصرت على نوعين من المصادر في تأليف كتابه هما:

#### ١ .. المشاهدة والملاحظة :

حيث اعتمد اليوسفي على مشاهداته ، فهويؤرخ لفترة عاصرها وعايش معظم أحداثها ، فلا نجد أثراً لمصدر فيها . وقد أشار المؤرخ صراحة إلى مشاهداته باستعمال تعابير منها : « وكنت ممن صحبه ذلك اليوم  $(^{(1)})$  ، « وكنا نجتمع عنده  $(^{(1)})$  ، « واتفق له يوم بحضوري  $(^{(1)})$  ، « وحضرته في مرضه الذي توفي فيه  $(^{(1)})$  .

#### ٢ ـ الرواية الشفوية:

وأما الحوادث التي لم تسمح له النظروف أن يكون فيها شاهد عيان ، فكان يعتمد على ما سمعه من أصدقائه ومعارفه ، ناقلاً رواياتهم بحرفيتها ، ومصادره في هذا المجال أشخاص بارزون في منزلتهم ، ككبار موظفي المدولة من أمراء وقضاة ورجال دين ، مقدماً المعلومات التي استقاها بالعبارات التالية : « وما أخبرني به (فلان)  $(^{(1)})$  ، « وحكى لي (فلان) $(^{(1)})$  ، « وأخبرني ثقة  $(^{(1)})$  ، « ونقل لي (فلان)  $(^{(1)})$  ، وأحياناً يُبهم اليوسفي مصدره فيستهل كلامه بإحدى العبارتين : « وبلغني  $(^{(1)})$  ، « وذكر لي  $(^{(1)})$ .

أ(١٠) أيضاً: ١٣١ ظ.

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٢٨ و.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٤١ و.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣٤ظ.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ٥٥ظ.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ٥ظ.

<sup>(</sup>٦) أيضاً: ٩و.

<sup>(</sup>٧) أيضاً: ٢٣ و.

<sup>(</sup>۸) أيضاً: ٣٦ظ. (٩) أيضاً: ٢٩و.

وفي حال شكه في إحدى الروايات حمّل ناقلها وحده مسؤولية ما روى مستهلًا كلامه بعبارة « أننا مقلدون ما ينقله الناقل ، ونسمعه منه » (١) ، أو ينقل الرواية ويشير إلى ما يخالفها(٢) ، وقد صح فيه قول ابن حجر : « وهو كشير التحري في النقل ، ما يتحققه ينقله ، وما لا يتحققه يضيفه إلى قائله ، وربحا تبرأ من عهدته » (٣) ، وتكفي مؤرخنا هذه الشهادة كي نصنفه في مصاف المؤرخين الموثوقين ، على الرغم من ندرة تصانيفه التي وصلت إلينا .

# و : أسلوبه في كتاب « النزهة » :

كتب اليوسفي في التاريخ ، وراعسى ما كان شائعاً في عصره من أصول كتابية فقد كان أسلوبه عادياً عمد فيه إلى السجع الذي كان يأتي حيناً سهلاً وطبيعياً ، وفي كثير من الأحيان متكلفاً ، بالاضافة إلى سيطرة المحسنات اللفظية على بعض الجمل فجعلها عديمة المعنى . وقد يكتب عبارة تذكّره بآية من القرآن أو بحديث نبوي أو بجملة في أحد الأثار الأدبية ، فيسارع إلى الاقتباس منها حتى ولو كانت الصلة ضئيلة ، ولا يكتفي أحياناً بآية واحدة من القرآن ، وإنما يعمد إلى اقتباس آيات متعددة لعرض فكرته مع فاصل بين الآيات من إنشائه .

ومن عيوب الأسلوب الظاهرة عدم اتقان استعمال الضمائر ، كما أنه لا يحسن استعمال أسماء الاشارة ، فيذكر مؤنشاً ما يجب وروده مذكراً والعكس بالعكس . كما يستخدم أحياناً الكلمات العامية والتركية والفارسية ، إضافة إلى إقحام أبيات الشعر إقحاماً أثناء عرضه للحوادث .

#### ز: قيمة الكتاب:

إذا سلمنا أن القطعة التي بين أيدينا هي جزء من سيرة للسلطان

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٠ ظ.

<sup>(</sup>٢) أيضاً: ١٥و.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر، الدرر ٤: ٣٨١.

الناصر محمد بن قلاون ـ وذلك أمر يلحق باليقين ـ فإن بإمكاننا اعتبار كتاب النزهة » أحد أهم المصادر التي أرّخت لحياة السلطان ، ولا يرجع ذلك إلى دقة المؤرخ في تقصي الحقائق وتنظيم سردها فحسب ، بل إلى عنايته الفائقة بذكر تراجم مشاهير وأعلام الفترة التي أرّخ لها ، والتي عاصرها بنفسه ، ومما يجعل للكتاب قيمة علمية على وجه الخصوص ، أن اليوسفي قد ضمّنه عدداً من الكتب والتوقيعات والمناشير ، التي لم نقع عليها في المصادر الاخرى ، هي : توقيع (١) بتولية الصاحب أمين الدين أمين الملك نظر الشام عوضاً عن الصاحب شمس الدين غبريال ومنشور (٢) بالانعام على الأمير ناصر الدين عمد بن جنكلي بإمرة طبلخاناه ومنشور (٣) بالانعام على الأمير ناصر الدين أمير آل فضل ، بقرية دومة ، يضاف إلى ذلك تقريران (١) للمؤرخ عن الحملة على بلاد سيس ، من هنا كانت فرادة الكتاب .

وقدَّر مؤرخو العصر المملوكي كتاب « الننزهة » حق قدره ، فاتخذوه مصدراً أساسياً لما اقتبسوه عن حياة الملك الناصر ، فمنهم من نقل ما جاء فيه حرفياً (٥) ، ومنهم من اقتبس(٦) .

ويستفاد من مقارنة المقريزي مع اليوسفي (حوادث ٧٣٧ ـ ٧٣٨) أن المقريزي قد أخذ من اليوسفي (٧) بإيجاز معظم الحوادث الواردة في كتاب «النزهة » مع اختلاف ظاهر في أسلوب الكتابة ، ففي الوقت الذي تطغى العامية على أسلوب اليوسفي ، يبرز الطابع الادبي لأسلوب المقريزي .

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٢ ظـ٣.و.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣و٣٠ظ.

<sup>(</sup>٣) أيضاً: ٥٥ظـ٧٥و.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ١٧٢ ظــ ١٧٣و، ١٨١ و- ١٨٣و.

<sup>(</sup>٥) كما فعل الشجاعي والعيني.

<sup>(</sup>٦) كما فعل المقريزي وابن حجر وابن تغري بردي .

<sup>(</sup>٧) مع مراعاة السياق المعتمد في كتاب «النزهة» لجهة التسلسل في عرض الموضوعات.

إن مراجعة الجدول التالي المثبت أدناه تعطينا فكرة صادقة عن مدى التوافق بين الحوادث (١) التي وردت في كتاب « النزهة » وتلك التي ذكرها المقريزي في كتاب « السلوك » : ( الجدول على الصفحة التالية ) .

Professional Control of Control o

<sup>(</sup>١) وقد أسقطنا مقارنة التراجم لأن المقريزي نقل بإيجاز ما جاء في «النزهة» من تراجم ثم أضاف إليها تراجم أخرى.

erted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جدول التوافق يين كتابي والنزهمة، و والسلوك،

|          | حوادث سنة ١٧٠ | 4 5         |          |                 | حوادث سنة ۲۲۶ | <del>مادن</del><br><del>م</del> ادن |            |         | ٨٨٨                                                                 | حوادث سنة ۲۳۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------|-------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/1      | السلوك ٢/٢    | .\$         | النزمة   | ٨/٨             | ٠ السلوك ٢/٢  | .5                                  | 17.45      | 1/1     | 11. Jel 2 1/7                                                       | 14            | ألتزهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ت/ن      | IJ            | 5/5 2/5 2   | 2        | :/:             |               | 3/3                                 | Ŋ          | ن/ن     | 7 5/2 7 5/2 7 5/2 7                                                 | ت/س           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۷ - ۲۷۷ | TAV - TVV     | 344 FA. 19. | P14-     | 0 X             | 170 - 170     | P74.                                | - BY4      | 004-114 | W18- 400                                                            | (स-१स,        | 14_pd. 14-pd. 14-bd. 14-pd. 177 pyd. 174 pyd. 174 pyd. 177 pyd. 17 |
|          |               | ·<br>·      | <u> </u> |                 |               | Yas Yas                             | <b>رعو</b> |         |                                                                     | ।वं-11वं      | । १८ - १४६   । १५ - १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sie 11   | in ories      | 00.         | 3        | -               | is open       | Poopes                              | 4          | ۸ صفحات | ١٧ صفحة ١١ صفحات ٨ صفحات ٨ صفحات ٥٩ ١٩ مفحة ١١ صفحة ١١ صفحة ١١ صفحة | W airs        | ۲۷ صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |               | care        | 3        | صفحات صفحه صفحة |               |                                     | 45.40      |         |                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الرمز وح، للدلالة على أرقام الصفحات المتضمنة لحوادث السنة. السرمسز «ت/س» للدلالة على أرقام صفحات التوافق مع «السلوك»، والرمز «ت/ن» للدلالة على صفحات التوافق مع «النزهة». الرمزان (و-ظ) للدلالة على وجه أوظهر الورقة (الورقة تساوي صفحين). onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يستفاد من هذا الجدول أن حوالي ٧٠ / ١٠٠ من المعلومات الواردة في « السلوك » من حسوادث السنسوات ٧٣٧ - ٧٣٨ ، قسد تضمنها كتساب « النزهة » ، وإذا توقفنا في حوادث سنة ٧٣٨ الواردة في « السلوك » عند أخبار غزو بالد الأرمن والتي تنتهي عند الصفحة ٤٣٠ ، فإن نسبة التوافق ترتفع إلى أكثر من ٩٣٪ الأمر الذي جعلنا نعتبر أن ما ورد في « السلوك » من حوادث ٧٣٧ - ٧٣٨ ، هو بمثابة نسخة ثانية من كتاب « النزهة ».

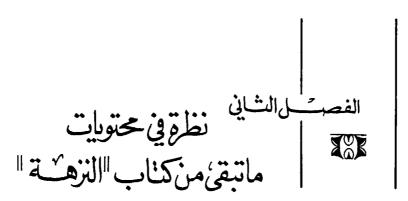

ثمة ملاحظة لا بد من ذكرها قبل الحديث عن محتويات الكتاب ، وهي أن السلطان هو محور الحادثة التاريخية ، فهو المطلع ، وبصورة دائمة ، مباشرة أو بالواسطة على شتى أمور الدولة في جناحيها المصري والشامي ، فالسلطة مركزية صارمة ، ولا مجال للآخرين حتى كبار نواب السلطنة سوى هامش ضيق للتقدير والتقرير(١) ، من هنا ، وفي إطار تحليلنا للمعطيات ، ننطلق من فرضية أساسية تتمثل بأن أي حدث هام ، إنما يجري بعلم السلطان ويمعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ويحتوي كتاب « النزهة » على طائفة من المعلومات المتنوعة في تضاعيف أوراقه ، تتناول شؤ ون الدولة المملوكية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ؛ فهي تلقي أضواء كاشفة على العلاقات داخل الدولة بين السلطان وكبار موظفيه ( من تعيين وعزل ، ومصادرات وعقوبات . . الخ )، وبين بعض هؤلاء الموظفين ( المهتمين بالشؤ ون المالية ) والمكلفين ( من تجار وعامة ) ، مؤكداً على إبراز حال الفساد الذي أصاب الادارة المملوكية . إضافة إلى أخبار النيابات في بلاد الشام والديار المصرية ، وعلاقات السلطنة بالدول الأخرى .

<sup>(</sup>١) يعزز ذلك ما عرف عن السلطان الناصر محمد من عدم ثقته بجميع أعوانه، ويعود السبب في ذلك إلى ما تعرض له في حياته السياسية من تواطوء الأمراء عليه ونجاحهم في اقصائه عن الحكم مرتين.

ونظراً لتعدد النواحي التي يتناولها الكتاب ، رأيت أن أصنّفها في موضوعين رئيسيين : الأوضاع الداخلية للسلطنة المملوكية ، وعملاقاتها الخارجية .

### I\_الأوضاع الداخلية للسلطنة المملوكية :

#### ١ ـ أخبار بلاد الشام:

كانت بلاد الشام مقسمة من الناحية الادارية إلى ست نيابات هي : نيابة دمشق ، ونيابة حلب ، ونيابة طرابلس ، نيابة هماه ، ونيابة صفد ، ونيابة الكرك ، ويضاف إليها غزة (١) وحص (٢) والقدس وملطية . وعلى رأس كل نيابة نائب يعرف بنائب السلطنة ، يختار من بين كبار الأمراء . وتجدر الاشبارة في هذا السياق إلى أن كل من هذه النيابات تمتد لتشمل مساحة كبيرة ، ويتبعها من الناحية الادارية عدد من المدن أو الموانىء أو القلاع الهامة . وقد روعي أن تقسم كل نيابة منها إلى أقسام إدارية صغيرة أطلق عليها إسم « النيابات الصغار »(٣) .

أما نظام الحكم في تلك النيابات فهو صورة مصغرة لنظام السلطنة في الديار المصرية ، بمعنى آخر ، فإن كل ناثب من نواب الشام كان في حقيقة أمره «سلطاناً في نيابته (٤) ، فكان لكل منهم حاشيته ومماليكه وأتباعه وله بيوت خدمة السلطان كالشراب خاناه، والفراش خاناه

<sup>(</sup>۱) و (۲) أصبحت كل من غزة وحمص نيابة قائمة بداتها في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي.

<sup>(</sup>AUDEFROY - DEMOMBYNES, La Syrie à l'époque des Mamelouks, P. 174.

<sup>(</sup>٤) مع الاشارة إلى أنه كان قبل كل شيء يدين بالولاء الكامل للسلطان المملوكي في مصر السلي كان يحتكر لنفسه حق تعيين وعزل كبار الموظفين في النيابات الشامية بما فيهم نواب السلطنة. القلقشندي ٢١ : ٢ ـ ٧.

والطبلخاناه . . . إلخ ، كما احتوت بيوت نواب الشام على وظائف مثل وظائف بيوت السلطان ، كسرأس نوبة وأمير مجلس ، وأمير جماندار ودوادار . . . وغيرها ، كذلك كان لكل نيابة من النيابات الشامية وزير يتمتع بما يتمتع به الوزير في الديار المصرية ، هذا فضلاً عن أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة منذ أقرها السلطان الملك الظاهر بيبرس (١) :

أما الدواوين التي وجدت في كل نيابة من نيابات الشام ، فكان أهمها ديوان الانشاء ، وديوان النظر وديوان الجيش . وقد اختص ديوان الانشاء بجميع المراسلات التي ترد إلى النائب أو تصدر عنه ، ولقب صاحب ديوان الانشاء بكاتب السر(٢) . وأما ديوان النظر(٣) ، فكان له الاشراف على الأمور المالية من إيرادات ومصروفات . وأما ديوان الجيش(٤) ، فكان يشرف على جيش النيابة وتوزيع الاقطاعات ، وترتيب الجوامك الخاصة بالمماليك .

وإذا كان الوضع كذلك بالنسبة لكافة النيابات الشامية في عصر المماليك فإن نائب دمشق كان يتمتع بأهمية خاصة فاقت أهمية النواب الآخرين (٥) ، ويطلعنا اليوسفي على مدى أهمية نيابة دمشق ونائبها الأمير سيف الدين تنكز « ملك الأمراء » الذي استمر في النيابة مدة طويلة ناهزت ثمان وعشرين سنة (٦) ، حيث يفترض في النواب الآخرين ، إذا ما أرادوا الاتصال بالسلطان أن يكتبوا أولاً لنايب دمشق الذي يختم كتبهم بعد

<sup>(</sup>١) وذلك سنة ١٢٦٢/٦٦٠. المقريزي، السلوك ٢/١: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي ٥: ٤٦٤، و ١١: ٢٩٤؛ المقريزي، الخطط ٢: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ٣: ٤٨٩، و ٩: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) ابن شاهين الظاهري، زبدة: ١٠٣ ـ ١٠٤؛ القلقشندي٣: ٤٨٨.

 <sup>(</sup>٥) يقول فيه القلقشندي إنه: «قائم بدمشق مقام السلطان في أكثر الأمور المتعلقة بنيابته،
 ويكتب عنه التواقيع الكريمة، ويكتب عنه المربعات بتعيين اقطاعات الجند، وتجهز إلى الابواب الشريفة فيشملها الخط السلطاني الشريف». القلقشندي ٤: ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) ولي نيسابة دمشق في ربيسع الآخر سنسة ١٣١٢/٧١١، واستمسر بهسا حتى أواخسر سنسة ١٣١٢/ ١٧٤٠ الصفدي، أمراء دمشق ١

الاطلاع عليها(۱) ، ومن يخالف هذا التسلسل يعرض نفسه للادانة ، وربحا للعزل(۲) ، وكثيراً ما كان نواب الشام يتذمرون من تسلط نائب دمشق عليهم ؛ فتحصل بينهم وبينه المنافسات والاستفزازات ، فينفرون من تنفيذ أوامره وتعليماته ، فهم لا يرون فيه سوى القرين والند ، وبالتالي لا يستسيغون استعلاءه عليهم ، فعندما حصل الخلاف بين نائب دمشق والأمير سيف الدين طينال الأشرفي نائب طرابلس ، نهر هذا الأخير بريدي نائب دمشق رافضاً تنفيذ التعليمات وحتى رد الجواب وذلك بقوله : « قول لنايب الشام هو نايب السلطان ، وأنا نايب السلطان ، وهو مملوك السلطان وأنا الشام هو نايب السلطان ، وما له علي ولاية ، وإذا كان أستاذي يكتب إلي بشيء أكتب جوابه إليه »(۳) . كما أن نائب صفد الأمير سيف الدين أيتمش المحمدي قد بعث برسالة جوابية للأمير سيف الدين تنكز مستنكراً عتبه عليه لمخالفته إياه في بعض الأمور ، يقول فيها : « إنني ما جيت نايبك ، وإنما جيت نايب أستاذي »(٤) . لكن هذه الخلافات كانت تنتهي دائماً بتأكيد السلطان لسلطة « ملك الأمراء» على أقرانه ، وذلك له « تقوية يد نايب الشام وعلو كلمته »(٥) .

وكان من عادة نائب دمشق أن يزور السلطان مرة في السنة (٢٠) ، «على عادته » وكانت خطوته الاولى إلى غزة حيث يحط رحاله، ويبعث مملوكه إلى السلطان طالباً الإذن بالحضور ، ثم ينطلق بعد أن يحظى بالموافقة قاصداً

<sup>---</sup> ۲۲، والوافـــي ۱۰: ۲۰؛ - ۴۳۰؛ المقــريـــزي، السلوك ۲/۲: ۴۹۹ ــ ۵۰۱ ابن تغــري بردي، النجوم ۹: ۱۶۰ ـ ۱۲۰.

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٢و.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ظ ١، ٢ ظ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٠٤وـ ١٠٠٠ظ.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٢٢ ظـ ١٢٤ ظ.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ٢ظ.

<sup>(</sup>٦), أيضاً: ٤و، ٣٥و، ٧٦و، ١٤٨ظ.

الديار المصرية ، حيث يكرمه السلطان ويقدم له الهدايا والخلع والأموال، والراجح أن الهدف من هذه الزيارة السنوية هو اطلاع السلطان على أحوال بلاد الشام والتشاور معه حول الشؤ ون المستقبلية و «المستجدات » والسياسة الواجب اعتمادها من تعيين وعزل للنواب وكبار الموظفين ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بأمن الدولة (١).

وعلى الرغم من المكانة التي كان يحتلها نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز لدى السلطان ، فإن الرجل كانت تراوده دائماً مشاعر « الخوف والزمع » ؛ فالمؤرخ يطلعنا أنه لما نقل إليه خبر وفاة الأمير سيف الدين بكتمر الساقي وولده أحمد ، وأن السلطان متهم بقتلهما ، « حصل عنده من الحدر على نفسه أمر كبير وقلق بذلك السبب» لأنه « كان يرى بعينه منزلة بكتمر عنده وتعظيمه ، ويعرف أخلاق السلطان وسرعة تغيره ، إذا بغض إنساناً لا يكن ابقاءه ، فقلق لذلك قلقاً كبيراً »(٢). ويفهم من الكلام الذي أورده المؤرخ على لسان تنكز (٣) أن السلطان كان كثير الشك حتى بأعوانه المقربين ، ولعل ذلك يرجع إلى خوفه من تكرار ما حل في سلطنيته الأولى والثانية على ولعل ذلك يرجع إلى خوفه من تكرار ما حل في سلطنيته الأولى والثانية على يد أمراء مصر البارزين (٤) ، من هنا يمكننا أن نفهم شيوع ظاهرة الجاسوسية في العصر المملوكي ، خاصة أيام الناصر محمد الذي جنّد معظم الفشات المرموقة كي تكون عيوناً له على نواب السلطنة ، ومن هؤ لاء صاحب ديوان الانشاء ونائب القلعة أو الحصن في النيابة (٥) .

ولكي نأخذ فكرة سريعة عن أخبار نيابات بلاد الشام من تعيين وعزل للنواب والموظفين نورد الجداول التالية :

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٤٩ ظ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : أ هو.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٥ظ.

<sup>(</sup>٤) راجع: الصفحة ٤٠، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٥) ابن فضل الله، التعريف: ١٤٨ ـ ١٤٩

١ - ئيابة دمشق:

النائب: الأمير سيف الدين تنكز الناصري

نيابة دمشق/ وظائف أخرى/ تعيين

| ···-        | عر آساً ا                     |
|-------------|-------------------------------|
| ام الميش    |                               |
| •           | الستة الرقم في الستة          |
| *5          | الرقم في<br>الخطوط            |
| نظر الحاص   | 7.                            |
| يظامي       | الرقم في<br>الخطوط            |
| نظر الأوناق | 12.3                          |
|             | الستة الرقم في الستة الرقم في |
| كتابة السر  | 7                             |
|             | السنة المخطوط                 |
| المجوية     | j                             |
|             | الرقم في<br>المنطوط           |

نيابة دمشق/وظائف أخرى/عزل، نقل ووفاة

| <u>ئ</u> ر  | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خ <del>ا</del> و      |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| ولاية البر  | الرقم في<br>الخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ه ۸ و                 |     |
| <b>:</b> 1  | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ļ                     |     |
| 4           | الرقم في<br>المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₽</b> -            |     |
| <u> </u>    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b> 100 continuo |     |
| نظر الجيش   | الرقم في السنة   الرقم في السنة   الرقم في المنطوط .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>A</b>            |     |
| <u> </u>    | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t in a consideration  |     |
| نظر الخاص   | الرقب في المنطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | »-<br>q               |     |
| 34          | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A 9                   |     |
| نظر الأوقاف | الرقم في<br>المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>P:                |     |
| كابة السر   | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                    | VFo |
|             | 1. in | ملاه ملاه             |     |

|                              | <u>ائ</u> ا:        | ألامير سيف الدين طينال<br>الاشرفي (طيلان) | الامير شهاب الدين<br>قرطاي الاشرقي | جال الدين آقوش<br>المعروف بنائب الكرك | الامير سيف الدين<br>طينال الاشرقي<br>(طيلان) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٣ - ئيابة طرابلس:            | التعين<br>التعين    | -                                         | a.a.k                              | 7.L.                                  | VFO                                          |
|                              | الرقم في<br>المخطوط | 1                                         | نظ                                 | 0 ئو                                  | 37 द                                         |
| ثيابة طرابلس/تواب/تعيين وعزل | ئے اعزر             | AAA                                       | 3.4.6                              | γ۲ο                                   | ٧٣٥                                          |
|                              | الرقم في<br>المخطوط | <u>.</u>                                  | 03 E                               | 3∧ द                                  | -                                            |
|                              | ملاحظات             | بسبب خلافه مع<br>نائب الشام               | بسبب الوفاة                        | بسبب مصادرته لأحد<br>التجار الإجانب   | •                                            |

٣ - نيابة صفد:

نيابة صفلا/ نواب/ تعيين وعزل

| ملاحظات                     | الرقم في<br>المخطوط | المزار | الرقم في<br>المخطوط | سنة<br>التعيين | الثائب                           |
|-----------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| بسبب خلافه مع<br>نائب الشام | . ; <del>.</del>    | LAA    | 1                   | •              | الامير الحاج سبف<br>الدين أرقطاي |
| بــــــــ وفاته             | ३ १४६               | ٨٨     | ०१ त                | 141            | الامير ميف الدين<br>أيتمش الحمدي |
| استعراد                     | 1                   | 1      | म्मा त              | <b>^*</b>      | الامير سيف الدين<br>طشتمر الساقي |

٤ - نيابة غزة:

نيابة غزة/ نواب/ تعيين وعزل

| ملاحظات                             | الرقم في<br>المنطوط | العزل<br>العزل | الرقم في<br>المخطوط | سة<br>التعين | l'atr'                                       |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------|
| لانتقاله عِمدةً إلى<br>نيابة طرابلس | 3 A G               | ٧٢٥            | । सं. ४ द           | ٧٣٣          | الامير ميف اللين<br>طينال الاشرفي<br>(طيلان) |
| لانتقاله إلى نيابة<br>حص            | 9 1 Y o             | LAX            | 3 A. व्             | ٨٨٥          | الامير سيف الدين<br>جركتمر الناصري           |
| استعوار                             | l                   | ,              | 5 1 Yo              | LAA          | الامير علاء الدين<br>ألطنيفا حاجي            |

نيابة غزة/كاتب الانشاء/عزل

| ملاحظات                                           | الرقم في المخطوط | سنة العزل | متولي كتابة الانشاء     |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| بسبب خلافه مع كاتب السر<br>عبي الدين ابن فضل الله | रेगद             | LAA       | التاج كاتب بكتوت الفتاح |

ه ـ نيابة حمى:

نيابة حص/نواب/تعيين وعزل

|                     |                                                     | ,                                 | <del></del>                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| النائب              | الامير سيف الدين<br>قبجماش الجوكندار<br>الملقب بشاش | الامير سيف اللين<br>بكتمر العلاثي | الامير سيف الدين<br>جركتمر الناصري |
| سنة<br>التعيين      | ٧٣٤                                                 | ٧٢٥                               | ۲.47                               |
| الرقم في<br>المخطوط | 33 9                                                | 3∧ त                              | ه۱۲ و                              |
| سة<br>العزل         | VYE.                                                | ٨٨٠                               | . 1                                |
| الرقم في<br>المخطوط | ٠٢٠                                                 | ٠١٢ و                             | t                                  |
| ملاحظات             | بسبب وفاته                                          | ı                                 | استعرار                            |

أما بقية النيابات فلم تشهد تبدلًا في نوابها (حلب: الأمير علاء الدين الطنبغا المارداني، حماه: الأفضل محمد بن إسماعيل بن على الأيوبي، والكرك، الأميرسيف الدين ملكتمر السرجواني).

ويستفاد من هذه الجداول أن وضع معظم نواب الشـام لم يكن مستقرأ حتى أن بعضهم لم تتعد ولايته بضعة أشهر(١) ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن السلطان كان يعين الأمراء الذين يخشى خطرهم في النيابات البعيدة عن مركز السلطة ، ثم يلجأ إلى اعتماد الحيلة للقبض عليهم والتخلص منهم، وخير مثال على ما نـدّعيه هـو تعيين السلطان لأحـد كبار أمـراثه جمـال الدين آقوش نائب الكرك في نيابة طرابلس(٢) ، لما نمى إليه أنه كان يسعى بالتواطؤ مع بعض الأمراء ( أَلمَاس الحاجب ) للوصول إلى السلطة، وقد علق نائب الكرك عندما بُلِّغ القرار السلطاني بقوله : « أما إنَّي أشتهي فـلا ، وأما مرسوم السلطان فيها أخسالفه . . . . . والله منا بقى يخليننا لا هنونيسك ولا هوني (٣) ، وسافر من الديار المصرية إلى طرابلس . ثم استغل السلطان حادثة قبض نائب الكرك على أحد قراصنة الفرنج عرف عنه كثرة التعدي على التجار المسلمين والمسافرين إلى قبـرص ، وكان قـد أغار عـلى ميناء طـرابلس واستولى على أحد المراكب السراسية فيها ، ويشير البوسفي إلى أن القسرصان استطاع اقناع السلطان، عندما مَثُل أمامه ، أنه رجل تاجر ، وأنه قصد بلاد السلطان بهدية سنية ، وأن نائب طرابلس قد ظلمـه وجعله حراميـاً ، وصادر جميع ما كان معه من المتجر والهدية ، فوجـد السلطان بذلـك فرصـة سانحـة لاظهار استياءه من نائب طرابلس، فشهّر به بين الأمراء ، ثم كتب إليه أن يعيد للافرنجي مركبه وماله محذراً إياه من مغبة التعرض للتجار الأجانب ،

<sup>(</sup>١) باستثناء نواب دمشق وحلب وحماه والكرك.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ٥٤٥ ـ ٤٦ و.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ٥٥و ـ ٥٤ظ.

ثم تحايل إلى أن نجح في القبض عليه وسجنه بثغر الاسكندرية(١) .

#### ٢ ـ أخبار الديار المصرية :

ويختلف الأمر بالنسبة للديار المصرية ، باعتبار أنها كانت باشراف السلطة المركزية المباشرة المتمثلة بشخص السلطان يعاونه في تسيير الأمور ، إضافة إلى كبار مستشاريه ، فئة من الموظفين أطلق عليهم في النظام المملوكي لقب الولاة، يختارون دائماً من بين الأمراء، كان أعظمهم شأناً والي القاهرة الذي عهد إليه الاشراف على العاصمة وتدبير شؤ ونها وحماية أهلها من عبث المفسدين ومثيري الفتن .

ويصور لنا اليوسفي والي القاهرة (٢) وأعوانه في حركة دائمة ، ففي النهار يطوف معهم الأسواق والدروب لمنع الغش ومكافحته ، ويتظلم الناس أحياناً فيتعرض لأموالهم وأرزاقهم ، ويقوم بالكبسات على « بيوت المساتير »(٢) ، وفي الليل يتعقب السكارى « والعابثين » للقبض عليهم ومكافحتهم ، وقد بلغ من أمر أيدكين الازكشي ، والي القاهرة ، في تتبعه للناس « إلى أن كان يتنكر في الليل ويلبس لبس الجبلية ، ويعمل في رجله زربول ، ويمشي في أزقة المدينة ويتسمع على من في بيته غناء أو شرب يكبسه ويعريه ، ويأخذ منه المال يحمل بعضه للسلطان »(١) . كما أثبت المؤرخ عن الازكشي حادثة مفادها أنه قد تواطأ مع القاضي شرف الدين النشو، ناظر الخاص، لابتزاز أحد كبار تجار قيسارية جهاركس كانت له وداعة في خزانة السلطان ، وكان يطلع كل يوم يطالب بها ناظر الخاص، وكان هذا الرجل

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٧٧ظـ ٥٧ظ.

 <sup>(</sup>٢) تناوب على ولاية القاهرة في الفترة الـواقعة ما بين ٧٣٧ ـ ٧٣٨، ثــلائة ولاة. راجع الجدول في الصفحة ٧٤. وقد ساعــــد والي القاهرة ولاة آخرون هم: والي الفسطاط (مصر) ووالي القرافة ووالي القلعة (نائب القلعة).

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ٤٨ و.

<sup>(</sup>٤)<sub>ا</sub>المصدر نفسه: ٤٨و.

مشغوفاً بالشراب، فترقبه والي القاهرة إلى أن ضبطه في الطريق وهو في حال من السكر الشديد، وشهّر به بين الناس، وأشهد عليه بعضهم، ولم يفرج عنه إلا بعد ما كتب عليه حجة إبراء لخزانة السلطان بجميع ما كان له فيهالالك . وعندما علم السلطان بما اتفق اغتبط، وشكر للازكشي ما فعله طالباً إليه « أن يلازم ما اعتمده ، ولا يلتفت على أحد »(٢) .

كما أن السلطان لم يتوان في الاساءة إلى أحد مقربيه الأمير سيف الدين قوصون الذي أتاه شاكياً تجاوزات (٣) وإلى القاهرة، فدفعه السلطان مؤكداً ثقته بالازكشي، وذلك بقوله (٤): «أنتم كلما وليت أنا واحد ينفعني تريدوا تخرجوه . . . » .

والجدولان التاليان يلخصان أخبار ولاية القاهرة لجهة التعيين والعزل ما بين ٧٣٣ ـ ٧٣٨ :

ولاية القاهرة/، ولاة!/ تعيين وعزل

| الرقم في<br>المخطوط | سنة العزل | الرقم في<br>المخطوط | سنة التعيين | الوالي                                |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| ۶۶ و                | ٧٣٤       | -                   | -           | الامير ناصر الدين.<br>مجمد بن المحسني |
| ۷۰ و                | 740       | ۲3 و                | ٧٣٤         | الامير علاء الدين<br>أيدكين الازكشي   |
| ۹۲و                 | 740       | ۰۷ و                | ٧٣٥         | الامير سيف الدين<br>بلبان الحسامي     |
| _                   | -         | ۹۲ و                | ٧٣٥         | الامير علاء الدين<br>ابن حسن المرواني |

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٤٨ و-٤٨ ظ، ٨٨و.

<sup>(</sup>Y) المصدر نفسه: ٨٤ظ.

<sup>(</sup>٣) أيضاً: ٤٨ ظـ ٩٤٠.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ٩٤و.

| مين وعزل               | 3.   | ری/:         | وظائف ال            | ولاية القاهرة/ وظائف أخرى/ تعيين وعزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |               | -              |              |
|------------------------|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| اللوادارية كتابة الدرج |      | الحجوبية     | ٠,                  | كتابة السر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شد الدواوين         | شد از         | الحسبة         | _            |
| الس<br>الم في طوط      | 12 3 | il. : . i    | الرقم في<br>المخطوط | IL.:         IL.         IL. <th>الرقم في<br/>المخطوط</th> <th>الست</th> <th>ألستة الدقم في</th> <th>1</th> | الرقم في<br>المخطوط | الست          | ألستة الدقم في | 1            |
| 1. 4 VYTE              |      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J 74                | 3 T4 YTE      |                |              |
| ۇ<br>س                 | -    | od 37V PY d. | 9:                  | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THY THE             | 1.41          | 7316           | <del>}</del> |
| 13c ryy 7:10           |      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>८३</b> । त       | ٧٠٠٠ ٢٤١ عادة |                |              |

| نقابة الجيش نقابة           | السنة المحطوط السنة | YYE 377       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| الماليك                     | الرقم في<br>المنطوط | 116           |
| تقدمة ا                     | ıL :                | بالأه         |
| י וגיונים                   | الرقم في<br>المخطوط | <b>11</b> T   |
| ولاية الصناعا<br>والأهراءات | التة                | ٨٨٨           |
| المناعة<br>راءان            | الرقم في<br>المخطوط | ००। द         |
| نظر الاهراءات               | 17.3                | <b>^.4.</b> ^ |
| (هرامات                     | الرقم في<br>الخطوط  | ००। न         |

أما الادارة الإقليمية في الموجهين القبلي والبحري ، فأشرف عليها مجموعة من الولاة ، وكان لكل منها كاشف هو بمثابة « والي الولاة » (1) يتمتع بنفوذ كبير على جميع الولايات التابعة له . وقد أطلعنا المؤرخ ، ولو بإيجاز ، على أوضاع هذين الوجهين ، في إطار تغطيته السريعة لأخبار المصادرات ضد الولاة وكبار الموظفين فيها واتهامهم باختلاس أموال المعاصر والدواليب، وإجبارهم تحت تأثير الضرب والتعذيب على حمل الأموال الطائلة لخزانة الخاص ، كما حصل مع قنغلي والي البهنسا وقشتمر والي الغربية وأياس متولي المنوفية ومباشريهم (٢) إضافة إلى أصحاب الدواليب والمعاصر والزراعات ، وكذلك أمراء العربان من آل زعازع وآل قمر الدولة وآل مقداد (٣) .

وأما الاسكندرية التي كانت في ذلك الوقت المدينة التجارية والصناعية الهامة والمرفأ المصري الأول على البحر المتوسط، فلم يتضمن كتاب « النزهة » سوى لمع بسيطة عن أخبارها تنحصر بالاشارة إلى ثغرها حيث السجن الذي كان يودع فيه الأمراء المغضوب عليهم أو المخالفون لإرادة السلطان (٤).

وبحكم إقامة المؤرخ بالقاهرة، ومن خلال صداقاته مع رجالات الدولة فقد استطاع أن يقدم لنا تفصيلات عن الاحوال الداخلية للادارة (من فساد ورشاوى وابتزاز ونهب. . . إليخ ) قلما نجدها عند غيره من المؤرخين .

والموظف الأساسي الذي كان يشرف على الادارة المالية ، هـ و القاضي شرف الدين النشـ و، ناظـ ر الخاص (٥) الـذي شغلت أخباره معظم ورقـات الكتـاب. ويبدو أن هـذا الموظف ، القـاسي القلب ، الذي كـ رهته العـامة والخاصة ، كان له دالة على السلطان ، واستطاع بذلك أن يواجه المكائـد التي

<sup>(</sup>١) القلقشندي ٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ٤ر، ٧٦و-٧٧ظ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٣٧ و- ١٣٨ و.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ٤٤ظ، ٧٠ظـ٥٧ظ، ١٠٦و-١٠٦ظ.

<sup>(</sup>٥) وهي وظيفة مستحدثة في أيام الناصر محمد بن قلاون، وموضوعها التحدث فيها هو خاص بمال السلطان. انظر ما يلي في الصفحة ١١٦، حاشية رقم ٦.

نصبها له خصومه للايقاع به، حيث كان ينتصر له السلطان ويدافع عنه(١). فهل كان النشو، ناظر الخاص، يملك دائماً الحجة الدامغة لاقناع السلطان بصوابية تدابيره ؟

في الواقع أن النشو كان يحظى بثقة السلطان ومؤازرته بقدر ما كان المعبر الأمين عن مصالح السلطان ورغباته، مع الاعتراف له بحير بسيط يحقق من خلاله بعض المكاسب الشخصية (٢). وقد ذكر اليوسفي في «النزهة» العديد من الأمثلة التي تدعم ما ذهبنا إليه، منها:

أن السلطان طلب إليه أن يحصّل له الجواري المولدات «من أي جهة كانت»، فصادر له النشو البنات الأبكار والجواري الحسان حتى النساء المنهالة» (٣). وإرضاء لرغبة السلطان في تحصيل الاموال، فقد ابتدع النشو سابقة خطيرة، فقد ألزم أهل الصاغة ودار الضرب ألا يبتاع أحد منهم ذهبا، بل يحمل النهب جميعه إلى دار الضرب ليصك بصكة السلطان ويضرب دنانير هرجة ثم تصرف بالدراهم. ثم تُتَبع الذهب المضروب، فأخذ ما كان منه للتجار والعامة، وعوضهم عنه بضائع، وحمل ذلك كله للسلطان (٤).

ويبدو أن هذه التدابير لم تشبع نهم السلطان في الحصول على الاموال حتى أنه عندما اعتذر النشو عن عدم قدرته على تأمين مبالغ جديدة للسلطان نهره وهدده ، فقصد النشو أمين الحكم وألزمه بكتابة ما تحت يده من مال

<sup>(</sup>١) وقد قال عنه السلطان مدافعاً: (مسكين النشو، ما وجـدت أحداً يجبه كونـه ينصحني ويحصل مالي». المخطوط: ١٤٧ظ.

 <sup>(</sup>٢) وفي ذلك يقول المؤرخ: «وفتح (النشو) في بابه باب البرطيل من الناس وخافته التجار والعاسة وأرباب الوظائف». المصدر نفسه: ٨٨و.

<sup>(</sup>٣) أيضاً: ٨ظ.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ١٠٧و\_١٠٧ظ.

الأيتام ، فأخذ منه قرضاً بعشرة آلاف دينار (١) ، ثم استولى على مبلغ آخر لأيتام أحد الأمراء موضوعة تحت ختم بهاء الدين ناظر الجمال ، فأخذها منه وعوضه عنها بضائع (٢) . ثم أن السلطان لم يتورع في تدعيم موقف ناظر خاصه ضد قرار قاضي القضاة المالكي بتحريم مصادرة أموال عائدة لأولاد أرغون النائب الذين كانوا تحت حجره (٣) .

ومن أخبار الفساد أيضاً ظاهرة الاغتلام لمدى كبار موظفي المدولة وأعيانها، وقد أثبت اليوسفي حادثة مفادها أن أحد الغلمان ويدعى «عميّر»، قد اعترف إثر القبض عليه أنه كان يعاشر بعض أولاد القضاة وبعض القبط وأرباب السعادات . . . . مما أثار حفيظة السلطان فأمر بنفيه إلى غزة (٧) .

ويحتل موضوع المصادرات والعقوبات حيزاً متسعاً من الكتاب،

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٠٧ظ.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۲۰۸و.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣٦و ـ ٣٨ظ، ١٠٣و ـ ظ. . . كسها جاراه في ذلسك العديسد من الموظف ين كابن الأزرق ناظر الجهات (٧ط ـ ٨م).

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ٧٥ظـ٨٥و.

<sup>(</sup>٦) أيضاً: ٦و ـ ظ، ٨٨و.

<sup>(</sup>٧) أيضاً : ٩٤و ـ ٩٥ظ، كما يذكر المؤرخ حادثتين مماثلتين في: ٣٠ظ ـ ٣١و، ٩٥ظ ـ ٩٦و.

وكانت العادة أن يلجأ ناظر الخاص إلى فتح باب المصادرة والظلم وتحصيل الأموال ، حيث كان يُسلَّم «المذنب» إلى مشد الدواوين أو إلى والي القاهرة ، المذي يعرضه لشتى أنواع العقاب من ضرب بالمقارع والتوسيط ، ووضع القصب في الأظافر ، والخطافات . . . حتى يعترف باختلاسه للأموال ، وبمن تعرضوا للمصادرة والعقاب أولادلالا) التاج إسحاق ناظر الخاص ، وابن هلال الدولة (٢) مشد الدواوين ، وسيف الدين الاكز (٣) مشد الدواوين أيضاً ، وأرباب الوظائف في حلب (١٤) وبلاد الصعيد (١٥) . . . بالاضافة إلى مصادرة أموال كبار موظفي الدولة المتوفين أمثال : الصاحب غبريال (١) ناظر الشام ، والأمير علم الدين سنجر الخازن (٢) والى القاهرة .

ويطالعنا اليوسفي بأخبار المصادرات التي كانت تمارس ضد التجار، من نهب وسرقة ، ومنها أن السلطان عندما بلغه شكوى المماليك السلطانية من تأخر كسوتهم ، أوعز للنشو بالنزول ليلا إلى الأسواق ، وفتح المتاجر والدكاكين وصادر محتوياتها وخاصة تلك التي تبيع الملبوسات وما تحتاجه المماليك السلطانية من كساء ومؤونة ، دون أن يكترث لردة الفعل عند الناس الذين أفاقوا صباح اليوم التالي ، وصدمتهم رؤية متاجرهم مفتوحة ومفرغة من محتوياتها « ولم يبق إلا بالي أو شائي أو صائح أو نائح ، كل أحد على قدر مصيبته »(^) .

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٣ظ، ٤و، ٨٧ظ، ٩٨و خل، ١٠٨ و . . . ، ١٣٨ ظ - ١٣٩ ظ.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۳۹و ـ £٤و.

<sup>(</sup>٣) أيضاً: ١١٦ ظ.

<sup>(</sup>٤) أيضاً : ٦و، ٣٦ظ.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ٦ظ، ١٣٧ و ـ ظ.

<sup>(</sup>٦) أيضاً: ٩٩و\_١٠٠٠ ظ.

<sup>(</sup>٧) أيضاً: ٩٨ظ.

 <sup>(</sup>٨) أيضاً: ١١٤ ظـ ١٤٦و، وفي الأوراق: ١٤٠ظـ ١٤٢ظ، ١٥٣و ظ، المزيد من أخبار مصادرات التجار.

وإذا كان اليوسفى قد رسم تلك الصورة القاتمة عن وضع الادارة المملوكية إلا أنه حاول أن يلطف الأمر قليلًا من خلال حديثه عن وظيفة الحسبة، حيث يخبرنا أن السلطان كان يراعى في اختيار صاحبها قواعد الشرع والأحكام(١)، فهو لم يقبل شفاعة بعض أمرائه المقربين لدعم مرشح غير كفوء لتولي هذا المنصب وقد دفعهم بقوله: «هذا المنصب منصب كبير، ما يمكن أن يكون فيه إلا من يعرف الشرع والأحكام»(٢). وعلى هذا الاساس استقدم السلطان ضياء الدين بن خطيب بيت الآبار ناظر المارستان، وقد اشتهرت عنه نهضته وكفايته وأمانته وفوض إليه الحسبةبمصر والقاهرة(٢٣). ويشير المؤرخ إلى الدور الهام الذي لعبه الضياء في مكافحة الغلاء الذي حل بمصر والقاهرة سنة ١٣٣٦/٧٣٦، وذلك من خلال الاجراءات الصارمة التي اتخذها لضبط الاسعار ومكافحة الغلاء، فقد «ختم» على سائر شون الأمراء والتجار بالقاهرة، ولم يسمح بفتحها إلا بأذن منه(٤). ولما علم المحتسب بمخالفة سمسار الأمير سيف الدين قوصون لاجراءاتها<sup>ره)</sup> وفتح شونة الأمـير وباع قســــأ من المخزون بما يفوق السعر المعلن، أمر باعتقاله ومعاقبته، وأخبر السلطان بما اتفق، فسارع السلطان إلى طلب قوصون ونهره وضربه ثم عاقب أستاداره، فتهيب الأمراء مما جرى، ولم يجسر أحد بعدها أن يتصرف في شونة إلا بـأمر المحتسب(٦).

<sup>(</sup>١) راجع ابن الاخوة ،(معالم القربة: ٥١ ـ ٢٠)، حيث توجد تفصيملات مفيدة عن شرائط الحسبة وصفات المحتسب. انظر أيضاً: ماجد، نظم دولة سلاطين المماليك ١: ١١٤ ـ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ١٤٦ و.

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسه: ١٠٩ظ.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ١١٠و

<sup>(</sup>٥) نشير هنا إلى أن المحتسب كان يتخذ له عيوناً يوصلون إليه الاخبار.

الشيزري، نهاية الرتبة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) المخطوط: ١١٠ ظ ـ ١١١ و.

#### ٣ \_ أخبار الغلاء والأسعار:

ويستوقف من يقرأ كتاب «النزهة» أخبار الغلَّاء وحركة الأسعار (في الديار المصرية)، وقد تُردّ أسبابها إلى عاملين رئيسيين: الأول طبيعي يتمثل أساسا بمنسوب مياه نهر النيل؛ ففي الواقع أن هبوط النهـر عن حد الـوفاء أو زيادته عن المنسوب العادي للفيضان كان يمثل خطراً حقيقياً على الحياة المصرية آنذاك، وكارثة يخشي الجميع حدوثها، ذلك أن النيل هو مصدر مياه الري الوحيد في مصر تقريباً، فإذا قصَّر عن الوفاء فات أوان الزراعة، وإذا زاد عن حده العادي أغرق الحقول المواقعة على ضفتيه وجعلها غير صالحة للزراعة. وحين يقل ماء النهر عن الحد اللازم للزراعة، يقلق النـاس وتنتابهم المخاوف من حدوث المجاعة نتيجة لعدم زراعة المحاصيل الجديدة، ومن ثم يسارعون لتخزين الغلال التي لديهم ضماناً لقوتهم وقوت عيالهم أثناء الأزمة المتوقعة، كما يسارع التجار إلى تخزين الغلال طمعاً في الحصول على مـزيد من الأرباح عن طريق رفع الأسعار، ونتيجة لذلك يشتد الاقبال على شراء الغلال، بينها يقـل المطروح من البضـائع في الأسـواق، ويشتد تـزاحم الناس على الأفران، وحوانيت الغلال ويستتبع ذلك بـطبيعة الحـال تصعيد خـطير في الأسعار التي تمتد حماهما إلى كمل ما يباع ويشترى من مأكول ومشروب وملبوس.

أما العامل الثاني فيتعلق بالسياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة المملوكية والمرتبطة بطبيعة النظام الاقطاعي ذي الطابع العسكري؛ فأصحاب الاقطاعات من أمراء وجند لم يعيروا اهتماماً كبيراً لاستصلاح أراضيهم وجعلها أكثر مردوداً بسبب عدم استقرار هذه الاقطاعات التي كان يعاد توزيعها لسبب أو لآخر(١). كما أن الاجراءات التي كانت تتخذها السلطة كطرح كميات كبيرة من البضائع (قماش، حديد، خشب، مواشي . . .

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٢٤ظ، ٢٩ظ، ٢٠٦و، ١٣٣ظ، ١٣٤و.

الخ)، على التجار والعامة بأسعار مضاعفة (١)، إضافة إلى المداهمات والمصادرات (٢) التي شغلت أخبارها العديد من صفحات الكتاب، كل ذلك كان يؤدي إلى الغلاء وارتفاع الأسعار.

وكانت الدولة تلجاً، في بعض الأحيان، إلى اتخاد سلسلة من التدابير للحد من الغلاء، كتحديد سعر<sup>(٦)</sup> معين لبيع القمح والخبز، والزام الأمراء والتجار بـ «التسعيرة السلطانية»، وضبط محتويات مخازن القمح<sup>(٤)</sup> (الشون) العائدة إليهم، ومراقبة عملية تصريفها، لكن قلما كان هؤلاء التجار يتقيدون بالسعر المعلن فغالباً ما كان تحديد الأسعار يؤدي إلى مزيد من الغلاء<sup>(٥)</sup> بسبب إخفاء المواد التموينية، ورواج ما نسميه اليوم «بالسوق السوداء»، عما يضطر السلطان إلى فتح مخازنه للتأثير على حركة الأسعار، كما يلجاً إلى الاستعانة بغلال بلاد الشام وخاصة دمشق وغزة والكرك والشوبك(٢).

ولـلاطلاع عـلى حـركـة الأسعـار خـلال ٧٣٣ ـ ٧٣٨ يمكن مـراجعـة الجدولين التاليين:

<sup>(</sup>١) راجع ما ورد في المخطوط، الأوراق: ١٤١ و أوما بعدها ، ١٤٥ و وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع ما ورد في الصفحة ٧٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ١٠٩و، ١٠٩ظ.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١١٠و.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ١٠٩و.

<sup>(</sup>٦) أيضاً: ١٠٩و، ١١١ظ.

حركة الأسعار في بلاد الحجاز واليمن/هبوط

|   | 1 7 m                                        | 1- 4: VFF - VPF | YTA-YTY     |
|---|----------------------------------------------|-----------------|-------------|
|   | ئين الرقم<br>اردب في<br>العج المخطوط         | 1 17 6          |             |
|   | ئين<br>رظل<br>وط                             | رهنان           |             |
| 1 | الرقم<br>في<br>المخطوط                       | F 7.1           | رخص الأمعار |
|   | ئن مائن<br>آنجارية                           | 70,4            | ئز          |
| , | الرقم<br>في<br>المخطوط                       | 7. 4.           |             |
|   | الرقم ثمن<br>في رأس<br>الخطوط الغنم          | ١١ درهم ٢٢ ظ    |             |
|   | الرقم<br>في المنطوط                          | .q              |             |
|   | 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | فنس واحل        |             |
|   | الرنم<br>النظوط                              |                 | 10          |

حركة الأسعار في مصر والقاهرة/ ارتفاع

| J                           | Y        | ٨٨٨                                |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| ئىن<br>ارداب<br>القطع       | ٠٠٠ درما | 1                                  |
| الرقم<br>في<br>المخطوط      | A·12-    | t                                  |
| من<br>رطل<br>الخبز          | 1/1 2/2  | ı                                  |
| ।त्रंक<br>हुं<br>। इस्कृत्व | 3111     | -                                  |
| 3. a, a                     | 1        | در <del>گ</del> وزی <sup>ق</sup> ) |
| الرقيه<br>في<br>المخطوط     | J        | , 17A                              |
| 3, <u>a</u> , <del>a</del>  | ı        | ۸۵٬ <del>۱</del> ۶                 |
| الرئم المعطوط               | 1        | ¥ .4                               |

### ٤ ـ العنصر القبطي والادارة المملوكية:

وعلى الرغم من كل ذلك فقد احتل العنصر القبطي مكانة مرموقة في دولة المماليك على غرار ما كان شائعاً أيام الفاطميين (٢) والايوبيين في في كثيراً من الاسر القبطية أسلمت وبرع أفرادها في ميادين شتى، فكان منهم نوابع بلغوا المراتب العليا في الدولة، ومع ذلك فقد بقي في الدواوين المملوكية عدد كبير من الاقباط الذين استمروا على ديانتهم، ولعل السبب في ذلك أن دولاب العمل في الادارة المملوكية لم يكن يستطيع أن يستغني عن كفاءة الاقباط، حتى أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون قد أغضبته ثورة المسلمين ضد استخدام النصارى، وجابه اعتراضهم باعتماد الشدة

<sup>(</sup>١) ابن أبي الفضـــائــل، النهـــج ٢٠: ٣٨ ـ ٢٠؛ المقــريــزي، السلوك ٢/١: ٩٠٩ ـ ٩١٣؛ الاسحاقي: أخبار الأول: ١٣١. موير، تاريخ دولة المماليك: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسر، تاريخ مصر: ٢؛ ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم ١: ٩٧ ـ ٩٨.

<sup>.</sup>CAl IEN, Queiques aspects de l'administration égyptienne médievale, P. 115. (Y)

والقسوة بحقهم، فصلب جماعة منهم وقطع أيدي بعضهم (١٦.

وإن مشاركة الدولة المملوكية رسمياً في احياء الاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة الاعياد القبطية (۲۷ كما درجت عليه العادة في مصر حيث كان حكامها المسلمون، تقديراً منهم لموظفيهم المسيحيين الذين يملأون الدواوين، يشاركون بحضور هذه الاعياد باطلاق الدولة للمأكولات والاموال والملابس ليكون الابتهاج عاماً، وإن كان لهذا التسامح رد فعل عند بعض المتعصبين من السلاطين الذين كثيراً ما عمدو إلى إلغائها (۳).

وقد أولى اليوسفي العنصر القبطي اهتماماً خاصاً في كتاب «النزهة» ويكفي أن نشير إلى تغطيته لأخبار القاضي شرف الدين النشو الدي لعب دوراً بارزاً في تسيير شؤون الدولة أيام الناصر محمد بن قلاون، كما أنه ذكر إضافة إلى النشو العديد من الموظفين الاقباط اللذين تولوا مناصب هامة في الادارة المملوكية في أيامه، نثبت أبرزهم في الجدول التالي: (إنظر الصفحة التالية)

<sup>(</sup>١) القريزي، السلوك ٢/١: ٢٢٤ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) من هذه الأعياد؛ عيد رأس السنة القبطية (النوروز أو النيروز)، وعيد الميلاد وعيد الشهداء.

<sup>(</sup>٣) كيا حصل في السنتين ٧٥٩ / ١٣٥٨ و ٧٨٧ /١٣٨٥.

ماجد، نظم دولة سلاطين المماليك ٢ : ١٦٨ - ١٧١ .

| الوظيفة                    | العلم                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| نظر الدولة                 | إبراهيم بن إسحاق بن عبد الكريم بن القماط                                   |
| الوزارة                    | إبراهيم بن سعيد الدولة، تاج الدين                                          |
| نظر الجيش ونظر الخاص       | إبراهيم بن عبد الله المعروف بالقاضي جمال الكفاة                            |
| نظر الخاص                  | إسحاق بن عبد الكريم بن القماط، تاج الدين                                   |
| الوزارة                    | عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن مكانس، فخر الدين                               |
| الوزارة                    | عبد الكريم بن عبد الرزاق بن مكانس، كريم الدين                              |
| نظر الخاص                  | عبد الكريم بن هبة الله بن السديد، المعروف<br>بالقاضي كريم الدين الكبير     |
| الوزارة                    | عبد الله بن تاج الرئاسة بن الغنام المعروف<br>بالصاحب أمين الدين أمين الملك |
|                            | عبد الله بن الصنيعة بن أبي السرور،                                         |
| نظر الشام                  | المعروف بالصاحب غبريال                                                     |
| ,                          | عبد الوهاب بن فضل الله، المعروف بالقاضي                                    |
| نظر الخاص                  | شرف الدين النشو                                                            |
| كشف الجهات بالديار المصرية | المخلص بن فضل الله (أخو النشو)                                             |
| نظر الجيش ونظر إالخاص      | موسى بن إسحاق بن عبد الكريم بن القماط                                      |
| الوزارة                    | هبة الله بن إبراهيم بن سعيد الدولة، موفق الدين                             |

#### المماليك والخلافة العباسية:

ترجع علاقة الدولة المملوكية بالخلافة العباسية إلى سنة ١٢٦١/٦٥٩ عندما نجح السلطان الظاهر بيبرس في إحياء الخلافة العباسية في القاهرة(١) بعد أن دك المغول بقيادة هولاكو مركز الخلافة الاسلامية في بغداد سنة

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر، الروض: ٩٩ ـ ١٠١.

١٢٥٨/٦٥٦، فأصبحت مصر مقر الخلافة ومركز الرئاسة العامة على المسلمين، فأفادت السلطنة المملوكية من ذلك فاثدتين كبيرتين: الاولى أن سلاطين المماليك من بيبرس فصاعداً ظهروا أمام العالم الاسلامي حماة للخلافة ولأشخاص الخلفاء، وتمثلت الشانية باكتساب السلطنة المملوكية شرعية ما كانت لتكسبها من أي مصدر آخر وذلك عندما قلّد الخليفة «المستنصر بالله» العباسي السلطات في البلاد الاسلامية للسلطان المملوكي(١)، محتفظاً ببعض الامتيازات التي يستوجبها منصب الديني(٢) كمبايعة السلطان، وذلك حتى تصبح سلطات السلطان ونوابه وموظفيه شرعية (٣)، وكياعلان الخطبة له في المساجد، ومن بعده للسلطان الألكا. لكن الخليفة، في الواقع، مع أنه يفوض السلطة، لم تكن له سلطة تعيين نفسه. وكان لكي يُعينُ لا بـد أن يبايعـه السلطان والقضاة الـذين يمثلون المـذاهب الاسلامية الأربعة، من هنا كان باستطاعة السلطان أن يعزل الخليفة بعد استشارة شكلية للقضاة الأربعة، وفي هذه الحالـة قد يُسجن بالقلعة أويُنفي إلى قوص بأقصى الصعيد، وهو ما حصل مع العديد من خلفاء بني العباس، ومنهم الخليفة المستكفى بالله سليمان أبي الربيع، وقد أشار اليوسفي إلى أن الناصر محمد أمر بسجن الخليفة في قلعة الجبل لمَّا بلغه أن الخليفة يكثر من اللهو في داره التي عمرها على النيل بخط جزيرة الفيل، وله أصحاب يجتمعون به، من بينهم أحمد المماليك السلطانية المذي كان يتردد إلى دار الخليفة، وينقطع عنـده، ويتأخر عن الخدمـة، فقبض السلطان على مملوكــه وضربه ونفاه إلى صفد ثم إلى القـدس، واعتقل الخليفـة ثم أفرج عنـه، وأمر

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر الظاهر، الروض: ١٠٠٠ PRAWER, Histoire du royaume Latin ، T.2, P. 425;

<sup>(</sup>٢)عن وظائف وسلطات الخليفة العباسي في العصر المملوكي، انظر:

ARNOLD, The Caliphate, P. 97 - 99; Muir, The Caliphate, P. 593 - 595.

<sup>(</sup>٣) ابن شاهين الظاهري ،زبدة كشف الممالك: ٨٩ ـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) باستثناء مسجد القلعة حيث كانت الخطبة للسلطان ومن بعده للخليفة، القلقشندي، صبح الاحشى ٣: ٢٧٩ السيوطي، حسن المحاضرة ٢: ٤٨.

بسفره مع أهله إلى قوص (١)، فاستمر بها إلى حين وفاته في شعبان سنة ١٩٤٠/٧٤٠. وحقيقة الأمر أن سبب غضب السلطان على الخليفة يعود إلى سنة ١٣١٠/٧٠٨ عندما أُجبر الملك الناصر على التنازل عن الحكم لصالح الملك المظفر بيبرس الجاشنكير الذي قلّده الخليفة المستكفي السلطنة، فنقم عليه الملك الناصر، وأخذ يتحين الفرصة المناسبة للانتقام (٣).

# ٦ ـ عرب الشام والدولة المملوكية:

وتحتل أخبار عرب الشام وعلاقاتهم بدولة المماليك حيزاً هاماً من كتاب «النزهة» في إطار ترجمة وافية لأمير العرب امهنا بن عيسى بن مهنا من آل فضل حيث كان هؤلاء العربان، النين امتدت منازلهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة (أ)، يتحكمون في الطرق التي تعبرها القوافل التجارية من بلاد الشام والعراق، ويتأرجحون بين السلطة المملوكية والمغول بحثاً عن علاقة مميزة مع كل من الطرفين.

ويطلعنا اليوسفي أن السلطان الناصر محمد كان يسعى جاهداً للتقرب من الأمير مهنا ملحاً في طلبه وحثه على الدخول في طاعته، وعندما يباس من استجابته لرغبته، يلجأ إلى اعتماد القوة ضده، فيجرد العساكر من الشام ومصر وحلب لاخراجه من البلاد، ويؤمّر أخاه مكانه ويحرضه على طرده من البلاد، وإذا رضي عليه يرد الامرة إليه. وكان الأخوان مختلفين في الطاهر متفقين في الباطن أن واستمر ذلك أربع دفوع كان آخرها سنة

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٤٧ ظ ـ ١٤٨ و.

<sup>(</sup>٢) الصفدي، الوافي ١٥: ٣٤٩ ـ ٣٥٠؛ المقريزي، السلوك ٢/٢: ٥٠٤؛ ابن حجر، الدرر الكامنة ٢: ١٤١ ـ ١٤٤؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء: ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) الصفدي، نفسه: ٣٤٩؛ المقريزي، نفسه: ٤١٦ ـ ٤١٧؛ أبن حجر، نفسه: ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي ٤: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥)|المخطوط: ٤٩ظ.

١٣١١/٧١٠ ، حيث بقي مهنا خارج البلاد قرابة أربع وعشرين سنة (١٦).

وحاول السلطان الناصر محمد مجدداً التوسط لدى مهنا للعودة إلى طاعته مستخدماً في سبيل ذلك أولاده وأخوته، دون أن يحظى بموافقته، إلى أن توصل في سنة ١٣٣٤/٧٣٤، من خلال علاقته الوثيقة مع وزير القان أبي سعيد إلى مبتغاه حيث عمل الوزير المذكور مع مجد الدين السلامي التاجر على اخراج مهنا من بلاد العراق، وكتبا إلى السلطان يخبراه بما اتفق (٢).

وغادر الأمير مهنا بلاد أبي سعيد متوجهاً إلى بلاد الشام رافضاً عرضاً من القان للتعاون معه ضد السلبطان ، ثم دجل على نائب دمشق الذي أكرمه وأنزله بالقصر الأبلق وأوفد من عرّف السلطان بقدوم مهنا. وقد وصف المؤرخ شدة فرح السلطان، برجوع مهنا إلى اطاعته، بقوله (٢٣٪: «والله، كان في نفسي منه شيء، لو بذلت ملكي كله لمن يأتي به إلى طاعتي، فلما بلغني أنه يسريد يحضر ما صدقت إلى أن رأيته». وأقيم للأمير مهنا حفل استقبال لم تشهده الديار المصرية من قبل، فقد جند الناصر محمد خاصة أمرائه (٤٠) لاستقباله وتهنئته بالعودة إلى الطاعة، وأكرم وفادته وبذل كل ما في وسعه لتكريم والزركش وغيرها من الانعامات والعطايا للهنا وجماعته عما أثار دهشة مهنا والزركش وغيرها من الانعامات والعطايا للهنا وجماعته عما أثار دهشة مهنا نفسه، إذ توجه إلى السلطان بقوله (٤٠)؛ «والله، لقد رأينا شيء ما رأيناه في أيام الظاهر (٢٠) ولا غيره من الملوك، ولا كانت العرب تعرفه، ولا

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٧٥ظ.

<sup>(</sup>٢) أيضاً: ١٥ ظـ ٢٥ و.

<sup>(</sup>٣) أيضاً :<sup>أ</sup>١٠٢و.

<sup>(</sup>٤) من هؤلاء الامير سيف الدين بشتك الناصري الذي قال له السلطان في معرض تكليفه للاحتفاء بالامير مهنا: «هذا الرجل رجل ملك على ساير العرب، وأنا أريد أن أعظمه، وتعلم أنك كبير عندي، فاركب إلى لقائه واصحبه إلى حيث يحضر». أيضاً: ٣٥ ظ.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ٥٥ر.

<sup>(</sup>٦) ابن شداد، تاريخ: ٣٩ ـ ٤٠؛ ابن فضل الله العمري، مسالك الابصار٣: ٢٩.

يروا من السعادة ما رأوا في أيامك». وإضافة إلى ذلك، فقد أنعم على مهنا قرية دُوْمَة، من أعمال دمشق، على أن تكون له ولأولاده من بعده (١).

لكن السلطان، على الرغم من اعتماده سياسة الترغيب لاستمالة العربان، لم يتردد في استعمال الشدة ضدهم في حال تعرضهم لأمن الدولة ومصالحها؛ ففي سنة ١٣٣٧/٧٣٧، أمر السلطان نائبيه في دمشق وحلب بحصادرة أخباز آل فضل واخراج اقطاعاتهم لأمراء الشام، وذلك بسبب تعرضهم لقوافل التجار والمسافرين (٢). لكن العربان، المذين كانوا يعرفون كيف يبتزون السلطان لوعوا له بأنهم سيخرجون عن طاعته ويلجأون إلى بلاد التتار، مما أجر السلطان على إعادة ما أخذ من اقطاعاتهم على الرغم من تمني نائب الشام على الناصر محمد عدم اللجوء إلى مثل هذا القرار باعتبار أن أكثر أخباز العرب قد أنعم بها على أمراء شاميين مجردين في بلاد سيس، وأنه أخباز العرب قد أنعم بها على أمراء شاميين مجردين في بلاد سيس، وأنه واندفاعهم في مواجهة الأرمن، لكن السلطان دفع نائب دمشق بقوله (٢٠):

وحرص اليوسفي على اطلاعنا على جانب من التقاليد العربية في ذلك الحين، قلما نجدها عند معاصريه من المؤرخين، حيث أشار إلى أن نسوة العربان المشاركات في مأتم أمير العرب مهنا، قد جثن بدسوت علوءة بالدبس وأخذن يلطخن وجوههن بالدبس والرماد تعبيراً عن حزنهن الشديد، إضافة إلى وصفه للمآدب التي أقامها أولاده في عزائه في غياب قراءة القرآن والمواعيد والوعاظ على عكس ما كان يقام في المدن في المناسبات المماثلة(3).

<sup>(</sup>۱) المخطوط: ٥٥ ظ. ويشير الجزري إلى أن قرية دومة لم تقطع لأحد قبل مهنا كما يشير إلى أن السلطان قبد أنعم على مهنا، إضافة إلى دومة قريتين أخريين إحداهما بسلمية والأخرى بالرحبة. الجزري، حوادث الزمان: ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ١٣٣ ظـ ١٣٤ و.

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ١٦٠ و .. ١٦٠ ظ. (٤) المصدر نفسه: ١٠١ ظ.

#### ٧ - بلاد الحجاز في كتاب «النزهة»:

وحرصت الدولة المملوكية على بسط نفوذها على الحجاز، وذلك راجع إلى عوامل دينية وسياسية؛ فقد كان شرفاً عظيماً ودعامة كبرى لكل حاكم مسلم أن يظهر أمام المسلمين في صورة «حامي الحرمين الشريفين»، والمدافع عن الاماكن المقدسة، إضافة إلى إظهار التزامه ما درجت عليه العادة منذ عهد الخلفاء الراشدين بارسال الغلال إلى بلاد الحجاز كضريبة يجب أن يؤديها نحو تلك البلاد، وارسال كسوة الكعبة التي كانت تصنع من أنفس منسوجات الشرق. وقد نبَّت السلطان الظاهر بيبرس سيادة المماليك في بلاد الحجاز حين قبل أشراف مكة سنة ١٢٦٨/٦٦٧، ذكر اسمه في الخطبة ونقشه على السكة، ثم درج من بعده سلاطين المماليك على ذلك(أ).

ولم تستقر الأوضاع لدولة المماليك في الحجاز بعد عهد بيبرس إذ استمرت الخلافات بين الأشراف في مكة والمدينة تشير مشاكل عديدة في وجه دولة المماليك، وكان هؤلاء الأشراف، عند احتدام الصراع فيها بينهم على السيادة والنفوذ يلجؤون إلى السلطان المملوكي الذي كان يتدخل مناصراً هذا أو ذاك حسب ما تقتضيه مصلحة الدولة وتسمح به الظروف القائمة، وأظهر أمثلة على ذلك ما اطلعنا به مؤرخنا اليوسفي حيث يشير في سنة أمثلة على ذلك ما اطلعنا به مؤرخنا اليوسفي ميث يشير في السلطان أمثلة أخاه رميثة الذي قطع ساير معالمه وما كان يستهديه من التجار الواردين البلاد، سائلاً أن يدعمه السلطان كي يستمر شريكاً لأخيه في الإمرة والإقطاع، فأجابه السلطان إلى ذلك (٢).

وتجددت الخلافات بين الأخوين سنة ١٣٣٧/٧٣٧، وتـطورت الأمور بينها إلى صراع دموي أسفر عن هزيمة لرميثة وخروجه من مكة. وعندما اطلع

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر، الروض: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ٨٧ظ.

السلطان الملك الناصر على ما جرى كتب إليها مهدداً متوعداً، فأسرعا في طلب المعذرة مؤكدين ولاءهما وحرصها على تنفيذ ما يرسم به السلطان، مستأذنين إياه بالحضور صحبة الركب لينتصف كل منها من صاحبه (١).

ولم تكن العلاقات بين أشراف المدينة أفضل مما هي عليه بين أشراف مكة؛ إذ يحدثنا اليوسفي عن الخلافات المستفحلة بين الشريف أدّي بن هبة ابن جماز الحسيني وبين ابن أخيه طفيل سنة ١٣٣٦/٧٣٦، حيث استجار أدّي بالناصر محمد للضغط على طفيل لمغادرة البلاد كي يستقل في حكم المدينة، فاستدعى السلطان هذا الأخير، ولم يقبل أعذاره، وأمره بالخروج إلى بلاد حوران مقياً على اقطاع شريطة ألا يرجع إلى المدينة (٢).

وساعدت تلك الخلافات بين أشراف الحجاز السلطان المملوكي على إحكام سيطرته على البلاد حيث كان يلجأ بين الحين والآخر إلى إرسال بعض القوات إلى هناك لاقرار الأمور أو لمناصرة أمير على آخر، فضمن بذلك ولاء لا تشوبه شائبة من قبل أمراء الحجاز المتنافسين على السلطة، رغم بعد المسافة التي تفصل بين مركز السلطنة وبلاد الحجاز، ولعل موسم الحج، الذي كان يشارك فيه السلطان أحياناً (٣) كان مناسبة للتأكيد من ولاء الأمراء وطاعتهم حيث كان أمير الركب يحمل لأشراف الحجاز الانعام والخلع (٤) على غرار ما جرت عليه العادة من تكريم الدولة لكبار موظفيها في الديار المصرية والشامية.

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٣٥ ظـ ١٣٦، ١٣٥، ١٦٥ظ.

<sup>(</sup>٣) أول من أمّ الحجاز حاجّاً من سلاطين المماليك هـو الملك الـظاهـر بيبـرس وذلـك سنة العربية المروض: ٣٥٤ ـ ٣٥٠ أبو

الفدا، المختصر ٤: ٥.

<sup>(</sup>٤) المخطوط: ١٣٦و.

#### II \_ العلاقات الخارجية للسلطنة المملوكية:

وقد حصرها اليوسفي بموضوعين اثنين: المغول والأرمن.

فعلى صعيد المغول: يخبرنا المؤرخ أن العلاقات المملوكية ـ المغولية (مغول فارس) كانت تمر في مرحلة من الهدوء والاستقرار، بعد أن شهدت سلسلة من الصدامات الدموية أيام غازان والتي انتهت بهزيجة المغول في ٢ رمضان سنة ٢٠٧٠، وانحسار خطرهم عن بلاد الشام(١). وتوطدت العلاقات بين الناصر محمد بن قلاون والقان أبي سعيد الذي رأى أنه من الحكمة وبعد النظر أن يخطب ود المماليك بعد توتر العلاقات بينه وبين أزبك خان ملك القبجاق. وفي عام ١٣٠٢/٧٧٢، أرسل أبو سعيد إلى الناصر محمد يطلب الصلح والدخول في علاقات مودة وأخاء ونبذ الخصومة والعداوة، بعد أن مهد لذلك بارسال الوفود إلى السلطان محمد، وجمع السنية، فوافق هذا الطلب هوى في نفس السلطان الناصر محمد، وجمع الأمراء وشاورهم في الأمر، فاتفق الرأي على الاستجابة لطلب أبي سعيد، وجمع وجهزت إليه الهدايا ومن بينها خلعة «أطلس وقباء تتري»(٢).

وكان من أثر هذا الصلح أن حل الوئام بين المغول والمماليك محل الخصام، وقدم رسول القان أي سعيد يطلب من الناصر محمد تجهيز «السنجق السلطاني» ليسيّر مع المحمل إلى بلاد الحجاز، فأجيب إلى طلبه، وكتب لشريف مكة باكرام حاج العراق، كما منع السلطان العربان من التعرض لهؤلاء الحجاج، وصار يدعى لأبي سعيد بعد الدعاء لسلطان مصر على منابر مكة (٣).

ولم تقتصر العلاقات الطيبة بين الطرفين على الأمور السالفة الذكر

<sup>(</sup>١) ابن الدواداري، كنز الدرر ٩: ٨٢ ـ ١٠٠؛ أبو الفدا، المختصر ٤: ٤٨ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، السلوك ٢/٢: ٢٠٩ ـ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/١: ٢٢١ - ٢١٢.

فحسب، بل تعديها إلى التعاون في جميع المجالات وخاصة في المجال الأمني ؛ فقد لبى السلطان طلب القان أبي سعيد بالعمل على قتل ياسور، أحد الطاعين إلى العرش المغولي، بينها كان هذا الأخير يؤدي مناسك الحج(١). وفي تلك الفترة كان الأمير مهنا بن عيسى، أمير عرب الشام، قد خرج على طاعة الملك الناصر، ولجأ إلى المغول، فاضطره أبو سعيد إلى الرحيل حرصاً منه على إرضاء السلطان(١).

وبوفاة أبي سعيد (٣) سنة ١٣٣٦/٧٣٦، دون عقب، اضطرب الوضع في بلاد الشرق، فقد اعتلى العرش بعده أرباكاؤ ون، بتوصية من أبي سعيد فأطاعته أكابر أمراء المغل ما عدا علي باشا، ناثب بغداد، الذي سعى إلى توسيع دائرة سيطرته، فاتصل بأمراء الموصل وديار بكر (أولاد سُوتاي)، فلم يلق منهم أذناً صاغية، فاستجار بالسلطان عارضاً عليه تسليمه البلاد، ويكون هو ناثبه فيها. ويخبرنا اليوسفي أن السلطان أظهر موافقته على المشروع اعتقاداً منه أن نجاح على باشا سوف يؤدي إلى خراب مملكة الشرق، العدو التقليدي للسلطنة المملوكية (٤). وسرعان ما تطور الوضع العسكري لصالح على باشا وقتل أرباكاؤ ون، فاحتل على باشا الأردو، وجلس على التخت، ففر الأمير الشيخ حسن الكبير المقيم بتبريز، والتجاً هو وأولاد سوتاي إلى بلاد الروم. لكن على باشا، مراعاة منه للتقاليد المغولية، تخلى عن العرش لصالح موسى، أحد أحفاد هولاكو، ثم زيَّن له أن يكتب للسلطان كي يؤكد له تعهدات على باشا السابقة مجدداً لطلبه إرسال قوات تساعده في صراعه مع الشيخ حسن وحلفائه (٥).

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٣١و ـ ٣٥و.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۶۹و ـ ۸۵و.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٣٢ و - ١٣٣ و (ترجمة أبي سعيد).

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ١١٢ و ـ ١١٣.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ١١٣ ظـ ١١٤ ظ.

ولما علم الشيخ حسن بها جرى بين السلطان وعلي باشا وقانه موسى، كتب إلى الملك الناصر يعرفه أنه أحق بالدعم والمؤازرة، متذرعاً برابطة النسب التي تجمعه بالسلطان<sup>(۱)</sup>، مدَّعياً أن موسى ليس من عظم القان، وأن الذى رضيت به أكابر المغل هو محمد بن عنبرجي<sup>(۱)</sup>.

وحصلت الوقعة بين المتخاصمين شمالي تبريز، وأسفرت عن انتصار الشيخ حسن ومقتل القان موسى وقائده علي باشا، فدخل الشيخ حسن إلى بغداد ونادى بالامان والاطمئنان، ثم أرسل للملك الناصر يخبره بما استجد، وأنه انتصر «بسعادة السلطان»(٣) ودعمه، فأوعز السلطان لنائب الشام أن يستدرك الرسل الذين كان قد أرسلهم إلى موسى وعلي باشا، وأن يحول الهدايا التي يحملونها الى الشيخ حسن والقان محمد، ثم أعقبهم برسل للتهنئة والماركة(٤٤).

اما بالنسبة لمغول القفجاق، فالعلاقات المتينة التي سبق وأقامها الملك الظاهر بيبرس مع بركة خانالاه قد ترسخت بين الناصر محمد والقان أزبك على الرغم من تعرضها لبعض الاهتزاز بسبب الأميرة القفجاقية التي تزوجها السلطان ثم طلَّقها وأزوجها لبعض مماليكه، مما أثار حفيظة أزبك، فبعث سنة السلطان ثم طلَّقها وأزوجها لبعض مماليكه، مما أثار حفيظة أزبك، فبعث سنة عتبه واستياءه من فعل الملك الناصر، سائلاً عودة الأميرة إلى بلادها، فأنكر السلطان ما وصل لأزبك من أخبارها، مدعيا أنها قد ماتت، وأثبت ذلك بمعرفة القاضي جلال الدين القزويني لائه. واستمرت العلاقات الطيبة بين

<sup>(</sup>١) لجهة أمه المغولية الاصل.

<sup>(</sup>٧) المخطوط: ١٤٩ و.

<sup>(</sup>٣) المعدر نفسه: ١٥٤ ظ.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٥٥١و.

<sup>(</sup>٥) ابن شداد، تاریخ: ۲۲،

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ٧١ ظـ ٣٧٠ ظ.

السلطان والقان أزبك، ودليلنا على ذلك ما أثبته المؤرخ من أخبار البعثة التي أرسلها الملك الناصر إلى القان أُزبك سنة ١٣٣٧/٧٣٧، لشراء مماليك وجوارٍ من بلاده(١).

أما على صعيد العلاقة مع الأرمن، فيفهم من كتاب «النزهة» أن هذه العلاقة لم تتعرض لأية انتكاسة تذكر حتى سنة ١٣٣٤/٧٣٤. ففي هذه السنة نقض تكفور الهدنة القائمة بينه وبين السلطان، فامتنع عن حمل الخراج، وأمر نوابه بالتعدي على التجار المسلمين الوافدين إلى بلاده (٢٠٠٠)، فكتب السلطان إلى نائب حلب يحضه على مهاجمة بلاد الأرمن، وبالفعل فقد دخل الأمير علاء الدين ألطنبغا المارداني بلاد سيس، وحاصر قلعة النقير، لكنه اضطر إلى التراجع عنها والعودة إلى بلاده بسبب انتشار الوباء، وكتب للسلطان يخبره أنه على استعداد لمواصلة الهجوم بعد انقضاء «الوخم» (٤٠).

ورافق هذا التوتر المستجد في العلاقات المملوكية - الأرمنية، اضطراب الأوضاع في بلاد المغول بعد وفاة أبي سعيد، وتهافت كبار االأمراء المتنافسين على التماس مساعدة السلطان، كل ذلك شجع الناصر محمداً، بعد استشارته لنائب الشام والأمراء، على تجريد حملة عسكرية إلى بلاد سيس يحقق من خلالها الهدفين التالين:

 ١ ـ الاستيلاء على القلاع الاستراتيجية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر جيحان والزام ملك الأرمن بمعاودة حمل ما يتوجب عليه من الخراج.

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٥٨١.

<sup>(</sup>٢) كانت الهدنة قد قامت بين الطرفين إثر غزو بلاد سيس سنة ١٣٢٢/٧٢٧، وكان من شروطها التزام تكفور بدفع ما يتوجب عليه من «الحمل» للسلطان.

المصدر نفسه: ١٧٣ و وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ويروي لنا المؤرخ أخبار هذه الواقعة مستنداً إلى معلومات أحد التجار الحلبيين الذي صادف وجوده في آياس في ذلك الحين أيضاً: ١٧٤ ظـ ١٧٥ ظ.

ا(٤) أايضاً: ١٥١٠.

٢ - إجابة على باشا إلى ما طلب من نزول الجيش الملوكي قريباً من الفرات<sup>(۱)</sup>.

وفي شعبان سنة ١٣٣٧/١٧٣٧، خرج الجيش المملوكي من الديار المصرية قاصداً بلاد الأرمن، وكتب السلطان إلى نواب دمشق وحماة وحلب وحمص وطرابلس بخروج عساكرهم إلى ناحية بجعبر، ولما وصل عسكر مصر إلى حلب عادت عساكر الشام ثم مضوا جميعاً إلى سيس(٢).

ويحدثنا المؤرخ الذي شارك في هذه الحملة، أن العساكر خرجت من حلب وما أن وصلت إلى نهر جيحان وأُقيمت الجسور للعبور، وإذ بملوك نائب الشام قد وصل ومعه رسل صاحب سيس وصحبته رسالة إلى نايب حلب يطلب فيها الامتناع عن دخول البلاد أو الاغارة عليها، وذلك لأن صاحب سيس قد أوفد سفارة إلى نايب الشام مبدياً استعداده لتسليم القلاع التي طلبها السلطان دون قتال، وأنه كتب إلى السلطان، وهو ينتظر جوابه بما يجب اعتماده (٣).

وعندما اطّلع الجند على مضمون الرسالة بطلت همتهم، وأظهروا الحزن حتى أن يعضهم اتهم نائب حلب بأنه قد «أكل البرطيل من صاحب سيس»(٤) ثم انتفضوا جميعاً وهاجموا آياس، مخالفين دعوة نايب حلب بالانتظار ليوم واحد، ويبدو أن ألطنبغا المارداني لم يكن أقل حماسة من عبكره، فقد أطلعنا المؤرخ أنه نهر بشدة مملوك نائب الشام عندما أظهر اعتراضه على مخالفة العساكر لتعليمات أستاذه، كها أساء معاملة رسل صاحب الأرمن وهددهم، وأمهلهم مدة ثمانية أيام كي يحضروا إليه مفاتيح القلاع المطلوبة. ثم كتب للسلطان بما جرى، دون أن يكتب لنايب الشام (٥). ويشير اليوسفي

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٥٠ و ـ ظ.

<sup>(</sup>٢) ايضاً: ١٦٥ ظ-١٦٧و.

<sup>(</sup>٣) أيضاً :: ١٦٧ و-١٦٨ و.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ١٦٨ ظ.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ١٧٠ و-ظ.

إلى عودة الرسل قبل الموعد المحدد ومعهم مفاتيح القلاع، وتسلم نائب حلب القلاع وأخربها، وفي ذلك يقول: «وأقمنا سبعة أيام من ميعاد الرسل، فحضروا يوم السابع وصحبتهم مفاتيح القلاع وسلام من تكفور على نايب حلب، وأنه فعل جميع ما ضمنه على نفسه لنايب الشام»(١)، وأقيم في القلاع نواب وحاميات، ووزّعت اقطاعاتها على الأمراء المشاركين في الغزوا(٢)، ثم وقعت الهدنة بين السلطان وصاحب سيس لمدة عشرين سنة (٣).

ويتقصد المؤرخ، في إطار وصفه لهذه الحملة، ابراز الخصائص المميزة للدينة آياس، فيصفها بأنها محطة تجارية ومنتجع للهو والمسرح وأن الخمر كان يباع في أربعماية بيت فيها. . . وفيها ستماية خاطية ما بين مغل وجركس وأرمن ومسلمات». كما يطلعنا على خيرات المدينة وثرواتها الطبيعية حيث يقول: «ورأينا فيها من الزرع والفواكه والكروم شيئاً كثيراً»، إضافة إلى تعداد قراها، «المايتين وست عشرة ضيعة «٤٠)، ووفرة صيدها (٩٠)، وعظمة جبالها، وغزارة أنهارها وكثرة عيونها (٢).

ثم يطالعنا المؤرخ بشأخبار الوباء اللذي انتشر في البلاد، وأفسد مياه الأنهر والآبار، وظهرت عوارضه في الجيش عند رجوعه إلى حلب حيث توفي العديد من كبار الأمراء وصغار الجند(٧).

وينهي المؤرخ الحديث عن هذه التجريدة باثبات تقرير عن وقائعها منذ خروج العساكر من حلب حتى عودتها إلى الديار المصرية (١٨).

<sup>(</sup>١) المخطوط: ١٧١ و-١٧٣ و.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٧٩ظـ ١٨٠و

<sup>(</sup>٣) أيضاً: ١٨١٠.

<sup>(</sup>٤) و (٦) أيضاً: ١٧٣ ظ.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ١٧٩ و ظ.

<sup>(</sup>۷) ایضاً: ۱۸۰و۔ ۱۸۱و.

<sup>(</sup>٨) أيضاً: ١٨١ و-١٨٣ و.

# III \_ جوانب من شخصية الملك الناصر كما ظهرت في كتاب «النزهة»:

إذا كان الظاهر بيبرس المثل الأعلى للقائد العسكري في دولة المماليك, البحرية، فإن الناصر محمد كان بمثابة النموذج الأمثل لرجل الدولة، وقد أكثر، المؤرخون في الاشادة بالناصر وإبراز معالم شخصيته، ومن جملتهم المؤرخ اليوسفي المذي كشف لنا عن بعض الخصال والصفات التي تجمعت في شخص السلطان، أثبت بعضها في سياق عرضه للحوادث، ونقل بعضها الآخر على لسان الشخصيات التي ذكرها في تاريخه، ومن هذه الصفات:

من شغف السلطان بالمرأة حيث أشار المؤرخ إلى ذلك، في إطار إخباره عن ظروف وفاة الأمير سيف الدين بكتمر الساقي، بقوله (١٠): «وكمان له (السلطان) شغف كبير في أنه إذا رأى امرأة سمراء ولها عيون سود وفيها طول شغف بها، ومالت نفسه لها».

حدره وعدم ثقته بالآخرين، وقد تناول اليوسفي علاقة الناصر بكبار الأمراء بشيء من التفصيل، فأوضح أنه كان يقبض على من يشتبه في اخلاصه لعرشه كما كان يكره أن يكون عنده كبير أو عظيم دون أن يكون له أرب أو ميل، فإذا كثرت سعادة الأمير عنده مع فروغه غرضه لجأ إلى مصادرة أمواله واعتقاله وربما قتله (٢)، وهذا ما حصل مع العديد من خاصة أمرائه، كالأمير سيف الدين بكتمر الساقي، والأمير سيفالدين تنكز الناصري، والأمير سيف الدين أيتمش المحمدي، مما جعل هؤلاء الأمراء في حالة من الارتياب والقلق تجاه ما يكن أن يبيته لهم السلطان من مكائد؛ فالأمير سيف الدين تنكز الذي ولاه الناصر جميع بلاد الشام، وزاد في القابه سيف الدين تراوده الشكوك في نوايا السلطان، فعندما علم بوفاة بكتمر وصاهره، كانت تراوده الشكوك في نوايا السلطان، فعندما علم بوفاة بكتمر

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٢١ و.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٧و.

الساقي في ظروف غامضة، أظهر الخوف والهلع لأنه «كان يرى بعينه منزلة بكتمر عنده وتعظيمه، ويعرف أخلاق السلطان وسرعة تغيّره، وإذا بغض انساناً لا يمكن ابقاءه حياً»(١)، وقد أسر لناصر الدين محمد دويداره أن السلطان «إن عاش وطال عمره لا خلا لي ولا لغيري (٢٠)، وقد كان تنكز محقاً في ما توقعه، ففي سنة ١٣٤٠/ ١٣٤٠ أمر السلطان باعتقاله وسجنه ثم رسم بقتله (٣). والراجح أن السلطان كانت لديه دائماً عقدة من ناحية الأمراء، فظلت علاقته بهم تتصف بالريبة والحذر، ومرد ذلك إلى خوفه من تكرار ما حل به في سلطنتيه الأولى والثانية على يد أمرائه البارزين.

مكره ودهاؤه: وقد أطلعنا اليوسفي أن السلطان كان مخادعاً كثير الحيل لا يقف عند قول ولا يوف بعهد، وفي ذلك يقول (أ): «وكان فيه من المكر والدهاء ما لا يقدر عليه ملك غيره». ويؤكد ذلك ما دبره ضد الأمير بكتمر الساقي عندما ظن به سوءاً، فاصطحبه معه إلى الحجاز سنة بكتمر الساقي عندما ظن به سوءاً، فاصطحبه معه إلى الحجاز سنة أقوش المعروف بنائب الكرك الذي كانت له حرمة ومهابة حتى أن السلطان أفوش المعروف بنائب الكرك الذي كانت له حرمة ومهابة حتى أن السلطان المني نفسه كان يقوم له كلما دخل الخدمة (أ)، فقد تحايل عليه السلطان، لما غي إليه أنه يسعى إلى السلطنة، وأخرجه من الديار المصرية نائباً لطرابلس، ثم تحين الفرصة المناسبة فقبض عليه سنة ١٣٣٥/١٣٥، وسجنه بثغر الاسكندرية (٢).

<sup>(</sup>١) المخطوط: ٥و.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥ظ.

<sup>(</sup>٣) ابن كشير، البداية والنهاية ١٤: ١٨٧، ٢١١؛ ابن حبيب، تذكرة النبيه ٢: ١٣٢١ ابن حبيب، الدرر : ٢٠٥ ـ ٥٢٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ١٤٥ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤)المخطوط: ١١ظ.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٥٤و.

<sup>(</sup>٦) أيضاً: ٥٤ و ٢٠ يو، ٧٧ ظ ـ ٥٧ ظ.

- شغفه في جمع المال: وتتزاحم الأخبار في كتاب النزهة عن شره الملك الناصر في جمع المال ومصادرته للأمراء والدواوين والولاة ورمي البضائع على التجار والعامة بأضعاف مضاعفة، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: أن السلطان أوعز للقاضي شرف الدين النشو بمصادرة أموال الأمير علم الدين سنجر الخازن إثر وفاته (۱)، وكذلك الصاحب شمس الدين غبريال (۲)، وغيرهما، ووصل به الأمر إلى تشجيع ناظر خاصة على مصادرة مال الأيتام على الرغم من قرار القاضي المالكي بتحريم ذلك (۳).

ويضاف إلى ما تقدم أن السلطان كان يكره أن يرى آثار غيره من الملوك، وبسبب ذلك أمر بهدم قناطر السباع التي بناها الملك الظاهر بيبرس، وقد برر فعلته أمام أمرائه بقوله(٤): «إن هذه القنطرة لمّا أركب إلى الميدان، وأعبر عليها يألمني ظهري من علوها».

(١) المخطوط: ٩٨ظ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٩٩و-١٠٠٠ظ.

<sup>(</sup>٣) أيضاً: ١٠٨و.

 <sup>(</sup>٤) أيضاً: ٩١ ظـ ٩٢.





# \_\_\_\_تحق الكناب

### ١ \_ وصف مخطوطة الكتاب:

توجد مخطوطة الكتاب في مكتبة آيا ـ صوفيا، باسطنبول، تحت رقم ٣٤٣٤، ضمن مجموعة «مسالك الأبصار». وما اعتمدناه هو صورة شمسية عنها موجودة في مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت، وهي تتألف من ١٨٣ ورقة مكتوبة بخط نسخي جميل، في كل صفحة ١٣ سطراً، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ١٢ كلمة.

أما لجهة الرسم الاملائي فقد تميز المخطوط بما يلي:

- (۱) عدم وجود قاعدة متبعة في كتابة الهمزة، وخصوصباً في أواخر الكلمات فهي تسقط في مثل: أمرا (أمراء) بكا (بكاء)، ما (ماء).
  - (٢) تسقط الألف في أعلام مثل: إبراهيم، إسحاق، سليمان.
    - (٣) ـ تثبت الألف في مثل: هؤلاء.
  - (٤) ليس هناك من قاعدة ثابتة لكتابة الألف المقصورة والممدودة.

## ٢ \_ نهج التحقيق:

(١) ـ أثبت المخطوط على حاله، ولم أبدل منه إلا ما ظهر لي من خطأ إملائي فاتبعت الطريقة الاملائية الحديثة دون أن أشير إلى كل تغيير أجريته في هذا المضمار.

- (٢)-زدت الهمزة حيث لا يؤمن اللّبس في القراءة، أو يتعذر أن يكون عدم وجودها من الوجه المحكي في الدارجة مثل: «أمرايه»، وأبقيت الصورة الاصلية حيث لا لَبْس مثل: «ساير» بدل «سائر».
- (٣)-اعتمدت كتابي عقد الجمان والسلوك في المقابلة، واعتبرتهما بمثابة نسختين أخريين<sup>(١)</sup> من المخطوط، كما استعنت للغاية نفسها بابن الدواداري والجزري والشجاعي.
- (٤)-قارنت ما ورد في المتن من حوادث وتواريخ وأسهاء أشخاص وأماكن بكتب الحوليات والتراجم والطبقات المعاصرة لليوسفي بصورة أساسية، وأهم المصادر المتأخرة مع تعليقات مشاهير المؤرخين المحدثين.
- (٥)-رجعت في تراجم الأشخاص والأماكن وتفسير معاني الألفاظ إلى المصادر المعاصرة والمتأخرة، إضافة إلى كبريات الكتب من دوائر معارف وغيرها.

#### ٣ ـ الرموز المستعملة:

- (١) علامات التخصيص « » لحصر الأقوال، والنقول وأسهاء الكتب. (٢) الخطان القصيران لحصر الجمل المعترضة.
  - (٣) ـ القوسان المعقوفان [ ] لحصر الاضافات أو النقص الطارىء على النصر.
  - (٤) القوسان ( ) لحصر ما كان قد ورد في الهامش ومكانه في المتن.
  - (٥)\_ الخطان المتوازيان // يشيران إلى انتهاء وجه الورقة (و) أو ظهرها (ظ).
  - (٦) النقاط المتتالية . . . . تدل على بياض في الأصل ولم نهتد إليه في المصادر الأخرى .

<sup>(</sup>١) راجع ما ورد في الصفحات: ٨ - ٣٨، ٥٦ - ٢٠.

أما بعد، فإن هذه الدراسة لم تكن لتبلغ ما بلغت لولا المساعدة المخلصة التي قدمها لي العديد من الاصدقاء، وأخص بالذكر أستاذي وصديقي الدكتور جانم. فييه. والدكتور نقولا زياده

كما يطيب لي أن أوجه الشكر الجزيل إلى مؤسسة عالم الكتب ممثلة في شخص صاحبها الأستاذ نزيه بعلبكي لتبنيه طباعة الكتاب. وأخيراً وليس آخراً، لا يسعني إلا أن أثني على الجهود المضنية التي بذلها الأستاذ حسن فتوني، فلولا صبره وإخلاصه لما تم إخراج الكتاب على الصورة التي انتهى إليها.

والله الموفق.

بيروت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٨٤.

أحمد حطيط

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العرين بناور تملدان بنافرة عليه هم لمناب المتنام وشهم بطوالمترانه لم مينالك مع السيام المان تلك مع المسلك مع المسلك مع المسلك مع المسلك مع المسلك وعرف فلد نابب الشام عند السلطان عظم اله فشاش

أنموذج الصفحة الأولى من المخطوط (١ڟ).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناس ص الدوالاو واليع وقد مسديع الم بع وسر لابعا بعهم للطباق خروح الحبع معنع وجلس ابتغا واعصد داخر الجبع بعودُجم المصفدوسنروم يومه ه ممّ رسم بعزل إدكروان الما ودكزا مأكان مغلو فاللايندم الظلم وقطع للصابعه والعسع المسايتر دؤلعنركيث المرك المنافث مع العيوميعن الدقومون مله دوجه كلادخ للسلطانجدينه المنتكمة عمسبسه نتطبط ف واعتدر عرجه عليه واحتاج الخال المخله وسم عزوجة مصن النشام بطال طليطبان يجسابى لمبعكع كالصمالكم ناب للكللنسور وكان للسلطاف عله مردى مولا. المدينه وللطلبدكانت لغيسل في البيع مطلع العلعدوهو كابع. ونول وموراكب وسولانهم وسنى فى لابتدى برايال

أنموذج الصفحة ٧٠و من المخطوط.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنموذج الصفحة ٥٧ او من المخطوط.

على وفطع دايرانوم الدن طلو والجدعدرب المالين ومعل لنردرو العرج والهان ودفت ضلى والام اوالومنات تلائد المم واخلع علمناء الامراد المقدمين وسرع سرف العبى النتوف طب المامين و دسم البعلو" حناب الافعناع والذي ومالليد من الإعال على انه شرع في عبل اللوال ، وولغ دنك المتلطان منعه ويسم ان للبغوس لنني من ذلك المركان في خاطن باز فک واکده ومن ملس و الجوالذي بلبه تمان المنطان معن المشو وصل العظى سرد المحدواله وصحبه دسم وحسب العه ونع الوكل والمحلولات الاالعالم المطلم

أنموذج الصفحة الاخيرة من المخطوط (١٨٣٠).



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





#### ۱ ظ

# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم توفيقاً للصواب

## [ ذكر دخول سنة ثلاث وثلاثين وسبعماية وحوادثها]

وفيها ورد خبر من [تَنْكِز] نايب الشام (١) صحبة مملوكه بتهنية السلطان بسلامته (٢)، ويسأل الحضور لـرؤيتـه، وجُلِّ قصـده الشكـوى عـلى نـايب

(١) تنكر بن عبد الله الحسامي الناصري، الأمير سيف المدين. خدم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون وحظي عنده، وتزوج السلطان ابنته وزوّج أولاد تنكز بناته. تدرّج في مناصب الدولة حتى ولي نيابة دمشق في ربيع الآخر سنة ٧١٧، واستمر بها حتى ذي الحجة سنة ٧٤٠/ حزيران ١٣٤٠ \_ ولم يتفق لأحد من النواب ذلك \_ حيث اعتقل وقتل في سجته بالأسكندرية تاركاً ثروة عظيمة. وبعد موت السلطان الناصر محمد نقل من الاسكندرية إلى دمشق في سنة تاركاً ثروة عظيمة. ودفن بتربته التي عمرها إلى جانب جامعه وله عمائر كثيرة.

ابن الوردي، تنمة المختصر ٢: ٢٦ - ٢٦٤؛ ابن فضل الله، مسالك الأبصار ٢٠ ٢٠٠؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ١: ٢٠٠ - ٤٣٥؛ ابن شاكر الكتبي، فوات الموفيات ١: ٢٥١ - ٢٥٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية ١: ١٨٠، ٢١١، ابن حبيب، تذكرة النبيه ٢: ٣٢١ - ٣٢١ ابن قاضي شهبه، الاعلام (نسخة البودليان): ٢٧٨ ط - ٢٨٠؛ ابن خلدون، كتاب العبر ٥/٤: ٤٤٨ - ٤٤٩؛ ابن حجر، الدرر الكامنة ١: ٢٠٥ - ٢٥٥؛ العيني، عقد الجمان ٢٢: ٤١ - ٤٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ١: ١٤٥ - ١٢٠، وقد خالف المقريزي (السلوك ٢/٢: ٥٠ - ١٢٥) المصادر الآنفة لجهة تاريخ وفاة تنكز فجعلها في ١٥ المحرم سنة ١١/٧٤ غوز ١٣٠٠.

(٢) بمناسبة عوده من الحج، وكان السلطان قد قصد الحجاز حاجاً بأهله ومعظم أمرائه (للمرة الثالثة) في شوال سنة ٧٣٧/ تموز ١٣٣٧ ثم عاد، ووصل إلى القاهرة في المحرم من سنة ٧٣٧/ أيلول ـ تشرين الأول ١٣٣٢. للمزيد انظر: ابن أيبك الدواداري، كنز الدرر ٩٠: ٣٦٦ الجزري، حوادث الزمان: ٢٩٠ ـ ٢٩٠؛ ابن الوردي، تتمة ٢: ٤٢٦؛ ابن حبيب، تملكرة ٢: ٢٢١؛ المقريدي، السلوك ٢/٢: ٣٥٠ ـ ٣٥١ والمذهب ZETTERSTÉEN, Beitrage, P. 185, 186

طرابلس بأنه أخذ جميع أموال شهاب الدين قرطاي (١) وما خصه من اقطاعه (٢)، ولم يوصله شيئاً منه. فكتب السلطان الجواب وعرفه أنه عزل طيلان (٣) من نيابة طرابلس، وكتب تقليد شهاب الدين قرطاي بنيابة طرابلس على عادته، وكتب تقليداً لطيلان بنيابة غزة عن إهانة له واخراق لحرمته (٤)، وطلب الأمير سيف الدين يَلْبُغَانَ، ورسم له أن يسافر بتقليدهما (٢)، لنايب الشام، ورسم السلطان ليَلْبُغَا أن نايب طرابلس إذا امتنع

<sup>(</sup>۱) الأمير شهاب الدين قرطاي الأشرفي المنصوري الجوكندار. ولي نيابة السلطنة بطرابلس يوم الثلاثاء ٤ ربيع الأول سنة ٧٧٣، ومات بها في ١٢ صفر سنة ٢٣/٧٣٤ تشرين الأول الثلاثاء ٤ ربيع الأول سنة عرفت به (المدرسة القرطائية). الجزري: ٢٩٤٤ ابن الوردي ٢٠٣٠ ؛ ٢٠٣٤ الصفدي، أعيان العصر ٢٠٣٠؛ ابن حبيب، تسلكرة ٢٥٣١ - ٢٥٣ ؛ المقريزي، السلوك ٢٠٢١؛ ابن حجر ٢٤٣٠؛ ٢٤٣١؛ ٢٥٣. OP. ckt., P. 187 ؛ ٢٤٨ ؛ ابن حجر ٢٤٢١؛

<sup>(</sup>٢) انظر: CAHEN: art. «Ikta», EI2, III, P. 1115a - 1118a

<sup>(</sup>٣) كذا في المعيني، عقد الجمان ٢٩١١:١٧/و. وورد أيضاً «طَيْنَال»، وهو الأمير سيف الدين طينال الأشرفي الناصري الحاجب، تتري الجنس. ولي نيابة طرابلس ثم غزة ثم صفد ثم أعيد الله طرابلس. توفي ٤ ربيع الأول سنة ٧/٧٤٣ آب ١٣٤٢، وله بالقاهرة قيسارية ودار.

الشجاعي، تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وأولاده، ق١: ٢٥٠؛ الصفدي، الحوافي ٢١: ١٦٠ - ١٦٠ وأعيان العصر ٣: ١٢ ظـ ١٣٠ ظـ ١٨ ظـ المقريـزي السلوك ٣/٣: ٣٣٧ والمقفى: ٢و؛ ابن حجر ٢: ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) باعتبار أن نيابة غزة كانت أقل شأناً من نيابة طرابلس التي تبأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد نيابتي دمشق وحلب، وكان يعرف نائب غزة بـ «مقدم العسكر المنصور بغزة» بينها كان نائب طرابلس يعرف بـ «نائب السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة».

القلقشندي، صبح الأعشى ٧: ١٧٥ - ١٧٦، ١٧٩؛ سعيند عناشور، العصر المماليكي: ٢٢٢ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) في المقريزي والعيني و XETTERSTILLN «بَيْغُرا»، وهو الأمير سيف الدين يلبغا بن طابطا الساقي اليحياوي الناصري. كان مقرباً من الناصر محمد بن قىلاوون. ولي حماة ثم حلب ثم دمشق. عمر بدمشق جامعاً على نهر بردى. قتـل مخنوقـاً في آخر جمادى الأولى سنة ٧/٧٤٨ أيلول ١٣٤٧.

المَقْرِيزي ٢/٣: ٧٣٧ ـ ٧٣٠؛ ابن حجر ٤: ٣٦٦ ـ ٤٣٧ ؛ العيني ٢٦: ٨٣ ـ ٨٨ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) يـذكر ابن كثير (١٤: ١٦١) أن يلبغا المذكور قـد حصل بسبب هـذه المهمة عـلى مـاثـة ألف درهم.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

من نيابة غزة يقبض عليه ويقيده ويحضره معه إلى خدمة السلطان. وكان السبب الموجب بين نايب الشام ونايب طرابلس أنه لم يسلك مع نايب الشام ما كان يسلكه قرطاي في نيابته، فإنه كان رجلًا كبيراً عاقلًا جرب كثيراً من ٢ و الأمور وعرف قدر نايب الشام عند السلطان، وعظم محله فساس // أمره معه حتى صار إذا كتب المطالعات جواباً للسلطان يكتب لنايب الشام أيضاً، ويسير مطالعة السلطان طيها من غير ختم حتى يقف نايب الشام عليها، ويحاط بها ويختمها مع هدايا وتحف وقبول ساير ما يرسم به، فيبادر إلى قضائه.

ولما ولى طيلان كان بعكس هذه المسألة، وقد تقدم ذكر أن نايب الشام أوصاه على نواب قَرَطاي، وأن يوصل إليهم ما يستحقوه من الاقطاع، فعاملهم بالسوء وأخرق بهم، وانتهى أمره مع نايب الشام إلى أن قال للبريدي(١) مشافاة إليه: «قول لنايب الشام هو نايب السلطان، وأنا نايب السلطان، وما له علي ولاية، وإذا كان أستاذي(٢) يكتب إلي بشيء أكتب جوابه إليه»، وأغلظ في الكلام الذي أرسله، وزاد في الاخراق بنواب قرطاي. ثم أساء التدبير في معاملته مع أمراء طرابلس وجندها إلى أن أخرق ببعض الأمراء، وصادر بعض الحجاب(٣)، فركب ولد الحاجب وخرج من طرابلس الأمراء، وصادر بعض الحجاب(٣)، فركب ولد الحاجب وخرج من طرابلس

<sup>(</sup>١) نسبة إلى البريد، وجمعه البريدية، لهم مقدم (مقدم البريدية). وقد تميز البريد في العصر المملوكي بالنشاط والدينامية لتغطية الاتصالات ولاطلاع السلطان، بالسرعة اللازمة، على ما يدور في أرجاء مملكته.

ابن فضل الله، التعريف: ١٨٤ ـ ١٩٦؛ القلقشندي ١٤ : ٣٧٨ ـ ٣٨٨؛

<sup>.</sup> SAUVAGET, La poste aux chevaux dans l'empire des Mamelouks, P. 14 - 39; SOURDEL, art. «Barid», El<sup>2</sup>, I, P. 1077a - 1078a.

<sup>(</sup>٢) يقصد السلطان.

<sup>(</sup>٣) مفرده حاجب، وهو من يحجب الناس عن المدخول إلى السلطان أو الأمير بدون إذن (البواب)، وقد عظم شأن الحاجب منذ سلطنة الظاهر بيبرس حيث عادلت الحجوبية النيابة. وكان تعريف حاجب طرابلس: وأمير حاجب بطرابلس المحروسة».

القلقشندي ٤: ١٩ ـ ٢٠ و ٥: ٤٤٩ و ٢: ١٧٦؛ ابن تغري بــردي، التجوم ٧: ١٨٥ ـ ١٨٠؛ حـــن باشا، الألقاب الاسلامية: ٢٥١ .

إلى نايب الشام وعرَّفه أمره، فكتب على يـده كتاب بـالشكوى إلى السلطان، ٢ ظ. وعرَّفه عنه أموراً منكرة، // وأن يسمع كلام ابن الحاجب وما فعله معهم.

ولما وصل كتابه، ووقف ابن الحاجب بين يدي السلطان، تكلم في حقه (۱) كلام كثير، وأنه قد تعرّض لأموال الرعية، ووافق كلامه شكوى نايب الشام، برسم بعزله، وأراد السلطان كسره وإهانته بولاية غزة بعد طرابلس (۲). ورسم له في التقليد أن تضاف [نيابة غزة] (۳) إلى نايب الشام في جميع أمور ولاياتها وأحوالها، وأن تكون مكاتباته (٤) إلى الشام، ولا يكتب إلى مصر، وتفوض أمرها نايب الشام، بذلك مصر، وتفوض أمرها نايب الشام، بذلك السبب إهانة لطيلان ونقص لحرمته اوتقوية يد نايب الشام وعلو كلمته.

وفيها اقتضى رأي السلطان تولية الصاحب أمين الدين (٥) نظر الشام ونظر الخواص (٦) [بها] و [نظر] الأوقاف (٧) عوض الشمس غبريال (٨) بسبعي

راجع ترجمته في: ابن الوردي ٢: ٣٩١، ٣٩١؛ الشجاعي ٢: ١٢٠ ـ ١٢١؛ الصفدي، أعيان العصـر ٣: ٢٤٠ ـ ٢٢٣؛ الصفدي، أعيان العصـر ٣: ٣٤٤ ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ١٢٠ ابن حبيب، تـذكــرة ٣: ٣٢٠ ـ ٣٢٤ المقبي المقفى: ١٨٨ و ـ ١٨٩ و؛ ابن حجـر ٢: ٢٥١ ـ ٢٥٢؛ ابن تغري بـردي، النجوم ١٤٥٠ ـ ٣٢٥ ؛

#### ZETTERSTÉEN, Beiträge, P. 213.

(٦) ويقال أيضاً نطر الخاص، وهي وظيفة مهمة أحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاون حين أبطل الوزارة، وموضوعها التحدت في ما هو حاص بمال السلطان، وصاحبها كالوزير بقرب من السلطان وتصرفه في تدبير جملة الأمور وتعيين المباشرين، وذلك بعد مراجعة السلطان. (القلقشندي ١١٠ ٣١٦ ـ ٣١٩)، وللتدليل على أهمية هذه الوظيفة نورد ما جاء على لسان الصاحب أمين الدين أمين الملك نفسه، نقله عنه الصفدي:

<sup>(</sup>١) الضمير يعود لطينال.

<sup>(</sup>٢) راجع مع ورد في الصفحة ١١٤ حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين اقتضاه السياق.

<sup>(</sup>٤) إلضمير يعود لطينال.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن تاج الرئاسة بن الغنّام، الصاحب أمين الدين أمين الملك وزير الديار المصرية والشامية أيام الناصر محمد بن قلاوون، وهو قبطي الأصل تقلب في مناصب عدة إلى أن ولي الوزارة مرات عدة، وانتهى أمره بالقبض عليه ومصادرة أملاكه. توفي سنة ٧٤٠ وقيل سنة ١٣٤٠/٧٤١.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النشو<sup>(۱)</sup> عليه، ورسم بطلبه وأخلع عليه<sup>(۲)</sup>، وكتب توقيعه من إنشاء صلاح الدين خليل الصفدى.

... قال: لأن ناظر الخاص يدخل إلى السلطان بكرة النهار فيتحدث معه في كل ما يريد أن يطلقه وينعم به على خواصه وجواريه ومن يختاره، ويدخل بعده ناظر الجيش فيتحدث • معه في اقسطاعات الأمراء والجند بالديار المصرية والشامية من الزيادات والنقصان والافراجات، ويدخل كاتب السر فيقرأ البريد عليه، وفيه من الولايات والعزل جميع ما بالشام، وأدخل أنا بعد ذلك، فيقول: اخرج أحمل لناظر الخاص كذا وكذا، وأنا فلاح للذلك المولى، وليس لي مع السلطان حديث إلا في فندق الجبن ودار التفاح وصناعة التمر جهات القاهرة ومصر، فعلمت صحة ما قاله (الصفدي أعيان ٣: ٢٤ ظ ـ ٢٥).

(٧) ويقال لها نظر الأحباس، جمع حُبْس وهو الوقف، أصله شراء أراض ووقفها على جهات البر، ومنذ أيام الظاهر بيبرس أفرد للجوامع والمساجد والربط والزوايا ونحو ذلك رزقاً، وأنيط الاهتمام بها بناظر الأحباس ومباشريه. للمزيد أنظر:

HEFENING: art. «Wakf», EI, P. 1096a - 1103a

(٨) عبد الله بن الصّنيعة أبي سعيد بن أبي السرور، الصاحب شمس الدين غبريال المصري النصراني الأصل. كان أولاً كاتب الخزانة أيام المنصور حسام الدين لاجين، ثم انتقل إلى نظر الجامع الأموي والأوقاف بالشام، ثم عُزل عنها، وعُين ناظراً للدواوين بدمشق. خدم الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام وبالغ في خدمته وجمع ثروة عظيمة، ثم تغير عليه تنكز فاتفق مع السلطان على عزله، فقبض عليه في شوال سنة ٧٣٧هـ، وأقام في القاهرة إلى حين وفاته في موال سنة ١٣٧٧هـ، وأقام في القاهرة إلى حين وفاته في ٨ شوال ١٢/٧٣٤ حزيران ١٣٣٤، وقيل غير ذلك. بني جامعاً بدمشق وبماراستاناً بالرحبة.

الجوزري: ٣٤٦، ٣٧٤؛ ابن فضل الله، مسالك ٢٧: ٢٠٧٠؛ الصفـدي، أعيان ٣: ٣٤و.. ٣٧ظ؛ ابن حبيب، تذكرة ٢: ٢١٩ ـ ٢٢٠ ودرة الأسلاك ٢ : ٢٣١ظ ـ ٢٣٢و.

(۱) عبد الوهاب بن فضل الله، القاضي شرف الدين المعروف بالنشو، القبطي الأصل، ناظر الخاص في دولة الناصر محمد بن قلاوون. وقد تمكن من السلطان، فقربه ووثق به، فقطع ووصل، فكثر أعداؤه وحسّاده، ووشوا به، فقبض عليه وعلى أهله في ٢ صفر سنة ٧٤٠/٧٤٠ آب ١٣٣٨، وصودروا وماتوا تحت العقوبة ما بين الربيعين من نفس السنة.

ابن الموردي ٢ : ٢٦٣ ـ ٤٦٤؛ الشجاعي ١ : ٩١؛ الصفدي، أعينان ٣ : ١٢٩ ظ ـ ١٣٢ و؛ المقريزي، السلوك ٢ / ٢٠ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ؛ ابن حجر ٢ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩ : ٢١١ ـ ١٣٠ ؛

(٢) وذلك يوم الاثنين ٥ صفر/٢٦ تشرين الأول ١٣٣٣٢، وسافر الصاحب أمين الدين إلى
 دمشق فوصلها في ٢٣ منه/١٣ تشرين الثاني ١٣٣٢، حيث باشر مهامه الجديدة، واستمر إلى
 حين استدعاه السلطان إلى مصر بعد القبض على النشو سنة ٧٤٠.

### نسخة التقليد(١)

«الحمد لله الذي جعل ولي أيامنا الزاهرة أمينا، وأحلّه من خواطرنا(٢) الطاهرة مكان أينها توجه مكينا، وخصّه بالاخلاص لدولتنا القاهرة فهو يقيناً ٣ و يقينا، وعضد بتدبير ممالكنا الشريفة // بحيث أن الحقوق تصل إلى أربابها والمعاليم تَطْلِعُ بُدُور بدورها(٣) كاملة كل هلال على أصحابها، [والرسوم لا تزاد على الطاقة في بابها، والرعايا يجنون ثمر العدل في أيامه متشابها](٤)، وإذا أنعمنا على ولي(٥) بجمل فلا تُكدر وردها بأن تُؤخّر، وإذا استدعينا بمهم إلى أبوابنا(٢)، فليكن الاسراع إليه يُخجل البرق المتألق في السّحاب المُسَخّر، فها أرسلناك إلا سهها(٧) خرج من كنانه، وشَهْم لا يَثْني إلى الباطل عنانه ولا عنايه (٨)، واختار ما اختاره(٩) لك سعادتنا المؤيدة المؤبدة فيطرفها بالذكاء مكتحل:

إنَّ السعادة فيها أنت فاعله وقفت مُرتحلًا أو غير مرتحل» وفيها، في ذلك اليوم (١٠١ [الذي] رُسم فيه للصاحب أمين الدين،

\_ الجنزري: ٢٩٣، الصفدي، أعينان ٣: ٢٥ ظ؛ المقريسزي، السلوك ٢/٢: ٣٥٨ والمقفى: ١٨٨ و ١٨٩ و ١٨٩ و ZETTERSTÉEN, OP. ckt., P. 186

<sup>(</sup>١) أثبت الصفدي نسخة هذا التقليد في الوافي ١٧: ١١ - ٩٨.

<sup>(</sup>٢) في الصفدي، نفس المصدر: «ضمائرنا».

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: «بدرها».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) وفي المصدر نفسه: «وإذا أنعمنا على بعض أولياثنا».

<sup>(</sup>٦) أيضاً: «فلا تُكدّر بأن تؤخر، وإذا استدعيناه لأبوابنا بمهم».

<sup>(</sup>٧) أيضاً: «فيا أردناك إلا لأنك سهم».

<sup>(</sup>٨) أيضاً: «عيانه وعنانه».

<sup>(</sup>٩) أيضاً: «واختر ما اختارته».

<sup>(</sup>١٠) وهو الحامس من صفر من السنة/٢٦ تشرين الأول ١٣٣٢. راجع ما ورد في الصفحة١١٧، الحاشية رقم ٢.

رُسم بأمرة طبلخانة للأمير ناصر الدين محمد (١) بن الأمير بدر الدين جَنْكَلي، وأنعم على أخوه(٢) بعشرته، فكتب منشوره أيضاً صلاح الدين الصفدي.

#### نسخته

«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نصر جيش الاسلام بمحمده، وجعل مفارق العدا من أغماد مهنده، وأطفأ نبل وبله حرّ الوغى إذا زاد في توقّده، وجمع له من فضل السيف والقلم، وكان هذا الجمع من مزايا عظم تفرده، بحمده على نِعَمه التي خَصَّت دولتنا // بوليّ عقد عليه الخناصر، ومنحت أيامنا الزاهرة منه ما جَدَّ لطالب له الأصول كما طابت العناصر. وبعد، فإن أحقَّ للأولياء بموالاة النعم ومضاعفة الآلاء حتى تخجل المديم من تزاحم النجوم علياه بالمناكب، ويغدو بمدر الجيوش في هالات المواكب، وتعتقل الذوابل، فتلج في علياه، كأنما تحاول ناراً عند بعض الكواكب. وكان المجلس السامي الناصري، ولد الجناب العالي جنكلي، من قوم ندعوهم فيلمون إلى طاعتنا الشريفة مسرعين، ونرجوا لقياهم كمال الماية فقد تجاوز بهذا الاقطاع الأربعين».

وفيها (٣) شرع النشو في فتح أبواب الظلم والمصادرات وتحصيل الأموال من حيث الجملة، وأول استقباله كان أولاد التاج (٤)، وأحضر زوجة مكين

<sup>(</sup>١) ولد بديار بكر سنة ١٢٩٨/٦٩٧. قدم مع والده إلى القاهرة سنة ٧٠٣/ ١٣٠٣ - ١٣٠٤، وكان حنبلياً ذا علم وأدب. توفي في ٢٤ رجب سنة ٧٤١/ ١٣ كانون الثاني ١٣٤١، ودفن بالقرافة. أما والده جنكلي فقد توفي في ١٧ ذي الحجة سنة ١٠/٧٤٦ نيسان ١٣٤٦.

الشجاعي ١١٢١:١؛ الصفدي، السوافي ٢١٠٠٣- ٣١٣ و ١٩٩:١١؛ المقريسزي ٢٠١- ١٩٩: ١٩٩ - ١٩٩ و ٢٠١٠- ١٤١٧ ابن ٢٠٢- ١٩٩٠ ابن حجسر ٢٥٩١- ٥٤٠ و ٤١٦:٣٠ ابن تغري بردي، النجوم ٢٥٩١- ٣٢٥؛ ١٤٣١. ١٤٣٤، ١٤٣٠ و ٢٤٣٢ EETTERSTÉEN, OP. cit., P. 218.

<sup>(</sup>٧) ويدعى الأمير شهاب الدين أحمد بن جنكلي. الصفدي، المصدر نفسه ١١. ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في شهر صفر من السنة/٢٦ تشرين الأول ١٣٣٢ .

المقريزي ۲/۲: ۳۵۸.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن عبد الكريم بن القماط القبطي، تاج الدين، أسلم فسمي عبد الوهاب، ناظر =

الترجمان وبعض أهل الاسكندرية (١)، وعرّفهم ما يقولوه قدام السلطان، ودخل بهم إليه وشهدوا على التاج إسحاق أنه تسلَّم من مكين الترجمان صندوقاً فيه ذهب وزمرد وجوهر مثمن، وعظموا أمره، فرسم بطلب ابن ع و المحسني (١)، وأنكر عليه بسبب أنه لم يعاقبهم ولا خلّص // منهم شيئاً، فعرّفه أنه حمل في غيبة السلطان منهم قريب (...) (١) ألف درهم. ورسم له بعقوبة موسى (١) إلى أن يحضر الصندوق، وعرّف النشو السلطان أن الولاة جيعها تُطلب، وتُحصّل منهم الأموال. وسير أخوه (٥) إلى الوجه القبلي لكشف الدواليب (٢٠)، فطلب موفق الدين كاتب الدرج (٧) لناظر الخساص، ورسم الدواليب (٢٠)، فطلب موفق الدين كاتب الدرج (٧) لناظر الخساص، ورسم

\_\_\_\_ الحواص. توفي في جمادى الآخرة سنة ١٣٣١/٧٣١ . وله ثـالاثة أولاد: إبـراهيم ناظـر الدولـة وموسى الذي خلفه في وظيفته وماجد.

ابن حبيب، تذكرة ٢١٤:٢؛ المقريزي ٢/٢: ٣٤٠؛ ابن حجر ٢: ٣٥٧؛ ابن تغري بـردي، النجوم ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>١) في العيني (١١ / ٢٩ / ١٧ : ٧٤): «ثم أحضر مكين الترجمان من اسكندرية وبعض أهلها».

<sup>(</sup>٢) محمد بن بيليك المحسني، الأمير ناصر الدين. ولي القاهرة في ٥ ذي الحجة سنة ١٩/٧٣٠ أيلول ١٩/٧٠. قبض عليه سنة ١٣٦١/٧٦٢، وسجن في الاسكندرية. المقريزي ٢/٢:٣٢٣ وسجن في الاسكندرية. المقريزي ٢/٢:٣٠٣. وواد ١٩/٣٠.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل بمعدل كلمة واحدة.

<sup>(</sup>٤) موسى بن إسحاق بن عبد الكريم، شمس الدين، ناظر الجيش وناظر الخاص. ولي الوزارة بدمشق غير مرة. توفي بدمشق في ذي القعدة سنة ١٣٧٠/٧٧١، وهو في عمر السبعين. ابن حبيب، درة ٣: ١٤٩ ـ ١٥٠؛ المقريزي، السلوك ٣/١:١٨٨؛ ابن حبور ٤: ٣٧٤؛ ابن تغرى بردى، المنهل الصافي (وفيات ٧٧١)؛ ابن إياس ٢/١:٩٩.

 <sup>(</sup>٥) وهـ و المُخْلِص، الأخ الأكبر للنشـو. قضى تحت العقوبـة إثـر القبض عـلى النشـو وأهله سنـة
 ٧٤٠ راجع صفحة ١٧٧، الحاشية الأولى.

<sup>(</sup>٦) مفرده دولاب؛ والمقصود هنا معاصر قصب السكر وغيرها من الصناعات التي تحتاج إلى الأدوات العجلية كمصانع غزل الحربر والسواقي الماثية.

DOZY, Suppl. I, P. 477-478.

 <sup>(</sup>٧) وهو الذي يكتب المكاتبات والولايات وغيرها، وربما شاركه في ذلك كتاب الدست، ويقال له: الموقع.

للوالي بقتله بالمقارع<sup>(۱)</sup>، كون أنه بلغه عنه أنه كان يدخل لأولاد التاج [إسحاق]، ويخرج ويسعى لهم، فوقف له في ذلك جمال الدين<sup>(۲)</sup> ريس الطب، وسأله فيه سؤال كثير حتى أفرج عنه، وبقي في بيته، وشرع في تتبع أثر أصحابه ومن بلغه أنه يصحبه أو يعاشره أو له في أيامه مباشرة من جهته، مع تطلب أهله وقرابته ومن يلوذ بهم، وأحضر قَنغلق<sup>(۱)</sup> والي البهنسا<sup>(1)</sup>، و [سيف الدين] (٥) قشتمر والي الغربية (١)، وفخر الدين اياس (١) متولي المنوفية (٨)، وجماعة من المباشرين وسلمهم لابن هلال الدولة (٩) ليستخلص

\_ القلقشندي ٥:٥٥ و ٢٦:١١، عبد اللطيف حزة، القلقشندي في كتابه صبح الأعشر: ٨٠ - ٨٨.

(١) مفرده مِقْرع أو مِقْرعة، نوع من العصي كان يستعمل في التعليب (bâton)

DOZY, op. cit., II, P. 605.

(۲) إبراهيم بن أحمد المغربي، جمال الدين أبو إسحاق، رئيس الأطباء بالديار المصرية والشامية.
 توفى سنة ١٣٥٥/٧٥٦.

الصفدي: الوافي ٥: ٣١٤ ـ ٤٣١٧ ابن حجر ١٦:١.

(٣) كذا في الأصل والعيني ١١/٢٩١١: ٧٤و)؛ وفي المقريزي (السلوك ١/٢: ٣٠١ - ٣٠٠):
 شجاع الدين قنغلي، وقد تولى المذكور البهنسا سنة ١٣٢٨/٧٢٨.

(٤) من مدائن الوجه القبلي (الصعيد) بالديار المصرية، واقعة غربي نهر النيـل. ياقـوت الحموي، معجم البلدان ١:١٦١ ـ ١١٥؛ المقريزي، الخطط ١:١٢٨، ٢٣٧.

AMÉLINEAU, La géographie de l'Egypte, P. 90-93.

(٥) الزيادة من المقريزي، السلوك ٢/٣: ٩٢٤.

(٦) كورة من بلاد الصعيد المصري، قصبتها مدينة الحلة.

ياقوت ٥:٦٣ ـ ٦٤؛ القلقشندي ٣:٠١٠؛ المقريزي، الخطط ٢:٢٨٩؛

AMÉLINEAU, Ibid, P. 186-187.

(٧) ولي المنوفية مستهل ربيع الأول سنة ١٣/٧٣١ كانون الأول ١٣٣٠.

المقريزي، السلوك ٢/٢: ٣٣٠.

(A) من مدائن الوجه البحري بالديار المصري.

القلقشندي ٣: ٥٠٥؛ المقريزي، الخطط ١: ١٢٩.

(٩) على بن هلال الدولة، الأمير علاء الدين (وقيل علم الدين). ولد بشيزر، قدم إلى مصر وولي =

منهم الأموال<sup>(١)</sup>.

وفي تلك المدة (٢) وصل الأمير سيف الدين تنكز نايب الشام إلى مصر، واتفق يوم وصوله جرى بين صلاح الدين الدويدار (٣) وبين القاضي شرف على الدين (٤) // كاتب السر (٥) مفاوضة اقتضت التنافس بينهم والمشاحنة، وصار

\_\_\_ شد الدواوين بها، ثم صودر سنة ٧٣٤، وسجن في الاسكندرية، ثم أطلق وطلب إلى دمشق ثم أخرج إلى شيزر باقطاع جندي حيث توفي في قلعتها سنة ١٣٣٨/٧٣٩ \_ ١٣٣٩. الشجاعي ١:٥٦: المقريزي، السلوك ٢/٢: ٤٧١؛ ابن حجر ٣:١٣٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ١: ١٣٦، ١٩٤٥ و ٢: ٤٢٦٤ و به ٢٤٢١٤ و النجوم ١: ٤٤٢١ و النجوم ١٠ و النجوم ١٠ و النجوم ١: ٤٤٢١ و النجوم ١: ٤٤٢١ و النجوم ١: ٤٤٢١ و النجوم ١: ٤٤٢١ و النجوم ١٠ و النجوم ١: ٤٤٢١ و النجوم ١٠ و النجوم ١٠

(١) ويشير المقريزي (السلوك ٢/٢: ٣٨١) إلى أن الولاة الشلاثة قـد اضطروا تحت وطـأة التعذيب لدفع مبالغ طائلة إلى خزانة الخاص.

(۲) في المقريزي (السلوك ۲/۲: ۹۰۹) و (261. P. 186)
 دوفي يوم الثلاثاء تاسع عشرين جمادى الأولى».

(٣) يوسف بن أسعد الدمشقي، الأمير صلاح الدين الدويدار. ولي نيابة الاسكندرية ثم دوادارية الناصر محمد بن قلاوون. توفي في جمادى الأولى سنة ١٣٤٤/٧٤٥. المقريزي، السلوك ٢/٣: ٣٧٥؟ ابن حجر ٤: ٤٤٩ ـ - ٤٥٠. والدويدار أو الدوادار اسم مركب من لفظين: أحدهما عربي وهو الدواة، والثاني فارسي وهو دار، ومعناه ممسك، ويكون المعنى عمسك الدواة».

DOZY, Suppl. I, P. 469.

(٤) أبو بكر بن محمد بن الشهاب محمود، القاضي شرف الدين، كاتب السر بالديار المصرية والشامية. ولد سنة ١٣٤٣/٧٤٤، وتوفي في ربيع الأول بالقدس سنة ١٣٤٣/٧٤٤. الصفدي، الوافي ١٠٩:١٠٥٠ لاترج، المطوك ١٣٥٢، ١١٠ ١٠٦٤، ابن حجر ٢٠٤١١. الصفدي، الوافي ١٠٦:١٠ المنهل (ترجمة أبو بكر بن محمد بن محمود) والنجوم ١٠٦:١٠ ـ ١٠٧٠.

(٥) ويقال له أيضاً: صاحب ديـوان الانشاء. مهمتـه قراءة الكتب الـواردة على السلطان، وكتـابة أجوبتها، وأخذ خط السلطان عليها، وتفسيرها وتصريف المراسيم وروداً وصـدوراً، والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقيع عليها.

القلقشندي ٥:٤٦٤ و ٢١:٢٩٤؟ المقريزي، الخطط ٢: ٢٢٥؛ عبد اللطيف حزة : القلقشندي في كتابه صبح الأعشى: ٧٤ ـ ٨٠ ؛ حسن حبشي ورفاقه: أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشى: ٨٣ ـ ٣٥ . ٨٠ ؛

كل منهم يؤدي لصاحبه شمم وكبر، ويقع الكلام بينهم على كل فاحشة وكلام قبيح، ويحضروا بذلك في مجالس الأمراء، وعرفوا السلطان ذلك وتواتر الكلام عنده، وعلم السلطان أن هؤلاء ما يلجىء أمرهم إلى خير، وكان [القاضي] شرف الدين [النشو] قد شكا أمر ما يجده من [صلاح الدين] الدويدار لنايب الشام، وأنه يصتصبيه ويكبر عليه نفسه ويسمعه الكلام الغض، وأنه يختار يعود إلى الشام على وظيفته.

ولما وقع الكلام في ذلك من السلطان مع نايب الشام، وأن هؤلاء الاثنين ما يتفقوا، فعرّف نايب الشام السلطان أن صلاح الدين [الدويدار] رجل كبير، وهذا صبي وما يستشين منه بشأن، وتكلم مع السلطان في أن يعود [القاضي] شرف الدين إلى وظيفته، ويحضر القاضي محيي الدين ابن فضل الله(١) من الشام على وظيفته في مصر، فرسم السلطان له بذلك، وكتب يطلب القاضي محيى الدين إلى مصر.

وورد الخبر في تلك الأيام بـوفـاة القــاضي قـطب الـــدين ابن شيـخ ٥ و السلامية(٢) ناظر جيش // الشام(٣) وأقاموا أيام يعرضوا عــلى رأيه من يتــولي

<sup>(</sup>۱) يميى بن فضل الله بن مجلي، القاضي محيي الدين، أبو المعالي الدمشقي، كاتب السر بالـديار المصرية. ولـد في ۱۱ شوال سنة ١٢٤٨/٦٤٥ بالكرك، توفي في ۹ رمضان ٣١/٧٣٨ آذار ١٣٣٨ وقيل ٧٣٨، ودفن بالقرافة ثم نقل تابوته بعد موته بأشهر إلى دمشق ودفن بالصالحية، واستقر مكانه في كتابه السر بديار مصر ولده علاء الدين أبو الحسن علي.

ابن فضل الله، مسالك ٢٠٨: ٢٠ خا؛ ابن كثير ١٤ : ١٨٣؛ ابن رافع، الوفيات ٢٤٨: ١ - ٢٤٨ ابن فضل الله، مسالك ٢٠٠: ٢٥٨؛ ابن حجر ٤٤٤٤ - ٢٤٨؛ ابن حجر ٤٤٤٤ - ٤٢٤؛ ابن اباس ٢٤٨١) ابن حجر ٤٤٤٤ - ٤٢٥؛ ابن

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في الورقة ٩ ظ.

 <sup>(</sup>٣) هو المتحدث في أمر الاقطاعات في الديار الشامية (ناظر جيش الشام) والديار المصرية (ناظر جيش ديار مصر)، والكتابة بالكشف عنها ومشاورة السلطان وأخذ خطه عليها.

القلقشندي ٤: ٣٠ ـ ٣١ و ٥: ٤٦٥؛ ابن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك: ١٠٣ -

نظر الشام، فسعى في أمره فخر الدين ابن القاضي بهاء الدين ابن الحلي (۱) ناظر الجيش بالديار المصرية (۲) ـ تغمده الله برحمته ـ وأقام نايب الشام أيام وخلع عليه [خلعة السفر] (۲) ، وسافر وصحبته ابن الحلي و [القاضي] شرف الدين، وعرفه السلطان أنه قد أنعم على نايب طرابلس قرطاي بالمغل كامل لأجل شكره فيه، وعرفه أن طيلان وصل إلى غزة، وأنه كتب إليه مرسوم أن يكاتب نايب الشام ولا يكاتب مصر، وطيب خاطره، وكان نايب الشام في عبوره هذه الدفعة إلى مصر في غاية ما يكون من الخوف والزمع، والسبب لذلك أنه لما وصل إليه خبر ما اتفق في الحجاز من موت بكتمر وولده حصل عنده من الحذر على نفسه أمر كبير وقلق بذلك السبب. وقد تقدم ذكر مصاهرته لبكتمر، لما رسم السلطان أن يزوج بنته لابن بكتمر عنده وتعظيمه، ويعرف المهم المقدم ذكره، وكان يرى بعينه منزلة بكتمر عنده وتعظيمه، ويعرف المهم المقدم ذكره، وكان يرى بعينه منزلة بكتمر عنده وتعظيمه، ويعرف فاخلاق السلطان وسرعة تغيره، وإذا بغض إنسان لا يمكن بقياه، // لذلك قلق كثير. ومما أخبرني به ناصر الدين دويداره (۵)، بعد توفي أستاذه، أنه لما قلق كثير. ومما أخبرني به ناصر الدين دويداره (۵)، بعد توفي أستاذه، أنه لما

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن أحمد، القاضي فخر الدين المعروف بابن الحلي. توفي ليلة الجمعـة ٢٠ جمادى الأولى سنة ٤/٧٣٩ كانون الأول ١٣٣٨ بالقدس، وكان قد توجه إليها للزيارة.

الشجاعي ١:٥٥؛المقريزي ٢/٢: ٢٧٠؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣٢١؛

ZETTERSTÉEN, op. cit, P. 200.

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحة السابقة، الحاشية رقم ٣.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من المقريزي ٢/٢: ٣٥٩. ويشير الجزري (ص ٢٩٣) أن وصول ابن الحلي إلى دمشق.
 كان يوم الشلائاء ٢٦ صفر سنة ١٦/٧٣٣ تشرين الثاني ١٣٣٢. ومن المفيد مقارنة ذلك بالمقريزي الذي وقع في خطأ أكيد.

<sup>(</sup>٤) وكان زواج الأمير أحمد بن بكتمر الساقي بقطلو ملك ابنة الأمير سيف الدين تنكز ليلة ١٤ ذي الحجة سنة ٣١/٧٢٧ تشرين الأول ١٣٣٧. وقد وصف احتفال النزواج بـ «المهم العنظيم اللهي ما رأى الناس مثله، إلا إن كان مهم بوران بنت الحسن بن سهل على المأمون أمير المؤمنين».

ابن السدواداري ٣٢٢:٩؛ الصفدي، السوافي ٣: ٢٦٦ ـ ٢٦٧؛ المقسريسزي، السسلوك

<sup>(</sup>٥) محمد بن كوندك، الأمير ناصر الدين دوادار الأمير سيف المدين تنكز نايب الشام. كان قد:

صح عنده خبر بكتمر قال: «طلبني، وقال: سمعت موت بكتمر وولده». قلت: «نعم». قال: «فقلت: يا خوند، الله عفظك، وايش كنت أنت من بكتمر، أنت مملوك السلطان ومكانتك معروفة عنده». نظر إليّ وقال: «يا محمد، ما أنت أخبر مني بالسلطان، والله، إن عاش وطال عمره لا خلي لي ولا لغير». وعقيب ذلك حضر الجواب من السلطان يأذن له في الحضور، فجهّز أمره جميعه وأودع عند من كان يثق به من أكابر دمشق ودايع ذهب وجوهر، وكتب وصيّة تختص به، وكتم أمر ما فعله، وركب إلى مصر [يوم الشلاثاء الشاني والعشرين من جمادى الأولى] «المعلم فعله، وركب إلى مصر أوم الشلاثاء الشاني والعشرين من جمادى الأولى] السلطان الشك في وجهه، فشرع يبسط له بساط الأنس ويكرمه وينعم عليه السلطان الشك في وجهه، فشرع يبسط له بساط الأنس ويكرمه وينعم عليه الله أن زال ما في نفسه من ذلك الوهم، وخرج وهو لا يصدق سلامة نفسه.

ووصل القاضي محيى الدين بن فضل الله من دمشق وأولاده (۲) سلخ وربيع الآخر، واستقل بالوظيفة رفيق صلاح الدين // الدويدار، وأقبل السلطان عليه، وأخلع على الجميع.

## ذكر واقعة الحلبيين ومرافعة لولو(٣)، فيهم

وكان السبب لحضور الحلبيين إلى مصر، أنه لما اتفق فيها موت ضامن

تمكن من استاذه تمكناً زائداً، ثم انقلب عليه تنكز بعد ٢٢ سنة، فعزله وعاقبه وسجنه بقلعة دمشق في ٢٥ ذي القعدة سنة ٧/٧٣٣ آب ١٣٣٣، ثم نفاه إلى القدس، ومات بها في ربيع الاول سنة ١٣٦٠/١٣٦١. الجزري: ٣٠٦؛ ابن حجر ١٥٢:٤؛ الصفدي، أحيان ٢:٢٥٦ - ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقفين من الجزري: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في المقريزي ٢/٢: ٣٥٩؛ وفي الجزري (ص ٢٩٥) وابن كثير (١٦١:١٤) «وولده» شهاب الدين أحمد صاحب كتابي: «مسالك الأبصار» و «التعريف بالمصطلح الشريف».

<sup>(</sup>٣) لؤلؤ بن عبد الله الحلبي، الأمير بدر الدين غلام قيدش (فندش)، ضامن حلب. ولي شد الدواوين بحلب ثم بالقاهرة، فظلم وتجبر إلى أن عزل وأخرج إلى حلب بلا اقطاع. مات

دار الطعم وضمان العداد من الأغنام، وكان هذا الرجل له مملوك يسمى لولو وهم يلقب بقيدش (١). فلما مات قيدش ضمنوا هذا الجهتين لغيره وسعى مملوكه لولو في مكان أستاذه، فلم يسمحوا به، وسعى سعى كثير فأهانوه، وكان قد ضمن في حلب أشغال كثيرة في غيرها، وضرب بالمقارع مرار وهو عند الناس مهان مخروق الحرمة، فتـوصل إلى أن كتب للسلطان كتـاب يذكـر فيه أنه بعنٌ له من مناشرين حلب أموال عظيمة من جهات أهملوها وصالحوا عليها، وسعى له، فاقتضى طلب المشد والناظر وجميع دواوين حلب إلى مصر، وكتب لنايب حلب بإرسالهم، وعند حضورهم (٢) [أوعز] السلطان لابن هلال الدولة أن يرسم (٣) عليهم إلى أن يعملوا الحساب، فرسم عليهم وأقاموا في عمل الحساب. وبعد أيام حضر المخلص أخو النشو من كشف ٦ ظ الدواليب // والزراعات بالوجه القبلي، [وأغرى النشو السلطان بمباشري الوجه القبلي، وأنهم](٤) جميعهم لعبوا في الأصوال وأصرفوها نفقات على الأقصاب، ولم يكن له صحة، وعرّف السلطان أنه يريد طلبهم ومصادرتهم فكتبوا للوجه القبلي بإيقاع الحوطة على ساير المباشرين من المشدّين والعمال والشهود والمتحدثين جميعهم وساير من كان على الدواليب وطلب [الأمير](٥) أحمر عينه، وكان هذا الرجل لـه تقادم مباشرة في الـدواليب ومعرفة وحرمة طايلة على أهل المعاصر، وكان رجل لنفسه دولاب متسع وخيل وأغنام

<sup>=</sup> تحت العقوبة في جمادى الأولى سنة ١٣٤١/٧٤٢.

ابن الوردي ٤٧٣:٢؛ ابن حبيب، تذكرة ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٤٠؛ المقريـزي ٣/٢: ٦١٦ ـ ٦١٠؛ ابن حجر ٣: ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المصادر التي بين أيدينا : «فندش».

<sup>(</sup>٢) كـان حضور الحلبيـين إلى مصر في شهـر جمادى الآخـرة من السنة/ ١٣٣٣. انظر: المقـريـزي (٢) كـان حضور الحلبيـين إلى مصر في شهـر جمادى الآخـرة من السنة/ ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ومنه الترسيم، وهو اصدار الأمر بحجز حرية شخص ما (توقيف) وقد ترجها «Mettre à la consigne»

QUATREMÈRE, Histoire des Sultans Mamlouks, II, 1. P.94.

<sup>(</sup>٤) و(۵) ما بين المعقفين من المقريزي ٢/٢: ٣٦٠.

وزراعات ومتاجر وله سعادة طايلة، ولما طلع أخو النشو إلى الوجه القبلي وكشفه لم يستشين منه بشأن ولا حمل له ولا مكن المباشرين من شيء يعطوه لما كان في هذا الرجل من كثرة الأمانة والحرص. ولما حضر عرف أخوه النشو بكبره وحمقه عليه، فكتب بالحوطة عليه وعلى سائر موجوده ودوابه وكذلك عز المدين أيبك مشد الدواليب [الذي] كان قرين من سعادة أحمر عينه ولم زراعات ومعاملات، فأخذ جميع أموالهم وحواصلهم وأحضروهم إلى مصر، واستمر الحال في أخذ أموال الناس.

٧ و وطلب // التجار ورموا عليهم صنف الخشب والجوخ والقماش المشل ثلاثة (١)، وحضر دار القند ووزن ساير القنود (٢) الذي أحضروها الأمراء من معاصرهم وغيرها، وكانت جماعة كبيرة قد رسم لهم السلطان مسامحات بجفود القنود الذي من اعتصارهم، وأحضروا كتّاب الأمراء ودواوينهم، ووزن كل أمير قنده، وطالبهم [النشو] بالحقوق، فأخرجوا له المسامحات فقال [لهم]: «أنا هذا شي أعرفه، والسلطان يطالبني بماله، وأنا ما أخليه»، ولم يقبل لهم مرسوم (٣)، وطلع عرف السلطان أنه وجب على الأمراء في هذا اليوم من الحقوق ستة آلاف دينار، ويتعين كل وقت مثل هذا، «ومالك جميعه يروح

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٣٦٠: ٢/٢): «وفيه (جمادى الآخرة) طلب النشو تجار القاهرة ومصر، وطرح عليهم عدة أصناف من الخشب والجدوخ والقماش بشلائة أمشال قيمته ؛ وفي العيني (١٧/ ٢٩١١): «وطلب التجار والرمي عليهم من ساير الأصناف كل شيء بضعفي ثمنه».

<sup>(</sup>٢) مفردها قند، كلمة فارسية معربة «كند»، وهي عسل قصب السكر إذا جمد (أدّي شير، الألفاظ الفارسية: ١٢٩). ودار القند قال فيها ابن دقماق (الانتصار ٤:٦) بأنها وخطة خارجة بن حدافة بن غانم العدوي من الصحابة، وهي من غربي دار البركة مع زقاق الاقفال... وهي بالفسطاط».

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢٠: ٣٦٠): «ولم يمتشل ما في المراسيم السلطانية من مساعتهم»؛ وفي العيني (٣) ٢٠ : ١٧/٢٩): «أنا ما أعرف هذه، والسلطان يطالبني بالمال، وأنا ما أسكت ولا أقبل المراسيم».

على هذه الصيغة (١)، أنت تسامح والدواوين يسرقوا بحجة المسامحة، وأنا فقد جاهرت الأمراء بالعداوة، والرأي رأي السلطان». وما خرج من عنده حتى أتقن أمره، وشدّد السلطان عليه في أمر كل ما يتعلق بهم، وعرفه أن يفعل في مصلحته كل ما يختاره ومنه ومن الأمراء، وكان أجل من تكلم معمه من الأمراء في ذلك الأمير سيف الدين قوصون، وقال له: «يا // خوند، السلطان تصدّق عليّ المسامحة من سنتين (٢)، واليوم النشو قال: ما يسمع المسامحة، وطلب من ديواني حق القند» قال السلطان: يا أمير، أنا يروح مالي كله ومالك في المسامحة، ويأكلها الدواوين وما يحصل مصلحة لا في ولا لك، إذا كان عليك حق للسلطان أرنه، وأنا أنعم عليك قدّه طريقين، ولا تفتح هذا الباب فها بقي تمكين أبداً». ورأى السلطان وجه قوصون قد قطبه وبان فيه الغيظ، [و] قام السلطان أيضاً وهو منحرف، وبعدها تأدب الأمراء البقية، ولم يجسر أحد [أن] يتكلم في أمرها، [وعظم النشو بهذا في أعين الناس] (٣).

وبعدها طلب [النشو] الشمس بن الأزرق<sup>(1)</sup> ناظر<sup>(0)</sup> الجهات، وكان من الظلم والعسف، ونهب مال التجار من أنحس ما يكون وأظلمهم نفس، واستعان به على أمور كثيرة من الرمي على التجار وتعيين من فيهم من المتمولين وأرباب السعادة وكتب له منهم جماعة، وكان قد سير طلب من الاسكندرية<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) في العيني (٢٩١١ : ٧٤ : ١٧/ ٢٩١١ علم المجهة ع .

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: دسنين.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المقريزي، السلوك ٢/٢: ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) يفهم من المصدر نفسه (ص ٤٢٣) أنه توفي سنة ١٣٣٦/٧٣٧ ـ ١٣٣٧.

 <sup>(</sup>٥) هو المتحدث في أمور خاصة بإباحة ضروراتها، وعمـل مصالحهـا واستخراج متحصـل جهاتهـا
 وصرفه على الوجه المعتبر، وما يجري مجرى ذلك.

القلقشندي ۲۰:۱۱ ـ ۲۵۳ ـ ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٦) كان فيها مركز مهم لصناعة الأقمشة والثياب (دار الطراز).

ASHTOR, Histoire des prix et des salaires, P. 340.

قماش سريري وغيره(١)، وصار يجمع الخلق ويسرمي على التجار، والمقطّع(٢) ٨ و الذي يساوي ستين بثمانين درهم (٣)، ومن تكلم // منهم أقامه وأهانه، وصار السلطان ما يعرف كل يوم إلا ذهب يحمل له لا يعلم له جمعه ولا من أين يحضره.

وفي تلك الأيام وصل الشمس غبريال من دمشق، وكان قد تحدث [النشو] مع السلطان في أمره وعرفه أن مال كريم الدين<sup>(3)</sup> جميعه عنده، وأن ولد كريم الدين<sup>(9)</sup> ذكر أن والده له عند غبريال أربعين ألف دينار كانت بسبب له، يتجر له فيها، وعرفه أن سعادة غبريال ما لها انتهاء، وأنه ملك

<sup>(</sup>١) وهناك أنواع أخرى من القماش المعروفة في ذلك الحين منها: المسمَّط والكنجي وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) جمعه مُقطَّفات، ويفهم من ابن منظور (لسان العرب ٢٨٢: ٨ - ٢٨٣) أن المقطع من الثياب هـ و كـل ما يُفصَّـل ويُخاط من قميص وجبـاب وسراويـل وغيرهـا، وقيـل المقـطعـات هي الثيـاب القصاد.

<sup>(</sup>٣) قارن بالمقريزي ٣٦١:٢/٢، وعن أسعار القماش في الديار المصرية في النصف الأول من ASHTOR, Histoire, P. 340 et suiv., et ASHTOR: L'évolu- القرن الرابع عشر، راجع: tion des prix dans le Proche-Orient, JESHO, IV, P. 36, note 1. Repris dans Variorum

<sup>(</sup>٤) عبد الكريم بن هبة الله بن السديد المصري، القاضي كريم الدين الكبير، أبو الفضائل، وكيل السلطان الناصر محمد بن قلاوون وناظر خاصه ومدبر دولته. وهو أول من باشر وظيفة ناظر الخاص ولم تكن تعرف من قبل، وهو نصراني الأصل أسلم في شيخوخته أيام سلطنة بيبرس الجاشيكر وكان كاتبه. قبض عليه هو وابنه عبد الله في ربيع الآخر سنة ١٣٢٣/٧٢٣ وصودرا، ومات بأسوان في ٢٣ شوال سنة ١٣/٧٢٤ تشرين الأول ١٣٢٤، وقيل أنه شنق بعمامته. تولى نظر الخاص بعده الصاحب أمين الدين بن الغنام.

ابن السدواداري ۹: ۳۱۰، ۳۱۰؛ ابن السوردي ۲: ۳۹۱ ، ۳۹۲؛ الصفسدي، أعيمان ۳: ۱۱۲ ظـ ۱۲۲ و؛ ابن شماكر، فوات ۳: ۳۷۷ ـ ۳۸۳؛ المقريـزي ۲/۱: ۳۶۳ ـ ۲۶۲، ۲۶۷ و ۲۶۷، ۲۶۹؛ ابن حجر ۲: ۲۶۳ ـ ۶۰۱؛

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن القاضي عبد الكريم الكبير، علم الدين، توفي ليلة الخميس ٩ رجب سنة ٢١/٧٣٩ كانون الثاني ١٣٣٩، ودفن بالقرافة.

ZETTERSTÉEN, op. cit., P. 201 ، ٤٧٠ : ٢/٢ المقريزي

دمشق وحكمها وله بها متاجرات وقراضات (۱) وأملاك، وأنه مليء بالسعادة، وما زال به إلى أن رسم بمصادرته (۲) وحمله ما أخذه من مال ما أحضر إليه (۳)، وعرفه أنه من جهته، وأنه معتباً به ويشد منه، وأنه ضمن عنه للسلطان كل شيء يختاره. وكان غبريال أيضاً قد أصلح جماعة من الأمراء الخاسكية (٤)، وسير إليهم قبل حضوره إلى مصر الهدايا والتحف، وسألوا أن يرفقوا في أمره مع السلطان، بحيث أنه لا يمكن من الاخراق [به] ولا يهان. فوقف الأمير سيف الدين قوصون (۱)، وعرفوا السلطان // سيف الدين بشتك (۵) والأمير سيف الدين قوصون (۱)، وعرفوا السلطان ألم ظرأن هذا الرجل كبير وله المال، وهو غلام السلطان من سنين»، وتوسطوا أن يكون يحمل من غير إهانة. فرسم له بذلك، وشرع في تحصيل ما يحمله كل

<sup>(</sup>١) مفردها مقارضة ومعناها المضاربة. ابن منظور ٧: ٧١٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: مصادته.

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢: ٣٦١): «وحمل ما أخذه في مباشرته من مال السلطان».

<sup>(</sup>٤) وترد برسم «الخاصكية»، وهم جماعة من المماليك السلطانية بمن دخلوا في خدمة السلطان صغاراً، يدخلون عليه بدون إذن ويلازمونه في خلواته، ويسوقون المحمل الشريف، ويتعينون لكوافل الكفال ويتوجهون في المهمات الشريفة، ويركبون لركوب السلطان ليلاً نهاراً، ويتميزون في مركوبهم وملبوسهم وحملهم لسيوفهم في الخدمة، وكانت عدتهم أيام الناصر عمد بن قلاوون أربعين خاصكياً ما بين صاحب وظيفة ومن ليس له وظيفة.

ابن شاهين الظاهري، زبدة: ١١٥ ـ ١١٦ . QUATREMERE, Histoire 1, 2, P. 158, n. 3.

<sup>(°)</sup> بشتاك الناصري، الأمير سيف الدين. أصله من بلاد أزبك، وكان من أكبابر الأمراء في دولة الناصر محمد، عمر جامعاً وقصراً بالقاهرة. قبض عليه في المحرم سنة ٧٤٧ هـ وصودر وسنجن بالاسكندرية، وتوفي مقتولاً في ربيع الاخر من نفس السنة/١٣٤١.

الشجساعي ١: ١٣٠، ١٣١، ٢١٩، ابن حبيب، درة ٢: ٢٧٦ و؛ المقريسزي ٢/٣: ٢٥٥ - ١٥٦٢ و؟ ١٣٠، ٢٥٥ - ٥٦٢ و

<sup>(</sup>٦) قوصون الساقي الناصري، الأمير سيف الدين (من بلاد أزبك). كان كزميله بشتاك من كبار الأمراء تزوج ابنة السلطان محمد. وهو صاحب الجامع الكبير بالقاهرة، والخانقاء المشهسورة بباب القرافة. قبض عليه وحبس في سجن الاسكندرية بعد أن صودر، ومات في سجنه سنة بباب القرافة. المستود عليه وحبس المستود الاسكندرية بعد أن صودر، ومات في سجنه سنة السكندرية بعد أن صودر، ومات في سجنه سنة السكندرية بعد أن صودر، ومات المستود الم

ابن خلدون ٥/٤: ١٥٩ ـ ١٩٥٢؛ المقريزي ٢/٣: ٦١٥؛ ابن حجر ٢٥٧:٣ ـ ٢٥٨.

يوم (1). ورأت جماعة من الكتّاب المناحيس حال النشو مع السلطان وتقود كلمته، تقربت إليه جماعة منهم، وفتحوا له أبواب كثيرة تتعلق بالدواوين ومباشرين السلطان وجماعة من دواوين الأمراء، وعرّفه السلطان أن له غرض في الجوار[ي] المولّدات وأنه يحصلهم من أي جهة كانت، فكتب إلى مباشرين الوجه القبلي، وعرّفهم المقصود، وما بقي أحد من المباشرين والتجار في الوجه القبلي إلى أن يقرب بخاطر النشو بكل ما يقدر عليه، حتى حملت له البنات الأبكار والحواري الحسان حتى النساء المنهالة وقصدته الفضولية من بلاد قبلي، وصاروا يعرّفوه كل من عنده بنت أو جارية أو زوجة مليحة أن يقصد، وإن يأذوا أحد يعرّفوه أن فلان عنده كيت وكيت، ويذكر أيضاً عنده من له مالية واسعادة أو من له زراعات وانعام وغيره، فكانت جماعة كثيرة تنال مقاصدها وأغراضها فيمن يقصدوا إيذاءه //.

و وفي تلك الأيمام اتفق بين شهماب المدين (٢) ابن القماضي محيي المدين كاتب السر وبين [صلاح الدين] (٢) الدويمدار مفاوضة وكلام أوجب الشنآن بينهم، وكان شهاب الدين [أحمد] رجل حاد المزاج قوي النفس، ورأى من صلاح الدين المدويدار تكبر عليه وحمق، وقصد [صلاح المدين] أن يسلك معه ما أسلكه مع شرف الدين بن الشهاب محمود من الكبر والحكم (٤)، فلم يتفق لمه ذلك. وكمان محمي الدين يقوم على ولمده [شهاب المدين] في بعض يتفق لمه ذلك. وكمان محمي الدين يقوم على ولمده [شهاب المدين] في بعض

<sup>(</sup>١) و ١٠٠٠ر المعروزي (٢/٢) . ٣٦١) أن ما حمله غبريال قد بلغ وألف ألف درهم».

<sup>(</sup>٢) أحمد بن بتمبى بن مصل الله العمري، القاضي شهاب الدين، كاتب سر ومؤرخ ذاع صيته هو وعائله في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري وخاصة أينام الناصر محمد ابن فلاوون. ولد سدمشنى في ٣ شوال سنة ١١/٧٠٠ حزيران ١٣٠١ وتوفي بدمشق في ٩ ذي الحجمه سنه ٢٨/٧٤٩ شباط ١٣٤٩. وهو صاحب موسوعة ومسالك الأبصار في بمالك الأمصار، و والنعريف بالمعطلح الشريف».

SALIBI, art. «Ibn Fadl Allah al Jumai | Ef2, III, P. 7816 782a.

<sup>(</sup>٣) سنقت ترجمه في الصفحه ١٢٢، الحاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٤) راجع ما ورد في الصفحتين ١٢٢ ـ ١٢٣٠ .

الأوقات الذي [كان] يشكى له فيها من صلاح المدين، فكان يسكن أمره، ويعرّفه أن يطوّل روحه. وبقي ذلك أيام إلى أن اتفق أن السلطان طلب ابن هلال الدولة، وطلب صلاح الدين الدويدار، وشرع يتحدث معهم في أمر أُوجب ذكر القاضي فخر الدين ناظر الجيش(١١)، وقال في آخر كلامه: «رحمه الله». حكى لي ابن هلال الدولة أنه لما انتهى قول السلطان: «رحمه الله»، قال صلاح الدين: «[يا خوند](٢) لا تترحم على ذاك، فإنه ما كان مسلم»، وأن السلطان التفت إليه بحرج، وقال: «والله يا صلاح الدين، هو ذاته كان يقول عنك أنك ما أنت مسلم»، وقطب السلطان وجهه بعدها وتـولى عنه، ٩ ظ وأنه يأتي // يوم عرض بذكره لابن هلال الدولة، وقال: «سمعت يا فلان قول صلاح الدين عن القاضى فخر الدين؟»، وأنه قال له: «يا خوند، قد جاوبه السلطان جواب يكفيه»، وقال [السلطان]: «لا، هذا رجل لا يتحدث في أحد بخير، وتلوِّح بعدها لشهاب الدين ووالده انحياشه عند السلطان، فسعوا عليه سعى أمكن حرج السلطان عليه، ورسم بخروجه من مصر على البريد إلى صفد (٣)، وأخلع على سيف الدين بُغَان الدويدار الصغير [عوضه] (٥)، ومشى في الديدارية مشي رجل عاقل وتأدب مع محيى الدين [بن فضل الله] (٦) الأدب البالغ، واستمر كل منهم بوظيفته.

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ١٢٣، الحاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها السياق، وخوند لفظ فارسي عرفته كذلك اللغة التركية، وأصله «خُداوَنْد»، ومعناه السيد أو الأمير، ويخاطب بـه الذكـور والاناث من السـلاطين وزوجـاتهم. أدي شير، الألفاظ: ٥٨١ حسن باشا، الألقاب: ٢٨٠ ـ ٢٨١ ؛ ٢٨١ . DOZY, Suppl. II, P. 414 ؛ ٢٨١

 <sup>(</sup>٣) كان خروج صلاح الدين الدوادار منفياً إلى صفد في سلخ شوال من نفس السنة. الصفدي،
 الوافي ١٠: ١٧٥؛ المقريزي ٢/٢: ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الأمير سيف الدين بغا الناصري، سترد ترجمته في وفيات سنة ٧٣٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقفين من المقريزي.

<sup>(</sup>٦) زيادة اقتضاها السياق.

## ذكر المتوفين فيها

وتقدّم ذكر وفاة القاضي قطب الدين ابن شيخ السلامية (١)، كاتب (٢) جيش الشام، وكان رجل ساد في دمشق، ومشى مشي شكر عليه في وظيفته، ولم مكارم وحسنات كثيرة وحاشية وأهل، وكان فيه انطباع ومداعبة، وميل لأرباب البيوت. وتوفي عن سعادة طايلة ـ تغمده الله برحمته.

وتوفي أيضاً الأمير شمس المدين سنقر المرزوقي. كان من الأمراء الناصرية و [أمير خمسين فارس] (٣)، وكان هذا الرجل من جملة من ركب من ١٠ و مصر وهو // مملوك مع جملة من ركب مع أفغية القفجاقي (٤) المقدم ذكره، لما خرجوا من مصر نحو الكرك، وحضروا مع السلطان، وأمر بجملة الأمراء، وكان من المشهورين بين مماليك السلطان بالفروسية. وكان رجل شغوف باللهو والطيبة وانهماك على الشراب حتى لا يكاد يفارقه ساعة واحدة، ورأى أوقات طيبة. وبقي بذلك اللهو إلى أن حصل لمه المرض الذي توفي فيه مستهل شهر رمضان، فأقلع عما كان في نفسه من اللهو، وعقد مع الله التوبة الحسنة، وتوفي في العشر الأخر من شهر رمضان (٥) المعظم - تغمده الله برحمته -.

وأيضاً توفي فيها القاضي بدر الدين بن جماعة (٢)، وقد تقدم ذكر ترجمته (١) موسى بن أحمد شيخ السلامية، القاضي قطب الدين. ذكرت بعض المصادر ترجمته في وفيات سنة ٧٣٧. انظر ترجمته في.

ابن السوردي ٢ : ٢٦٦؛ الذهبي، ذيسول العبسر: ١٧٦؛ المقسريــزي ٢/٢ : ٣٦٣؛ ابن حجسر ٤ (٢٧٠)؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢٩٨٠٩.

(٢) يقصد: «ناظر».

(٣) الزيادة من الجزري: ٣٢٥.

(٤) نسبة إلى القفجاق أو القبجاق، أحد شعوب الأتراك. للمزيد بمكن مراجعة:

HAZAI: art «Kipčak», EI², V, P. 128a-129a.

(٥) كذا في العيني ٧٦:١٧/٢٩١١: «يوم الجزري: ٣٢٥ والمقريزي ٣/٢:٣٦٣: «يوم الأربعاء ثامن عشر رمضان».

(٦) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكتاني الحموي الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

في مبدئه، والسبب لمنشئه الأمير علم الدين الدويداري الصالحي، وكان يجتمع به في دمشق ويرى علمه وعمله، فكان يقرّ به ويشكر منه عند الحكام وغيرهم. وولي بدمشق مدارس كثيرة (١)، ثم تنقل إلى خطابة القدس الشريف، وولي القضاء بدمشق والخطابة، ولما حضر الدويداري إلى مصر في به، وأرسل أحضروه من دمشق وولي القضاء وبقي مدة ينقل // من قضاء الشام إلى قضاء مصر، وربما وليها ثلاث دفوع (٢)، وأضر في آخر ولايته، وبقي إلى أن توفي وكان من القضاة المصممين المكثرين الحرمة، وكانت له في ولايته سعادة طايلة وأحكام خالية من الشعوب، ولم يعرف له أنه عدل أحد من الشهود إلا قليل جداً. وكان يصمم في أمور كثيرة على السلطان، ويعسر عليه أمرها، ويحرج السلطان بسببها، ويصمم عليها، وقد ذكرنا أمره ما اتفق مع السلطان بسبب قيسارية جاركس (٣)، وأنه يحلها من مشترى الجوكندار (٤) فأبي ذلك، وكان فيه قعدد وسؤدد وحشمة، وقد ذكرنا

\_\_\_ · قاضي القضاة. تــوفي ليلة الاثنين ٢١ جمادى الأولى سنة ٧/٧٣٣ شبــاط ١٣٣٣ بداره بمصــر على النيل ودفن بالقرافة. مولده بحماة في رابع شهر ربيع الأول سنة ١٣٩٠. صنّف في علوم التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو وغير ذلك. راجع ترجمته في:

الجنوري: ٣١٠ وما بعدها؛ النهبي، ذيول العبر: ١٧٨؛ ابن الوردي ٢: ٤٢٨ ـ ٤٢٩؛ الصفدي، نكت الهميان: ٣٦٥ والوافي ٢: ١٨٠ ـ ٢٠، ابن شاكر، فوات ٣: ٢٩٧ ـ ٢٩٨؛ الاسنوي ٢: ٣٨٠ ـ ٣٨٠؛ ابن حبيب، تذكرة ٢: ٣٣٦؛ والمقريزي ٣/٢: ٣٦٣؛ العيني ١٧/٢٩١: ٥٧و؛ ابن حجر ٣: ٢٨٠ ـ ٢٨٠؛ ابن تغري بردي، النجروم ٩: ٢٩٨ ـ ٢٩٨؛ ابن تغري بردي، النجروم ٩: ٢٩٨ ـ ٢٩٨؛

<sup>(</sup>١) أبرزها المدرسة القيمرية التي أنشأها الأمير ناصر الدين الحسين بن عزيز القيمري . راجع المصادر المذكورة سابقاً وابن شداد، تاريخ الملك الظاهر: ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) قارن بابن حجر ٣: ٧٨٠ ـ ٧٨١.

<sup>(</sup>٣) ويرد أيضاً جهاركس بكسر الجيم وفتحها، وهو لفظ أعجمي معناه بالعربية أربعة أنفس. وجهاركس (جاركس) هو أبو المنصور جهاركس بن عبد الله الناصري الصلاحي الملقب فخر الدين، بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة إليه سنة ١١٩٦/٥٩٢. توفي بدمشق سنة ١٢١١/٦٠٨، ودفن في جبل الصالحية.

المقريزي، الخطط ٢: ٨٧ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) بكتمر الجوكندار، الامير سيف الدين، نائب السلطنة أيام الناصر محمد بن قلاوون، عزل عن

أن كثير من الشعراء قصده بالمديح وقصدوه بالهجاء المفرط، ويدخلوا إليه ويتعارض عنهم، ومن جملتهم الشرماحي(١) وغيره \_ تغمده الله برحمته \_.

## ذكر توفي بكتمر وولده

وقد تقدم في أننا مقلدين ما ينقله الناقل، ونسمعه منه ونقتفي أثر صحبه، وحكم تواتر الأخبار برؤيته، ولما اتفق توفي هذا الرجل وولده كان له أسباب تناسب صحة ما نقلوه لنا بمن اطلع على حقيقة أمره؛ والسبب الأجل وامضاء المقدور، وذكرنا أن السلطان لما توسط الطريق وبلغوه أن [الأمير سيف الدين] بكتمر الساقي عمّال عليه، واتفق مع ذلك أنه أظهر تعثر في جسده، وأنه قصد الرجوع فيا مكنوه، وقبحوا ذلك عليه من أسباب. ولما وصل إلى العقبة (٢) حصل لولده أنك (٣) ضعف،

\_\_\_ وظيفته سنة ١٣١١/٧١١، وتوفي بالكرك سنة ١٣١٧/٧١٦. ابن المدواداري ٩: ٢١٠ - ٢١٠ الصفدي، الوافي ١٠:١٩٨ ـ ١٩٨١ لبن حجر ١: ٨٨٤ ـ ٤٨٦.

<sup>(</sup>۱) كذا؛ وصوابه الشرمساحي (الشار مساحي)، وهو أحمد بن عبد الدايم بن يبوسف الكناني الشرمساحي، شهاب الدين، أبو يوسف. مولده بشارمساح (بلدة من أعمال الدقهلية قريبة من دمياط) سنة ١٢٦٥/٦٢٣، كان شاعراً مشهوراً مولعاً بالهجاء، هجا القاضي بدر الدين بن جاعة بقصيدة مشهورة مطلعها:

متى يسمع السلطان شكوى المدارس وأوقافها ما بين عاف ودارس توفى في حدود سنة ١٣٢٠/٧٢٠.

الصفدي، الوافي ٧: ٣٦ - ٣٧؛ ابن شاكر، فوات ١:٨١ - ٨٣؛ ابن حجر ١:١٦١ - ١٦٥ ابن حجر ١:١٦١ - ١٦٥ ابن تغري بردي، النجوم ١:٩ - ١٠.

 <sup>(</sup>٢) عرّفه ياقوت (٤: ١٣٤ ـ ١٣٥) بأنه منزل في طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة.
 انظر أيضاً:

الحميري، كتاب الروض المعطار: ٤١٧ ـ ٤١٨؛ حمد الجاسر، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ٣/٣: ٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) توفي في أحد الربيعين سنة ٧٤١/ أيلول ـ تشرين الأول ١٣٤٠ بعــد مرض طويل. كــان قد زوجه والده بابنة بكتمر الساقي وهو في العاشرة من عمره.

ابن الوردي ٢:٨٦٨؛ الشجاعي ١: ١٢٠؛ الصفدي، الوافي ٩: ٣٦١ ـ ٤٣٣٠ المقريزي ٢/٢: ٢/٢ و صجر ١:١٨٠ ؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ١٦٠؛

وحضر الأمير سيف الدين ملكتمر السرجواني(١) إنايب الكرك من الكرك وصحبته أولاد السلطان أبو بكر(٢) وأحد(٢)، ومنع السلطان أنك ووالدته(٤) من الحج بسبب ضعفه، وسيرهم إلى الكرك، واستقل دكابه إلى أن وصل إلى خليص(٥)، ونسزل بها، فحضر أحد مقدمين المماليك، وعرف السلطان أن جماعة من المماليك نحو ثلاثين مملوك افتقدوهم عند الرحيل، فلم يعلموا لهم خبر وسألوا البابية(١) عنهم، فذكروا

\_\_\_ ابن آیاس ۱ / ۱ : ۷۷ : ۱۸ ; ZETTERSTÉEN, ۱0p.clf., P. 212, 315

(١) هـ و أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون، تـ وفي بالقـاهرة في مستهـل المحرم سنـة ٢٤/٧٤٧ نيسان ١٣٤٦.

المقريزي ٢/٣:٣٧٤ ابن حجر ٤:٣٥٩.

(٢) أهمو أول من تسلطن من أولاد الناصر محمد بن قالاوون، وكان ذلك يوم الخميس ٢١ ذي الحجة سنة ٧/٧٤١ حزيران ١٣٤١، ولقب بالملك المنصور، ثم خلع ونفي إلى قوص حيث قتل بها الأحد ٢٠ صفر سنة ٧٤٤١، آب ١٣٤١، وحل مكانه أخوه كجك ولقب بالملك الأشرف.

الصفيدي، الوافي ١٠: ٧٥٠ ـ ٢٥٠؛ المقريزي ٣/٣: ٥٥١، ٥٧٠ ـ ٥٧١ ابن حجر ١٠٤٠ ـ ٤٦٤ العيني ٢٦: ٦٨ ـ ٦٩.

(٣) هـو ثالث من تسلطن من أولاد الناصر محمد بن قلاوون، ولقب بالناصر شهاب الـدين، ولي السلطنة بعد أخيه الأشرف كجك ثم خلع في المحرم سنة ١٣٤٢/٧٤٣ وخرج إلى الكرك وبقي فيها حتى قتل بـأمر من أخيه السلطان الملك الصالـع إسماعيـل في ٤ ربيع الأول سنة ١٦/٧٤٥ تموز ١٣٤٤.

الصفدي، الوافي ٨:٨- ٩٠؛ المقريزي ٣/٣: ٦٦١- ٦٦٢؛ ابن حجر ٢٩٤١ - ٢٩٦؛ العيني ٢٦: ٧٦- ٧٧.

(٤) وتدعى الخوندة طغاي، أكبر أزواج الناصر محمد بن قلاوون، توفيت في شوال سنة ١٣٤٩/٧٤٩ في طاعون مصر.

الصفدي، الوافي ١٦ :٤٤٧ ـ ٤٤٨؛ المقريزي ٣/٣: ٧٩٤؛ ابن حجر ٢: ٢٢١؛ ابن تغري بردي، التجوم ٢٠: ٢٣٨؛ ابن اياس ١/١: ٢٣٥.

(a) حصن بين مكة والمدينة.

ياقوت ٢ : ٣٨٧؛ ان بطوطة : ١٧٩، ١٧٣.

(٦) لقب عام لجميع رجال الطشت خاناه القائمين بغسل الملابس وصقلها.
 القلقشندي ٥: ٤٧٠ وحسن باشاء الألقاب: ٢٢٠.

أنهم لما ضربوا الكوسات(١) ركبوا على عاص(٢)، فيطلب صاحب خليص وعرفه الحال، فذكر أنه أخبره بعض أصحابه، رأى جاعة كبيرة وقد طلبوا الطريق الذي تسلك إلى العراق، وحسبوا أن السلطان قد سيرهم في مهم. الطريق الذي تسلك إلى العراق، وحسبوا أن السلطان قد سيرهم في مهم، فضحصل عند السلطان // وهم عظيم ووجس في نفسه أن العمل عليه من بكتمر، وإن جال حال إلى فساد أمره، وكان فيه من المكر والدهاء(٢) ما لا قدر عليه ملك غيره، فأخذ يدبّر أمره ويلاطف بكتمر حتى أنه ما يتمكن بكتمر أن يبصر زوجته ولا أهله إلا أن ركب فهو إلى جانبه، وعند النزول جالس هو وإياه، وتصديق ذلك أن الأمير ناصر الدين بن جنكلي أخبرني أن والده(٤) سيره إلى بكتمر الساقي في شغل يختص بوالده، وأقام نحو العشرة أيام يتردد إلى مخيمه ما يجده في مجلسه، وأنه وجده يوم وقد خرج من عند السلطان فتلقاه في الطريق وسلم عليه، وشرع يريد يتحدث معه، وقال: ويا ناصر الدين، اصبر حتى أقضي شغل واسمع حديثك»، وأنه بمقدار ما دخل مخيمه وقضى حاجته وخرج يريد يجلس إلا وجمدار(٥) خلف جمدار دخل مخيمه وقضى حاجته وخرج يريد يجلس إلا وجمدار(٥) خلف جمدار يطلبوه للسلطان، وأحضروا له وضوء يتوضيا، وما فرغ وضوءه إلا وقد تكمل

<sup>(</sup>١) مفردها كوسة، وهي الصنوج المصنوعة من النحاس شبه الترس الصغير، يدق بـأحدهـا على الآخر بإيقاع ويتولى ذلك الكوسى.

القلقشندي ٤: ٩ ، ١٣ ؛ ابن شاهين الظاهري: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) وادٍ بين مكة والمدينة .

الحميري: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) أجمعت المصادر التي تحت أيدينا على إظهار هذه الناحية من شخصية الناصر محمد بن قلاوون.

<sup>(·)</sup> جنكلي بن البابا، الأمير الكبير بدر الدين. توفي بالقاهرة في ١٧ ذي الحجة ١٠/٧٤٦ نيسان ١٠/٧٤٦.

الذهبي، ذيول: ٢٥٣؛ الصفدي، الوافي ١١:١٩٩ ـ ٢٠٠؛ المقريزي ٢/٣: ٦٩٨ ـ ٢٦٩٠ ابن حجر ٢:٥٣٩ ـ ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٥) كلمة فارسية مؤلفة من لفظتين: جاما ودار، معناهما ممسك الثوب، أي أن الجمدار هو الـذي يتصدى لالباس السلطان أو الأمير ثيابه ويحمل خلفه البقجة في الموكب.

ابن شداد، تاريخ: ٢٤٣؛ القلقشندي ٥: ٥٩.

آثناً عشر جمدار يطلبوه ويستعجلوه للسلطان، فقام وهمو يمسح وجهه ويسمع حديثي وهو ماشي غايب عن عقله، ويقول: «اللهم، ريّخني بالموت حتى ١٢ و أستريح من هذا الذي أنافيه. / / ولم أبلغ من الحديث معه مقصود إلى أن قال لي: «يا ناصر الدين، والله ما أعرف إيش قلت لي خلي حديثك، لعل اجتمع بك في الطريق»، وبقيا كذلك إلى أن دخلوا مكة مشرفها الله تعالى مد.

واتفق مع الشريف رميشة (۱) أنه لا ينزل في داخل مكة فنزل بابار الزاهر (۲۲)، وعرف [السلطان] الشريف رميثه أمر الماليك، فعرفه أنه لم يكن عنده خبر، وكان قد وجد من أمرهم في نفسه شيء كثير، والأمراء تسليه عن أمرهم، وتهون عليه، ويعرفونه أن هؤلاء ما يصلوا إلى بلادهم، وأن العرب تأخذهم في الطرقات ويقولوا: «وإذا وصلوا إيش هم، وايش مقدارهم عند السلطان؟»، ويقي إلى أن وقف على الجبل (۳)، واستكمل مناسك الحج، ورحل طالب المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - ويوم نزوله بها هبّت تلك الليلة رياح عاصفة إلى أن أزعجت السلطان والأمراء، وقلعت الخيم، وأظلم الجو، واتفقت قضيتين كان أمر الناس فيهم مختلف؛ والسبب لذلك أن بكتمر كان ينام مع السلطان، وأن السلطان لما وقع ازعاج الريح على غير خيمته ولا يعرف، واجتمعت جماعة من الأمراء والماليك حول على غير خيمته ولا يعرف، واجتمعت جماعة من الأمراء والماليك حول الدهليز (٤). ورأى السلطان ذلك الأمر، فوحش في نفسه الهجوم عليه، ووقع في خاطره على ما حكاه الأمراء أن العمل تلك الليلة كان عليه، ووصل أيضاً

<sup>(</sup>١) رميشة بن أبي نمي محمد بن قتسادة الحسني، أسد السدين، شعريف مكة. تنوفي بهسا سنة ١٣٤٦/٧٤٦.

المقريزي ٢/٢: ٦٩٩؛ ابن حجر ٢: ١١١ ـ ١١٢؛ ابن العماد ٦: ١٤٩ ـ ١٥٠.

 <sup>(</sup>٢) ويقال: «بابار آل الزاهر»، موضع في العرضية الشمالية بمنطقة إمارة مكة المكرمة.
 الجاسر، معجم ١: ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) يقصد جبل عرفة.

<sup>(</sup>٤) وهي الخيمة التي ترافق السلطان في الحرب. DOZY, Suppl. I, P. 467

خبر ذلك الازعاج إلى بكتمر أنهم قد هجموا جماعة كبيرة على ولده وقصدوا قتله، فخرج وهو مجنون. وذكروا أن السبب في هجوم المماليك على ولد بكتمر كان من السلطان، وأنه أرصد جماعة لقتله، ولما وقع ذلك الريح، ورأى الهرج، سيّر الجماعة الذي قرر معهم قتله في ذلك الوقت، وأنهم هجموا عليه فوجدوه مستيقظ (١) على نفسه وبماليكه وبماليك أبوه حوله وقوف بسبب هول ذلك الريح. ولما هجموا تلقوهم وسألوا عن خبرهم، فعرفوهم أنهم رأوا بعض الحرامية، وقد أخذ لهم قماش (٢)، وهم في أثره، وخرجوا من عندهم، فوجد الصبى في نفسه رجفة عظيمة إلى أن سقط إلى الأرض.

وفي تلك الساعة وصل والده إليه، فوجده مغشياً عليه من الرجفة، او وسأل عن الخبر، فقالوا: «ما هو إلا / خير»، وعرفوه صورة الاتفاق، فضرب يد على يد [وقال]: «والله ما بقي خير في سبيل الله تعالى». وبقيت الناس في شدة إلى أن انكشف الضوء وسكن الريح، وركبت ساير الأمراء، ووقفوا على باب الدهليز، وكل أحد منهم ومماليكه معتد ومترقب أمر يخشاه، وكان السلطان قد لوّح لبعضهم بشيء من أمر الخشية على نفسه، وعلم السلطان بركوب الأمراء، فرسم بدخولهم إليه، وسألوا عن السلطان في تلك الليلة، وسأل هو أيضاً عنهم، وما منهم إلا من ذكر السلطان ما وجده من القلق عليه، وقال له الأمير ركن الدين الأحمدي (٣)، أمير جندار (٤): «يا خوند، مثلك في هذه الطريق لا يتهاون في نفسه، ونحن نقصد تعطينا

<sup>(</sup>١) الأصل: مستيقض.

<sup>(</sup>٢) في المقريزي (٢/٢: ٣٦٤): «وقد أخذوا لهم متاعاً».

 <sup>(</sup>٣) بيبرس الأحمدي، الأمير ركن الدين، أحد المماليك المنصورية البرجية. ولي عدة مناصب
 رفيعة كنيابة طرابلس. توفي يوم الثلاثاء ٢٣ المحرم سنة ٢٩/٧٤٦ أيار ١٣٤٥.

الصفدي، الوافي ١٠: ٣٥٣ ـ ٣٥٣؛ المقريزي ٢/٣: ٢٩٨، أبن حجر ٢:١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ويرد بصورة «أمير جاندار»، وهو لقب فارسي معناه الأمير الممسك لـروح السلطان أو الأمير، لا يأذن بالدخول عليه إلا لمن يأمن عاقبته، ولهذا الأمير مهام أخرى كتقديم البريد للسلطان أو الأمير وتسلم الزردخاناه... القلقشندي ٥: ٤٦١؛ المقريزي، الخطط ٢٢٢٢.

دستور أن يكون كلنا ينام على باب دهليزك بمماليكنا»، ووافقته أيضاً الأمراء على قوله، وكان ذلك أجل مقصود السلطان(١).

وباكر ذلك اليوم حضر جماز بن [منصور الحسيني] (٢) إلى بين يدي السلطان، وأخبره أنه ظفر بالمماليك الذي كانوا قد هربوا من السلطان، وأنه حصّل الجميع (٢).

## ذكر السبب لوقوع المماليك وهروبهم

١٣ ظ وكان السبب لوقوعهم أنه كان فيهم // جماعة من القازانية (٤) ومن عماليك ابن جوبان (٥)، وكان السلطان قد اختارهم لنفسه، ووقع الاتفاق مع

(١) قارن بالمقريزي ٢/٢: ٣٦٥.

(٢) بياض في الأصل بمعـدل كلمتين، وما أضيف بعد مـراجعة ابن حجـر ١:٥٣٨، ٤:٣٦٢،
 السخاوي، الضوء اللامع ٣:٨٧.

(٣) أثبت العيني بالحرف هذه الرواية وما يليها من أخبار وقوع المماليك وهروبهم وظفر جماز الحسيني بالقبض عليهم.

العيني ٢٩١١: ٧٨ظـ ٧٩ظ.

(٤) يقصد مماليك السلطان قازان (غسازان) محمود بن أرغسون بن أبغا بن هسولاكو المغسولي (٤٩ - ١٩٥/٧٠٣ - ١٣٠٤). عرف عنه أنه قد أغار على بلاد الشام مرتين ثم تركها بعد أن أعاث فيها دماراً وخراباً؛ الأولى سنة ١٣٠٠/٦٩٩ (معركة وادي الخزندار التي انتصر فيها) والثانيسة سنة ١٣٠٠/٧٠٧ (معركة شقحب والتي انتهت بهزيمته وخروجه من بلاد الشام).

BARTHOLD-[BOYLE], art. «Qhāzān», EI<sup>2</sup>, II, P. 1067a - 1068a; SPULER, art. «Ilkhān», EI<sup>2</sup>, III, P. 1148b - 1151b; ZAMBAUR, Manuel..., P. 244-245; LANE-POOLE, A History of Egypt, P. 296-301.

(ه) ويدعى دمرداش (تمرتاش أيضاً)، كان في حياة أبيه صاحباً لبلاد الروم، ثم همرب عند موت أبيه إلى الديبار المصرية، فأكرمه السلطان، ثم ما لبث أن أمسكه وقتله ١٣٢٨/٧٢٨. أما والده جوبان فقد كان مدبراً لمملكة السلطان أبي سعيم التتري، قتل سنة ١٣٢٧/٧٢٧، وقيل غير ذلك.

أبو الفداء المختصر ٢:٤، ٩٨، ٩٩، ١٠١ ابن فضل الله، مسالك الأبصار (ممالك بيت جنكـز خان): ١٠٢- ١٠٣؛ ابن خلدون ٥/٤:٤/٥ معرد ١:١٠٣- ١٠٠١؛ ابن حجر ١:١٠٣- ١٠٢، ١٠٢ و ١٤٢٢. لاات ١٠٣٠ WIIT, Les biographies du Manhal Safi, 12. 429b. بعضهم بعض أنهم يدخلوا البلاد(١) ويتوصلوا إلى أبو سعيد(٢) ويناصحوه، ويكبون كل منهم عند أهله، وعرفهم الذي أفسد حالهم وأخرجهم عن الطريق أن له عند أبو سعيد على كبير ورتبة، وأنه من أقاربه ونمن يرجع إليه في القول، وأنه يأخذ لكل منهم أمره ويكبره، وأسعدهم وأغناهم بالقول إلى أن اجتمعت نحو ثلاثين نفر ووافوه، وطلبوا بعض العرب من خليص وأعطوه ذهب، وأوعده أيضاً مواعيد كثيرة، وأنه يدلهم على الطريق ويوصلهم إلى العراق، وأجعوا أمرهم إلى أن أخذوا ساير ما كنان معهم من الدراهم والذهب وأخذ أيضاً لمن قدر عليه من مال خشداشيتهم(٣) ورفقتهم.

ولما دقت الكوسات لركوب السلطان ركبوا، وقد اعتدوا وسافر الدليل بهم أربع أيام والخامس، واتفق، مع ارادة الله تعالى أن جماز الملكور، كها قدمنا ذكره، أنه كان هارب من السلطان بما اتفق له مع أعمامه وغيرهم في و المدينة //، وأن السلطان طلبه طلب خبيث، وخشي على نفسه، وبقي في البر إلى أن علم بخبر السلطان وسفره الحجاز، ودخل إلى البر، وأخفى نفسه، ونزل على بعض المياه، وأقام بها، ولم يشعر إلا وقد أخبروه برؤية القوم من بعيد، وأنهم قاصدين إليه، فركب من وقته خشية على نفسه من العلب، ووجس في نفسه أن السلطان سيّر إليه من يقبض عليه، فركب هو وجماعة من أهله، وخلا بيوته وانتزح. وبعد قليل وصلوا المماليك، وكانوا قد وجدوا في طريقهم قلة الماء وعطشوا عطش كثير، والدليل يعرّفهم أن الماء بين أيديهم إلى أن وصلوا فوجدوا الماء الكثير وبيوت جماز مضروبة، وتلقاهم أيسخض العرب المقيمين ورحب بهم، وسألوه: «لمن هدا البيوت؟»، عرّفوهم بعض العرب المقيمين ورحب بهم، وسألوه: «لمن هذا البيوت؟»، عرّفوهم

<sup>(</sup>١) المقصود بالأد المراق حيث مملكة أي سعيد.

<sup>(</sup>٢) سبدكره المؤرخ في وفيات ٧٣٦.

<sup>(</sup>٣) مفرده حشداش، وهو معرب اللفظ الفارسي خواجاتاش، أي الزميل في الخدمة، والخشداشية، كمصطلح استعمل في العصر المملوكي، هم الأمراء الدين نشأوا بماليك عند سيد واحد، فقامت بينهم رابطة الزمالة القديمة.

QUATREMÈRE, Illuloire, I., 1, P. 43, n. 61.

أنهم أهل جماز وأنه تركهم في هذه الأرض، ولم يعلموا لـه مستقر، فنـزلوا ولم يسألوا عن شيء ورأوا العرب حالهم، فأنكروه، وخلوا بـالـدليـل عـرّفهم حالهم، وأنهم هاربين، وأنه عمل عليهم، وأوصلهم إلى جماز، وأنه راجع عنهم، فركبوا إلى جماز وأخبروه، ففـرح وقال لأصحـابه: «بهؤلاء يكـون // ١٤ ظ تـوصّلي إلى السلطان». وركب من وقتـه إلى أن وصل إليهم، وتـرجّـل وسلّم عليهم، فأقبلوا عليه، وسلَّموا وقد اعتدوا لحربه وتأهبوا، وقالوا في نفوسهم: «ربما يصل إلينا من جهته سوء»، وسير طلب الأغنام، وذبح وعمل لهم شيء كثير، وتحدث معهم وعرّفهم أنه عاصي على السلطان، وأنه يقصد يـدخل معهم العراق ليكون عند أبو سعيد، وأخذ يحدّثهم بما في نفوسهم إلى أن وثقوا به، وضمنوا له كل خير، وفارقهم على ذلك. وضرب رأي مع قومه وعلموا أن هؤ لاءلا يقدر عليهم إلا بالحيلة ، فإنهم رأوهم مستيقظين على أنفسهم وثلاثين قوس ما يمكن أحد من العرب أن يقابلها، وشرعوا في تجهيز أمرهم، وضم جمالهم أنهم راحلين صحبتهم باكر النهار. وفي الليل اجتمعوا عليهم وداروا حولهم، وقد نام بعضهم، ولم يكن لهم شغل غير القسى اللذي لهم أخذوها، واكتفوا أمرهما، وما لحق أحد منهم أن يصل إليهما، ومما أصبح الصبّح إلا وقد قبضوا على الجميع قبض باليد وقيدوهم. وركب جماز حيث ١٥ و علم بوصول السلطان المدينة // ودخل عليه وعرّفه أنـه ما جسـر يحضر إليـه حتى حصّل المماليك، وأراد بهذا زوال ما في نفس السلطان منه، فأقبل عليه السلطان عليه، وسيّر أحضرهم إليه، فلم يقبل الأحد منهم عـذر، ولم يسمع لهم أمر إلا أنه رسم بتسفير جماعة منهم إلى الكرك، وكتب باتلافهم وذلك فعل بالبقية مفرقين(١)، وركب من المدينة إلى أن وصل إلى بير على(٢) وبكتمر الساقي إلى جانبه راكب، فأخبرني الناقل أنه قال لبكتمر: «يما أمير، عمطشت

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٢/٢: ٣٥٦): «وبعث السلطان بالمماليك إلى الكرك، وكان آخر العهد بهم».

<sup>(</sup>٢) وهو بثر الامام علي بن أبي طالب على مسافة يوم من مكة المكرمة .

الخزرجي، العقود اللؤلؤية ٢:٧٠ . ٧١.

معك ما بارد»، قال له: «نعم»، وأشار إلى الساقي أمير مجلس<sup>(۱)</sup> الذي له كان يعرف بأحمد<sup>(۱)</sup>، فقال: «هات للسلطان ماء بارد»، وأنه أحضر بيده كوز، ولما ناوله السلطان أشار له بالغمز يفهمه أن لا يشرب، وأن السلطان فهم، وأخذ الكوز وقال لبكتمر: «يا أمير، أنا البارد يضرني، وهذا يصلح لأحمد كونه ماء بارد»، وأشار لولده وناوله الكوز من يده لولد بكتمر، فأخده وشرب منه، وبقي إلى الليل، فوجد في نفسه الألم. ونقلت جماعة غير المدا<sup>(۱)</sup>، وأنه // تحيل عليه وأسقاه شيء في وادي الصفرا<sup>(۱)</sup> قبل وصوله إلى المدينة،، ووقع للصبي في المدينة من أمر الربح ما وقع، وهجوم المماليك عليه، فوجد رجفة عظيمة في جسده، مع ما كان فيه، وأثر ذلك، ولما تشوش تشوش والدته. وبقي السلطان كل يسوم يراه دفعتين، وأوصى الحكيم صلاح الدين<sup>(۱)</sup> أن يكون في خدمته، ووالدته أيضاً لا يمكن ركوبها إلى أن ترى العربة الذي له وهو راكب فيها. وبقي ذلك إلى أن وصلوا رأس وادي عنتر<sup>(۱)</sup>، حضر إليه الحكيم وأخبره أن حاله حال آل إلى الفساد، وربها لا

<sup>(</sup>١) هو رئيس ديوان التشريفات والمسؤول عن حراسة عجلس قعود السلطان (أو الأمير) وفرشه... ثم أسند إلبه أيضاً أمر التحدث على الأطباء والجراحين.

AYALON, art. «Amīr Madjils», EI2, I, P. 457h-458a.

<sup>(</sup>٢) نوفي في أول المحرم سنة ٣/٧٥٤ شباط ١٣٥٣. المقريزي ٩٠٤:٣/٢ - ٩٠٠٠

<sup>(</sup>٣) قارن بالممدر نفسه ٢/٢: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) وادٍ ذو قرى كشرة، منها بُدَّر مقر إمارة تلك الجهة بمنطقة المدينة. الجاسر ١ .٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) يوسف بن عبد الله (وقيل ابن محمد)، العلبيب صلاح الدين المغربي، رئيس الأطباء. توفي في الم جادي الأخرة ٢٤/٧٧٦ تشرين الثاني ١٣٧٤ بعد أن جاوز التسعين من العمر، وكنان يعرف بابن المغربي، وإليه ينسب جامع ابن المغربي بالقرب من بركة قرموط. وقد هجاء أحد الشعراء بهذين البيتين:

أفي وأعمى ذا الطبيب بطبه وبكحله الأحياء والبصراء فإدا بطرت رأيت من عمياته أعاً على أمواته قرّاء المقسريسزي، السلوك ٢٤٩:١/٣ و الخسطط ٢٠٣٧، ابن حسجسر ١٤٦٤: ابن أيساس

<sup>(</sup>٦) ويقال أيضاً: اصطبل عنتر، وهو أحد منازل الحجاج القادمين بطريق سناحل البحر الأحمر، ٢٠٠٠

يصبح في الحياة. فجهز السلطان أمره في الليل، وأوصى الدللاء أن يرحلوا أول الليل، وهي الليلة(١) الذي توفي فيها، ورحل السلطان والأمراء وبكتمـر صحبته، فإنه خشى على خاطر أبوه أن يمـوت وهو حـاضر، ولمـا كان وجــه الصبح حضر من التحق بالسلطان وبكتمر إلى جانبه راكب أن ولـ الأمير يعيش فيه السلطان، فها هو إلا أن سمع موت ولده أرمى نفسه من مركوبه إلى الأرض مغشياً عليه، وانطوت رجله تحته ووقع الصوت للأمراء ١٦ و فحضروه، ونزلوا إليه وهـو // مغشى، وأحضر لـه محفة أركبوه فيها، وبقي الى المنزلة وقد علم كل أحد مصابه، ورأوا السلطان منشرح لم يتأت عليه أثــر حزن، ففهم كل من الناس حاله، وصدّقوا فيه الظنون. وكان الحريم قد سبق ونزل وبقيت والدتمه تنتظر حضور ولدها فلم تحضر. وأصبح الركب يسريد الرحيل فأبت وقالت: «ما أرحل إلا حتى يحضر ولدي وأبصره»، فعرَّفُوا السلطان ذلك، فطلب كافور الهندي(٢) وعرّفه أن يقول لـزوجة بكتمر أن ولدها توفي إلى رحمة الله تعالى. فركب إليها ودخل عرّفها ما قالـه السلطان فلم تتمالك أمرها، وصرخت هي ومن معها صرخة واحدة إلى أن انقلب البر، وهرعت الناس على صياحها ووقعت في وطاقهم أصوات مختلفة، وسيّر السلطان إليهم طغيتمر العمري(٣)، وعرَّفه أن يرحَّلهم، فحضر ولاطف الأمر إلى أن ركبوا، وسيّر عرّفهم أن يحملوه في تابسوت بعد أن يصبروه، وتمّ الأمير سيف الدين بكتمر بمرضه، وثالث يوم من توفي ولده كانت وفاته (٤) أيضاً.

\_\_\_ بعد الأزَّلم وقبل الوجه، ولا يزال معروفاً، وهو لا ينتسب إلى عنترة العبسي، فبلاد هذا الأخير في نجد بعيدة عن هذا الموضع. جاسر ١/٣: ٩٣. ٩٤.

<sup>(</sup>١) أي ليلة الثلاثاء سابع المحرم ٢٨/٧٣٣ أيلول ١٣٣٢.

الجزرى: ٣٠٥؛ المقريزي ٢/٢: ٣٦٤.

 <sup>(</sup>٢) كافور الهندي الزمردي الناصري، الطواشي شبل الدولة، صاحب التربة بالقرافة، توفي في ٨
ربيع الأول سنة ٧٨٦/٣٠ آذار ١٣٨٤، وقيل سنة ٧٨٧، وقد قارب الماثة من العمر.

المقريزي ٢/٣: ٧٨٠؛ ابن حجر ٣: ٢٦١؛ ابن اياس ٢/١: ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) سترد ترجمته في وفيات ٧٣٤.

<sup>(</sup>٤) أي يوم الجمعة عاشر المحرم، وتؤكد ذلك جميع المصادر التي تحت أيدينا.

وأخبرني(١) صلاح الدين الحكيم الذي هو مواظب لمرضه أنه كان يأتيه ظ السلطان // ويبجلس عند رأسه ويتفقده، ويقول لي سرا: «إيش تقول يا صلاح أو يا يوسف بقى يقوم منها؟»، أقول له: «يا خوند، حاله حال فاسد»، وأنه دخل يوم إليه لحضوره وقال له: «يا أمير، تشرب شيش طيب»، وأخرج من حياصته(٢) سقرق يشم صغير فسقاه فيه قليل وثاني يوم توفي. وأخبرني(٣) بعض الأمراء الأكابر، ووافق نقله الأمير بدر الدين جنكلي، أن السلطان قال للأمراء وهو راكب معهم: «يا أمراء، كان آخر ما شرب بكتمر قليل شيش أسقيته في هذا السقرق الذي لي»، وأخبروني أيضاً أن السلطان ليلة توفي بكتمر(٤)، فإنه دخل خيمة النوم ونام، وأعطى الأمراء، دستور أن ينام كل أحد في غيمه، وكانوا قد قرروا مع السلطان، كما تقدم ذكره، أن ينام كل أمير يحضر إلى باب الدهليز بشلاثين مملوك، فكانوا الجميع كل منهم ينام و زردية وسيفه مقلد به وترسه على كنفه، وما ينام من // الليل إلا قليل. وكان و زردية وسيفه مقلد به وترسه على كنفه، وما ينام من // الليل إلا قليل. وكان توفي بكتمر قبل الوصول الى عيون القصب(٢)، وصنع لهم تابوتين له ولولده،

<sup>(</sup>١) إشارة من العيني إلى أخذه عن اليوسفي: «قال الراوي: وأخبرني صلاح الدين الحميم أنـه كان السلطان يأتيه ويجلس عند رأسه، ويقول لي سراً: ...». العيني ٢٩١١: ١٧/٠: ٩٠٠.

 <sup>(</sup>٢) الحياصة وجمعها حوائب ، وهي الحزام أو المنطقة، وهي مصنوعة من الذهب أو من الفضة.
 ماير، الملابس المملوكية: ٤٧ - ٤٩ .

DOZY, Dict.Vêt., P. 145-147.QUATREMÈRE, Histoire, I, 1, P. 31.

<sup>(</sup>٣) إشارة أخرى من العيني إلى أخذه عن اليوسفي: «قال الراوي: وأخبرني بعض الأمراء الأكابر أن السلطان قال للأمراء، وهو راكب معهم: يا أمراء، كان آخر ما شرب بكتمر. . . » . العيني ١٠/٢٩١١ . ٩٠٠.

رع) يشمير الصفدي (الموافي ١٠: ١٩٥) وابن حجر (٤: ٤٨٧) إلى أن السلطان كمان تلك السفرة كلها لا يبيت إلا في برج خشب، ولما مات بكتمر ترك المبيت في البرج.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته، راجع الصفحة ١٣٩، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٦) ويقال لها عينونة وعينونا: وهي قرية واقعة على مقربة من شاطىء البحر الأحمر، شمال ميناء=

وطلب الأمير سيف الدين بهادر المعزي<sup>(۱)</sup>، ورسم له أن يأخذهم ويتقدم بهم، ويدفنهم على الكوم بأعلى عيون القصب<sup>(۲)</sup>، وركب وهم صحبته إلى أن كفنهم بعد غسلهم وصلى عليهم مع من حضر، ورسم بمملوكين يقيم عندهم إلى حيث يسيّر السلطان من ينقلهم إلى مصر. وسألت بعض من حضره في اليوم الذي توفي فيه، وقد دخل إليه السلطان وعنده أخوه قماري ومماليكه، وقد تغيّر حاله، وجلس السلطان عند رأسه، وأن أخوه قماري قال له: «يا أخي، اطلع لأستاذك، وأوصيه على ما في خاطرك». فلما سمعه التفت للسلطان، وقال له: «يا خوند، قد حصل الذي قضاه الله تعالى وما لي عندك وصيّة إلا زوجتي هي جاريتك وأنا مملوكك، وأنت سيّرت أحضرت أخوتي من البلاد، وكلنا ربّينا في نعمتك، وأشتهي أن لا تقطع بهم ولا تحوجهم من البلاد، وكلنا ربّينا في نعمتك، وأشتهي أن لا تخلّيهم يقفوا على الأحد، في أنهم ناس غرباء، ومماليكي لا تخلّيهم يقفوا على الأ أبواب الأمراء، // وزوجتي وبناتي فهم جواريك وعائلتك، افعل فيهم ما تختار» أن ثم لم يجيب بعدها بشيء إلى أن توفي. فلها أشيع خبره واتصل بزوجته، خرجت مسيبة هي وساير من كان معها من خدمها إلى أن أفجعت بزوجته، خرجت مسيبة هي وساير من كان معها من خدمها إلى أن أفجعت

المويلح، قرب مدحل خليج العقبة، في أسفل واد يدعى وادي عينونة وفيها نخيل، وهي اليوم تابعة لامارة ظبا. جاسر ٣/٣: ٩٦٥ ـ ٩٧٠.

<sup>(</sup>١) الأصل: «المغربي»، كــان أحد أمــراء الألوف. تـــوفي بمصر أواخــر سنة ١٣٣٩/٧٣٩، وقيـــل أوائل ٧٤٠.

الشجاعي ٥٤:١ ـ ٥٥؛ الصفدي، الوافي ٢٩٨:١٠ ـ ٢٩٩؛ المقريزي ٢/٢: ٤٧٠؛ ابن حجر ٢ . ٢/٢: ٢/٢: ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) قارنَ بالجزري: ٣٠٥ والصّفدي ١٠:١٩٥؛ المقريزي ٢/٢:٣٦٤؛ ابن حجر ٢:٤٨٧ وابن اياس ٢/١:٤٦٤ ـ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) الأمير قمارى الناصري، أخو بكتمر الساقي، أمّره الناصر بعد موت بكتمر. ولي الاستادراية ايام السلطان الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون، ثم عمل نائباً لطرابلس. مات مقتولاً في سجن الاسكندرية سنة ١٣٤٦/٧٤٧ ـ ١٣٤٧.

المقريزي ٧٢٣:٣/٢؛ ابن حجر ٣٠٦:٣٥.

<sup>(</sup>٤) من المفيد في هـذا المجـال مـراجعـة ابن فضـل الله، التعــريف: ٩٨ ــ ٩٩ (وصيـة مقــدم المماليك).

العالم، وأزعجت ساير الركب. وفي ذلك الوقت وصل السلطان هو والأمراء وسمع الصوت، وأبصرت زوجة بكتمر السلطان، فقصدته، وصارت تقول بصوت يسمعه كل أحد كان قريب منها: «يا ظالم، أين تروح من الله تعالى؟ ولدي وزوجي؟!. زوجي كان مملوكك، ولدي إيش كان بينك وبينه؟!»(١)، وصارت تكرر هذا الكلام إلى أن أسمعت الأمراء لفجعتها، وبكت العالم توجعاً لها، وأرسل السلطان كافور الهندي وطغيتمر [العمري] وجماعة رجعوهم، ووقفوا إلى أن حملوا أثقالهم، وما رأى أحد في الناس أفجع من ذلك اليوم ولا أوجع من ذلك القوم. واجتمعت العالم على محاملهم وهي مايرة تزف بالأحزان وتلطم حرّ الخدود بالأكف والبنان، وقد هتكن الستور وعا يناسب ذلك من أبيات (٢):

سَارَتْ سَفَاينهم والنوح يتبعها كَانها إبل يحدو بها الحادي كم سال في الماء من دمع وكم حملت تلك القطايع من قطعات أكباد حُطَّ القناع فلم تُسْتَر محددة وَمُنَّقت أوجه تمريت أبراد وكان هذا الرجل أصله من مماليك السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبوس (٣)

<sup>(</sup>١) وقد أثبت المقريزي (٢/٢: ٣٦٥) والعيني (٢٩١١: ١٧/٢٠: كلام زوجة بكتمر للسلطان نصاً كيا ورد في المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) هذه الأبيات من قصيدة لأبي بكر ابن اللبانة الاندلسي عندما أسر المعتمد ابن عباد صاحب اشبيلية، وتنكرت الأيام لأولاده وبناته.

انظر: ابن بسام، المذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق٢: ٨٠ - ٨١؛ ابن خاقان: قملائد العقيان: ٣٧ (وفي حاشية المذخيرة تخريجات أخرى).

<sup>(</sup>٣) بيبرس البرجي العثماني الجاشنكير، الملك المظفر. كان أستادار الناصر محمد بن قـ لاوون. ولي السلطنة في ٢٣ شوال ٥/٧٠٨ نيسان ١٣١٠، وأقام بها أحد عشـر شهراً وخلع نفسـه وهرب إلى الصعيد، ثم قبض عليه وقتـل في سجنه في قلعـة الجبـل يـوم الجمعـة ١٥ ذي القعـدة ١٦/٧٠٩ نيسان ١٣١١.

بيبرس المنصوري: ٢٦٧ظ وما بعدها؛ أبو الفداء المختصر ٤:٤٥ ـ ٥٥ ، ٥٧ ـ ٥٩؛ ابن السدواداري ١٩٠٩ ، ١٩٠ ـ ٢٠٥٠ المقريسزي السدواداري ٢٤٨:١٠ ابن حجر ٢:٠١ - ٥٠٧.

الجاشنكير(۱) المنصوري ربّاه وهو صغير ، وكان يعرف بما وك قرمان وأطلق عليه معرفته بذلك. إن الأمراء الأوايل كانت إذا كان عندهم مملوك كبير، واشتروا مملوك صغير سلمه إليه يربيه ويعلمه الأدب والخدمة وأمر الفروسية. ولقد رأيت(۱) هذا الأمير بعينه سنة تقدم ذكرها(١٤) في حجمة الأمير ركن الدين بيبرس وهو شاب صغير ماشي خلف الهجن وقرمان وخشداشيته راكبين، ولم يكن مشيه عن عجز، وإنما لي سبيل الراحة وقرة الشبوبية. ولما اتفق سلطنة بيبرس أخذه وجعله جمدار ثم ساقي، وسفره إلى الصعيد واختلاف الأمراء عليه، وسبّر إليه الملك الناصر وسفره إلى الصعيد واختلاف الأمراء عليه، وسبّر إليه الملك الناصر بالايمان(١٤)، واختلفت عليه مماليكه وصاروا يهرب منهم واحد بعد واحد، وهرب من جملتهم مملوك، وكان معه حاصل ذهب، فقال لمن بقي معه: «هذا!». فلم يجسر أحد [أن] يتبعه، فخرج بكتمر من دونهم والتحق بذلك الملوك، ووقف خشداش المملوك معه، واعتصبوا على بكتمر، فأرمى الواحد عن فرسه، ومسك الآخر إلى حيث أحضره لبيبرس، وأخذوا ما كان معه من الذهب وأطلقه. ولما قبضوا على بيبرس أحضروه (١) من جملة مماليك بيبرس أحضروه (١)

<sup>(</sup>١) قال في صبح الأعشى (٥: ٤٦٠) الجاشنكير «هو الذي يتصدى لذوقان المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفاً من أن يدس عليه فيه سم ونحوه، وهو مىركب من لفظين فـــارسيين: جاشنا ومعناه الذوق، وكير بمعنى المتعاطى لذلك، ويكون المعنى: الذي يذوق».

 <sup>(</sup>۲) ويشير المقريزي إلى أن المطفر بيبرس كان قد أنحم عـلى قرمـان وىكتمر السـاقي بلقب الأمير،
 وذلك في مستهل رمضان ٢/٧٠٩ شباط ١٣١١.

المقريزي ١/٢: ٦٩.

 <sup>(</sup>٣) يشير العيني إلى أخذه عن اليوسفي: «قال الراوي، ورأيت بكتمر هذا وهو شاب صغير يمشي خلف الهجن...».

العيني ٢٩١١: ٧٧ظ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أي سنة ١٣٠٣/٧٠٤ . راجع ابن الدواداري ٩: ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) وكان رسول الناصر محمـد إلى المظفر بيبرس هو أيتمش المحمدي.انظر:المقريزي ٢/١: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) الضمير عائد لبكتمر.

للسلطان هو ومن كان معه من خشداشيته جماعة كبيرة (١)، وفرق السلطان منهم، كما تقدم ذكره، على الأمراء، واختص لنفسه جماعة من جملتهم بكتمر وبلك الساقي (٢) وطوغان الساقي (٣) وقباتم (٤) وجماعة كثيرة (٥)، والجميع تأمروا في الدولة الناصرية. وكان أجلهم في المحبة والهوى والشغف بكتمر و وجعله ساقي، وقد تقدم من // ذكر معزته عنده القبض على طغية (٢) وخروجه من مصر مع أسباب حركتها معزة بكتمر، وحظي بعدها عند السلطان الحظوة التي لم يحظ بها غيره، ولا نال منزلته أحد من قبله ولا بعده، وكان مجموع الخصال الحميدة ودرب أخلاق السلطان حتى نال منه ما ناله؛ فيا كان يعارضه في شيء من الأمور إلا بالتي هي أحسن، ويرجع السلطان إليه، وإذا رأى السلطان مال إلى جهة يميل إليها. ولما حصل للسلطان التعلق بقوصون (٢) وبشتك (٨) وجماعة من الذي استجدهم واستخصّهم لنفسه، بقوصون (٢) وبشتك (٨) وجماعة من الذي استجدهم واستخصّهم لنفسه، لاطف أمرهم وأحسن مرباهم وأكثر الانعام عليهم، وملك السلطان وساير حاشيته بالاحسان إليهم. ولم يحصل لأحد من الأمراء في الدولة الناصرية من

(١) وكانت عدتهم ٣٠٠ مملوك.

المقريزي ۱/۲: ۸۱.

(٢) توفي في شهر شوال ٧٤٩/ كانون الثاني ١٣٤٩.

الصفدي، الوافي ١٠: ٣٨٨؛ المقريزي ٧٩٣:٣/٢؛ ابن حجر ١: ٤٩٥.

(٣) وكان هو وبلك من جملة الأمراء الذين حجوا مع السلطان سنة ٧٣٢.
 المقريز ي ٢/٢: ٣٥٧.

- (٤) رقاه الناصر محمد إلى رتبة جمدار، وجهزه في جملة من الأمراء للقبض على تنكز وذلك في ذي الحجة سنة ٧٤٠ حزيران ١٣٤٠. المصدر نفسه ٤٩٨: ٢/٢.
- (٥) في المصدر نفسه (٨١ ـ ٨٢): ووفرق (السلطان) المماليك على الأمراء، واختص منهم بكتمر
   الساقى الآتي ذكره وما صار إليه، واختص أيضاً طوغان الساقى وقباتمر وبلك في آخرين.
  - (٦) قتل أواخر سنة ١٣٤٩/٧٤٩ على يد عربان الصعيد.

المصدر نفسه ٢/٣: ٧٧٠.

(٧) انظر ترجمته في الصفحة ١٣٠ الحاشية رقم ٦.

(٨) انظر ترجمته في الصفحة ١٣٠ الحاشية رقم ٥.

السعادة ما حصل له (۱)؛ فإن السلطان سير جميع أخوته ووالدته وسايسر أهله من بلاد الشرق، وأمّرهم وكبّرهم وأكثر الانعام عليهم، وأزوجه بأخص من عنده (۲). ويذكر من بعض سعادة ما يدل على ما هو أكثر بما نذكره، واختصر الخ ذكر كثره؛ وهو أنه في هذه السفرة // احتاج السلطان إلى ذهب يفرّقه على الأمراء، فعرّف لبكتمر أن اللهب الذي في الخزانة على فروغ ويريد ما ينفق في الأمراء، فعرّف السلطان أن عنده حاصل أربعين ألف دينار، وحملها إليه على سبيل القرض. وكان السلطان في هذه السفرة الذي ذكرناها معه ثلاث آلاف وماية عليقة، وكان مع بكتمر ثلاث آلاف عليقة له ولحاشيته، فكان قسريب من مصروف السلطان (۳)، وأما الخيل والجمال، أخبرني أمير أخوره (٤)، أنه كان له ماية طوالة بماية سايس بماية سطل، وكان عليقة مستمر ألف وماية عليقة (٥)، وهذا على سبيل الاختصار. ولما دخل إلى مصر طلب السلطان المهذب (٢) كاتبه، وأحضره بين يديه وهدده أنه لا يخفيه شيء من ألف واتفق مع شرف الدين النشو، وكتب له أوراق تشتمل على أشياء لم ماله، واتفق مع شرف الدين النشو، وكتب له أوراق تشتمل على أشياء لم تخضر جملتها من الغلال ستة وثلاثين ألف اردب (٧) غير ما أظهر له من الجوهر

<sup>(</sup>١) وتؤكد ذلك جميع المصادر التي تحت أيدينا.

<sup>(</sup>٢) ويقصد جاريته التي أنجبت لبكتمر ولده أحمد، وكانت على قسط وافر من الجمال. المخطوط: ٢٢و؛ ابن حجر ٤٠٢١.

<sup>(</sup>٣) كذا في المقريزي ٢/٢: ٣٦٤؛ وفي الصفدي، (الوافي ١٠: ١٩٥): «فكان ثقله وحاله رأي بكتمر) نظير ما للسلطان، ولكن يزيد على ذلك بالزراكش وآلات الذهب،، ووافق ابن حجر ما جاء في الصفدي.

 <sup>(</sup>٤) وظيفته الاشراف على الاصطبل وتولي أمر ما فيه من الخيل والإبل وغيرها مما هو داخل في حكم الاصطبلات.

AYALON, art. «Amīīr Ākhūr», EI2, I.P. 455b ١٩ - ١٨: ٤ القلقشندي

<sup>(</sup>٥) عبارة المقريزي: «وكان عليق خيله دائماً ألفاً وماثة عليقة كل يوم».

<sup>(</sup>٦) توفي في شعبان سنة ه٧٧/ ١٣٣٥.

ابن الدواداري ٩: ٥ ٣٩ ـ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) مكيال ضخم بمصر يضم ٢٤ صاعاً، والصاع مكيال يأخذ ٤ أمداد عند الرومان، وهـو مكيال للسوائل والجوامد.

المثمّن والحواصل من السلاح وغيره ما ينيف عن الماية ألف دينار(١١)، وآخر ما و نذكره له على سبيل الاختصار أن موسى الصير في(٢) الذي له // كان من جملة ما خصّه بمفرده خسة وعشرين ألف دينار (٣) سـوى الدواوين والمتحـدثين ومن يعلم أمره، وكان في هذا الرجل من الحشمة والرياسة والعقل والسكون ما لا هو في أحد من أقرانه. وحكى لي المهذب كاتبه أنه لما رأى النشو قد شرع في ظلم الناس في أول ولايته، ورأى السلطان قد مال معه وقصد السلطان أن يستخدم المهذب رفيق النشو ومُوافِقِه على فعله، وتحدث مع بكتمر في أمره، طلبه إليه. وأنه لما دخل عليه كان ولده قاعد على مقعده فأشار عليه أن يقوم، وأجلس المهذب بين يديه وقال: «يا مهذب، أنا أريد أن أعرض عليك قضية، واصدقني فيها وانصح نفسك»، قال، قلت له: «يا خوند، السمع والطاعة». قال: «السلطان يقصد أن تكون كاتب ومتحدث له، وتكون عوض عن النشو، فإن السلطان كره ظلمه،، قال لى: «فلما ذكر لى ذلك القول ما كرهت أن أكون كها قال، وشامت نفسي إلى الارتقاء»، ظ فقلت: «دعني اتنصل بحسن تأني»، فقال له: «يا خوند، أنا كنت // رجل كاتب لناظر السلطان نصراني، وقد سعدت ورأيت على يديك الخير من اسلامي(٤) وقربي بخدمتك، وفي دين الاسلام النصح من الايمان، فإن كان الأمير يرى لي هذا ويقصد لي فيه خير، فأنا تحت مرسومك، وإن كان غير ذلك فها يمكن المملوك إلا كما يرسم به يفعله»، فقال: «الآن أنصحك»،

\_ المقريزي، النقود: ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸؛ هنتس، المكاييــل والأوزان الإسلاميــة: ۵۸ ــ ۵۹؛ EUSTACHE, Les perles de Colliers, P. 172, n. 164

<sup>(</sup>١) إقارن بابن حجر ١: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) هنا إشارة للعيني (٢٩١١: ٧٧ظ) إلى أخذه عن اليوسفي بقوله: «قال صاحب النـزهة: وآخر ما نذكره له على سبيل الاختصار أن موسى الصيرفي...».

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢:٣٥٧): «واتهم مـوسى الصيرفي في أنـه خصّه ممـا سرقـه مباشـروه خمسة وعشرون ألف دينار».

<sup>(</sup>٤) ويشير المصدر نفسه (٢/٢: ٣٣٤) إلى أن إسلام المهـذب كان يـوم الاثنين ١٥ ذي الحجـة سنـة (٤) ويشير المصدر الـ١٩٧٣ .

قلت: «يا خوند، تجوز الأجر والفضل»، فقال: «إذا استشرتني، فوالله ما عند السلطان من يخدمه وسلم من الظلم؟ فإن كنت تريد الكبرياء فافعل وإن قنعت بنا فها نكرهك السلطان على خدمته، إذا كنت عندي يا مهذب، السلطان ما هو كها تعهده الناس ولا هو ناوي لأحد خير، وقد رغب في أخذ الأموال والظلم والعسف، فالله تعالى يجعل عاقبتنا معه إلى خير»(١). وعندمنا قصد القيام من قدامه شال طرف مقعده وناوله صرّة فيها ثلثماية دينار [و] قال [له]: «تَجَهّر بهذا الى الحجاز».

## ذكر نكت غريبة اتفقت يتعين ذكرها في هذا المكان

فإن جماعة كثيرة ذكرت عن الأمير سيف المدين بكتمر أمور دلّتهم على ١٢ و أنه كان يخشى على نفسه من السلطان //، لما كان يعلم من ملله وفروغه عمن له فيه أرب، فإنه يقبل عليه اقبال لا يمكن أن يحسب أحد له ادبار، ويدبر عنه ادبار من لا يدع له في الأرض ذكر ولا آثار(٢)، وأنه تلوح من السلطان أمور أنكرها في نفسه، ووجس بها خاطره، وصدّق ظنون حدسه، ومنها أنه لما عرّف الأمير سيف الدين تنكز نايب السلطان أن يجهز ابنته (٢) ويسيّرها إلى مصر لدخولها على ابن بكتمر فجهزها، كما تقدم ذكره، وحضرت الى مصر(٤)، ودخل بها أحمد بن بكتمر المتوفى إلى رحمه الله تعالى. فكان السلطان يدخل إليهم ومعه نحو ألف دينار، وطلبها إلى بين يديه وأعطاها الذهب، ووقع نظره عليها؛ وكان له شغف كبير في أنه إذا رأى امرأة سمراء ولها عيون سود وفيها طول شغف بها، ومالت نفسه لها، ولما نظرها أول يوم رأى طولها، ولم ير بقية وجهها، فصار يدخل إليها ويقول: «يا أم أحمد، هاتي

<sup>(</sup>١) و (٢) يود المؤرخ اظهار جانب آخر من شخصية السلطان.

<sup>(</sup>٣) وتدعى قطلو ملك. المقريزي ١/٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) كان حضورها في أول ذي القعدة سنة ١٨/٧٢٧ أيلول ١٣٢٧. المصدر نفسه.

زوجة أحمد، فتحضرها اليه، فينظر إليها ويجلسها على ركبته ثم إلى جانبه ، // ظويطلب أحمد ويدع الاثنين قدامه، وفي بعض الأيام يضع رأسه على ركبة (١) زوجة بكتمر ويبقى ينظر إليها ويتملقها. واستمر ذلك الحال وزوجة بكتمر قد علمت منه أنها وقعت في خاطره إلى أن قال لها يوم، لما طال شرحه: «يا أم أحمد، والله لو علمت أن بنت تنكز لها هذا القد وهذا العنق وسواد هذا العيون، ما كان يزوجها أحد غيري، وأنا أطلب مثل هذا الصفة وأفنش كثير ما يقع لي شيء (١). وكانت زوجة بكتمر من أعقل الناس وأدينهم وأعقهم، ورأت من السلطان ما رأت وعلمت أن نفسه تطالبه بها، فتحيّرت في أمرها، وأسرّت لزوجها بكتمر ما رأته منه في هذه المدة، وطول نظره إليها واعجابه بها وقالت: «يا أمير، ما يخرب بيتي أحد غير هذه البنت فيا ليتنا لا كنا عرفناها». وكان بكتمر يغالطها بذلك ويُسْليها ويقول: «ربما السلطان يقول هذا الكلام طيبة خاطر لها لأجل أبوها»، وكان يعلم من السلطان أنه إذا يقول هذا الكلام طيبة خاطر لها لأجل أبوها»، وكان يعلم من السلطان أنه إذا على خاطرها، وبقى في نفسه من ذلك شيء (١).

والفصل الثاني أنه رأى اقبال السلطان على الأمير قوصون والأمير بشتك، وعلم ميله إليهم وأنه يكره أن يكون عنده كبير أو عظيم أو من تقدم له هجرة عنده دون من يكون له أرب أو ميل، ثم ما يعلمه أنه إذا كثرت سعادة الأمير عنده مع فروغ غرضه يختار أن يأخذ ماله وأشياء كثيرة من هذه النسبة يوحش خاطره منها ؛ فمن الناس من نقل عنه أنه اتفق مع جماعة من المظفرية (٤) خشداشيته على العمل على السلطان، ومن الناس من ذكر أن

<sup>(</sup>١) الأصل: «ركبت».

<sup>(</sup>٢) يود المؤرخ اظهار جانب آخر من شخصية السلطان.

<sup>(</sup>٣) نقل العيني بالحرف هذه الرواية عن اليوسفي .

العيني ۲۹۱۱: ۸۰ظـــ ۸۱ر.

<sup>(</sup>٤) يقصد عماليك الملك المظفر بيبرس الجاشنكير.

الذي حسبه في أمر السلطان وخشيته كان الأصح، وأن السلطان الكلام الذي ذكروه له عن بكتمر كان قد اختلقه عليه حتى يبلغ ما في نفسه منه، وأن بكتمر توحّش خاطره بشيء من الغدر، وربما أشاع السلطان وأظهره بعد موت بكتمر، أن المماليك الذي هربوا من خليص وأحضرهم جماز، أنه موت بكتمر، أن المماليك الذي هربوا من خليص وأحضرهم جماز، أنه كتمر أنه عمّال على السلطان // وأنه الذي قال لهم يدخلوا بلاد الشرق.

والفصل الثالث، وقد تقدم ذكر تقليد متعلق بناقله على أنني لم أذكر شيء عن أمر وقع إلا بمن أتق به، ويشهر أمره بين جماعة ويشاع، وهو أن السلطان قد شغف بالامير بشتك شغف كبير إلى الغاية، وقرّبه وأباح له المركوب والنزول، وكان قد بلغه عنه أمور كثيرة من شغفه بالنساء وميله إليهم، وبلغه أنه إذا نزل الى اصطبله أحضر له أشياء كثيرة بما يجلب إليه من حسان النساء ويتقربوا لخاطره، فكان لأجل غرضه فيه يبيح له ذلك، وسيأي ذكر ما كان يعتمده في مكانه، ولم يكن يخفي السلطان شيء بما في نفسه من أحد، وأنه وصف زوجة بكتمر وما هي عليه من الجمال الفايق والملاحة والسعادة والحشمة، وبقي يترصد النظر إليها إلى أن رآها وهي متزية، ورأى حسن قدها، فوقعت في نفسه بمحل عظيم، وبقي يرى شغل خاطره بها إلى أن خلى به السلطان في ليلة عرّفه ما وقع في نفسه من زوجة بكتمر، وأنه في حسن قلم السلطان عنه أن السلطان عنه ذلك، روحك» [إلى] أن طال الشرح، وقلق خاطره وفهم السلطان عنه ذلك، وحياتك، وهي وما له الجميع لك».

ووقع بعد موته شيء مما يناسب قوله(١) وجب أن نــذكره، وهــو أنه لمــا

<sup>(</sup>١) وذلك بأن أنعم عـلى الأمير بشتـك باقـطاع بكتمر السـاقي وجميع حـواصله ومغله، ثم زوّجـه بزوجته بعد وفاء عدتها.

انظر: المخطوط: ٢٤ ظ ـ ٢٥ ظ؛ المقريزي ٢/٢: ٣٥٧.

توفي بكتمر وولده، وقدمنا ذكر وقتهم، وأشيع الخبر ونقلوا للسلطان ما قالته زوجة بكتمر لما توفي: «يا ظالم، قتلت مملوكك، إيش كان ولدي حتى أفجعتني فيه؟». فكان السلطان، كلها ذكر ذلك القول، يحرج ثم يسكن حرجه لما يريد يفعله (۱). ولما وصلت إلى مصر سيّرت تستأذن السلطان أن ينقل ولدها وزوجها من المكان الذي دفنوهم فيه إلى الخانقاه (۱) الذي أنشأها قريب حوش السلطان الملك الظاهر (۱) ـ تغمده الله برحمته ـ. فسيّر السلطان لها الجواب يعرّفها فيهم ويطيّب خاطرها، وقصد الدّخول عليها يطيّب خاطرها بالكلام، لم نسيّرت عرّفته أنها في العدّة، ولا يمكن // أن أرى أحد. ورسم (١) لأخو بكتمر قمارى بالركوب مع جماعة واحضار أخوه وولده إلى مصر، وسير صحبتهم الدليل وجماعة من حاشيتهم في خدمته إلى أن وصلوا العقبة،

<sup>(</sup>١) تؤكد المصادر التي اعتمدنا عليها أن السلطان، إثر مقتل بكتمر، قد أظهر الكثير من الندم والأسف.

 <sup>(</sup>۲) عرفت بخانقاه بكتمر الساقي وكانت واقعة بطرف القرافة في سفح جبل المقطم مما يلي بركة الحبش.

ابن حبيب، درة ٢: ٣٣٥ ظ؛ المقريزي، الخيطط ٢ : ٤٣٤ ابن حجر ١: ٤٨٦ ابن السلام ٢ : ٤٦٦ ابن السلام ٢ : ٤٨٦ ابن

<sup>(</sup>٣) هـ و السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، رابع سلاطين دولة المماليك البحرية، ولعله أبرزهم لأن الفضل يعود إليه في ترسيخ دعائم دولة المماليك ما بين ١٥٨ ـ ١٢٧٠ - ١٢٦٠ موز ١٢٧٧ . ألفت فيسه سيرتان: الأولى كتبها عي الدين ابن عبد الظاهر (الروض المزاهر في سيرة الملك الظاهر) واختصرها شافع بن علي (المناقب السرّية في السيرة الظاهرية)، والثانية للمؤرخ عز الدين ابن شداد (تاريخ المك الظاهر) وهي من تحقيقنا.

انظر، ترجمته في: ابن شداد وابن عبد الظاهر وشائع بن حلي، وابن العبري، تاريخ ختصر الدول: ١٤٤٠ الورقة ١٤٤٠ الكروب في أخبار بني أبوب: الورقة ١٤٤٠ الذهبي، تاريخ الاسلام (وفيات ٢٧٦)؛ الصفدي، الوافي ١٠: ٣٢٩ ـ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) يشير العيني (٢٩١١ : ٧٧) إلى أخده عن اليوسفي بقوله: «وقال صاحب النزهة: رسم السلطان لقمارى أخي بكتمر بـالركـوب... واحتفلت زوجته احتفالاً كبيراً لـذلـك، قـال الراوي: وبلغني أنها أصرفت على يد خادمها...».

فوجدوا المملوكين والعرب الـذي خلوهم عندهم، وقـد خشيوا عـلى أنفسهم من الوحش فأخرجوهم من القبر، ووافاهم قماري العقبة، ورجعوا بهم الى أن وصلوا الى المدينة(١)، ورسم السلطان لأخـوته وممـاليكه بـالنزول يحضـروا دفنه، وجمعوا له الفقهاء والقراء، وخرجت مشايخ الصوفية في جنازته، وغسّل هو وولده ودفنا بخانقته (٢) المقدم ذكر عمارتها المجاورة لحوش الظاهر، وأقاموا سبع أيام بلياليها في صدقة ومعروف وايثار وقمراء، واحتفلت زوجته احتفال كبير لذلك. وبلغني أنها أصرفت على يد خادمها بـرسم الصدقـة خصوص ثلاثين ألف درهم، وأخبرني الشيخ زاده (٣) شيخ الخانقاه الذي لـه، وكنت ممن بيني وبينه صحبة أكيدة وتردد إليه، وكان رجل حسن له ديانة وعلم ٢٤ و ومشيخة في البلاد، ولــه كــرم. ولمــا فــرغ المهم أتيت إليــه // وسلَّمت عــلى عادتي، وجلست بعد الطعام، أخبرني أنه ليلة ختم عليه آخر ختمة، وانفضّت الناس، أنه رأى الأمير بكتمر وهو جالس مكان عادة جلوسه، إذا حضر لزيارة الشيخ ودخل الخانقاه يجلس في صدر المكان، ويكون ولـده عن يمينه، ورآه على عادته. ولما نظره الشيخ قام إليه وصافحه، وقال لـه: «حج مبزور وسعي مشكور، ونكون العام الآتي نحن وأنت على جبل عرفة». وأن الشيخ خطر في نفسه أن الأمير مات هو وولده، وأنه يريد يسأله، فسبقه الأمير وقال: «يا شيخ، لا تصدق قول أحد أنني مت أنا وأحمد، نحنا ما متنا، ولا جرى علينا شيء إلا كنت حصل لي مرض وخلوني في مكان موحش، وسألت الله تعالى أن يخلصني منه حتى أجيء إلى بيتي، وأصلِّي معكم، وأقرأ معكم،

<sup>(</sup>١) المقصود مدينة القاهرة.

<sup>(</sup>٢) وذلك يوم الأحد ٧ ربيع الآخر سنة ٢٦/٧٣٣ كانون الأول ١٣٣٢.

المقريزي ٢/٢ : ٣٦٤ وفي ابن اياس (١/١ : ٤٦٧) سنة ١٣٣٣/٧٣٤ ـ ١٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) الشيخ زاده الدَّوْقَاني، ولي مشيخة خانقاه بكتمر الساقي أواخر ذي الحجة سنة ٧٣٠/تشرين الأول ١٣٣٠، بعد وفاة سلفه الشيخ شمس الدين محمد بن الرومي. المقريزي ٢٧٢، ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

وتدعوا لي وأدعو لكم»(١).

وشرع السلطان بعد ذلك في طلب أخوته وطيب قلوبهم وأوعد لأخوه قمارى بتقدمه ألف (٢) وزاد اقطاعه، وطلب ساير مماليكه وحفدته وأنعم عليهم باقطاعات في الحلقة (٣)، وقدّم بعضهم // وأخذ لنفسه جماعة من مماليكه، وطلب أرباب الوظايف الذي كانوا عنده مثل السلحدار (٤) والجمدار والجاشنكير وأمير مجلس، الجميع ربّهم في وظايفهم في بيت السلطان على عادتهم، وسيّر لزوجته بالانعام بالمرتب الذي كان عليهم ورسالة يطيّب خاطرها ويسأل عنها، وهذا جميعه يفعله والأمراء والناس تتعجب من فعله وحفظ نظامه، ويقول للأمراء: «مسكين بكتمر، رحمه الله، مات وهو يوصيني على مماليكه وأخوته وحاشيته، وأنا أحفظ خدمته عليّ»، وطلب أحمد الساقي المقدم ذكره، وأمّره عشرة، واستقر به على وظيفته ساقي، ثم أنعم بعد ذلك باقطاعه وحواصله ومغلّه على الأمير سيف الدين بشتك وكتب له مرسوم بساير الاقطاع والمغل كامل، فكانت هذه أول إمارة لاحت للناس فيها قدمنا ذكره.

والثانية ما أبطأ الأمر قليل، إلا وانتظر الأمر اللذي استحق وفاء عدة

<sup>(</sup>١) نقل العيني نصاً ما جاء في اليوسفي .

العيني ۲۹۱۱:۷۷و.

<sup>(</sup>٢) كذا في العيني؛ وفي الصفدي (الوافي ١٠: ١٩٦) وأعطى أخاه قمارى إمرة مائة.

<sup>(</sup>٣) لفظة استعملت في العصرين الأيوبي والمملوكي، وهي الخلية أو النواة الاساسية للتنظيم العسكري في ذلك الحين، كانت مؤلفة من عدة عناصر هم وأجناد الحلقة» أو ورجال الحلقة، وأحياناً أخرى والأجناده.

AYALON, art. «Halka», EI2, III, P. 101b - 102a.

<sup>(</sup>٤) وترد منفصلة «سلاح دار»، وهو أمير كبير (من أمراء المشين) يحمل سلاح السلطان في المواكب العامة، ويتولى الاشراف على السلاح خاناه (بيت السلاح).

HUART, art. «Silāh-dār», EI, IV, P. 424a.

<sup>(</sup>١) يقصد زوجة أحمد بن بكتمر (قطلوملك).

<sup>(</sup>٢) يقصد زوجة بكتمر.

 <sup>(</sup>٣) حدق القهرمانية الناصرية، كان الناصر محمد قد جعل إليها أمور نسائه، فتحكمت في داره تحكماً عظيماً حتى صار لا يقال لها إلا الست حدق. ماتت وهي عذراء، ولها جامع وحكر ظاهر القاهرة يعرفان بها.

المقريزي، الخطط ٢:١٦٦، ١٣١٣، ابن حجر ٧:٧.

<sup>(</sup>٤) إضافة إلى ما أكدته المصادر التي تحت أيدينا من سوء الظن الذي كان قائماً بين السلطان والأمير بكتمر الساقي، فقد ذكر المقريزي (٣٦٦:٢/٢) وابن تغري بردي (النجوم ١٠٨٠) أن السلطان قد وقع على رسالة من الأمير ألماس الحاجب إلى بكتمر تؤكد تآمر هذا الأخير مع بعض الأمراء على قتل السلطان.

 <sup>(</sup>٥) نقل العيني ىصا ما ورد في اليوسفي .
 العيني ٢٩١١ : ٨٠ظ.

وما علمت رجل غير مولانا السلطان ومملوكه». فأخذ ذلك الوقت يلاطف خاطرها بالكلام، ويطيب قلبها، وقال: «إذا راح بكتمر كان عندي من هو خير منه لك، وإذا راح ولدك تجي إلى الأولاد، وأما بنت مملوكي فأنا أعرف لمن تصلح؟»(١)، وظهر من ذلك ما سنذكره في موضعه، ويتحقق كل أحد أن اللذي قدمناه ذكره من الغرض لبشتك، فإن أمرهم شِيْع أنه يزوج بشتك بزوجة بكتمر، ويدخل هو ببنت تنكز، فكان كها قال: «طول روحك، خبزه وزوجته لك»، (وعلمهم في ذلك عند الله تعالى)(٢).

# [ذكر النيل في هذه السنة]

كان النيل فيها تسع عشر ذراع وثمان أصابع (٣).

وأخبرني الأمير سيف الدين طَيْدَمُر<sup>(٤)</sup> الساقي عند حضوره إلى مصر أن السلطان لما هربت المماليك من خليص اقتضى رأيه أن يجردني وصحبتي جركتمر<sup>(٥)</sup> [بن بهادر] الجمدار، وقصد أن يجرد جماعة كبيرة، فعرّفه بكتمر

(١) نقل العيني نصاً ما ورد في اليوسفي .

العيني ٢٩١١: ٨٠ : ٨٠ ظ.

(٢) ما بين القوسين ساقط من متن الأصل ومستدرك بالهامش بالقلم نفسه.

(٣) كذا؛ وفي ابن الدواداري (٩: ٣٥٩، ٣٧١): (ثمانية عشر ذراعاً وتسعة أصابع»؛ وفي ابن تغري بردي، النجوم ٩: «سبع عشرة ذراعاً وست عشرة إصبعاً؛ وفي الاحبع (٥٠. النجوم ٥: «سبع عشرة ذراعاً وثمانية أصامع». والذراع ٢٤ إصبعاً، والاصبع ٦ حبات شعير مصفوفة بطون بعضها إلى بعض، وقيل خلاف ذلك. وكان قياس النيل يتم كل سنة بواسطة المقياس الموجود في جزيرة الروضة حيث كان يقام لهذه الماسبة احتفالات توزع خلالها الخلم.

ياقوت ١: ٣٥ ـ ٣٦؛ ابن دقماق ١١٤: ١ ـ ١١٥؛ القلقشندي ٣: ٢٨٨ ـ ٢٩٦؛ المقريزي، الخطط ١: ٥٠ ـ ٢٠ و ٢: ١٨٥؛ هنتس، المكاييل: ٨١، ٨٣ ـ ٩٣.

(٤) و (٥) كانا في جملة الأمراء الذين حجوا مع السلطان.
 انظر: المقريزي ٢/٢: ٣٥١ ـ ٣٥٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢٠٢٩ ـ ١٠٣٠.

الساقي أن يفوت الأمير(١) الحج، واختصر الحال على ركوبنا الأميرين(٢) و وطفيل(٣) أمير المدينة، ونلحق به إلى // الجبل(٤) وأمر بالقبض على ألطنبغا(٥) السلامي، وكان يعلم منه الخفة، وكان شاب حسن مبدع بالحسن، وكان يكرهه لأجل خفة عقله وانهماكه على اللهو، فقبض عليه وعلى مملوكين أخر وعاقبهم على أن يعرفوا له السبب لهروب المماليك، وذكروا أنه عرض لهم بذكر بكتمر وغيره. وبعد ذلك أمر بهم أن يرجعوا إلى حبس الكرك.

ولماوقف على الجبل<sup>(۲)</sup> حضرت أنا وجركتمر وطفيل وحرج علينا ، ورسم أننا نرجع على حالنا ونحن محرمين ونقيم بالبرية إلى حيث نلقاهم ، وركبنا فباس الأرض بكتمر وولده ، وعرفوه أن هؤلاء محرمين ، وشفعوا في رجوعنا فرجعنا . ورسم بعد ذلك بكتب إلى ساير بني بحر<sup>(۷)</sup> وسكان نخلة<sup>(۸)</sup> وغيرهم باقتفاء أثر المماليك . وهذه السفرة يتحدث أهل الحجاز واليمن والشرق مما كان فيها من الحراث والجلب من ساير البلاد ورخص الأسعار ، وأنها ما وصل [إردب]<sup>(۹)</sup> الشعير في مكة بعشرين درهم وما دونها إلى عشرة دراهم ،

(1) يقصد الأمير سيف الدين طيدمر الساقى.

(۲) يقصد طيدمر وجركتمر.

(٣) طفيل بن منصور بن جماز الحسيني، توفي بالقاهرة في رمضان ٧٥٢/تشرين الاول ـ تشرين الثاني ١٣٥١.

ابن حجر ۲: ۲۲۳ ـ ۲۲۴.

(٤) و (١) بقصد جبل عرفة.

(٥) لم يسرد ذكر هـذا الأمير في جملة من رافـق السلطان إلى الحجاز، ولم نقـع عـلى أي ذكـر لـه في المصادر التي اعتمدناها.

(٧) هم قوم من الأزد من سكان الصعيد بالديار المصرية

المقريزي، البيان والاعراب: ٦١؛ البري: القبائل العربية: ١٣٥.

(٨) جاء في معجم البلدان (٥: ٢٧٧) ونخلة محمود: موضع بالحجاز قريب من مكة فيه نخل وكروم، وهي المرحلة الأولى للصادر عن مكة». و ونخل اليوم هي تسمية لعدة قرى تابعة لإمارة مكة. انظر: الجاسر ٢: ١٢٧٩.

(٩) ما بين المعقفين من المقريزي ٢/٢ : ٣٥٧.

والبقسماط(۱) يباع بالاعدال(۲) فاعتبر، فكان الرطل(۳) البقسماط بفلس، // والسكر بدرهمين الرطل، والعلبة الحلاوة بثلاث دراهم، والراس الغنم الثمن اثنا عشر درهم. ووصلت اقامة نايب الشام إلى قريب خليص(٤)، وكانت فواكه وغيرها، وألفي إردب شعير، فلم يجد من يحمله، وكان انعام الأمير [تنكز] على سائر أهل مكة، وأنعم السلطان على الشريف رميثة بخمسة آلاف دينار وزوجته بخمسماية بعلما قدم له ماية فرس وألف راس غنم وغيرها، فرد عليه الجميع وأخذ فرسين، ولم يجدوا فيها غير شدة الجرّ في الطريق، فإنه كان سنة حارة، ورأت الدواب فيها موت كثير.

# ملحق في أمر بكتمر الساقي

وكانت الاشاعة في أمر بكتمر الساقي وولده وقد كثرت بين الناس، وأن [الحكيم] صلاح الدين بن المغربي كان موافق على سقيه، وبغني الأمرإلى أن توفي السلطان الملك الناصر(٥)، واجتمعت أنا وصلاح الدين، وكان بيني

<sup>(</sup>١) ويرد أيضاً برسم «البقسمات» و «البشماط» و «البجماط»، وهو معرب بكسمات بالفارسية، أصله من اللاتينية biscoctus ومعناه خبز غبوز مرتين.

انظر: ابن منظور ١:١١٢؛ ادي شير، الألفاظ: ٢٥؛ العنيسي، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية: ١٢.

 <sup>(</sup>٢) مفرده عدل: نصف الحِمْل يكون على أحد جنبي البعير، وقد قُـدُر وزن الحمل حوالي ٢٥٠
 كلغ تقريباً.

ابن منظور ۲۱: ۲۳۲؛ هنتس: ۲۲ ـ ۲۷.

 <sup>(</sup>٣) كان أكثر وحدات الوزن استعمالاً في الديار المصرية وبلاد الشام، وهو يساوي ١٢ أوقية،
 ١ / ١ ، ١ من القنطار، وقد اختلف وزنه حسب البلدان والعصور.

الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ ١٦؛ القلقشندي ٢: ٤٤٥؛ المقريزي، النقود: ٣٠ EUSTACHE, Les perles de Colliers, P. 149, n. 17.

<sup>(</sup>٤) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٥٧) [إلى خليص.

<sup>(</sup>٥) توفي السلطان يوم الأربعاء ٢٠ ذي القعدة سنة ٧/٧٤١ أيار ١٣٤٢.

الشجاعي ١:١١ ـ ١٠١؛ الصفدي، الوافي ٤:٣٥٣ ـ ٣٧٤؛ ابن شاكر، فوات ٤:٣٤ -=

وبينه ود وصحبة، وسألته يمين أن لا يخفيني ما كان<sup>(1)</sup> من أمره، فحلف إيمان كثيرة مغلطة أنه لم يكن عنده علم بشيء بما يقوله الناس، وأن بكتمر كان ٢٧ و يذكر له في الطريق وهم مسافرين أنه يجد // في نفسه توعك، وأنه وصف له تفرغ لطيف واستعمله فلم يجبه بشيء، وعمل له محرك وسقاه فأجابه اثنا عشر دفعة ورحل، وثاني يوم بكرة حضر إليه وجده وقد استرخى كل عضو فيه، وبقى إلى أن توفي بمرضه.

وأما بكتمر فإنه، لما بلغه موت ولده على ما قدّمناه، حضر رجلين مع السلطان على ثوب سرج، وطلبوا صلاح الدين، وقال له: «ابصر الأمير»، وأنه جسّ مفصله، وجده منزعج، فعرّف السلطان أن هذا بسبب ولده، وثاني يوم وقع في الضعف وركب المحقة (٢)، وأنه وجد وجهه وقد ظهر عليه هرة وكبادة وبرد عظيم في ساير جسده، وأنه كان يشتكي بحرارة عظيمة في باطنه، وأن السلطان، لما سأله، عرّفه أن هذا المرض ذكرت الحكهاء عنه أنه رديء جداً كون أن الحرارة والبرد موجود. ثم ذكر أنه بلغه من أمر السقية ما يشبه أن السلطان إن كان قد فعل شيء فيكون علمه مع أحمد الساقي (٢) لا غير، وحكى لي حكاية عن أحمد نذكرها في مكانها بما يناسب الفعل، وأن السلطان طلبه بعض الأيام وقال له: «والك يا يوسف ابصرت إيش قالوا، فيه أن أنا وأنت أسقينا بكتمر // وولده، لو كان هذا جرى كنت أنت شريكي فيه» قال: «فقلت معاذ الله يا خوند». وقد أوردنا من أخباره ما وصلت القدرة عليه وعند الله تلتقي الخصوم.

<sup>(</sup>١) دما كان، عكررة في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) مركب كالهودج، مصنوع من خشب، يجد به المسافر الراحة التامة.

ابن منظور ٩: ٤٩؛ ابن فضل الله، التعريف: ٢١٦ ــ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ما ورد في الورقة ١٥ و.

وفيها كان الفراغ من عمارة (١) الأمير قوصون من تجديد دار الأمير بدر الدين البيسري (٢)، وكان السبب لأخذ قوصون هذا الدار، أنه كان يختار أن يكون له بيت يسكنه في المدينة، وحصل له يوم ركوب من باب النصر (٣)، ودخل على بين القصرين (٤) ورأى بوابة الدار وما عليها من الحشمة والحرمة والباب الذي ما سبق إلى عمله فنظر إليها وسأل عنها، فعرفوه بسببها ولمن كانت، وأخبروا أيضاً لمن كان يتقرب إليه من الناس، وأخبره عن عمارة سلار (٥) وغيره في ذلك المكان أخذ ومعه أمرها، وأنها ما عمل مثلها في مصر. وبقي في خاطره إلى أن عرف السلطان وسأله في أمرها، فرسم أن ينحل في أمرها، فطلب الورثة وتحدث معهم أن السلطان ما يحنه الحديث في أمرها لأجل أنها كانت لأمير كبير ومسموع بها، ولها سيرة بين الأمراء، وأوصاه أن يرتب أمرها مع الحكام. وبعد ذلك كثرت الكلام فيها، فطلب القاضي يرتب أمرها مع الحراني الحنبلي (٢)// واتفقوا معه أن يفعل فيها كيا فعل في حمام

<sup>(</sup>١) كانت داراً للأمير بدر الدين بيسري، أنفق عليها أموالاً طائلة، وهي واقعة بخط بين القصرين من القاهرة.

المقريزي، الخطط ٢: ٦٩؛ مبارك الخطط التوفيقية ٢:٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأمير بدر الدين (وقيل شمس الدين) بيسري الشمسي الصالحي النجمي، كان من أجل أمراء السلطان بيبرس البندقداري. توفي في سجنه بقلعة القاهرة سنة ١٢٩٩/٦٩٨.

اليـونيني، ذيـل مـرآة الـزمـان ٢٩٠٧: ١٥١ظـ ١٥٢و؛ أبــو الفــدا، المختصـر ٢:٢٤؛ الصفدي، الوافي ٢:٣٦٤؛ ابن كثير ٢:٥٠.

<sup>(</sup>٣) أحد أبواب مدينة القاهرة.

<sup>(</sup>٤) موضع في القاهرة واقع بين قصر الامير بشتاك والدار البيسرية. مارك ٢ : ١٠٣: ٢

<sup>(</sup>٥) الأمير سيف الدين سلار. ولي نيابة السلطنة بالديار المصريـة أيام الجـاشنكـير. تـوفي في سجنه جوعاً في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٩/٧١٠ تشرين الثاني ١٣١١ .

ابن الـدواداري ٢١٠:٩؛ أبو الفـدا، المختصر ٢:٦٠؛ ابن الـوردي ٣٦٧:٢- ٣٦٩؛ ابن خلدون ٥/٤:٢١ ـ ٩١٣؛ المقريزي ٢/١:٧٢.

<sup>(</sup>٦) عبد الغني بن يجيى بن محمد، قاضي القضاة شـرف الدين الحـراني. توفي في ربيـع الأول سنة ٧٠٩/ آب\_أيلول ١٣١٠.

قتّال السبع<sup>(۱)</sup>، فإن مذهبه [يقتضي]<sup>(۲)</sup> ذلك، وأوثقوا القضية، وطلبوا الورثة إلى عند الأمير قوصون وأوعدهم بمواعيد كثيرة، وضمن له<sup>(۳)</sup> الامرة وغيرها، وما زال بهم إلى أن أنعموا بالبيع بعد ما عرّفوه أن هذه وقف وليس لأحد فيه تصريف، وكان ذلك جلّ قصد الورثة لتحصيل شيء ينتفعوا به. واتفق الحال على ذلك، وعرف السلطان فطلب علاي الدين ابن هلال الدولة، ورسم أن يأخذ صحبته شهود القيمة<sup>(2)</sup>، وينزل يقوم الدار ويعمل أموره فيها على الوجه الشرعي. فنزل وصحبته شهود القيمة، وكنت<sup>(۵)</sup> بمن صحبه ذلك اليوم عند نزوله إليها، وجدنا دار لا يمكن أنه بني على أرض مصر والقاهرة صفة البناء المحكم الذي كان فيها، وحسن صنعتها والرخام والذهب والأبواب جميعها مطعمة عاج وأبنوس، وعمارة متقنة لا يمكن أن يكون في مثل ذلك الوقت، ووجدت مكتوب تاريخها في الدولة الظاهرية سنة تسع وخسين وستماية، وكان الصانع كها خرج منها في كل صنعة كانت من الرخام ولى الذهب إلى البياض //.

٢٨ ظ ولما رأيناها دهش كل أحد لها، ووقف شهود القيمة وفيهم ابن بلوبـة،

ابن حبیب، تـذكرة ۲:۲۷: المقریزي ۱/۲:۸۶؛ ابن حجر ۲:۳۸۹، ابن تغري بردي،
 المنهل (ترجمة عبد الغني بن مجمى بن محمد).

<sup>(</sup>١) آقوش الموصلي، الأمير جمال الدين قتال السبع. أصله من مماليك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل. عمر حماماً مشهوراً خارج باب القوس من ظاهر القاهرة. توفي سنة ١٣١١/٧١٠ \_ ١٣١٢ م.

أبو الفدا، المختصر ٤:٥٦؛ ابن الـدواداري ٩:٢١٠؛ ابن أبي الفضائـل: ٧٠٣\_ ٧٠٤؛ الصفدي، الوافي ٩:٣٣٥؛ المقريزي، السلوك ٢/١:٩٦، الخطط ٢:٨٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من العيني ٢٩١١: ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: ولأحدهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: ماجد، نظم دولة المماليك ١:٠٠٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) يشير العيني إلى أُخذه هنا عن اليوسفي بقوله: «قال الراوي: وكنت أنا معهم، فلما نزلنـا إلىها وجدناها داراً...».

العيني ٢٩١١: ٧٤: ٧ظ.

فنظر إليه ابن هلال الدولة وقال: «قوّم يا قاضي ا». فصار يمشي في جوانبها وينظر إلى رفقته. وآخر الحال انتهى أنه قوّم الدار جميعها بماية وتسعين ألف درهم (۱)، وتكون الغبطة (۲) للأيتام عشرة [آلاف] فيكون الثمن مايتي ألف درهم (۳). فنظر إليه ابن هلال الدولة، وقال: «يا ابن بلوبه، ترى أين يكون مقعدك في جهنم؟ تقوم هذه الدار بمايتي ألف درهم «فقلت جواباً له: «يا أمير، هذا المقوّم فأين يكون من يستحلّ بيع هذه الدار». قال لي: «فوق هذا بطبقات من طبقات جهنم». وطلع عرّف السلطان ذلك، ونزلوا للقاضي شرف الدين الحراني وأحضروا إليه كتبها، فأخبرني (٤) الشيخ الثقة فتح الدين ابن سيد الناس (٥) شيخ الحديث أنه وقف على كتبها، وكان عدد العدول الذي شهدوا فيها اثنين وتسعين عدل (٦) من جملة عدولها القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد العدول ابن دقيق العيد (١) والقاضي ابن الرزين (٨) والقاضي ابن بنت الأعز (١) كان

<sup>(</sup>١) في العيني: «درهم نقرة»، وكان عيارها، منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري حتى نهاية القرن الثامن، ثلثين من الفضة وثلث من النحاس، وقلّت الفضة بعد هما التاريخ.

القلقشندي ٣: ٣٩٤ ، ٤٦٢ - ٤٦٣ ، الكرملي، النقود العربية : ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أي الزيادة في الثمن.

ابن منظور ۷: ۳۵۸.

<sup>(</sup>٣) في العيني ٢٩١١ / ١٧ : ٧٤ ظ: (درهم نقرة).

<sup>(</sup>٤) يشير العيني إلى أخله عن اليوسفي بقوله: وقال الرواي: أخبرني الشيخ الثقة فتح الدين ابن سيد الناس شيخ الحديث. . . » .

العيني ٢٩١١: ٧٤: ٧ظ.

<sup>(</sup>٥) له ترجمة مطولة في وفيات ٧٣٤.

<sup>(</sup>٦) كذا في العيني ١١/٢٩١ وفي المقريزي (٣٦٢:٢/٢): واثنين وسبعين عدلًا.

 <sup>(</sup>٧) محمد بن علي بن وهب، القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد، قاضي القضاة بالـديار المصرية (شافعي) توفي بالقاهرة في ١١ صفر ٢/٧٠٢ تشرين الأول ١٣٠٢ ودفن بالقرافة. وله كتابات عديدة في الفقه والحديث، منها مؤلف من ٢٠ مجلداً بعنوان «الإلمام في أحاديث الاحكام».

الأدفوي، الطالع السعيد: ٥٦٧- ٥٩٩؛ الدمشقي، الرد الوافر: ٥٨- ٥٩؛ ابن القساضي، خيل وفيات الأعيان٢: ١٥٠؛

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذلك الوقت لم يبلغوا درجة القضاء، وأنه لم يسمع بأفحش من حل هذا الوقف ووقف //هام قتال السبع، وأبيع ذلك على مذهب الحنبلي، وقبضوا الثمن وألزموهم بشراء أملاك لهذا الوقف ويوفوا شروطه. وبلغني أن هذا الدار بناها الأمير بدر الدين بيسري الشمسي في الدولة الظاهرية، وأنها كانت قديما لما ملكت الافرنج مصر ودخلوا إليها(۱)، ثم وقع الصلح بين المسلمين والافرنج بعد حرب كانت بينهم، واتفقوا على أن يكون نصف متحصل المدينة للافرنج والنصف للمسلمين، وأنها كانت على سبيل الخمس إلى أن ملكوا المسلمين وقتلوا الافرنج، وتمادى الأمر إلى الدولة المظفرية(٢) ثم الظاهرية، اتخذ البيسري هذا الدار وصار ينفق فيها أموال عظيمة، فبلغ والبواكير؟) (۱٪. قال: «صدقات السلطان. والله يا خوند، ما بنيت هذا الدار والواكير؟) (۱٪. قال: «صدقات السلطان. والله يا خوند، ما بنيت هذا الدار ولا حتى يصل خبرها إلى بلاد العدو ويقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً والله وي يصل خبرها إلى بلاد العدو ويقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً والله والمواكير؟ (۱٪ و والله والمواكير؟) (۱٪ و والله ويقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً والله ويقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً والله وي والمواكير؟ (۱٪ والله وي وقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً والله ويقولوا بعض عاليك السلطان وقولوا ويقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً والمواكير؟ (۱٪ والله وي ويقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً والواكير؟ (۱٪ والله وي ويقولوا بعض عاليك السلطان عمر داراً ويقولوا ويقولوا

 <sup>(</sup>٨) محمد بن الحسين (وقيل الحسن) بن رزين القاضي تقي الدين المعروف بابن رزين قاضي الديار المصرية (شافعي). توفي بالقاهرة ليلة الأحد ٣ رجب سنة ١٨/٦٨٠ تشرين الأول سنة ١٢٨١، ودفن بالقرافة.

النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج ٢٩: الورقة ١٩٣؛ الذهبي، دول الاسلام، ج٢: ١٤٢ الصفدي، الوافي ٣:٦٢ - ١٩؛ السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج٥: ١٩ - ٢٠؛ الاسنوى ١:٩٤ - ٥٩٥.

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن بن عبد الوهـاب بن خلف، القاضي تقي الـدين ابن بنت الأعز، قـاضي القضاة (شافعي). توفي بالقاهرة في ١٦ جمادي الأولى سنة ١٢/٦٥ آذار سنة ١٢٩٧. النويري ج ٢٩: ١٧٨ و- ١٧٩ و؛ اليوبيني ٣٠ ٢٠ ٢: ١٨ظ؛ الذهبي، تاريخ الاسلام ٢١: ٣٠ ظ؛ السكى ٥: ٢٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>١) كان ذلك سنة ٤٦٥/١٦٨. راجع: ابن الأثير، الكامل ٩٩:٩. ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) يقصد أيام السلطان الملك المنظفر قبطز الذي قتبل سنة ١٢٦٠/٦٥٨، وحبل محله السلطان الظاهر بيبرس.

 <sup>(</sup>٣) في العيني (١٧/٢٠١١: ٤٧ظ)؛ «البيكارات» ومفردها بيكار، وهي لفظة أعجمية معناها حومة القتال.

ابن شداد، تاریخ: ۱۵۳، حاشیة ٥.

غرم عليها مال عظيم». فأعجب (السلطان ذلك)(١) وأنعم عليه بألف دينار، ولم يسمع عن الملك الظاهر إنعام أكثر منه في مثل بين القصرين نحو الفدانين بالقصبة وداخلها اصطبل وبستان وحمام إلى جانبها(٢). ورسم السلطان // ظ للنشو أن يرصد نفسه للأصناف الذي تحتاج إليها، وتكفل النشو بأمرها. وشرع في طرح الأصناف وغيره وتحصيل الأموال، ووقع بالناس ظلم عظيم وعانت من كثرة الرمي والطرح.

# ذكر دخول سنة أربع وثلاثين وسبعماية وحوادثها

قبض فيها على الأمير سيف الدين ألماس الحاجب(٣) وعلى أخوه (٤)، كان اتفق القبض عليه أسباب اتفقت نذكرها، أولها لما حج السلطان ورسم أن يكون مقيم [في دار النيابة](٥) بالقلعة، [و] كان بينه وبين الأمير جمال الدين(٦) نايب الكرك مودة ومحبة كل منهم يميل بها إلى صاحبه، فكانا يكثران الترسل بينها بالرسل، وكان آقبغا عبد الواحد(٧) مقيم داخل

<sup>(</sup>١) ساقطة من متن الأصل ومستدركة على الهامش بالقلم نفسه.

<sup>(</sup>٢) عبارة المقريزي كما يلي: «وعد هذا من أعظم إنعام السلطان، فجاء سعة هذه الدار باصطبلها وبستانها والحمام بجانبها نحو فدانين».

القريزي، الخطط ٢: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سترد تُرجمته في وفيات هذه السنة، وعن تاريخ القبض عليه قارن بابن الدواداري ٩: ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٤) ويدعى الأميرسيف الدين قراً، قتل سنة ١٣٣٣/٧٣٤ - ١٣٣٤.
 الصفدى، الوافي ٩: ٣١٠؛ المقريزي ٢/٢٠: ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٥) أضيف ما بين المعقفين بعد مراجعة المقريزي. قارن بالصفدي، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) سترد ترجمته في وفيات ٧٣٦.

<sup>(</sup>٧) أقبغا عبد الواحد، الأمير سيف الدين الناصري، وهمو أخو الخوندة طغاي زوجة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي رقاه إلى أن صار أستادار ومقدم المماليك وشاد العمائر، ثم ولي بعد وفاة الناصر نيابة حمص. توفي بحبسه بالاسكندرية سنة ١٣٤٣/٧٤٤ - ١٣٤٤، وإليه تنسب المدرسة الأقبغاوية بجوار الجامع الأزهر.

الصفدي ٢٠٤١٩ . ٣٠٥ المقسريزي ٣/٣: ٣٦٠؛ ابن حجس ٣٩١١١ ابن ايساس الصفدي ٥٠٤: ١/١

القلة(١)، وكان يكره ألماس ويكره نايب الكرك، وحصل من ألماس في غيبة السلطان أمور فاحشة لا تصلح أن تكون في أمير له وظيفة وخصوص وظيفة الحجوبية، وكان الرجل فيه ميل إلى حب الشباب والتلفت إلى معاشرة أولاد الأمراء والتقرب إليهم والالتفات إلى تحصيلهم، وأعياه ذلك إلى أن كان بجوار بيت النيابة مسجد أرضي يصلي الناس فيه، فألجأه التلفت إليهم أن بجوار قبلته // باب سريدخل منه إلى بيت النيابة، فكان إذا قصد الاجتماع بأحد طلبه إليه، ويدخل به من ذلك الباب.

وأيضاً لما اتفق ما اتفق للسلطان في الحجاز، وأشيع خبره في مصر، وبقي كل أحد خاطره متشوش بذلك السبب، ذكروا أنه حصل منه كلام فهمه عنه آقبغا وحفظه عنه، واختلق عليه أشياء من الأمور الآذية عند السلطان، والسبب الذي تحققت صحته أن الرجل كان له شغف عظيم في جمع الدراهم والذهب وله متاجر في أمور فاحشة، فإنه كان في حجوبيته أخذ بهواش (۲) والنعناعية بالمنوفية (۳) من الجند، وعوضهم السلطان عنها، وصنع فيها بساتين، وأنشأ فيها أراضي كثيرة، وكان أجل تجارته في اجلاب الخنازير، من البلاد (٤) إلى عنده ويدعهم في تلك البلاد ويسمنهم، وإذا حضروا تجار الافرنج أو رسلها يطلب الترجمان ويشتري منهم البضائع ويبيع عليهم الخنزير وشحمه. وكان سير [إلى] البلاد جملة سلاح صحبة التجار شيء برسم الهدية لقرباه، وشيء على سبيل المتجر، وسعد من ذلك سعادة طايلة إلى أن صار لقرباه، وشيء على سبيل المتجر، وسعد من ذلك سعادة طايلة إلى أن صار «عندي الدراهم // والذهب، ومن فيكم

<sup>(</sup>١) المقصود: باب القلة، وهو أحد أبواب قلعة الجبل.

المقريزي ٢ / ١ : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الأصل (صهواج، ولم نقع عليه، وما هنا بعد مراجعة المقريزي ومبارك.

<sup>(</sup>٣) من مدائن الوجه البحري بالديار المصري، كانت مقر ولاية منوف.

ياقوت ٥: ٢١٦؛ القلقشندي ٣: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) في المقريزي (٢/٢: ٣٦٦): دبلاد الشرق،

مثلي؟»، وزاد بهذا الأمر(١) إلى أن حضر السلطان من الحجاز، وسعى عليه آقبغا سعي كثير، وكان قد شغف بشاب يسمى عمير، فكان ينزل ويجتمع بالأوراتية(٢)، ويحضر الشاب ويشرب شيء من صرماأو شيس، وكثر أمره وشغفه، وهو الذي حرك عليه هذا الأمر الساكن.

ولما عرفوا السلطان ذلك الأمر ونزوله، وبلّغوه أمر فتح الباب من المسجد وسعادته الطايلة، كان سبب الايقاع به، وقبض عليه ونزل على موجوده، وسيّر قبض على أخوه وكان في أخوه ظلم كثير وعسف وقوة نفس، وكان يشرب الخمر، ويتكلم بكلام توجب تعرضه للأمور الذي يكرهها السلطان. ونزل النشو وابن هلال الدولة وشاهد الخزانة إلى حوطته، فكان جملة ما وجد له من الدراهم في خيش بندق نحو الستماية ألف درهم، ونحو ماية ألف درهم فلوس، وأربع آلاف دينار (٢) وثلاثين حياصة ذهب كاملة بكلوتاته (٤) وخلعها وبعض الجوهر.وأشياء تحف وأشياء مثمّنة لم تحصر قيمتها وأمر بالحوطة على ساير بلاده وغلاله. وكان عنده عبد رباه صغير وانتشأ، وكان هو الذي يطلع على // أمره، فطلبه السلطان بعد القبض عليه وعاقبه، فاعترف له بجميع ما كان يفعله أستاذه، وصدّق كلام من نقل عنه هذا الفاحش، واستخبره السلطان على من كان يخضر إليه واحد بعد واحد، وذكرهم له الجميع من ساير أولاد الأمراء. وقصد السلطان قتل العبد فشفع فيه بشتك، فرسم بحبسه وفرّق ساير عماليكه.

<sup>(</sup>١) في المقريزي: «وزاد في هذا المعني».

<sup>(</sup>۲) ويرد برسم «الأويراتية» و «العُويراتية» نسبة إلى «أويـرات» و «عويـرات». وهم عدة قبـائل تتارية بلغ عدد أسرها ۱۸ ألفاً طردوا من بلاد فارس أيام غـازان سنة ١٣٩٦/٦٩٥، وقـدموا إلى بلاد الشام، فأنزلهم السلطان كتبغا في بلاد الساحل، وأنعم على مقدميهم بالخلع والهبات. ZETTERSTEEN, op. cit., P. 38 - 39. 197 \_ 191

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي المقريزي (٣٦٧:٢/٢) «وأربعة آلاف دينار مصرية».

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه «بكلفتاتها» وتؤدي نفس المعنى، ومغردها كلفة وكلفتاة وكلفتة، وكلوتات: مفردها كلوتة ويقابلها بالفرنسية لفظة Calotte وهي غطاء للرأس. DOZY, Dict. Vet., p. مفردها كلوتة ويقابلها بالفرنسية لفظة 387.

## ذكر واقعة غريبة اتفقت بالحجاز الشريف بقتل بعض أمراء المغل

وكان وصلوا المبشرين [من مكة] (١) في أوايل المحرم، وأشيع الجبر بمصر أن بعض ملوك المغل كان قصد الحج، وأنه قتل يوم رمي الجمار وبقيت الناس في ذلك منتظرين خبره إلى أن وصل الحاج، وكان الأمير سيف اللدين برصبغا(٢) قد حج تلك السنة، واستوضخت أمر ما اتفق، فأخبرني ثقة ممن كان له اطلاع في ذلك السبب أن قطلبك عملوك خواجا مجد الدين السلامي (٣) حضر من عند أستاذه وصحبته كتاب أبو سعيد ملك الشرق، يذكر فيه أن ثم شخص من أعدانا، وقد حج في هذه السنة، وسأل السلطان في قتله وأخذ ماله، ولا يعود إلى البلاد، فإن عوده فيه فساد كثير، وأنه يخشى عاقبته. معروف بالفروسية والأقفنسة (٤) وله وقايع كثيرة عرف له فيها بالشجاعة معروف بالفروسية والأقفنسة (٤) وله وقايع كثيرة عرف له فيها بالشجاعة

معروف بالفروسية والأقفنسة (٤) وله وقايع كثيرة عرف له فيها بالشجاعة والاقدام، وأنه اتفقت له وقعة عظيمة رموا فرسه بالنشاب ووقع إلى الأرض واجتمعت عليه جماعة كثيرة من المغل، فوقف راجل وقاتلهم، فعرفه بعضهم وكان هو المطلوب، واجتمعوا جماعة كبيرة ورموه من الفرس بعد قتله جماعة

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من العيني ٢٩١١: ١٧. ١٨و.

 <sup>(</sup>٢) وورد أيضاً يرسم (برسبغا» و «برسنبغا»، وهو الأمير سيف الدين برسبغا الحاجب النماصري،
 كان مقدم ألف. قتل في محبسه بالاسكندرية في شوال سنة ٧٤٧/ آذار ـ نيسان ١٣٤٢.

الشجاعي ٢: ٢٢١ - ٢٢٢، الصفدي، الوافي ١١٤:١٠ ـ ١١٥، ابن حجر ٢: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن محمد بن ياقوت، الخواجا مجد الدين السلامي، تــاجر الحــاص في الرقيق. أصله من السلامية وكانت له وجاهة زائدة عند الناصر محمد وعند المغل. توسط بين المسلمين والتتار أيام القان أبي سعيد، وأثمر صلحاً بين الطرفين. توفي نهار الأربعاء في ٢٧ جمادى الآخرة سنة 1/2 / ٢٧ تشرين الثاني ١٣٤٧، ودفن بتربته خارج باب النصر بالقاهرة.

الشجاعي ١: ١ ٧٥٠؛ الصفدي، الوافي ٢٠٠١ - ٢٢٠؛ ابن حجر ٢ : ٣٨١ - ٣٨١. أما لفظ Dozy , Suppl., I, المتجار الأجانب. الحواجا (خواجه أو الخواجكيه) فهو لقب كان يطلق على التجار الأجانب. P. 410-411; AYALON, L'Esclavage du Mamelouk, P. 3/.

<sup>(</sup>٤) في العيني (٢٩١١/ ١٧/ : ٨١) : «الشجاعة».

منهم وما وقع إلا وقد اثخنوا بالجراح، ووقع وعلموا أنه لم يبق فيه روح، واشتغلوا بغيره، وأنه أقام يومين وليلتين ملقى على الأرض، وأفاق ثالث يوم وقوّى نفسه ومشي إلى أن دخل في الليل قرية بـالقرب من مكـان الوقعـة، والتجأ إلى طاحون، ودق الباب وخرج الطحان إليه فوجده في غاية الضعف، فسأله عن حاله، فقال: «أنا رجل وقعت على الحرامية وجرحوني، وأنا غريب فاربح معي حسنة وآويني، فإن عشت كافيتك وإن مت تربح أجري». فدخل به الطاحون وأكرمه، وأقام يداويه أيام إلى أأن فاق من جراحاته وقويت نفسه، و وخرج من عنده متنكر إلى أن تحيّل ووصل إلى // أهله، وكانت لـه شهرة عظيمة في تلك البلاد وشهر حاله وعلم [أن] أعداءه قد علموا بحياته وظهوره. وحكى لي(١) الناقل عنه، وهـو من أعيان الأمـراء الذي وصلوا من بـلاد قـازان، وكـان رجـل صـادق وأمـره السلطان في مصـر، كـان يعــرف بنيروز(٢)، وأنه رافقه وصحبه في البلاد، وآخر ما اتفق له أنه ذكر بـين أمراء المغل، لما فعل أبو سعيد بجوبان وأولاده من الفتك، وأخبروا أبو سعيـد أن جوبان قصد أن يقيم هذا كونه من عظم القان، واتفق لهـذا الرجـل أنهأسلم وحسن اسلامه، وصحب الفقراء والفقهاء وقوَّى في أمر الاسلام إلى أن عرَّفوه أن الحج من جملة فرايض الاسلام، فحضر لأبـو سعيد واستأذنه، ونـظر أبو سعيد إليه فهابه شكله ومنظره، وكان رجل أتم الرجال؛ على ما نقلوه والشجاعة لايحة بين عينيه، فأكرمه أبو سعيد وقرّبه وجهّزه بجميع ما يحتاج الله، وأنعم عليه بعشرة طوامين(٣)، ذهب بعد ذلك، وأصحب أمير ركب العراق أن يكون في خدمته ويعظمه .

<sup>(</sup>١) أخبد العيني الروايـة نصــاً عن اليـوسفي، ويشـير إلى ذلـك بعبـارة: دقــال الـراوي». العيني 1/٢٩١١ دما بعدها.

<sup>(</sup>٢) وقد جعله السلطان أمير طبلخاناه.

القلقشندي ٧: ١٥٨ - ١٥٩؛ المقريزي ٢/٢: ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) الطوامين أو التوامين، لفظ فارسي، مفرده طومان أو تومان، وبالتركي تُمن وتومن، ويعني عشرة آلاف، وله دلالات عدة، والمقصود هنا عشرة آلاف دينار.

وبعد فراقه من أبو سعيد عرّفوه من أراو(١) قتله: «أن هذا الرجل من أصل // القان الكبير، ولا نأمن، أن يتغير حالك، ويكون الحكم لهذا الرجل. وإذا ولي أمر المغل مشل هذا عظم شأنه بين المغل». واتفق الحال طلب مجد الدين السلامي إلى أبو سعيد والوزير، وعرّفوه الصورة، وكتب أبو سعيد للسلطان الملك الناصر بذلك السبب، وعرّفه: «أن فلان قد حج، وأن هذا رجل له أعوان وربما حصل منه أمر يخشي عاقبته علينا وعلى المسلمين، علوك المسلمين، ووصل السلطان. ولما وقف عليه وفهم المقصود ونقل قطلو بك ما معه من المشافاة، رسم بطلب دليلين من العرب وأعطاهم هجن يصلحوا لهذا المهم، وكتب كتاب للأمير سيف الدين برصبغا وأفهمه المقصود فيه، وأن يشرك في أمره الشريف عطيفة (٢) و [الشريف] رميئة (٢) أمراء مكة، شرفها الله تعالى، ورسم أن يكون قطلو بك مملوك السلامي صحبتهم، فإنه شرفها الله تعالى، ورسم أن يكون قطلو بك مملوك السلامي صحبتهم، فإنه سأله عن معرفة الرجل، ذكر أنه رآه. وكان حضوره إلى مصر مستهل ذو بصر عشرة أيام، وركب فكان وصوله إلى مكة يوم دخول الحاج إليها(٢). ولما

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله يقصد ورأواء.

 <sup>(</sup>٢) عطيفة بن محمد بن حسن الحسني، شريف مكة. توفي بالقاهرة نهار الاثنين ١٤ ربيع الآخر سنة ١٩/٧٤٣ أيلول ١٩٤٢.

الشجاعي ١: ٢٥٠، ابن حجر ٢: ٤٥٥ ـ ٤٥٦؛ ابن تغري بردي، المهل (ترجمة عطيضة بن أبي غي عمد).

 <sup>(</sup>٣) وهــو أخو المتقــدم، وقد سبقت تــرجمته في الصفحة ١٣٨، الحاشيـة الأولى مــع الاشـــارة إلى أن
 عطيفة لم يرد ذكره في رواية المقريزي.

<sup>(</sup>٤) توريز أو تبريز، وهي عاصمة مقاطعة أذربيجان الايرانية.

MINORSKY, art. «Tabrīz», EI, IV, P. 583a - 593b.

 <sup>(</sup>٥) الأردو (ordu): لفظة مغولية معناها المعسكر، والمراد بها معسكر سلطان الدولة المغولية بفارس.

انظر: ابن أبي الفضائل: ١١٦، ١١٧، ٢٤٠، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) يشير المقريزي (٢/٢: ٣٦٧) إلى أن وصول قبطلوبك السلامي إلى مكة كنان في أول ذي \_\_\_

علموا بحضوره تشوشوا بسببه، وأشاعوا عن أمور كثيرة جرت بمصر، واجتمع مع بـرصبغا وأعـطاه كتاب السلطان، فـذكر لي من وقف عليـه وقرأ عليه كان رفيق له في الطريق وهو ناصر الدين محمد بن عبد الرَّزاق، أنه إذا وصل إليك مرسومنا تتقدم بطلب الشريفين أمراء مكة وتعرَّفهم المقصود، ويكونوا عون لك على ما رسمنا، وتتحيّل في قتل المشار إليه بكل حيلة، ومهما كان صحبته من المال وغيره تختطفه، ولما فهم ما فيــه أحضر قطلبـك وعسرّف القصد، وأنه حضر من بسلاد أبسو سعيد بهذا السبب، وأن الأمير [ برصبغا] طلب الشريف رميشة وعسر فسه مسيرسوم السلطان الذي حضر والسبب لحضوره، وأن رميثة كان جوابه: «والله يا أمير، ما أحد منا يمكنه أن يفعل شيء من هذا مع ملوك ولا يليق بنا ونبقى أعداء لهؤلاء القوم، وربما حصل لنا من ذلك الضرر»، وكذلك قال عـطيفة. فلها علم قلة موافقتهم اعتمد على // نفسه، وشرع في التحيّل على بلوغ 24 قصده، ولو تجاوز في الفحشاء حدّه. فيا همَّة ما كان أقصر عند الله خطاها، ويا عزمة ما كان أسعده لـو تخطاهـا. واقتضى رأيه أنـه طلب بعض العرب النجابة(١) التي كانوا صحبته، وأوعده مواعيد كثيرة عنه وعن السلطان(٢)، وعرَّفه الغرض، فوافقه على مقصده، وصبر إلى أن وقفوا الوقفة، وضحُّوا وحضروا لرمى الجمار(٣)، وركب برصبغا وقد اعتد البدوى لما أعدّوه بسببه إلى أن قاربوا الرجل، وأشاروه أنه المقصد، فوثب عليه وضربه.

## ذكر مقتل ياسور

ألقاه إلى الأرض، وكان خلفه بعض مماليكه، لما رأى

الحجة سنة ١٣/٧٣٣ آب ١٣٣٣.

<sup>(</sup>١) النجاب هو راكب النجيب من الابل (القوي منها والخفيف والسريع)، مهمته نقل الرسائل وتبليغها إلى أصحابها.

ابن منظور ۲ : ۲٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في المقريزي: «روعده بما ملأ عينه».

 <sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: وفلها قضى الحاج النسك من الوقوف والنحر، وركب ياسور في ثاني يـوم
 النحر لرمي الجماري.

البدوي وقد ضرب أستاذه، رمى نفسه عليه، فطلبه، فهرب منه بين الخيل (١) فأشار برصبغا لبعض عاليكه بقتل البدوي، فضربه بالسيف أرماه وقتلوا عملوكه أيضاً. وكان برصبغا قتل البدوي خشية لا يقع في يد أصحابه يعترف على من عرّفه ...

ولما رأت الناس ما هالهم في مثل ذلك المكان، مكان العفو والمغفرة ورمي المذنوب، أن يتفق قتـل مسلم موحّـد واقف بعـرفـة، ورفـع الصـوت ٣٤ و في // ساير الحاج وركبت الناس، وبلغ ركب العراقيين مقتل ياسور، وجاءت مماليكه وقد حملوه وهو مختضب بالدماء والناس حوله تتباكى حزن على مصابه. ولما رأته العراقيين هالهم أمره، وقامت نفوسهم، وركبوا نحو برصبغا وقالوا: «يا أمير، كيف يجرأ هذا على ملك من عظم القان حاج بيت الله الحرام ووقف بعرفة، ويقتل عند رمي الجمار؟». فعرّفهم أن أمره مشكل عليه، وأن مقتله كان من أهل البلاد(٢)، وأنه ربما اتبعه أحد من أعدائه، وممن له عليه دم أو ثار، أو يكون أحد من غرمائه سيّر إليه فداوي قتله لأجل شيء في خاطره منه، «وقد قتلنا الذي رأيناه وقد ضربه، وهـو رجل بـدوي لابس حلية العرب، وقد غيّر حليته، وهذا ما فيه شك أنه حضر صحبته من العراق». واتفق بينهم كلام كثير إلى أن كادت تقوم بينهم فتنة ٣٠٪. وكان أمير الركب العراقي رجل كبير عاقل، وفهم الأمر الذي اتفق أن هذا بأمر أبو سعيد، فعرَّف أصحابه ذلك الوقت أن الرجل فرط فيه الفرط، وربما حصل ٣٤ ظ من أمر هذا الرجل منازعة // أوجبت الحرب ونحن في بلادهم. ونهضوا من عنده وقد لطفوا الأمر مع بـرصبغا، وأخـرجوا عـلى خير، وتسلّموا ياسـور ومملوكه معه وغسَّلوهم وكُفِّنوا ودُفنوا بمناه ٤٠٠. وكان عند الناس ذلك اليوم

<sup>(</sup>١) فسي المقريزي: «وهرب نحو الجبل».

<sup>(</sup>٢) يقصد بلاد الشرق (دولة القان أبي سعيد).

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢: ٣٦٨): وفانصرفوا عنه وفي نفوسهم منه شيء».

<sup>(</sup>٤) بلدة على فرسخ من مكة، طولها ميلان، في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويسرمي فيه الجمــار من الحرم.

حزن وبكاء وتوجع بسبب هذا الرجل، وكيف حصلت له الشهادة في مثل ذلك الموقف، وصلى عليه ساير أهل مصر والشام والعراق، وكان له يوم مشهود شهده الله والملايكة والناس. وبلغني من بعض مماليك برصبغا، كان يعرف بلسان المغل، أنهم لما وقع بينهم وبين برصبغا المفاوضة قال لهم الرجل أمير ركب العراق بلسان المغل: «إيش تقولوا، والله من حيث خرج ياسور من عند أبو سعيد وسافر معنا، علمت أنه يقتل، وأنه لا يعود إلى العراق، فإمًا كان قاتله معنا يراقبه، أو سير إلى صاحب مصر بقتله له مثل ما قتل دمرداش»(۱)، وأنهم لما سمعوا كلامه سكنوا وانفصل الحال على دفنه.

ولما رحلوا حضر من عرّف برصبغا عن العراقيين أنهم ربما أعتبوا لقتله مع جماعة ياسور الذي كانوا صحبته، وأنهم مقتفين أثره // في المنازل، وأنه أخد في الاحتراس على نفسه، وصار عند النوم يخفي نفسه عند الهجانة والغلمان، وينم مكانه الذي ينام فيه بعض الهجانة. وبقي بذلك الاحتراس الى أن خرج من مكة ونزل وادي الصفرا(٢). واتفق ضجة في الوادي في الليل، وركبت العراقيين وقصدوا منزلته، فلم يظفروا منه بشيء. وما زال أمرهم في خوف الى أن دخل مدينة النبي على وافترقوا من ركب العراق، فاطمأن من أمرهم.

وفي تلك الأيام ورد [تنكز] نايب الشام (٣)، وسير مملوكه، من غزة يعرّف السلطان أنه واصل، ومتى يرسم يكون دخوله، وهذه كانت عادته، فرسم له بسرعة الحضور، وعرّف مملوكه أن يقول لأستاذه أن السلطان محرج على ابن هلال الدولة، فلا يتحدث معه فيه بكلمة واحدة، وسنذكر السبب

\_\_ ياقوت ٥: ١٩٨ ـ ١٩٩؛ القزويني: ١٢٣ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>١) يقصد دمرداش بن جوبان. راجع ما ورد في الصفحة ١٤٠، الحاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهذا المكان. راجع الصفحة ١٤٣، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٣) وكان قدوم الأمير تنكز إلى غزة يوم الخميس ١٨ جمادي الأخرة.

المقريزي ۲/۲: ۳٦۸.

الموجب لذلك، فإن النشو اتفق مع السلطان على أمور كثيرة نذكرها، وجمع رأيه على مصادرات، وشرع في مثل ذلك يتحدث مع مباشرين مصر والشام، وطلبهم إليه، ورسم لهم بعمل الحساب وكذلك طرح على سايسر التجار // من مصر والقاهرة.

وفي هذه المدة دخل القاضي جلال الدين (۱) على الأمير قبوصون في حضور ولده عبد الله (۲) من دمشق إلى مصر، وأن يجمع شمله به ويضم عاثلته، فعرّف السلطان بأمره، وشفع في حضوره، فرسم فحضر على البريد، ولم يكن له همة غير أنه انقطع في البحر. كان والده قد أخذ دار شمس الدين ابن الأطروش (۳) بعشرة آلاف درهم، وأقام بها. فلها حضر، شرع عبد الله في عمارة دار إلى جانب دار أبوه، وأخذ صناع مصر والقاهرة إليها، واستمر في عمارتها، وعاد إلى ما كان عليه من اللهو والتيه والاعتكاف على البشراب،

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني، أبو عبد الله، قاضي القضاة جلال الدين (شافعي). ولد بالموصل في شعبان سنة ٦٦٦/ نيسان ـ أيار ١٢٦٧. ولي قضاء القضاة في الديار المصرية والشامية. توفي بدمشق يوم الأحد في ١٥ جمادى الأولى سنة ٢٩/٧٣٩ تشرين الثاني ١٣٣٨، ودفن بمقابر الصوفية. ألف عدة كتب منها: «كتاب التلخيص في المعاني والبيان».

ابن السوردي: ٢: ١٥٩ - ٤٦٠ ، الشجاعي ١: ١٤٥ ؛ الصفدي ، السوافي ٣: ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ؛ السبكي ٥: ٢٣٨ - ٢٩٩ ؛ ١٨٥ ، ابن حبيب ، تسلكسرة ٢: ٢٩٩ ـ ٢٠٠١ ، السبكي ٥: ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ؛ ابن كشير ١٤٠ : ١٨٥ ، ابن حبيب ، تسلكسرة ٢: ٢٤٠ ؛ ١٠٤٠ ابن قباضي شهبه (نسخه البودليان): ٢٧٤ ظـ ٢٧٥ و ؛ ١٠٤٠ ابن طولون ، الثغر البسام: ٨٧ - ٩١ .

<sup>(</sup>۲) ولقبه جمال الدين، وعرف عنه انغماسه باللهو ومجالس الايناس، فأخرجه السلطان لـذلك من مصر، وأقام بـدمشق مدة ثم عـاد إلى مصر بشفـاعة الأميـر قوصـون، ثم أخرج مـرة أخرى وأعيد. توفي في ١٥ جمادى الأولى سنة ٢٦/٧٤٣ تشرين الأول ١٣٤٢. عمر بمصر على النيـل بالقرب من جزيرة الفيل عمارة فخمة كها كان له دار أخرى داخل القاهرة عند دكة المحتسب. الصفدي، أعيان ٣: ١٥ ظـ ٢٥ وظ٤ ابن حجر ٢: ٣٩٣ ـ ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن أسد الأنصاري أبو عبد الله، شمس الدين المعروف بابن الأطروش. تسوفي
بالقاهرة في ٢٤ رجب سنة ٢٦/٧٣٧ شباط ١٣٣٧، ودفن بمقابر باب النصر، وقد بلغ
الثمانين.

ابن رافع، الوفيات ١: ١٦٥ ـ ١٦٦.

وتجاهر أعظم ما كان، ونفق من أموال الأوقاف ومن أمور كثيرة لم يتجاسر أحد على فعلها، ولا يمكنه أن يقدم عليها، فبلغ السلطان أمره وما هو عليه، فطلب [الأمير ناصر الدين] ابن المحسني(١) وعرّفه أن يتحيل على كبس ابن جلال الدين عبد الله، ومن معه بحيث أن يكون ذلك بشهرة الناس. وكان قصده بذلك أن يشهر حتى يتجنب والده الشفاعة فيه. وبقي ابن المحسني و يرقب ذلك إلى أن أحسّ عبد الله بشيء مما ذكر السلطان // فتجنب ما كان يفعله(٢).

# ذكر أسهاء المصادرين وما اتفق من أمورهم

وقد تقدم ذكر القيام في ذلك من النشو وما قصد به التقرب لخاطر السلطان وميله مع غرضه، وأن يبلغ مقاصده إذا بلغ السلطان مقصده من أخذ أموال الناس، وظلم التجار ونهب الأموال من حيث وجدت. ولما اتفق حضور كتاب لولو [الفندشي] وذكره مرافعة الحلبيين(٣)، وأنه يظهر أموال كثيرة من حلب ومن طرابلس وساير مباشرين الشام، وتكلم كلام كثير أوجب تسيير الأكوز(٤) وحضوره، وعلم النشوأنه إذا حضر استعمله في أمور ينال بها مقاصده، فتحدث مع السلطان، وأتقن الأمر معه اتقان جيد، وصار يطلب المباشرين ويهددهم ويستعلم كل أحد منهم في وظيفته بالمرافعة إلى أن اقتضى حضور الأكوز ولولو(٥)، وكان السلطان في الأهرام، وعرف النشو أن لبعض

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته. انظر الصفحة ١٢٠، الحاشية رقم ٢.

 <sup>(</sup>٢) في المقريزي: «فكف عها كان يعانيه من اللعب».

<sup>(</sup>٣) راجع ما ورد في الورقة ٦ وما بعدها

<sup>(</sup>٤) ويرد أيضاً برسم «الأكز» وهو الأمير سيف الدين الأكوز الناصري. كمان أولاً جمداراً ثم رقي إلى مرتبة الامارة وجعله السلطان الناصر محمد مشداً للدواوين، فتنوع في تعمليب المصادرين من الكتّاب وغيرهم. توفي بد شق في ١٥ رمضان ١٧/٧٣٧ نيسان ١٣٣٧، وقيل سنة ٧٣٨.

الصفدي، الوافي ٢٤٨٩ ـ ٢٤٨؛ المقريزي ٢/٢: ٤٢٥؛ ابن حجر ٢: ٤٠٤. (٥) كان قدومههامن الشام يوم السبت منتصف رجب من السنة/ ٢٢ آذار ١٣٣٤.

الكتَّابِ يعرف بابن أبو الزين جارية مبدعة بالحسن وصنعة العود، وسيّر إليها، [و] أحضروا أحد يعرّف السلطان لما حضرت، وصدق قوله ما عند ٣٦ ظ الكتَّابِ من // السعادة إلى أن حضر من الأهرام، وأحضر لولو، وعند حضوره قدّام السلطان طلب ساير المباشرين الـذي بحلب وأوقفهم قدامهم، وسألهم عن الأموال، فعرّفوه أن حسابهم كمل، وأنهم لم يخونوا السلطان في شيء. فأشار إلى لولو أن يتكلم معهم ويحاققهم، ويذكر لهم الذي ذكره للسلطان في كتـابه وعـلى لسان الأكـوز. فأخـذ يتكلم مع كـل واحد منهم في وظيفته، ويقول له كلام جُمْلي، وأفرط في الكلام الفاحش والاهنة إلى أن قال للفخر بن العلم ناظر حلب، والسلطان يسمع وبشتك وقوصون وساير الأمراء والحجاب، وهو يقول: «يا علق، يا منكوح، يا سلّاخ، أنت أخذت الكلام. ونقل لي علاي الدين بن هـلال الدولـة عند انفصـال هذا المجلس، وحكى لي تــرجمــة مـــا اتفق أن السلطان طلبــه بعــد خروجـهم، وقـــال: «يا علاي الدين، إيش يكون تفسير قَوْل لولو يـا منكوح، يـا سلّاخ؟». وأنه ٣٧ و قال: «والله يا خوند، ما أعرف إيش يكون كيفيتها، وإنما // أسمع الأوباش مع الحماري يذكروا مشل هذا ولا أعلم ما هو». وكان آخر كلام لولو في حقهم قدّام السلطان: «يا خوند، سلّم لي هؤلاء، وأنا استخرج منهم مايتي ألف دينار،، ورسم بخروجهم وطلب [السلطان] النشو فدخل إليه، وشرعوا في البحث على المظالم، والنشو يفصح له عن كل بـاب يحصّل لـه منه أمـوال وسبب الوصول إلى أغراضه أسباب أوجبت قبولها في ذهن السلطان، والقيام معه في أمرها وموافقته .

ولما علم النشو أن السلطان وافقه على أغراضه، شرع يعرّفه أن حالـه حال ضعيف، وليس له مال(١)، وأن السلطان قد كبّره وأنشأه وجعله عنـده

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٢/٢): ٣٦٩) «وأنه فقير ليس له مال يبرطل به، ولا هو عن يبرطل بمال السلطان».

قريب، وأنه يريد يملأ الخزاين والمذحايس من الأموال والغملال وغيرها، وأن هذا الأمر ما يحصل إلا بعناد الأمراء ومعاداة الخاسكية والقريبين منه، وربما «يتغير خاطرك عليّ، وهؤلاء معتادين من يأخذ مالك وتعطيهم وتبرطهم وتصانعهم وإلا ما يمكن أن يقربوا إليك ويتحدثوا فيه، ويكون كل ما يحصله المباشر نصفه لهم // وإلا ما يمشي حاله عندك، وقد عرّفت السلطان أمرهم، فإن أمكنتني منهم، حصلت لك الأموال وملّيت لك الذخيرة، فإن متاجرهم وتجارهم حقوقها الذي تخص السلطان عليهم فوق المايتي ألف دينار، وخصوص قوصون وبشتك». وما نهض من عنده حتى عرّفه أن هؤلاء من بعض أعدائه عنده () واتفق معه على خراب البيوت العامرة وهتك الحريم وتحصيل الأموال، وأنه يتصرف في الدولة كيف يختار، ويحكم في ساير الأمور(٢). وخرج وقد ملثت نفسه سروراً بحكمه، واستبشر بجاقلده من جوره وظلمه، وعلم أنه نال أغراضه من أعدائه، وملأ من مسررته ما تمناه. [و] عرّف السلطان أن يرسم باستخدام أخوه المُخلِص (٣). عند بعض الأمراء الخاسكية، فاستخدمه عند الأمير سيف الدين اللناق (٤)، واستخدم أخوه الخاسكية، فاستخدمه عند الأمير سيف الدين ملكتمر الحجازي (٢) وصهره ولي رزق الله (٥) عند الأمير سيف الدين ملكتمر الحجازي (٢) وصهره ولي

<sup>(</sup>١) قارن بالمقريزي ٢/٢: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) قارن بالمصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته، أنظر: صفحة ١٢٠، حاشية رقم ٥.

 <sup>(</sup>٤) كِذِيه؛ وورد أيضاً وألناق»، وهو الأمير سيف الدين ألناق الناصري، أحد مقدمي الألوف،
 توفي في ٢٨ شوال ٢٣٢/ ٩ حزيران ١٣٣٦.

المقريزي ۲/۲: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: صفحة ١١٧، الحاشية الأولى.

 <sup>(</sup>۲) ملكتمر الناصري الحجازي، الأمير سيف الدين، أحمد مماليك الناصر محمد بن قبلاوون،
 حظي عنده وزوّجه ابنته. تـوفي مقتولاً في بـرج قلعة الجبـل في ١٩ ربيع الآخر سنة ٢٩/٧٤٨ مقوز ١٣٤٧، وقيل غير ذلك.

الصفدي، أعيان ٧: ٢٥١ ـ ٢٥٢؛ المقريزي ٢/٢: ٧٥٥؛ ابن حجر ٤: ٣٥٨ ـ ٣٥٩؛ ابن حجر ١ . ٣٥٨ ـ ٣٥٩؛ ابن اياس ١/١؛ ١٤٥.

الدولة(١) عند الأمير سيف الدين أرغون شاه(٢)، وأخلع عليهم وطلب جماعة من الكتّاب الذي يعلم نحسهم وظلمهم وقرّبهم // إليه وعرفهم أمور كثيرة في نفسه، وأن السلطان قد عيّنهم للمباشرة، وعرّفهم بعمل أوراق يتضمن على ابن هلال الدولة أنه أخذ من مال السلطان وأهمل، واتفق مع أولاد التاج إسحاق على مال السلطان، فكان من جملة من وافقه على ذلك أمين الدين (٣) المستوفي (٤) الملقب بقرموط والشمس ابن الأزرق ناظر الجهات، ونهضوا من عنده على عمل الأوراق.

واتفق ما قدره الله تعالى أن بعض الكتّاب يعرف بابن الغول، كان قد خدم في ديوان السلطان وأُصرف، كتب أوراق مرافعة في المباشرين وأحضرها لابن هلال الدولة، وعرّفه أنه يقصد الدخول قدام السلطان ويتكلم بأمور له فيها مصلحة، فنهاه عن ذلك وقصد اخماد الفتنة، وأن لا يفتح باب في ذلك. وكان الرجل قليل الشر، وشاع خبره وعرّف ابن هلال الدولة أمره للنشو، وأنه كتب أوراق، وأظهر النشو الفرح بسبب ذلك، وأظهر السرور لابن هلال الدولة. وأنه قد فرح بأمره، وكان الرجل سليم الباطن ولم // يعلم بما

<sup>(</sup>١) أبو الفتوح بن الخطير، ولي الدولـة. توفي مقتـولاً يوم السبت ٢٦ صفـر سنة ١١/٧٤٣ آب ١٣٤١.

المقريزي ٣/٢: ٦١٦.

<sup>(</sup>٢) أرغون شاه، الأمير سيف الدين الناصري، من مماليك الناصر محمد بن قلاووون . ولي صفد ثم حلب ثم دمشق. قتل بدمشق ليلة الخميس ٢٤ ربيسع الأول سنة ١٢/٧٥ حسزيران ١٣٤٩، ثم نقل إلى الديار المصرية حيث دفن بمقابر الصوفية. الصفدي، الوافي ١٠ ٣٥٨، ١٣٤٩ ابن كثير ١٤: ٣٥٠؛ ابن خلدون ٥/٤: ٩٦٠ م ١٩٦٠؛ المقريزي ٣/٣: ٨١٢؛ ابن حجر ١: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) يرد أيضاً وأمين الدولة»، وقد انتهى به الأمر مسجوناً. وله بركة تعرف به واقعة ما بين اللوق والمفس.

المقريزي، السلوك ٢/٢: ٣٩٩، ٤٦٤، ٤٦٤، الخطط ٢: ١١٩، ١٦٤ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) وهو الذي يضبط الديوان، وينبه على ما فيه مصلحته من استخراج أمواله ونحو ذلك. القلقشندي ٥: ٣٦٦.

يفعله النشو في حقه من السبوء، ودخل النشو للسلطان وعرَّفه مقاصد يبلغ بها غرضه، وكان قد طلب لولو إليه خلوة، وعرَّفه أن يكون موافق له في ساير مقاصده، وأنه ضمن قتل موسى ابن التاج إسحاق، وحلف له أنه كل من اختار قُتْله قَتَله موافقة له. واتفق معه على كل منكر وقبيح، ووجد النشو فيه هرج وقوة ونفس، فعلم أنه يبلغه مقصوده، وما خرج النشو من عند السلطان حتى اتفق أمرهم أن يدخلوا بساير الـدواوين وابن الغول، ويتحاققوا قـدّامه، ويسمع كلام يتفق بينهم مما ينالوا به غرض السلطان والنشو، ورسموا بطلب الجميع، وأجلس الجميع بين يديه(١)، وشرع يقول لابن الغول عن الأوراق الذي كتبها، وأنه يتكلم فيها. وقام وشرع في الكلام فانتدب له قرموط المستوفى، وقال: «يا خوند، وحياة راسك هذا ما يعرف صناعة الكتابة ولا كتب هذا الأوراق إلا بإشارة هذا المشد الذي خليته، وقد أهمل أموالـك كلها ٩ وبسرطل بهما، وخشى منك أقمام هذا سفيه له حتى يشغمل السلطان // عن طلب ماله، فإن أموالك جميعها تروح برطيل وشيء تبطل حقوقه ويُسومح بها ويُعمل له خدمة على الأمراء». وأوسع في هذا الكلام والمرافعة في حق ابن هلال الدولة، وكان آخر كلامه: «يا خوند، إن أردت تملأ الخزاين استخدم لنا مشدّيكون يسمى الخبز قبز،، وكان ذلك جميعه باتفاق من النشو مع قرموط ليبلغ غرضه على لسان غيره. ولما سمع ابن هلال الدولة كلامه تقدم وحلف للسلطان بالطلاق من زوجته أن هذا الأوراق لم يكن بإشارته ولا لـه فيهـا علم. وكان رسم السلطان بضرب ابن الغول وعرّاه قدّامه وبكَّى ، فحنّ عليه وأخرجه، وفضّ السلطان المجلس، وخرجوا وقد عشم كل أحد بالسوء.

وثاني يوم رسم لابن هـ لال الدولـة أن يلزم بيته وعـزله(٢) من الشـد،

<sup>(</sup>١) كان ذلك في ٥ رجب من السنة / ١٢ آذار ١٣٣٤.

الجزري: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) عزل أبن هلال الدولة من وظيفته نهار السبت في ٥ رجب من السنة/ ١٧ آذار ١٣٣٤. الجزري: ZETTERSTÉEN, op. cit., P. 188. ٤٣٤٢

وأخلعوا على الأمير سيف الدين الأكوز لشد الدواوين ، وأخلعوا على لولو [كي] يكون لخلاص الأموال(١) والحديث مع المصادرين وخلاص الحقوق . وخُرج الأكوز في حرمة طايلة ولولو قدامه وجلسوا في دار الوزارة(٢) و٣ ظ وطلبت // ساير الضّمّان والكتّاب والمعاملين وأرباب الوظايف ، ورسموا لهم بعمل أوراق تتعلق بابن هلال الدولة والذي أهمله ، ولم يتوقفوا في عملها بل طلبوا ابن هلال الدولة ، وتدرّج أمره إلى ساير ألزامه وأقاربه ومن يلوذ به ، وقبض على خالد بن الزرّاد(٣) مقدم الدولة(٤) وعلى بكتوت الصايغ(٥) وابن عبد الرزاق وأبوه(١) وساير من كان يلوذ به من حفدته وأقاربه(١) وعرّف السلطان الأكوز أن يدخل لابن هلال الدولة في مكانه ويكلّمه كلام حسن ، ويعرّف : «إن السلطان بلغه عنك أمور كثيرة من تضيع أمواله ومصالحة الغير على حقوقه ، وأنك أهملت الأموال ، وأنت إذا خدمته ما يضيع خدمتك ، احمل المال الذي له وأنت عزيز ، وإلا هملته وأنت مهان»، فكان

<sup>(</sup>١) كذا في المقريزي ٢/٢: ٣٧٠ وفي ZETTERSTÉEN فجاء ما يلي: «أخلع على الأمير سيف الدين الأكز ورُتب مدبر الدولة، وأخلع على بدر الدين لؤلؤ الحلبي ورُتب مشد الدواوين ونايب الأكز». قارن أيضاً بما جاء في ابن الدواداري ٩: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) بقلعة الجبل.

 <sup>(</sup>٣) كان رقاصاً بدار الولاية بالقاهرة، ثم تدرج في وظائف الدولة إلى أن ولي تقدمتها. توفي في
 ٢٣ جادى الآخرة سنة ٧٤٥/ أول تشرين الثاني ١٣٤٤.

ابن الدواداري ٩: ٣٧٥؛ المقريزي ٣/٢: ٢٧٦؛ ابن حجر ٢: ٨٣ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) عرَّفه القلقشندي (٥: ٤٦٨) كما يـلي: «مقدم الـدولة، وهـو الذي يتحـدث عـلى الأعـوان والمتصرفين لخدمة الوزير، والمراد المقدم على الدولة...».

<sup>(</sup>٥) يشير ابن الدواداري (٩: ٣٧٦) إلى أن المذكور كان عملوكاً لوالد زوجة المؤرخ.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس القبطي المصري. كان من كتّاب الدواوين. ويلكر المؤرخون أن له ولدين توليا أعلى المناصب في الدولة (الوزارة) وهما: كريم الدين عبد الكريم المتوفى في ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٣/٨٠٣ كانون الأولى ١٤٠٠، وفخر الدين عبد الرحمن المتوفى في ١٥ ذي الحجة سنة ٢/٧٩٤ تشرين الثاني ١٣٩٣.

المقريزي ٢/٣: ٧٧٨ و ٣/٣: ١٠٧٢؛ ابن حجر ٢: ٣٣٠ ــ ٣٣١؛ ابن العماد ٦: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) قارن بالمقريزي ٢/٢: ٣٧٠.

جوابه: « السمع وألف طاعة ، كل ما لي فهو للسلطان ، وإنما أقصد المهلة في الحمل أن يكون كل سوق شيء ، وأبيع أول بأول ، وإلا ما يتحصل من مالي شيء ويتصدق السلطان علي أيضاً بالكشف عن أمري ، فإن حضر أحد وذكر أنني تعرضت له بشيء فلا يرحمني » . وانفصل // أمره على المهلة في بيع حواصله وما يتعلق به ، وعرف الأكوز أنه يملك في حاصله ألفي دينار حاصله ، فرسم بحملها وشرع في بيع حاصله (۱) .

## ذكر نبذة غريبة

ينبغي للعاقل [أن] يعتبر بالقرآن كلام الله ، فإنه معجز ، ثم بكلام النبي على والبعيه ، ثم كلام الحكاء والمجربين فمن قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخلوا اليهود والنصارى أولياء (٢) الى آخر الآية ، وكلام النبي على : « اليهود والنصارى خونة لعن الله من ألبسهم ثوب عز ، لعن الله من ألبسهم ثوب عز » . ومن قول الحكاء : «إياكم, ومصاحبة الأشرار ، وإياكم ومرافقة الرجل السوء » . . ومن قولهم : « الطبيعة مكافية لكل احد » .

والذي أذكره أن علاي الدين بن هالال الدولة كان بيني وبينه صحبة اكيدة واجتماع يؤ ول (٣) إلى معرفة أحواله. ولما اتفق لكريم الدين (٤) ما اتفق ، وخدم التاج إسحاق مكانه مشى علاي الدين على وظيفته ، وكان مترقب أن يناله منه سوء ، وكان التاج رجل فيه عقل معيشي وسكون فأحله منه محل وافر وقرّبه ، وكان ولده موسى يكره أن يكون ابن هلال الدولة / / قريب منهم ، أو متطلع على أحوالهم ، ويذكر ذلك لأبوه ، فيصرفه عنه إلى أن ورد

<sup>(</sup>١) قارن بابن الدواداري (٩: ٣٧٦ ـ ٣٧٧) حيث يورد رواية مختلفة .

<sup>(</sup>٢) اسورة المائدة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) الأصل: يألى.

 <sup>(</sup>٤) يقصد عبد الكريم بن هبة الله بن السديد المصري، القاضي كريم الدين الكبير، ناظر
 الخاص، وقد سبقت ترجمته في الصفحة ١٢٩، الحاشية رقم ٤.

الخبر للسلطان بخراب الحرم الشريف وأنه يحتاج إلى عمارة ، وتحدث السلطان مع الأمراء في ذلك ، واتفق على عمارته ، فطلب القاضى جلال الدين [ القزويني ] وعـرَّفه أن يجعـل مال من المـودع و [ من ] السلطان أيضاً لأجل عمارة الحرم ، ورسم للتاج إسحاق أن يجهز ما يحتاج إليه، ويعين من يصلح لهذه الوظيفة . فرأى التاج إسحاق تَخْلُص في أمر خروج ابن هـ لال الدولة بإحسان، وتحدث مع القاضي فخرالدين(١) واتفقوا على أمره، واجتمع القاضي فخرالدين بالسلطان في سبب العمارة وقال: « يا خوند ، من عيّنت لهذا الشغل؟ » قال السلطان: « ابصر من تعين ». قال له: « يا خوند ، قد أفكرت للسلطان فكرة ، وهي من جملة سعادة السلطان في واحــد كلماتختاره تجده فيه، وأنه ابن هـ لال الدولة » . قال السلطان : « هـ و ينفـ ع السلطان هوني». قال: « يا خوند ، إن كنت تقصد العمارة مثل إلناس ، فيكون هذا الرجل ويكون قرابته في مكانه إلى أن يعود» ، ووافقه السلطان على ذلك ، وأصبح عرّف الأمراء ، فما منهم إلا من استصوب رأيه ، وشرعوا ٤١ و في // شكر الرجل عنده . وقد تقدم ذكر سفره(٢) وحضوره ومباشرته الشد ، وكنا نجتمع عنده جماعة في الليـل ونجالسـه ويتفق دخول النشـو إليه فيسوس الأرض له ولمن حضر ، ويقف يتحدث في أمر مباشرته ، وعند خروجه يبوس رجله ، واتفق له كثير من ذلك بحضور الجميع ، وصار لا يكاد يفارق الركوب صحبته وملازم خدمته إلى أن جلب قلبه إليه ، ومال الى ناحيته وزاد معلومه

واتفق طلب المباشرين (٣) بين يدي السلطان ، فأول من شكر منه ابن

<sup>(</sup>١) يقصد القاضي فخر الدين ابن الحلي ناظر الجيش. وقد سبقت تــرجمته، راجــع صفحة ١٢٤، الحاشية الأولى

 <sup>(</sup>٢) وقـد سافـر ابن هلال الـدولة إلى الحجـاز لعمارة الحـرم في شهر شــوال من سنة ٧٢٧/ آب ــ
أيلول ١٣٢٧، ولما عاد قــره السلطان الناصر محمد في شد الدواوين.

ابن الدواداري ٩: ٣٤٩ ـ ٣٥٠؛ المقريزي ٢/٢: ٣٩٠؛ ابن حجر ٣: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في شهر صفر ٧٣٢/ تشرين الثاني ١٣٣١.

هلال الدولة وعرّف السلطان أن هذا نصراني جيد وكاتب مليح ، فنظر السلطان إليه وتحدّث معه ، ولاح له فيه فراسة يختارها، كها قدر الله تعالى، إلى أن استخدمه عند ولده أنك، كها قدمنا ، وصار يختلي معه ويعرّفه أغراض كثيرة في نفسه كامنة لم يجد من يوافقه عليها . وبقي إلى أن توفي التاج إسحاق ، وولي ولده موسى [ نظر ] الخاص ، وسعى على القاضي فخرالدين وسعى القاضي فخرالدين عليه قبل موته بأيام (۱) إلى أن عُزل موسى وولي النشو [ نظر ] الخاص (۲) ووقف علاي الدين وقطع زناره بيده // ورمى عمامته ، وكانت من الذنوب الذي عددها النشو له وكذلك والدته . واستمال النشو لابن هلال الدولة في العمل على موسى ومصادرته ، وكان ابن هلال الدولة يخشى غايلة موسى ، فمال مع النشو بعدما أشرط على النشو أنه لا يتعرض له بأذى ولا إهانة ، وإنما يخرجه من الوظيفة ويأخذ ماله . واتفق ما قدمنا ذكره (۳) من القبض عليهم وتسليمهم لابن هلال الدولة وقيام النشو في عقوبتهم فلم يوافقه ، وذكر له الشرط الذي كان بينهم ، وعلم النشو قلة موافقته عليهم ، فأضمر له السوء .

ولما حضر السلطان من الحجاز ، واتفق من تحصيل الأموال من بكتمر [ الساقي ] وغيره (٤) ، ورأى أشياء نافرت عقله من أعمال النشو واهتمامه سلم أمره إليه ، وصار ابن هلال الدولة يعارض النشو في أمور كثيرة يفعلها مع الناس يقبحها عليه ، ويخلص منه الناس وما معه يجود به مع الناس ، وهو يعتقد أن تلك الصحبة والمودة باقية من غير رياء ولا نفاق ، فكانت كلها صنعة من النشو في حقه .

\_\_ ابن الدواداري ٩: ٣٦٤، الصفدي، أعيان ٣: ١٢٩ ظ - ١٣٢ و؛ المقريزي ٢/٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) انظر: المقريزي ٢٧-: ٣٤٧ - ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) وذلك يوم الخميس ١٩ رجب ١٦/٧٣٢ نيسان ١٣٣٢.

المصدر نفسه: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: ابن الدواداري ٩: ٣٦٣ ـ ٣٦٤ والمقريزي ٢/٢: ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقريزي ٢/٢: ٣٥٧.

وملك النشو أمر الناس ، ونزل إلى دار القند(١) وطرح على السكريين ٢٤ و والعطارين // شيء نافر العقول ، ثم طلب أهل قيسارية(٢) أمير علي وتجار سوق الشرابشيين(١) وقصد أن يطرح عليهم المتجر وغيره ، فغلقوا الدكاكين واحتملوا لاين هلال الدولة ، فسأله فيهم وعرفه أن هؤلاء ما لهم عادة بشيء من هذا كونهم سكان دكاكين المرستان(١) والأمير جمال الدين(٥) ناظر عليهم ، فلم يوافقه على إعفائهم ، فاعتصبوا جميعهم إلى نايب الكرك وعرفوه(١) أمرهم ، وأن ابن هلال الدولة تحدث معه ولم يقبل ، فسير إليه استداره وخاطبه في أمرهم ، فقال : «أنا ما لي حديث ، السلطان رسم » . وحمل

 <sup>(</sup>١) وموقعها بفسطاط مصر، وهي خطة خارجة بن حذافة بن غانم العدوي، غربي دار البركة.
 كان لهذه الدار رسوم (رسوم دار القند) ألغيت أيام الناصر صلاح الدين الكبير.

ابن دقماق ٤:٢؛ المقريزي، الخطط ١:٤٠١؛ ٢٠٤.

 <sup>(</sup>۲) وهي منسوبة للامر على بن الملك المنصور قلاوون (الملك الصالح) الذي تـوفي في حياة أبيه،
 تقع بشارع القاهرة تجاه الجملون الكبير بجوار قيسارية جهاركس يفصل بينها درب قيطون.
 المغريزي، الخطط ۲:۸۷.

<sup>(</sup>٣) جاء في المصدر نفسه (ص ٩٨ - ٩٩) أن هذا السوق قد أحدث بعد انتهاء الحكم الفاطمي، ويباع فيه الخلع التي يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم (عرف بسوق الشرابشين نسبة إلى الشرابيش (مفردها شربوش)، فإن السلطان كان إذا أمر أحد ألبسه الشربوش وهو شيء يشبه التاج، مثلث الشكل يجعل على الرأس بغير عمامة (قلنسوة طويلة).

انظر: أدي شير، الألفاظ: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ويرد أيضاً بصورة «البيمارستان»، وهو لفظ فارسي معناه المستشفى

DUNLOP, art. «Bîmāristān», Ef2, I, P. 1259a - 1261a.

والمقصود هنا البيمارستان اللذي أنشأه المنصور قسلاوون سنة ١٢٨٤/٦٨٣ بين القصرين بالقاهرة.

راجع: المخطوط: ٤٢ ظـ ٣٤٠و؛ ابن عبد الظاهر، تشريف الأيمام والعصور: ٥٥ ـ ٢٥٠ النويري ٢٩: ٢٨١ وـ ٣٨٠ ظ؛ ابن الجيمان، التحقة السنية: ٢٦ أحمد عيسى، تماريخ البيمارستانات في الاسلام: ٨٣ ـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) يقصد الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك، وسترد ترجمته في وفيات ٧٣٦.

<sup>(</sup>٦) الأصل: وعرفهم.

النشو نفسه بقوة ودخل على السلطان وعرّفه أن ابن هلال الدولة مها دام واقف لا يتمكن النشو من شيء يفعله ، وأولغ في أمره ، «وأن مال السلطان يروح برطيل للأمراء ويرضيهم بمال السلطان » وما خرج من عنده إلا وقد عقد أمر نكبته والقبض عليه .

وكان نايب الشام قد بلَّغ النشو حروجه من دمشق ، فعرّف السلطان أن نايب الشام يحضر وربما سأل للسلطان في أمره ، واتفق على توخيره إلى حيث يحضر نايب الشام ، ويسافر وعرّفه أمر // نايب الكرك ، وأن التجار وقفوا له ، وأنهم يتعلق للسلطان معهم شيء كثير ، وأنهم مشتركين هم وابن هلال الدولة في شراء الخلع ويبيعوها للسلطان بفايدة النصف ، وأن ملم دين على السلطان نحو ماية وخمسين ألف درهم كلها فايدة ، وأن نايب الكرك قايم في حقهم بتحريض ابن هلال الدولة . فقال السلطان : « روح أنت واسكت » .

ولما نزل مملوك نايب الكرك عرّفه (۱) الرسالة من النشو ، وانزعج وطلب دواة وكتب بخطه : «يا قاضي نشو الدين ، إيش عمل بك السلطان الملك المنصور (۲) حتى تخرّب وقف الملك المنصور ؟ ما استسلمك إلا السلطان الملك الناصر ، فإيش كان الملك المنصور منك ؟ » . فلما وقف عليها كظم لها وجعلها سلم للفتنة ، وأخذها ودخل على السلطان ، وأوقفه عليها فحرج لذلك وكظمها عليه .

ولما طلع نايب الكرك للخدمة وجلست الأمراء ، أخمذ يعرّف السلطان (١) الضمير عائد للسلطان .

<sup>(</sup>٢) يقصد السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي النجمي، ولي السلطنة بعد سلامش ابن الظاهر بيبرس في رجب سنة ١٢٧٨/ تشرين الثاني ـ كانون الأول ١٢٧٩، وحكم لمدة ١٢ سنة. توفي في ٦ ذي القعدة سنة ١٨٩/ ١٠ تشرين الثاني ١٢٩، ومولده في بلاد القبجاق على البحر الأسود.

RABIE, art. «Kaläwün», EI2, III, P. 505a - 507a.

أمر الوقف ، وتعرض النشو لـه ، وأخرج مراسيم عليها قـــلاوون الألفي أن أحمد لا يتعرض للوقف ، ولا يـطرح على سكـانه شيء قـلٌ ولا جـلٌ ، فلم ٤٣ و يلتفت السلطان // إلى قـوله ، وقـال لـه : «يـا أمـير ، مـا أنت أشفق مني على أبي ، الوقف وقف أبي ، وأنا إن شئت عمرته وإن شئت أخربته » . وكان كلامه معه محرج . وشرعت الأمراء يوافقوا السلطان في قولـه ، وعلم كل أحد الغرض في ذلك ، وشرع النشو يعتب ابن هـ لال الـ دولـ ة عتب الأصدقاء ، ويضحك في وجهه ويريه أن المودة باقية على حالها إلى أن حضر مملوك نايب الشام ، وعرّف السلطان أنه واصل ، ومتى يسرسم بدخوله (١) فرسم بسرعة حضوره . وكانت الرسالة الذي تقدم ذكرها للنايب أنه لا يتحدث في أبن هلال الدولة . واتفق بعد ذلك من جملة سذاجة ابن هلال الدولة وسلامة باطنه أنه عمل لنايب الشام حياصة ريشم من أطراف الصنعة ، وعرّف النشو أمرها. ومن عادته إذا علم أن نايب الشام وصل إلى سرياقـوس(٢) يخرج يلتقيـه . ولما وصـل استـأذن النشـو في سفره لملتقاه ، وعرَّفه أن يسـد عنه أمر الطلب من جهـة السلطان ، وأنه إذا طلب يُعرّف السلطان أنه شرب دواء ، فأنعم لـ ه بذلك ، ودخل للسلطان . ٤٣ ظ وعرَّفه أمرالحياصة ، وأنه غرم عليها ٪/ ألف دينار ، وأنه خارج إلى لقائـه ، وربما يدبر معه أمر ، فكان ذلك السبب لقول السلطان لنايب الشام يفهمه [أن] لا يتحدث في أمره ، فكان في أمرهم وما اتفق من العمل والموافقة واختلاف النيات ما أوجب الغدر بينهم ، فإن التاج [ إسحاق ] عمل عـلى خروج ابن هلال الدولة من مصر على أنه يفترد هـو وولـديـه (٣) ، فاتفق

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة الورقة ٣٥و من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) بلدة في نواحي القاهرة.

ياقوت ٣: ٢١٨؛ المقريزي، الخطط ٢: ٢٢٨.

AMELINEAU, La géographie de l'Egypte, P. 468 - 469.

<sup>(</sup>٣) وهما: شرف الدين موسى وعلم الدين إبراهيم. راجع صفحة ١١٩، حاشية رقم ٤.

حضوره ورفقته معهم ، وخشي عاقبة موسى ، فوافق النشو على العمل عليه ، واتفق له ما ذكرناه (۱) ، ووثق ابن هلال الدولة بالنشو فغدر به وخانه وأنشأه على أن يكون له (۲) ، فلما انتشى صار عليه . واتفق له يوم بحضوري ، وقد طلعنا جماعة نسلم على ابن هلال الدولة أول ما قبض عليه ، وحضر له الأكوز وطالبه بالمال ، وما لحقنا نقعد إلا والنشو قد طلع إليه ، ودخل من باب المكان الذي هو فيه ، و [ لما ] رآه علاي الدين قام إليه فسلك معه ما كان يسلكه في منزله على عادته ، والتقاه بتقبيل الأرض ، واحتضنه وبكى بدمعة وتوجع ، وقال : «يا خوند ، لا عشت ويوم أراك فيه هكذا » ، ثم جلس هو // وإياه ، ودخل الرجل عليه وتضرع له ، فضمن عن السلطان كل خير ، وعمل بعدها بما يشبهه .

واتفق بعد ذلك مسك خالد المقدم (٣) فطلب المقدم ابن صابر (٤) من باب الولاية ورفيقه ابن معين (٥) بمشورة النشو ، وسلموا المصادرين لهم ، وشرعوا في استخراج المال ، وتسلط لولو على أهل حلب (٢) وأهل مصر ، وبذلوا من القبايح والفواحش في أمر الظلم والعسف والعقوبة ما تجاوزت

<sup>(</sup>١) راجع: ابن الدواداري ٩: ٣٦٣ ـ ٣٦٤ والمقريزي ٢/٢: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقريزي ٢/٢: ٣٤٨.

<sup>(</sup>r) راجع صفحة ۱۸۲ ، الحاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) إبراًهيم بن أبي بكر بن شــداد، المعـروف بـابن صــابـر المقــدم. تــوفي سنــة ٧٤٤ - ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤، وقيل سنة ١٣٤٢/٧٤٢ ـ ١٣٤٣.

المقريزي ٣/٢: ٢٥٨؛ ابن حجر ٢١:١٦.

<sup>(</sup>٥) ولقبه بدر الدين، كان أحد مقدمي الدولة. ولي نيابة البحيرة أيام السلطان الأشرف ابن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون، وصرف عنها سنة ٧٦٩ / ١٣٦٧ - ١٣٦٨.

المقريزي ۱/۳: ۱۵۷.

 <sup>(</sup>٦) يستفاد من هذه العبارة أن لؤلؤاً القندشي قد ظل على وظيفته بحلب، بالاضافة إلى توليه لوظيفة شد الدواوين بالقاهرة.

ابن الدواداري ٩: ٣٧٥.

عن حده ، واشتغلت قلوب العالم كلما رأوا من أمور المصادرين وإهانتهم ، وعرّج لولو على أولاد التاج إسحاق ، وتنوّع في عقوبتهم ، وصار النشو يطلب المقدمين إلى عنده ، ويوعدهم إذا قتلوا موسى بكل جميل ، وكذلك لولو إلى أن تناهى الحال في أمرهم ، وتُلِفَتْ رِجْل العَلَم ابن التاج من كثرة العقوبة ، وأبطلوا عنه العقوبة ، ولم يكن القصد إلا موسى ، وأحضر خالد المقدم وهدده لولو ، وعرّفه أن السلطان يستحضره ، واستوخاه على مرافعة ابن هلال الدولة . وفيها اقتضى رأي السلطان تسفير عاقول (١) الحاجب // الخاجب الشام بحاية الف درهم ، وبعد ذلك رسم للأمير سيف الدين قجمار الملقب بُشاش (٤) إلى نيابة حمص .

# ـ ذكر الإِفراج عن الأمراء المعتقلين ـ

وفي شهر صفر (°) سير أحضر الأمراء من سجن اسكنـدريـة ، وهم الأمـير بهاي الـدين أَصْلَم (٢) وأخوه [ الأمـير سيف الدين ] قُـرُجُى (٧) والأمير

<sup>(</sup>١) كدا؛ وفي المصادر الأخرى «أقول» وقد سُفر إلى الشام ليستقر حاجب الحجاب بـدمشق. توفي في شعبان سنة ١٣٣٨/٧٣٨.

ابن الدواداري ٩: ٤٣٧٤ المقريزي ٢/٢: ٣٧١، ٢٥٧.

 <sup>(</sup>۲) وكان سفر نايب الشام من الديار المصرية نهار الخميس ٣ رجب من السنة/ ١٠ آذار ١٣٣٤.
 المقريزي ٢/٢: ٣٧١؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل بعمدل كلمة واحدة.

<sup>(</sup>٤) ويرسم أيضاً قجماس، سترد ترجمته في وفيات هذه السنة، وقد أخلع عليه بنيابة حمص يوم الحميس خامس المحرم من السنة/ ١٦ أيلول سنة ١٣٣٣ عوضاً عن الأمير سيف الدين بهادر السنجري بحكم وفاته.

المقريزي ۲/۲: ۳۷۱: ZETTERSTEEN, op. cit., P. 187 ؛ ۳۷۱: ۲/۲

<sup>(</sup>٥) كـذا؛ وفي الجـزري: ٣٣٤ وابـن الـوردي ٢: ٣١١ والمـقــريــزي ٢/٢: ٣٧١ و ZETTERSTÉEN أن الافراج عن الأمراء المعتقلين كان يوم الأحد مستهل شهر المحرم من السنة/ ٢ أيلول ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) و (٧) كذا في الجزري والصفدي وابن تغري بردي، وفي ابن الوردي: والأمبر سيف الدين =

بدر الدين بَكْتُوت القَرَماني(١) ، وكان مدة اعتقال أصلم وأخوه ست سنين وثمان شهور، واعتقال القرماني سبع سنين وأشهر(٢) ، وخلع عليهم .

وفي هذا الشهر كانت وفاة الأمير سيف الدين ألماس الحاجب بمحبسه ، وكان من أمره ما تقدم ذكره من تلك الأمور والفواحش . ولما أخذ السلطان جميع أمواله وحواصله سير آقبغا عبد الواحد وصحبته جماعة من المأمورين ، وكان قبلها قد قطع عنه الطعام ثلاثة دراهم ، فرحلوا وخنقوه . وباكر النهار حمل على نعش من القلعة ، ودفن في جامعه الذي أنشأه بخط حوض ابن هنس (٣) ، ورسم بأخذ الرخام الذي في بيته (١) ؛ وأوقلع جميعه ، وكان قد عمر هذا الدار وصنع // فيها من الرخام المفتخر رخام عظيم حمل له من ساير الأقاليم ، وبعد قتله .

### ذكر سفر نايب الكرك

كان السبب لخروج نايب الكرك من مصر ، ما قدمنا ذكره ، لما بلغه من الصحبة الذي كانت بينه وبين ألماس وفصول عدة منها كبره وحرمته

<sup>=</sup> أسلام وأخيه، وفي ZETTERSTÉEN وأصلام وأخوه قرمشى». توفي أصلم في ١٠ شعبان ٢٦/٧٤٧ تشرين الثاني ١٠٣ وقيل سنة ٧٤٦. وله جامع ظاهرالقاهرة يعرف بجامع أصلم. (الصفدي، الوافي ٩: ٢٥٥ ـ ٢٧٦ ؛ المقريزي ٣/٣: ٧٢٢ ؛ ابن حجر ٢: ٣٨٩). وتوفي قريجى وقرمشى، أيضاً في شعبان سنة ٧٤٧ تشرين الثاني ـ كانون الأول ١٣٤٦.

<sup>(</sup>WIET, Les biographies, fol. 227 ؛ ۲٤٨:۳) ابن حجر ۴۲٤٨:۳ (المقريزي ۷۲۲:۳/۲)

<sup>(</sup>١) بكتوت القرماني، الأمير بدر الدين، كان من مماليك المنصور قلاوون. توفي بطاعون مصر سنة ١٣٤٨/٧٤٩ - ١٣٤٨.

المقريزي ٧٩٣:٣/٢؛ ابن حجر ٤٨٩:١٩٠.

 <sup>(</sup>۲) كذا؛ وفي ZETTERSTÉEN : «سبع سنين وسبعة شهور».

<sup>(</sup>٣) هـ و وقف الامير سعـ د الدين مسعـود بن هنس بن عبد الله، أحـد الحجاب الخـاص في أيـام الصالح نجم الدين أيوب المتـوفى يوم السبت ١٠ شــوال سنة ١٢٥٠/٦٤٧. أمـا خط حوض ابن هنس فهي واقعة بالقرب من حارة حلب.

المقريزي، الخطط ٢: ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) يقع بخط ابن هنس، وقد نقل رخامه جميعه إلى قلعة الجبل بأمر من السلطان. المصدر نفسه: ٧٤.

وقيام السلطان له كلما دخل الخدمة ومعارضته له في أسباب كثيرة كان السلطان لا يختارها منه(١) ، وكان قـد شرع في الحـديث معه في ظلم النشـو وما يعتمده مع الناس ، فاحتاج أن يزيل ذلك جميعه عنه ، وأيضاً ينشيء غيره ، فطلب أستاداره(٢) عزالدين المصري إليه ، وعرَّفه أن يقول لأستاذه عن السلطان « أنه بقي يستحي منه في أمور ، وأنت فقد بقيت رجـل كبـير عنىدي ، وما بقى يصلح أن تمشي في خدمتي ، وأشتهي أن أريحك ، فإن علمت أنه يختار يسروح إلى طرابلس ويكون خاطره طيب وإلا يقعد ، فيما عندي أعزّ منه » . وخرج من قـدام السلطان إلى أن وصل لأستـاذه ، وعرّفه قـول السلطان جميعه ، فتبسم وقـال : « روح قلَّه أما إني أشتهي فـلا ، وأمــا ٥٤ ظ مرسوم فيما أخالفه » ، وبقيوا مماليكه كـل(٣) // أحد منهم سـاكت لا يجسر يرد عليه جواب ، وسكت زمان وهو مطرق ، والتفت لأستداره وقال : « والله ، ما بقى يخلّينا لا هونيك ولا هوني ، وأقل الاقسام لا نعذّب سرّنا ، والـذي يفعله الله يكون » . فقال له : « يـا خونـد ، لا تجعل عـلى نفسك شيء ، وربما يكون قوله حقيقة ويختار أن يريحك » . وما زال يتلطف معه إلى أن وافق على سفره ، ورجع بالجواب عن أستاذه للسلطان بالسمع والطاعة ، فأخلع عليه ثناني يوم ، وسيّر له ألف دينار ، وطلبه إليه وطيّب خاطره ، ورسم لـ لأمير سيف الـ دين برصبغـا أن يكنون في خـ دمتــه ليقلده على جاري العادة . وعند سفره(٤) خرجت إلى وداعه فإنه كان

<sup>(</sup>١) وتؤكد ذلك جميع المصادر التي تحت أيدينا.

<sup>(</sup>٢) ويرسم أيضاً وأستاذ الدار، و وأستدار، وهو المتولي لشؤون بيت السلطان أو الأمير من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والغلمان، وإليه أمر الجاشنكيريـة وكل مـا تحتاج إليـه هـلـه البيوت من النفقات، ويكون عادة أمر الف.

القلقشندي ٤: ٢٠؛ المقريزي، الخطط ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) لفظة (كل): مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هناك اختلاف حول تاريخ سفر نايب الكرك إلى طرابلس، ففي ابن كثير (١٤: ١٦٥) رأوائل ربيع الأخرى، وفي المقريزي (٢/٢: ٣٧١) وتاسع عشـره (المحرم)،، وفي المقريزي (٣٧١: ٣٧١) (op. cit.. P. 187) سادس عشرة (ربيع الأول)، بينها اكتفى ابن الـدواداري (٣٧٨:٩) بذكـر =

حصل لي به أنس قليل ، ولما وصل إلى بلبيس (١) وجدته قد انعزل عن وطاقه بمفرده ، ورآني على بعد فأشار إليّ فحضرت ، وقال : « إيش جابك ؟ » قلت : « أودعك وأدعو لك». قال : « ما أفاد أحد الدعاء مع الملك الناصر ، روح ارجع ولا تنسانا » . ثم طلب بملوكين من مماليكه وعرّفهم أن يكون صحبتهم شربدار (٢) يركب // معهم ويكونوا في خدمة برصبغا ، ومها اقتضت الحاجة إليه يكون يحمل إليه ، ثم طلب أستداره ، وقال : « روح إليه وسلم عليه ، وعرّفه أنني أنا رجل أشتهي أن أكون بمفردي مع نفسي ، وما أختار أنني أبقى معك في الترسيم (٣) ، إن ركبت تركب معي أو نزلت تنزل معي ، كون وحدك وأنا وحدي ، وأنا والله هروب ما أهرب » ، ورجعت من بلبيس وقد رحل منها . وبعد قليل وصل برصبغا من عنده (٤) ، وعرّف السلطان أنه جلس في طرابلس ، ورسم له أن يكون حاجب صغير ، وأمير مسعود ابن خطير (٥) حاجب كبير مكان ألماس ، وأخلع على الإثنين ، ورسم لبرصبغا أن يتأدب مع أمير مسعود .

\_\_\_ إنعام السلطان علي نايب الكرك بنيابة طرابلس وفي يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأوله. .

<sup>(</sup>١) مدينة من الاعمال الشرقية في الديار المصرية.

أبو الفدا، تقويم: ١١٨ - ١١٩؛ ابن دقماق ٥: ٥١؛ المقريـزي، الخطط ١٩٨٣؛ ابن الجيعان، التحفة السنية: ١٤.

 <sup>(</sup>٢) وهو المتحدث في أمر الشراب خاناه (بيت الشراب) التي تحتوي على أنواع الشراب المرصدة لخاص السلطان أو الأمير.

القلقشندي ٤: ١٠، ١٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ما ورد في الصفحة ١٢٦ ، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) يشير ZETTERSTEEN (op. cit., P. 187) إلى عودة برصبغا من طرابلس في ٢٦ ربيع الأخر من السنة / ٤ كانون الثاني ١٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) مسعود بن أوحد الدين بن الخطير، الأسير بدر الدين. ولد في جمادي الأولى سنة ١٢٨٤/٦٨٣. ولي غزة وطرابلس عدة مرات وتوفي بدمشق في ٧ شوال ٧٥٤/ ٥ تشرين الثاني ١٣٥٣.

الماهبي، ذيبول: ٢٩٢ ـ ٢٩٣؛ المقريزي ٣/٦: ٩٠٥؛ ابن حجر ٤: ٣٤٨. أما لفظ الخطير، فهو لقب معناه: الكبير الجليل القدر. انظر: القلقشندي ٢: ٨١.

و [ في يوم الخميس ثاني شعبان](١) رسم بعزل [ ناصر الدين ] ابن المحسني عن ولاية القاهرة ، وولي أَيْدَكين البريـدي(٢) . وكان السبب لعـزل ابن المحسني أنه كان بدار الولاية [ بالقاهرة ] (٢) شخص من المقدمين يعرف ب [ محمد ](٤) بن الأشموني ، وكان رجل ظالم نحس قليل المدين ، ولم يُرَ في أبناء جنسه أنحس منه . وكان قد حضر بـين يدي السلطان مـرارأ ويتلوح ٤٦ ظ من وجهه الظلم والنحس ، وكان النشو // من جملة من يعرفه بالظلم ، ونفس السلطان قد أضمر للناس سوء يدُخره عنده لما كان مضمره ، ويقول لابن المحسنى : « هذا احفظه ، فإن لي به شغل » . فكبرت نفسه على ابن المحسني وتعاظم عليه ، فحضر إليه من شكا منه ، وأنه أخذ منـه فضة قـطع مصانعة ، فمسكه وضربه ضرب مؤلم ، وجعله في الكسبة أشهر ، فراح أبوه لنايب الكرك ودخل عليه ، فسيّر لابن المحسني يشفع فيه فـأطلقـه ، وأقيام مدَّة في بيته ، وتوفي . فكيانالنشو يعرَّف السلطان أن ابن المحسني لما وصّاه السلطان عليه ، وعلم أن السلطان له به شغل قتله ، فطلب ابن المحسني ، وقال السلطان له : « أين المقدم الذي أوصيتك عليه ؟ » . قال له: «يا خوند ، مات » . قال : « واللك مات من عقوبتك له » . قال : «يا خوند ، كان رجل ظالم يتعرض للرعية ، وكان مفسد » ، ونفسر السلطان فيـه نفور الحـرج ، ورأى النشـو حـرج السلطان ، فـاختـار أن يتمّ حرجه عليه ، وعرَّف أنه أخذ من أولاد الخروبي لنفسه مايـة ألف درهم . وكان اتفق لهؤلاء أمر غريب فإنهم من أكابر أهل مصر وسعدائها ، واتفق ٤٧ و لهم مع // رجل فقير حسن ظن وأكرمـوه ، وفُتح عـلى يديـه لهم بشيء كثير من السعادة ، ومن الناس من اتهمهم بلقية حصل منه شيء كثير ، وأقاموا

<sup>(</sup>١) الزيادة بعد مراجعة ابن الدواداري ٩: ٣٧٨ والجزري: ٣٤٢ والمقريزي ٢/٢: ٣٧٢.

 <sup>(</sup>٢) أيدكين الأزْكُشي البريدي، عـلاء الدين، مملوك الأمـير بدر الـدين محمد بن الأزكشي نـايب
 الرحبة. توفي في حدود سنة ١٣٣٩/٧٤٠ ـ ١٣٤٠.

ابن الدواداري ٩ : ٣٧٨؛ ابن حجر ١ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) و(٤) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة ابن الدواداري ٩: ٣٥٦.

مدة وهم يواصلوا ذلك الرجل بالنفقات والكسوة إلى أن حصل بينهم أمر أوجب انحمال الفقير عليهم ورافعهم . (وحكى ابن الخروبي عن هذا الرجل في حال ابتدائه معهم أمور كثيرة أوجبت اعتقادهم فيه ، وأنه كان يحضر إلى أخوه ويقول : «قم هات ألف درهم يا قواد» ، فيستنكر ذلك ويمنحه ، فيقول : « القواد غدا يجرأ عليك من كيت على كيت» . فيتفق له ذلك مراراً عديدة ، فصاروا لا يمنحوه شيء إلى أن كثرت عليه الدنيا واتسعت وفسد حاله ، وأزال عنه ما كان عليه ففعل ما فعل )(١) . ورسم السلطان بقتلهم لابن المحسني ، فعاقبهم عقوبة عظيمة ، وحمل منهم لبيت المال ماية ألف وعشرين ألف درهم ، وعرف السلطان عند حضوره من الحجاز ، ورسم له بالإفراج عنهم .

ولما رأى النشو حرج السلطان على ابن المحسني أراد أن يتمكن منه في ذلك الوقت، ولما عرف السلطان أن المال أخذه لنفسه، طلب الأكوز وعرفه أن يطلب ابن المحسني، ويطلب صلاح الخروبي ويستعلم المال في جهة من ؟ فخرج الأكوز وطلب ابن الخروبي وابن المحسني، ورأيت من ابن الخروبي في هذه الواقعة مروّة عزيزة وصدق وخوف من الله تعالى وإبقاء لدينه، وأن النشو طلبه إليه وعرّفه الصورة، وأوصاه بأشياء يبلغ غرضه طبها، وعرّفه: «أن ابن المحسني ما فعل في // حقك خير، وهزأ وقتل». ولما حضر إلى الأكوز طلب ابن المحسني، وقال الأكوز للخروبي: «إيش أخذ هذا منك؟». قال: «يا خوند، أخذ مني ماية ألف وعشرين ألف». قال لابن المحسني: «اسمع إيش يقول». قال: «يا خوند، صدق الرجل». قال: «وأين المال الذي أخذته، احضره؟» قال: «ياخوند، المال حملته للخزانة، وأخذت وصول من بيت المال به»، وأخرج الوصول. قال الأكوز: «لا، ما هو الذي أخذته للسلطان إلا الذي أخذته أنت لنفسك». قال: «يا خوند، هذا الرجل حاضر، الأمير أن ما بين القوسين ورد على المامش بالقلم نفسه.

يسأل منه ». فالتفت لابن الخروبي ، وقال : « السلطان يقول لك إيش أخذ هذا منك ؟ » ، قال : « يا خوند ، ما أبيع الآخرة بالدنيا ، الذي أخذ مني حمله للسلطان ، وما تعرض لنفسه مني بشيء » . فوخر أمرهم ، ودخل للسلطان عرفه ، فرسم ذلك اليوم بعزله من غير مصادرة ، وولي أيدكين البريدي .

ونقل في ابن المحسني أنه في ذلك الوقت أفكر أنه عاقب ابن الحروبي(١) عقوبة بالغة ، وأنه إذا سئل قال كل ما يختاره ، فكان يصدق الحروبي ، ولكن بقيت في خجل منه ، فجزاه الله خير . ولما بلغ // النشو ما قاله ابن الخروبي من الصدق ، طلبه ، ، وأنكر عليه كونه كذّبه عند السلطان ، فكان جوابه : «والله يا سيدي ، ما وسعني من الله تعالى أن أرمي رجل في شدة ، وأكذب عليه » . فكان هذا الرجل من أرباب المروءات(٢) .

وشرع أيدكين متولي القاهرة في التعاظم والمظالم والكبسات على بيوت المساتير والتهجم على المقاصد الشنيعة والتعرض لأموال الناس ، واستولت عليه المفسدين ، وبلغ من أمر تتبعه الناس إلى أن كان يتنكر في الليل ، ويلبس لبس الجبلية ، ويعمل في رجله زَرْبول(٣) ، ويمشي في أزقة المدينة ، ويتسمع على من في بيته غناء أو شرب يكبسه ويعرّيه ، ويأخذ منه المال يحمل بعضه للسلطان ، واستعمله النشو في أشياء كثيرة ، كان يبلغ غرضه من الناس بها ، حتى اتفق له أن بعض تجار قيسارية جركس من كبار تجارها ، وله في خزانة السلطان نحو تسعين ألف درهم (١) ، ويطلع كل

<sup>(</sup>١) لم نقع على ترجمته، لكن يستفاد مما ورد في ابن حجر أن أصل عائلة الخروبي من رحبة الحروب بمصر، وقد عُرف أبناؤها بأنهم كانوا من كبار تجار الديار المصرية.

ابن حجر: انباء الغمر بأبناء العمر ١: ١٣١؛ والدرر ١: ٤٥٠ ـ ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) راجع العيبي ٢٩١١: ٨٢و ـ ٨٢ظ.

رُجُ اللَّهُ وَوَرِبُونَ وَشَرِيلٍ، وهو حذاء خفيف مصنوع من جلد الماعز. DOZY, Dict. Vet., p. 224.

<sup>(</sup>٤) عبارة المقريزي (٣٧٢: ٢/٢) كالآتي: وتأخر في الخزانة السلطانية عن ثمن مبيع نحو تسعين ألف درهم».

يوم يطالب النشو ، وكان الرجُل مشغوف بالشراب وله حرفا تجتمع عليه ، ظ ولا تمكنه أن يبيت في غير بيته ، وكان النشو // يعلم هذا من حاله ، فعرف أيدكين المقصود منه ، فترقبه إلى أن خرج من المكان الذي كان فيه ، ومسكه في الطريق ، وأخذ[ ه ] بين العالم إلى دار الولاية ، وأحضر له الشهود (١) وشهدوا عليه بالسكر ، واختصار الأمو أنه كتب عليه حجة أنه أبرأ بيت المال بجميع ما كان له فيه ، ولم يبق له عند السلطان الدرهم الفرد ، وطلع بالابراء للنشو ، فشكره على فعله وعرف السلطان ما اتفق بسبب التاجر وقرىء عليه الابراء . ورأى السلطان تسعين ألف درهم قد أوفيت عنه ، فأعجبه ذلك ، وشكر أيدكين شكر أنه يلازم ما اعتمده ، ولا يلتفت على أحد ، وأفتك في مصر إفتاك عظيم إلى أن أنشأ للناس فعايل قدادار (٢١) وغيره .

وكان للأمير قوصون تاجر يعرف بمبارك شاه له عنده صورة ، فبلغه (٣) أنه اشترى فص بَلَخْش (٤) ، فسيّر إليه يطلبه منه فأبي أن يعطيه له ، فسيّر جماعة من الأعوان أحضروه ، وهو منكل به ، وكان أجار جركتم (٥) بن بهادر فوصل إليه الخبر أن مبارك شاه أخذته أعوان الوالي ، عوركب في أثره فوجده أول // دخوله إليه عراه قماشه وقصد [أن] يضربه

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المقريزي: «بالعدول».

 <sup>(</sup>۲) ويسرسم أيضاً وقدودارى و «قديدارى» الأمير سيف الدين. ولي القساهرة يـوم الجمعة ٢٣ رمضان سنة ١٣/٧٢٤ أيلول ١٣٢٤، ففتك في العامة ومنع الخمور وأراقها، فعظمت هيبته.
 توفى في ١٦ صفر سنة ٩/٧٣٠ كانون الأول ١٣٧٩.

ابن الدواداري ٩: ١٥٤؛ المقريزي ٢/١: ٢٥٦، ٢/٢: ٣٢٧؛ ابن حجر ٣: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الضمير عائد لأيدكين والي القاهرة.

 <sup>(</sup>٤) البلخش، بالفارسية اللَّعْلَ، جوهر أحمر شفاف مسفر صاف، يضاهي الياقوت في اللون.
 ابن الأكفاني، نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ١٤ ـ ١٥٠ أدي شير، الألفاظ: ٢٦.

<sup>(°)</sup> جمركتمر بن بهمادر، رأس نوبة. كان من مماليك المنصور قملاوون الألفي. قتـل في سجنـه بالاسكندرية سنة ١٣٤١/٧٤٢ ـ ١٣٤٤.

الشجاعي ١: ٢٢١ ـ ٢٢٢؛ القريزي ٢/٢: ٥٦٥؛ ابن حجر ١: ٥٣٤.

بالمقارع، فأدركه [جركتمر] ابن بهادر، وعرّفه أنه تاجر عند قوصون، فقال: « أنا أعرف أنه تاجر عند قوصون، ولا بد من قتله »، وما زال يسلاطفه ابن بهادر إلى أن أخذه من عنده وهو لا يصدق. وبلغ قوصون الخبر باكر النهار، فنزل لرمي النشاب، وطلب الوالي وشرع في إهانته والإخراق به، فجاوبه جواب منكي إلى أن انحمل وحط يده في السيف فمنعوه جماعة من الذي كانوا معه، وطردوا الوالي. وطلع قوصون القلعة وهو يحرج عليه بهذا السبب، ودخل للسلطان ورأى السلطان في وجه قوصون الغيظ، فسأل منه، فعرّفه الذي اتفق له مع أيدكين، فعبس السلطان في وجهه ولم يعبأ بكلامه، وقال: « أنتم كلما وليت أنا واحد ينفعني تريدوا تخرجوه، ولو كان من جهتكم كنتم كل وقت تشكروا منه عندي ». واقتضى ذلك مفاوضة بينه وبين السلطان إلى أن حرج السلطان عندي ». واقتضى ذلك مفاوضة بينه وبين السلطان إلى أن حرج السلطان عليه وأهانه وسبة، وخرج من قدّامه لا يعرف الطريق.

### ذكر دخول مهنا بن عيسى إلى مصر تحت الطاعة (١) //

ظ وقد تقدم ذكر هذا الرجل وما كان يتفق للسلطان معه من الطلب والحثّ على دخوله تحت الطاعة ، وهو يأبى ذلك ، وكان السلطان يرغب أولاده وأخوته وحجّابه وساير من يلوذ به في الأموال والضياع وغيرها ، ويوعدوه مواعيد كثيرة من حضوره إلى مصر ، فلم يوافق على ذلك . وكان آخر ما اتفق له بعد أربع دفوع يطرده السلطان ويجرد أجردة العسكر من الشام ومصر وحلب ويخرجوه من البلاد ، ثم يأتوا أولاده ويدخلوا إلى مصر ويصلحوا أمره ويعود إلى البلاد . وسير السلطان إليه ، ويطلب الخيل الذي يصفوها له ويرسلها ، ويرسل السلطان أثمانها بزيادة كثيرة ، وإذا غضب عليه يولي أخوه (٢) ، وإذا رضي عنه يرد الامرة إليه . وكان الأخوين متفقين

<sup>(</sup>١) أخذ العيني نصاً هذه الرواية عن اليوسفي .

العيني ٢٩١١ /١٧ : ٨٣ظ ـ ٨٦و.

<sup>(</sup>٢) شجاع الدين فضل بن عيسى بن مهنا. ولاه السلطان أميراً على العرب مكان أخيه مهنا في

في الباطن مختلفين في الظاهر .

واتفق في السنة الخالية [ أن ] حضر إلى السلطان موسى ولده وأحمد وفياض (١) ، وأنعم عليهم السلطان إنعام كثير وأرغبهم وحلفوا له أنهم لا بد أن يأتوا به [ أبيهم ] مهنا إليه إن شاء أو لم يشأ ، وخرجوا من عنده و اواجتمعوا بإخوته وعمومتهم حتى أنهم حملوا النساء عليه // وعرَّفوه « أن السلطان الملك الناصر ليس قصده منك إلا أن تطأ بساطه ، وأنه حلف لهم إيمان مغلظة على ذلك » . ولما رآهم الجميع قد احتفلوا في أمره قال : « أنا أحكى لكم حكاية ، فإن اكتفيتوا بها ، وإلا خليّت الأرض وسكنت البّر » . قالوا : « وما هي ؟ » . فأخذ يضرب لهم مثل أن بعض الملوك رأى على شجرة حمامة قد جمعت من كل لمون جنس إلى أن أذهلت عقله ، وأعجبه زيَّها ، فعـرَّف وزيره أن يتحيـل على هـذه الطيـرة ، ويأتي بهــا إليه ، فطلب الوزير كبير الصيّادين ، وعرّفه مطلوب الملك ، وعرّفه المكان والشجرة . ورأى الصيّاد من حسن زيّها أمر غريب فنصب شبكته ، وأقمام شهر كامل كل يموم يأتي وينصب الشبكة ، ويرمى الحب ويكثر الطعم ، وهي تراه ولم تلتفت إليه ، وتأتي الطيور والحمام وغيرهم يجتمعوا إليها ، وينظروا الصياد وقد بذر الحب ونصب الشبكة ، فينزلوا إليه ويلتقطوا الحب ويـطلعوا ، ولم يجـدوا من يشـوش عليهم ، فيقـولـوا لتلك الـطيـرة : « لم لا تنزلي معنا وتأكلي ؟ » . فتقول : « أَوَمَا تروا هذه الشبكة المنصوبة ؟ »

سنتی ۱۳۱۲/۷۱۲ و ۱۳۱۲/۷۱۳.

ابن خلدون ٥/٤: ٩٤١ ـ ٩٤٢؛ المقريزي ٢/١: ١١٨، ١٦٠؛ ابن حجر ٣: ٣٣١.

<sup>(</sup>١) كذا في العيني أيضاً، وتوضيحاً لهذه العبارة نشير إلى أن أحمد وفياض هما أيضاً من أولاد مهنا. توفي موسى بتدمر في جمادى الأولى سنة ٧٤٧/ تشرين الثاني ١٣٤١ (الذهبي، ذيول: ٢٣٠؛ الشجاعي ٢: ٢٢٠؛ المقريـزي ٣/٣: ٢١٥)، وتـوفي أحمـد بسلميـة في رجب ٧٤٩/ آب\_ أيلول ١٣٤٨.

<sup>(</sup>ابن الـوردي ۲: ۵۰۰ ـ ۵۰۱؛ المقريـزي ۲/۳:۳/۲؛ ابن حجر ۲: ۳۲۱ ـ ۳۲۲)، وتــوفي فياض في العراق سنة ۱۳۵۹/۷٦۱ ـ ۱۳۳۰. (ابن حجر ۳: ۲۳۴).

• ٥ ظ فيقولوا: « وها نحن // ننزل ونأكل ، وما نرى شيء يشوش علينا » .

تقول لهم: « ما أنتم المطلوبين وما ثم مطلوب غيري ، فأنا لو نزلت معكم ما رأيتوا من هذا الحب حبة ، ولا رأيتوا صياد ولا شبكة ، وها أنا لكم سبب الرزق ، ومتى وقعت في هذه الشبكة ما لكم بعدي رزق » . وما زالوا بها وطال الشرح منهم ، وحكموا عليها إلى أن وافقتهم ونزلت ، فيا لحقت تلقط حبة حتى طبق الصياد الشبكة ، وأخذ تلك البطيرة وذبيح الجميع . فاكتفوا بما أقول لكم ، وكُلُوا رزق هذا الرجل ، فوالله لولا مهنا ما رأيتم شيء من هذا ، ودعه يطعمكُ(١) علي ، فالهناء لكم » . ونهض من عندهم كالمغضب ، واتفقوا أن كتبوا للسلطان بأنهم قد غلبوا فيه ، وأنه من عندهم كالمغضب ، واتفقوا أن كتبوا للسلطان بأنهم قد غلبوا فيه ، وأنه لم يطاوعهم ، فكتب السلطان إليه صحبة مملوك نايب حلب(٢) كتاب بالإنكار عليه ، وأنه يخرج من بلاده قول واحد ، وأنه متى أقام جرد إليه عسكر .

فلما وصل إليه الكتاب والمشافاة قال: « قلّة ما أدعك تعذب الناس ، ألا والله لأرحلن إلى أرض غير أرضك ، وأدخل تحت طاعة ملك أكون آمن على نفسى منه » .

٥٠ و وركب من مكان نازل فيه ، واقتضى رأيه أن // يدخل على أبو سعيد ويقيم عنده . وبلغ ذلك أخوه حديثة ومحمد وأولاده فركبوا إليه ، وقصدوا منعه فأبى ، وقال : « أنا ألزمت نفسي يمين الأبد أن أدخل بلاد أبو سعيد ، وأقيم مع التتار » ، وغلب على رأيهم وفارقوه وهم إلى أن عدا الفرات ، ووصل خبره إلى أبو سعيد وعرفوه أن هذا الرجل ملك العرب

<sup>(</sup>١) الأصل في الدراجة، والمقصود: ودعوه يطعمكم.

 <sup>(</sup>٢) هو علاء الدين ألطبنغا الحاجب الناصري. ولي نيابة حلب سنة ٧٣١. توفي مخنوقاً في معتقله بالاسكندرية سنة ١٣٤١/٧٤٢ ـ ١٣٤١.

الشجاعي ١: ٢٢١ ـ ٢٢٢؟ ابن حجر ١: ٤٠٨ ـ ٤٠٩؛ ابن طولون، أعلام الورى: ١٦ ـ ١٧.

بأسرها ، وقد دخل البلاد وما دخل إلا لأمر في نفسه . وكان أبو سعيد يعلم حاله مع السلطان وغيظه عليهم في كل وقت ، ويسير لأبو سعيد وجوبان أن يكونوا عون له على طردهم ولا يدعوهم يدخل (١) بلادهم ، ولا يقيموا بأرضهم . فسير إليه القراولية (٢) ، وكتب للنواب بالإقامات تحمل إليه واكرامه واحترمه إلى أن وصل إلى الأردو ، وركبت إليه الأمراء ، ودخل على أبو سعيد ، وتلقاه وأكرمه ورحب به ، وطلب الوزير (٣) وعرفه أن يكون متبتل لخدمته ، ولم يسأله ذلك اليوم عن شيء من سبب حضوره إليه .

وأخبرني مجدالدين السلامي أن أبو سعيد ، لما وصل إليه خبر مهنا ط وحضوره ، ذكروا أمر أشيع في الأردو أن مهنا ما // دخل هذا البلاد وتقرب لأبو سعيد إلا أن يطمعه في أخذ البلاد ، ويكون هو وعربه عون له على أخذها. وبقي ذلك في خاطر السلامي إلى أن اجتمع بالوزير وعرفه تلك الإشاعة ، وأنه يخشى من أمر فساد الصلح بين الملكين(٤) ، فاقتضى رأي الوزير أن يصبر إلى حيث يحضر ويتبين حضوره إيش سببه ؟ . واتفق أنه اجتمع بأبو سعيد ثاني دفعة ، وسأله أبو سعيد عن سبب حضوره ، فقال : « نحن ناس عرب ، وعلينا طاعة مفروضة للملوك ، ورأينا من سلطاننا أمر فخشينا عاقبته ، فخرجنا عن طاعته ، فسير يقول : « اخرج من بلادي ، فخرجت من بلاده إلى بلادك ، ونزحت من طاعته ، فإن قبلتنا أقمنا ، وإن كنت تكره جوارنا رحلنا عنك ، فالبر للبدوي متسع » . فقال له أبو سعيد : « البلاد بلادكم ، وحلّت بك البركة » . وأن بعض فقال له أبو سعيد : « البلاد بلادكم ، وحلّت بك البركة » . وأن بعض

<sup>(</sup>١) الأصل في الدراجة ، والمقصود: يدخلوا.

<sup>(</sup>٢) مفردها قراولي، وهم جماعة من العسكر المغولي كان يناط بهم كشف وحراسة الطرق.

DOZY, Suppl., II, P. 321

<sup>(</sup>٣) يقصد جوبان وزير أبي سعيد التتري .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الصلح الذي حصل بين الناصر محمد وأبي سعيد سنة ١٣٢٢/٧٢٢، إثر وساطة ناجحة قام بها مجد الدين السلامي، راجع الصفحة ١٧٠، حاشية رقم ٣.

المغل تحدث مع أبو سعيد بلسان المغل ، فعرّفه أن يقول لمهنا على سبيل أن يستشيره ليعلم ما في نفسه «إيش رأي الأمير في عبوري بعسكري إلى الشام ، وإيش صنعة بلادها ، وإيش تشير علي هل أبقى على صلح الملك ٢٥ و الناصر أو لا ؟ » . فأخذ أبو سعيد // يتحدث مع مهنا في مثل ذلك ، ومهنا يضغي إليه إلى أن فرغ حديثه ، فقال له مهنا : « اعلم أن ما عند العرب أصعب من الكذب ، والكذب يتبعه الغدر ، وأنتم بينكم إيان ، ومن غدر منكم صاحبه نصره عليه الله بغدره له ، وأما أمور البلاد والإسلام فلهم رب يدبرهم ، وما مثلي يشير على مثلك بشيء يكون فيه فساد » . ولم يبلغ أبو سعيد منه مقصود ، فأخذ هناب(١) ملأه قمز(٢) فساد » . ولم يبلغ أبو سعيد منه مقصود ، فأخذ هناب(١) ملأه قمز(٢) ما شربت لأحد شيء ، ولا أكلت طعام لملك ، وليس لي ما أقوت به غير لبن ناقتي وقرص من الملة(٣) يصنعه لي عبدي بين يدي » . وأقام نحو الشهر زمان ، وبقي مجد الدين [ السلامي ] قلقان بسبب إقامته ، وعرّف الوزير أن يحسن لأبو سعيد خروج هذا الرجل من بلاده ، فعرّفه « أن هذا الوزير أن يحسن لأبو سعيد خروج هذا الرجل من بلاده ، فعرّفه « أن هذا الوزير أن يحسن لأبو سعيد خروج هذا الرجل من بلاده ، فعرّفه « أن هذا الوزير أن يحسن لأبو سعيد خروج هذا الرجل من بلاده ، فعرّفه « أن هذا الوزير أن يكن ، فإن الرجل ملك على حال ، والصبر في هذا أولى » .

واتفق أن الوزير عمل لمهنا طعام كثير وحلاوة وحمله إليه ، ودخل ٢٥ ظ الوزير ومعه جماعة من الكبراء وسألوه أن يأكل من الطعام وأبي ذلك // ، فقال لحاجبه: «كيف الأمير ما يأكل طعامنا ، هو يعتقد أنه حرام ؟ » . فقال له الحاجب: «لا والله يا مولانا الوزير ، ما يعتقد أنه حرام ، وإنما الأمير ما له عادة أن يأكل لأحد طعام ، ولا يأكل إلا ما تراه » . وقدم (١) وهو قدح للشراب، ويقابله بالفرنسية (hanap)

DOZY, Suppl., II, P. 765.

<sup>(</sup>٢) لفظ تتري الأصل ، وهو نبيذ يصنع من لبن الخيل.

DOZY, Ibid, II, P. 405; LANE-POOLE, A Hist. of Egypt, P. 278.

 <sup>(</sup>٣) الملّة هي الرماد الحار والجمر، توضع فوقها الخبزة لتنضج، ويقال خبز ملّة وملة خبز.
 ابن منظور ۱۱ : ٩٣٩ - ٩٣٠ ؛ DOZY, Ibid, II, P. 608

قدامه قصعة وقرص ملة وفت له في اللبن ويأكل منه . فحرج الوزير من كلامه ، واختار أن ينكيه بالكلام ، فقال للحاجب : « والله ، إن أكل الأمير الطعام أخير من العصيان والخروج عن طاعة مَنْ أمر الله بطاعته » . فلما سمعه مهنا قال : « ومن يكون عديم الدين قليل الوفاء غدار مكّار، كيف يكون له طاعة تجب على كل أحد ؟ » ، وعمل كلام الوزير في نفسه إلى أن وجد منه حرج عظيم ، ولم يقم بعدها(١) .

وعند خروجه من الأردو كتب [ مجدالدين ] السلامي صحبة مملوكه يعرّف السلطان أن مهنا خرج من عند أبو سعيد ، وحكى كيفية خروجه ، ففرح السلطان بذلك ، وكان ولده موسى قد حضر عند السلطان قبل وصول الخبر إليه ، وعرّفه أن أبوه عاص وخرج من أولاده ، وحلف أنه لا يقيم ، فوصل كتاب السلامي يخبر السلطان بأمره ، فطلب موسى وعرّفه أن أبوه مهنا // قد رجع إلى البلاد ، فركب موسى إلى لقاء أبوه . وما [ أن ] وصل موسى قريب من سلمية (٢) حتى بلغه أن مهنا قد ركب إلى مصر تحت الطاعة للسلطان الملك الناصر ، وأنه لم أجد ما هو السبب ، وبقي على أن اجتمع بمهنا ، وعلم قصده ، واختار يعلم حقيقة أمره ، فسأل وألح عليه في السؤ ال فأجابه ، ومن شعره :

أتينا وساقتنا إليه المقادر فإما وفا أو قاتل [ لك ] (٢) غادر .

واخبرني حاجبه أن هذا البيت أنشده ارتجال ثم أتمَّه بقصيدة وأوعدني

<sup>(</sup>١) ويشير المقريزي إلى توافق جوبان والمجد السلامي للعمل على إخراج مهنا من بلاد العراق مراعاة لرغبة الناصر محمد بقوله: «فتعمد وزيره مع المجد السلامي عليه حتى فارق بلادهم مراعاة لخاطر السلطان، وكتبا بذلك إلى السلطان».

المقريزي ٢/٢: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) مدينة قريبة من حمص تمر بها طرقات هامة تصلها بالعديد من المناطق.

أبو الفداء تقويم: ٢٦٤ ـ ٢٦٥ . DUSSAUD, Topog. Hist., P. 201, 244, 252, 257.

<sup>(</sup>٣) ما أضيف لتقويم المعنى وضبط الوزن.

أن يحضرها إلى ، ولم يحصل لي بعد ذلك اجتماع . وأنه عرّف ولده أنه رأى رؤ يا(١) يأمره فيها بدخوله إلى مصر ، ويطأ بساط الملك الناصر ، فقال له ولده : « وكيف تأمنه على نفسك ، بعدما كنت تعرف منه ما كنت تقوله لنا ؟ » . فقال : « أوصينا بمن يحضر معك ومن يكون بعدك » . فقال : « والله ما يتبعني غير أخي حديثة ولا يخاف أحد علي ، فإن ضامني ثقة » . ولم يفصح له عن الرؤ يا إلا بعد رجوعه من مصر ، ودخل(٢) إلى هو ظ نايب الشام على غفلة من أمره ، وكان صاحب حماه (٣) / قد علم بركوب مهنا إلى مصر ، فسير واستأذنه أن يكون في صحبته ، فأذن له ، وكتب للنايب يعرّفه إلى أن دخل مهنا ، وركب نايب الشام إلى لقائه وأكرمه وأنزله بالقصر الأبلق(٤) ، وأقام عنده يومين ، وسير نايب الشام يعرّف السلطان أمر حضوره ، وكان أحمد ولده وفياض سيروا قاصدهم للسلطان في صدّقهم ، حتى وصل مملوك نايب الشام يعرّفه وصوله (٩) ، ففرح السلطان حتى كاد أن يطير من الفرح بسببه ، وجهز له خيل للركوب ، وسير إلى

 <sup>(</sup>١) المقصود: رؤياه النبي محمداً (صلعم) في منامه. راجع: المخطوط: الورقة ٤٥ والمقرينزي
 ٢/٢: ٣٧٣.

 <sup>(</sup>۲) وكان ذلك يوم الجمعة رابع ذي الحجة من السنة/ ٦ آب ١٣٣٤.
 الجزري: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) بحمد بن السماعيل بن علي، الملك الأفضل، ناصر الدين الأيوبي (ابن المؤرخ أبي الفدا). ولي حماه بعد وفاة أبيه سنة ٧٢٧. توفي بدمشق في ١١ ربيع الآخر سنة ٧٤/٧٤٢ أيلول ١٧٤١، ثم نقل إلى تربته بحماه.

ابن الوردي ٢: ٤٢٣؛ الشجاعي ١: ٢١٩ ـ ٢٢٠؛ الصفدي، الموافي ٢: ٢٢٤ ـ ٢٢٧؛ المقريزي ٣/٣: ٢١٤؛ ابن حجر ٣: ٣٨٨ ـ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) قصر عظيم بناه الظاهربيبرس سنة ١٢٦٧/٦٦٥ تحت قلعة دمشق، في الميدان القبلي. النويري ٢٩: ٣٣ظ؛ كرد علي، خطط الشام ٥: ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) كان وصول مهنا إلى الديار المُصرية يوم الأشخد في ٢٠ ذي الحبجة من السنة/ ٢٢ آب ١٣٣٤. ابن الدواداري ٩: ٣٧٩؛ المقريزي ٢/٧: ٣٢٧٢، ١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٣٥٢.

ساير ولاة الشرقية (١) وقَـطّيا(٢) ، وسـيّر أمير جنـدار والمهمندار (٢) ونـوبة خيم وساير ما يحتاج .

ولما تقرر طلوعه القلعة طلب الأمير سيف الدين بشتك ، ويعرّف كل منهم أنه عنده في السر أكبر من صاحبه ، فأسرّ لبشتك : « أنك عندي كبير القدر ومهنا يسمع بذكرك ، وهذا الرجل رجل ملك على ساير العرب ، وأنا أريد أعظمه ، وتعلم أنك كبير عندي ، فاركب إلى لقائه ، واصحبه إلى حيث يحضر » . وخرج من عنده ، ركب وتلقاه من قبة النصر [ خارج القاهرة ] ( ) . وطلب قوصون ، وقال له : « إن هذا الرجل كبير القدر / / وما يمكن يلقاه إلا كبير مثله ، وهو يعلم أنك عندي كبير ، وقد سيّرت بشتك يلقاه من قبة النصر ، وتكون أنت واقف على باب السّر ( ) عند طلوعه ، وتأخذ بيده إلى حيث يدخل علي » . وكان هذا إرضاء منه بينهم ، لما كان يعلم ما بينهم من الحسد . وخرج قوصون أيضاً من عنده وقف على باب السر إلى حيث أقبل مهنا وبشتك صحبته ، فأخذ قوصون بيده وسلم عليه ، وترحب به إلى أن دخل للسلطان ، فأقبل عليه وأكرمه ، واستأنس منه ، وقال « يا مهنا كم تهرب من الحضور إلي وتخرج عن طاعتي ؟ » . قال : «الله يحفظ السلطان ، لولا أمرت أن أحضر ما جسرت

<sup>(</sup>١) عمل هام من أعمال الوجه البحري من الديار المصرية، قاعدته مدينة بلبيس.

القلقشندي ٣: ٢٠٠ ـ ٤٠١.

 <sup>(</sup>٢) وتكتب أيضاً «قطية»، وهي قرية في الطريق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب الفرّما،
 وبها عامل مقيم لأخذ العشر من التجار، وقاض وناظر وشهود ومباشرون. وهي اليوم
 مندثرة.

ياقوت ٤:٣٧٨؛ ابن بطوطة: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) مهمته استقبال الرسل والعربان الواردين على السلطان، وينزلهم دار الضيافة ويتحدث في القيام بأمرهم.

القلقشندي ٤: ١١، ٥: ٤٥٩؛ DOZY, Suppl. , II, P. 621

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من المقريزي ٢/٢: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) أحد أبواب قلعة الجبل.

على حضوري إليك ، وعلمت أن ضامنه ثقة » . فقال له السلطان : « بحياتي كيف سبب قدومك ؟ » قال له : « لما كنت عند أبو سعيد وفارقته ، وأقمت أيام وصرت مفكر في أمري معك ، وكيف كل ساعة مهجج في البرية ، وسألت الله الموت أُخير من هذا العمر ، فرأيت تلك الليلة النبي على وهو يقول لي : يا مهنا قد قرب موتك ، فلا تموت وأنت عاصي ، فقلت : يا رسول // الله ، وما عصياني ؟ قال : عصيت أن تطأ بساط الملك الناصر ، قلت : يا رسول الله ، أنا خايف منه . قال : لا ، وح إليه وطأ بساطه وضمانك علي " ، واستيقظت فها عرفت أحد من أهلي روح إليه وطأ بساطه وضمانك علي " ، واستيقظت فها عرفت أحد من أهلي

فلما سمع السلطان ذلك أعجبه ، وفرح واستبشر برؤية هذا المنام ، وكون النبي على أمر لمهنا بطاعته ، وأن يطأ بساطه ، وقصد بعد ذلك نزوله في الأشرفية (١) ، فأبي ذلك ، واختار النزول في الميدان (٢) ، وشرع السلطان بعد ذلك يعرف الأمراء رؤية مهنا، وأنه سبب لحضور مهنا إليه ودخوله تحت طاعته . وسيّر السلطان سماط عظيم عمل له في الميدان فاستعفى ، وسيّر يقول : «ما لي عادة آكل غير لبن الجمال والملة »(٣) . وبقي ذلك أربعة أيام ، وخامس يوم طلب دستور للسفر (٤) ، وأجلسه السلطان .

ولا وُلَّـدي ، وأتيت إليك ، وكـل من رآني تعجب من أمري وقـد حصلت ،

وبعدها ما أبالي إن كنت حيّ أو ميت ؟ » .

<sup>(</sup>١) المقصود القاعة الاشرفية بالقلعة نسبة إلى بـانيها الاشـرف خليل بن قــلاوون، ثم أعاد بنـاءها الناصر محمد بن قلاوون، وصارت تعرف بالايوان أو دار العدل. المقريزي، الخطط ٢٠٨٠٧ ـ ٢٠٩

 <sup>(</sup>٢) هو الميدان الاسود، تحت قلعة الجبل، خارج القاهرة من شرقيها، ويقال له أيضاً ميدان القبق وميدان العيد والميدان الأخضر وميدان السباق.

أبَى شداد، تاريخ: ١٦٦؛ المقريزي، الخطط ١١١٢.

<sup>(</sup>٣) يستفاد من المقرير يور ٢ / ٢ : ٣٧٤). أن استعفاء مهنا مرده إلى معرفته بـدس السم في الطعام.

<sup>(</sup>٤) سافر مهنا من مصر يوم الخميس في ٢٤ ذي الحجة مِن السنة/ ٢٦ آب ١٣٣٤.

ابن الدواداري ٩: ٣٧٩؛ 189 ZETTERSTEEN, op. cit., P 189؛ ٣٧٩: ويشير الجزري (ص ٣٤٩) إلى أن وصوله إلى دمشق كان في ٨ المحرم من سنة ٨/٧٣٥ أيلول ١٣٣٤.

وشرع يتحدث معه في شيء يختاره ، قال له : « يا مولانا السلطان ، والله الذي // عملته مع العرب أفسدت أحوالهم ، وعترت المسلمين معهم ، وأضعفت جيشك ، متى كان مهنا وأولاده يعرفوا يلبسوا نساءهم الحريـر والمزركش ، والعنابـر والذهب والفضـة ؟ والله لقد رأينـا شيء ما رأينـاه في أيام الظاهر [ بيبرس ] ولا غيره من الملوك ، ولا كانت العرب تعرف ولا يـروا من السعادة مـا رأوه في أيامـك ، وكبرت نفـوسهم وحمقتهم ، ولو ردت أن تغير هذا الحال عنهم ما قـدرت ، وأنا والله رجـل قد كبـر سني والمـوت بين عيني ، ووالله وجب على نصحك ، قَوّي جيش المسلمين ، فإن أمراء الشام (1) ضعفاء الحال ، فلا ترجع لكلام العرب وقوة وجوههم في الطلب ويبقى اللوم عليك » . وأخذ يعظه من هذا الكلام إلى أن طاوعه السلطان ، وقال : « نعم بسم الله ، أسيّر لنايب الشام ونايب حلب وأتفقد أحوالهم وأزيح أعذارهم ، ولكن أنت ما لك إقطاع ولا لك في بلادي رزق ، ولا بد من شيء يكون لك مني على سبيل الانعام ، فها يليق بمثلك يحضر إلى مثلي ويخرج بـلا إنعـام » . فشـرع يتنصـل من ذلـك ، ولم يقبل السلطان منه ، وقال : « هذه أرض // دُوْمة من أعمال دمشق ، تكون إنعام عليك وعلى أولادك بعدك ، ولا بد من ذلك » ، فقبلها (٢) .

وكان ذلك اليوم قد توفي أحد الأمراء يعرف بأسندمر العمري وبيت المال وارثه ، فنزل النشو لحوطته ، فوجد في خزانته من الذهب تسعة آلاف دينار سوى ما وجد له من الحواصل فأخذها ، وعرفه الذي حصله ، فرسم أن يسلمها لحاجب مهنا ، وعرفه أن هذه بسرسم الزوادة (٢) ، ورسم

<sup>(</sup>١) يقصد تنكز ناثب الشام وألطنبغا الحاجب ناثب حلب.

<sup>(</sup>٧) كذا في المقريزي ٢/٢: ٣٧٤؛ أما الجزري (٣٤٨ ـ ٣٤٩) فقد ذكر أن السلطان قد أنعم على مهنا بثلاث قرى إحداها قرية دومة وهي «لم تقطع لأحد قبله»، وقرية بسلمية وأحرى بالرحبة.

<sup>(</sup>٣) كذا في المقريزي؛ وفي الجزري (ص ٣٤٨) أن السلطان قد أعطى مهنا ثمانية عشر ألف دينـــار مصرية وثلثماية ألف درهم.

للقاضي محيى الدين بكتابة منشوره بقرية دُوْمة ، فكان من إنشاء ولده القاضي شهاب الدين .

#### نسخة منشور مهنا

الحمد لله الذي جعل الفايز بكرمنا مهنا ، والحايز لنعمنا لا يتعنى ، والجايز إلى حرمنا لا يحتاج إلى [ أن ] يشيم برقا ، ولا يستسقى مزّنا . نحمده على أن أحسن إلى أبوابنا العالية الرجوع ، وأعاد بقربنا ما كان ينكره البعيد عنا من الهجوع ، وعوض بمواهبنا الشريفة عما كان طعامه لا يُسمن ولا يُغني من جوع ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي عفا الله به عما سلف ، وشفى بتجاوزه من الأسف .

وبعد ، // فإن الطيف ينفر ويعود ، والطير وإن أطال الحوم لا بد له من الورود ، والليل يمحوه الصباح ، والطود لا تحرّكه الرياح ، والشجرة تميل ثم تستقيم ، والدرر تفترق ثم يجمعها العقد النظيم ، وكان الجناب العالي الأميري (١١) الحسامي مهنا بن عيسى هو آخر من بقي من السلف الكريم ، ولقي حقّ ما ائتلف من ولائه القديم ، وهو صاحب الهجرتين ، والتابع فيهما بإحسان السابقين الأولين ، ومَنْ أوتي أجره مرتين ، فكم له من سابقة جميلة قصرت الجياد عن مداها ، وعارفة جليلة تيقظ لها ، وقد مالت أعناق النجوم مثقلة بكراها ، وتمسك على موالاتنا في وقت كان المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر ، وتظاهر بمحبتنا ولم يخش من زيد ولا عمرو ، وكانت له بين أيدينا الشريفة في المواقف التي يشهد لديها الله والملائكة الكرام ، والاجتهاد الذي (٢) لم يترك السيوف تقر في الأغماد ولا

<sup>(</sup>١) «العالي الأميري»: لقب يطلق على أمير العرب بالبلاد الشامية عند المكاتبة إليه. وربمــا أضيف إليه «الكبيري العالي، المجاهدي، المؤيدي».

القلقشندي ٧: ١٨٤ - ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التي.

الأرواح في الأجسام ، فكم له مـوطن أنجد فيـه بآرائـه(١) وآخراً بحضـوره ، وعد // الله على اعدائه(٢) ، وله في مرج الصُّفِّر(٢) اليد الطولي والمجاهدة التي اتبع في النوبة الأخيرة سبيل الصحابة ، رضي الله عنهم ، في النوبة الأولى ، ثم تتبع من ولَّى منهم مدبراً لم يعقُّب ، ونوَّع دماءهم بين غريق في الفرات وتائـه في القفار ، وقتيـل بدمـه مختضب . فلما أوجس في نفسه خيفـة فارق بيته راجع ، ونزع نَـزْع السَّهم المراجع ، وغاب كـالنجم ثم أقبل مثله وهو طالع ، وذهب ، فقال كل أحد : « إنه غير طايع » ، ثم بدا له ولقومه من بعدما رأوا الآيات ، وعلموا أن حكمنا الشريف لا يؤ اخذ بما فات ، وعرفوا من سجايانا الشريفة الرعاية لحسناته ، فكيف يذهب واحد ، والعفو من وفائنا(٤) بالحقوق القديمة ما لا تضيعه لأنه خرج عنا ، وما كان لإحساننا بجاحد ، وحضر إلى أبوابنا من غير طلب ، فجاء وفود ولائه يسعى لديه ، وحسن ظنه بالله وبنا يحفظه بمعقبات من بين يديـ ومن خلفه ، فأنعمت صدقاتنا الشريفة عليه بما لم ينهض به همة شكره ، ولا يقدر على مثله في مكافأة وليه السحاب إذا جاد بقطره ، ولم يكن له ٧ معين // يرجع إذا نابت النوب إلى حاصله ، ولا يسكن إليه إذا سحب السحب أذيالها مثقلة بـواصله ، ورسمنا لـه فتوقف تخفيفاً ، وأبي أن يسـوم ندانا ، وهو البحر الزاخر تكليفاً ، فأبت نعمنا إلا أن تشمله ، ودِيَمنا(٥) إلا

(١) في الأصل: باياراته.

<sup>(</sup>٢) في العيني (٢٩١١: ٥٥ظ): «فكم له من موطن قهر فيه أعداء المسلمين، ونصر فيه الاسلام، وأقام منار الدين».

 <sup>(</sup>٣) يقع على مقربة من دمشق حصلت فيه معركة بين المماليك والتشار انتهت بانتصار المماليك،
 وذلك في ٢ رمضان ٢٠/٧٠٢ نيسان ١٣٠٣، ويقال لها أيضاً وقعة «شقحب».

أبو الفدا، المختصر ٤: ٤٨ ـ ٤٩؛ ابن الدواداري ٩: ٨١ ـ ١٠٠؛ النويري ٣٠: ٣٣٧ أبو الفدا، المختصر ع: ٤٨ ـ ٣٠٠؛ ١٠٠ ـ ٨١٠ المادي، الحقدي، الوافي ٤: ٣٦٠ ـ ٣٦٤؛ المقريزي ٣/١: ٣٧٠ ـ ٩٣٠؛ -ANE وما بعدها؛ الصفدي، الوافي ٤: ٣٦٠ ـ ٣٦٤؛ المقريزي ٣/١: ٣٠٠ ـ ٩٣٠، ٩٣٠ - ٩٣٠ علمادي وما بعدها؛ المادين ٢/١٠

<sup>(</sup>٤) الْأُصَلِّ: وَالْفُرُ مُنْ وَفَايَانَا .

<sup>(</sup>a) مفردها ديمة، والديمة من المطر الذي لا رعد فيه ولا برق.

ابن منظور ۲۲:۱۳:۸





كان قد كرهه (۱) ، وتوفي والسلطان في بر الأهرام ، وسيّر آقبغا [ عبد  $\Lambda$  الواحد ] أستادار حضر دفنه (۲) وكان أوصى الأمير 1 سيف الدين قوصون ، فإن زوجته كانت حامل وله منها بنت .

وأيضاً توفي (٣) الأمير سيف الدين صوصون (١) أخو الأمير سيف الدين قوصون ، وكان هذا الرجل قد حضر من بلاد أزبك هو ووالدته ولمجك وجماعة من الذي كانوا أقارب قوصون ، وأكرمهم السلطان ، وأمّر أخوه وتنقل إلى أن صار أمير ماية فارس ، وأزوجه بنت الأمير سيف الدين البوبكري (٥) . ولما مات منكلي بغا أزوجه الخاتون (٢) بنت أزبك الذي تقدم حضورها ، ودخل بها السلطان وأقامت أيام ، وأزوجها لمنكلي بُغَا بعد طلاقها منه ، ولما توفي رسم أن يزوجها لصوصون ، فأقامت معه إلى أن توفي رسم أن يزوجها لصوصون أخوه قوصون فيه ، وشرع توفي (٣) . وحضر خبره والسلطان بالأهرام وعزى أخوه قوصون فيه ، وشرع في تسهيل أمره عليه ، وكان من القليلين الشر ليس له همة غير الاجتماع في تسهيل أمره عليه ، وكان من القليلين الشر ليس له همة غير الاجتماع

<sup>(</sup>١) قارن بالصفدي، الوافي ١٦: ٤٤٩ وابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) دنن طغيتمر بالقرافة نهار الثلاثاء في ٢٨ ربيع الأول من السنة/٧ كانون الأول ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) توفي ليلة الجمعة في ١٤ جمادى الأولى في السنة/ ٢١ كانون الثاني ١٣٣٤.

الجزري: ٣٨٢؛ المقريزي ٢/٢: ٣٧٦؛ ابن تغري بردي، النجوم ٣٠٣٠؛

ZETTERSTÉEN, op. cit., P. 187 - 188.

<sup>(</sup>٤) ويرد أيضاً بصورة «سوسون». انظر: الشجاعي ١: ١٠٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ٣٠٣:٩

<sup>(</sup>٥) أرغون البوبكري، الأمير سيف المدين؛ أحمد رؤوس النوب. توفي سنة ٧٦٧/ ١٣٦٥ ـ ١٣٦٦.

المقريزي ١/٣: ١٢٦؛ ابن اياس ٢/١: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) وهي الخاتون طلنباي ويقال دلنبية ويقال أيضاً طولونية. حضرت إلى الديار المصرية بطلب من السلطان في شهر ربيع الأول سنة ٧١٠/تموز ـ آب ١٣١١، وقد تزوجها السلطان يوم السبت ٢ ربيع الآخر من نفس السنة / ٢٩ آب ١٣١١.

الشجاعي ١: ١٢٠، المقريزي ١/٢: ٣٠٣ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) ودفن بالقرافة . الجزري : ٣٨٢.

بالنساء ، وهـ و على اعتمـاد المغل وأهـل البلاد في أمـر دينه ، وبقي مـدة في مصـر إلى أن عرف الإسـلام وتحققه ، وتـوفي على خـير وإيمـان ـ تغمـده الله برحمته ـ .

[ و ] توفي(١) الأمير سيف الدين ألماس الحاجب كان من المماليك و الناصرية وتنقل من الحاشنكيرية // إلى الحجوبية ، وكبر عند السلطان وقربه إلى أن اتفق له عند حضوره من الحجاز الشريف مااتفق، وقد ذكرنا من ترجمته ما يغني وكذلك أخوه(٢)، وتوفي الإثنين مقتولين ـ تغمدهم الله بالرحمة ـ .

وأيضاً توفي جمال الدين يوسف (٢) أمير طبر (١) وكان هذا الرجل من أكابر أهل المروءات والعصبية ، وكان كثير اللهو منعكف على الطيبة ، وبلغ من أمرها مما لا يوصف ، حتى أنه كان له خيمة في الجيزة من العام إلى العام ، ولم يدع أحد من أهل السطرب الحسن ولا شيء مستحسن إلا وأحضره مع طرف وكيس ولطف وذكاء . وكان يروي أشعار العرب وغيرها ، ويحفظ شيء من الموسيقى ، وكانت له زوايد هزلية نسذكر بعضها ، كان له مغنية تعرف بعروس الحولى حجّت في تلك السنة واتخذ

<sup>(</sup>١) توفي خنقاً في ليلة ١٢ صفر من السنة (وقيل في السنة السابقة)، ودفن بجامعه بالشارع خارج باب زويلة. وكان أغتاً لا يعرف العربية. انظر ترجمته في: الجسزري: ٣٠٣، ٢٣٨، ١٣٨٢ الصفيدي، السوافي ٩: ٣٧٠ - ٣٧٠ ابن حبيب، درة ٢: ٣٢٥ ظـ ٢٣٠ والمتهل الصافي ٢: ٣٤٠ المقريزي ٢/٢: ٧٥ ابن تغري بردي، النجوم ١: ٣٠١ و ٣٠٠ والمهل الصافي (ترجمة ألماس).

<sup>(</sup>٢) ويدعى الأمير سيف الدين قَرَا، وقد سبقت ترجمته في الصفحة|١٦٧، حاشية رقم ٤٠.

 <sup>(</sup>٣) يوسف بن علم الدين سليمان، الأمير جمال الدين، تـوفي ليلة السبت ١٣ جمادى الآخرة من السنة/ ١٩ شباط ١٣٣٤، وكان أمير عشرة.

المقريزي ٢/٢: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) عرّفه القلقشندي بأنه ولقب على الذي يتحدث على الطبردارية الذين يحملون الأطبار (الفروس) حول السلطان في المواكب وتحوها. القلقشندى ٥: ٤٦٢ .





المماليك ، وكان هذا الرجل فيه سكون وجودة ومعرفة، وله في بيت السلطان قدم هجرة ـ تغمده الله برحمته ـ .

### ذكر من توفي بدمشق

حضر الخبر بوفاة نايب حمص الأمير سيف الدين قجمار (۱) ويلقب ٢٠ ظ بشاش // كان هذا الرجل من الأمراء الأكابر البرجية ، خشداش الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير [ و ] كان من المماليك النافعة مقدام في ساير الأمور ، وكانت له سعادة طايلة ، وأقام في السجن نحو العشر سنين (۲) . ولما أفرج (۳) عنه جرّده [ السلطان ] إلى اليمن ، كما تقدم ذكره . وكان له دين يرجع إليه ـ تغمده الله برحمته \_ .

وأيضاً توفي بمصر الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس اليعمري<sup>(1)</sup> ، شيخ الحديث بالديار المصرية ، وكان هذا الرجل من المجيدين في أمر الحديث وحفظ الأنساب حتى أن جماعة كثيرة كانت تفضّله على من تقدّمه من شيوخ الحديث ، وكان مع ذلك له مصنفات كثيرة ، وشرح كتاب (١) ويرد أيضاً بصورة وقجماس، تعفي في ٢٧ ذي الحجمة من المن قرر ٢٤ آد ، ١٩٧٤ ما

(١) ويـرد أيضاً بصــورة «قجمــاس». تــوفي في ٢٢ ذي الحجـــة من السنــة/ ٢٤ آب ١٣٣٤، ولم يكمل في ولايته السنة الواحدة.

الجزري: ٣٨٧؛ المقريزي ٢/٢: ٣٧٧.

(٢) و (٣) اعتقـل يــوم الخميس ١٦ ذي القعــدة سنــة ١٧/٧٠٩ نيســان ١٣١١، وأفــرج عنــه في مستهل ربيع الأخر سنة ٥/٧١٥ تموز ١٣١٥.

المقريزي ٢/١: ٧٦، ١٤٤.

(٤) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس، الشيخ الامام فتح الدين أبو الفتح اليعمري الربعي، شيخ المدرسة الظاهرية بالقاهرة. ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة ١٧/٧٠ حزيران ١٢٧٣، وتوفي فجأة يوم السبت في ١١ شعبان سنة ١٧/٧٣٤ نيسان ١٣٣٤، ودفن بالقرافة.

انظر ترجمته في: الجنزري: ٣٦٧ - ٣٦٧؛ المذهبي، ذيبول: ١٨٨؛ الصفدي الموافي ١: ٢٨٩ - ٢٥٨، ودرة ٣١٠ - ٣٥١ وأعيسان ٢: ٣٤٢ - ٣٥٤؛ ابن حبيب، تسلكسرة ٢: ٣٥٣ - ٣٥٤، ودرة ٢: ٣٤٠ و- ٢٤٢و؛ الاسنوي: ٥١٠ - ١٥١١؛ الدمشقي، الرد الموافر: ٢٦ - ٢٠٨؛ العيني ١٩١١/ ١٧١: ٨٧٠ وما بعدها: ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣٠٣ - ٣٠٤؛ ابن اياس ١/١: ٤٧٩ - ٤٧٠.

التسرمذي(١) شسرح ما سبق إليه . وتوفي ولم يكمله ، وبقى محتاج إلى تكميله ، فعجز عنه ، وله نظم فمايق ونثر ، وكمان قد أصابه في خمده نزلـة وكبرت ، وكان يـرى منها شـدة وأثر فـاحش في نظره للعـين . وحكى لي أنه ذكر ذلك بعد الليالي في نفسه ، وقال : « يا سيدي يا رسول الله ، قد ضرّنى ما أرى من هذا الأثر في وجهى » ، وتوسل به ، فرأى تلك الليلة ٣ و النبي ﷺ ، وقد مرّ بيده // الطاهـرة على تلك الكبـة فانفجـرت ، واستيقظ لما أحسّ بها ورآها وقد جرى منها شيء كثير، واستبشر بهذا، وشرع في نظم مجلد مدح في النبي ﷺ ، على حروف المعجم تسمع وعشرين قصيدة ، ولم يبق أحد من الأكابر حتى استنسخها ، وكتب بهـا نسخة لمـا كان فيهـا من العلم والعمل والنظم الفايق ولقبه « بُشرى اللبيب بـذكـر[ ي ](٢) الحبيب » ، وله « [ تحصيل ](٣) الإصابة في تفضيل الصحابة » ، وله « نـور العيون في سيرة الأمين والمأسون » ، سيرة سيدنا محمد ﷺ ومغازيه التي غزاها(1) ، واختصرها في كتاب سماه « نـور العيون » ، ولـه أشياء من مـدح النبي ﷺ ومدح الصّحابة (٥) اختصرناه ، وكان ـ تغمده الله برحمته ـ حافظاً قصيدة مدح فيها القاضي كريم الدين [ الكبير] ، وعرض فيها بذكر القاضي بدر الدين بن جماعة في قضية كانت اتفقت منها وقايع تقدمت(١)،

<sup>(</sup>١) عنوانه «النُّفْخ الشَّذي في شرح جامع الترمذي».

الصفدى، الوافي ١ : ٢٩٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩ : ٣٠٣ - ٢٠٠٤.

٧٧) ما بين الحاصرتين أضيف بعد مراجة الصفدي وابن حجر وابن تغري بردي.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين أضيف بعد مراجعة الصفدي وابن تغري بردي.

<sup>(</sup>٤) عنوانه «عيون الأثر (السّـير) في فنون المغـازي والشمائـل والسّير». وهـو من منشورات مكتبـة القدسي (جزءان)، القاهرة ١٣٥٦ هـ.

<sup>(</sup>٥) وهو «المقامات العلية في كرامات الصحابة الجليسة». الصفدي، الوافي ٢٩٣١. وللاطلاع على آثار ابن سيد الناس. انظر: فهرس الظاهرية بدمشق (قسم التاريخ) ليوسف العشي. دمشة ١٩٤٧.

<sup>(</sup>٦) راجع : الصفدي، الوافي ٢٩٢:١.





واختصرنا من أمرها شيء كثير جداً ، وحضرتُ بعض الأيام معه بالظاهرية (١) وأوقفني على كتاب ورد عليه من ابن عمه من المغرب ، فلما انتهيتُ إلى آخره أخذه من يدي ، وكتب جوابه .

#### نسخة الكتاب

منها

77 و أبو الفتح فتح // الدين ناهج سبله ومستنبط الأحكام من محكم الذّكرِ وكم (٢) سنة المختار أكرم مرسل وصَحْب له أهدى من الأنجم الزّهرِ فأهلًا بها أهلًا وسهلًا ومرحباً عقيلة أتسراب من العسرب الغسر

أولئك (٣) قسوم بارك الله فيهم على كلِّ حالٍ ما أعفُّ وأكسرما

واعطف على در بحرهم ، وغرَّة فخرهم الذي افتخرت به المحابر والأقلام ، وطلع بدراً في سماء الصدور والأعلام ، وبدا جمالاً في وجوه وجوه الإسلام ، وحَسُنَ به التفاخر بالآباء الكرام .

#### نسخة كتاب الشيخ له

معلَلة المتيَّم والعنواني حبال عهودها() ابداً رماثم أما لي في وصالك من نصيب ولا لك في عذابي من مساهم الى ابن ابي الحسين الحسن ثغري وثغر الجود من جدواه باسم

<sup>(</sup>١) وهي المدرسة الظاهرية بالقاهرة التي كان ابن سيد الناس شيخ الحديث بها. راجع مصادر ترجمة ابن سيد الناس المثبتة في الصفحة ٢١١٦ ، الحاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل صوابه «رعى، أو ما بمعناها.

<sup>(</sup>٣) الأصل: أولياك.

<sup>(</sup>٤) في الصفدي (أعيان ٦: ٣٨٣): ووعودها، .

ومن يك قدره قدراً علياً ففي علياه تحتضر العظائم يُسرُ جميله فيذيع عنه ونشر الروض تَسْفيه النواسمُ // ويكتم ما يجودُ به حياء وريح المسك لا يخفيه كاتم أمتخذ المكارم كالدراري يرين بها عقود الدر ناظم تُرَجِّع كِلَّ ذي أمل بنعمى يرى مقدارها فوق النعاثم

النثر : « وردت المشرِّفة الكريمـة الصَّادرة عن المقـر الكريم العـالي في المناقب ، علواً تمادي في صعوده ، كأنما يجاول ناراً عند بعض الكواكب ، المسندة [ إلى ] سؤدد أطلع في ليل الخطب هلالا ، وأصبح وجه الـدهر بــه يتلالا ، وأنشد لسان الحمد هكذا هكذا ، وإلا فلا لا ، أبي عبدالله أبقاه الله تعالى بقاء الليالي والأيام ، وأدام لرفعة قـدره وبسطةِ أمره الإجـلال والإعْظَام ، ولا يزال سيفاً في هدى الإسلام ، وسهماً سهماً يصمي مقيل الكفر عند طيش السهام ، والنصر بلوائه معقود ، والفتح بسيف المشهور مشهود ، والرعب يقذف في قلوب أعدائه قبل الورود ، فيتطلع أسنَّة من النجوم ، وتلمع صوارمه من البروق ، وتسمع كوساته من الرعود ، ولله . درّها بل لله درّها . لقد سلب المهج // من فصاحتها بما يَسْبي العقول وَيُصبى القلوب ، ﴿ فَأَعَيْدُهَا بُرِبِّ الفَلْقِ ، وأُقسم مِن أَنْفَاسِهَا وقرطاسِها بالليل وما وسق ﴾(١)، القد جاءت بما سكن القلق وأخمد الحَرق ، وجادت بما أبهج الحدَق ، وأجحد الوابل الغدق ، حين وافت من الرسل على فترة ، وَزُفَّتْ للقلوب قراراً ، وللعين قُرَّة » .

ومن غريب ما أُوَّ رَّخـه عنه ، ولما علمتُ منه أنـه لم يتفق أن يكون إذا حضر مجلس أو جمعت لـه جماعـة أو جـالس مجلس علم أو أدب أو فقـه ، وكان أول القوم وآخرهم ، وكان رجل في مبدئه مستغرق بالشراب والمناداة حتى كانت لا يمكن أن يتم مجلس أنسهم إلا به إلى أن اتفقت لـه(٢) وظيفة

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق، الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «أنه».





صاحبنا » ، فركبت ، وسألت عن الحال وكيفيته ، فعرّفني : « أنه حضر إليه وعرّفه أنه اجتمع بناصر الدين بن جنكلي ، وذكر ما قاله له ، ثم و اجتمع بي وذكر ما قاله لي ، ثم قصّ عليه القول في المنام // والإنابة ويستجعل منه في حلّ ، وأنه فارقه وطلع إلى بيته بأعلى الظاهرية ، وجلس ساعة فوجد في نفسه تخليّ ومغص ، فقام نزل إلى المنصورية (۱) ، واجتمع بشمس الدين الأكفاني (۱) ، وعرفه فأعرض له ، فوصف له شيء يسهله وأعطاه شراباً ، وخرج من عنده وطلع إلى بيته ، واستند ساعة ، ونام إلى القبلة وانتقل إلى رحمة الله تعالى ، وبلغ الناس أمره فاجتمعت الأمراء والجند والقضاة وغيرهم . وكان له مشهد عظيم ويوم مشهود ، وكانا يتذاكر قوله وسعيه في ذلك اليوم ، وكان من جملة قوله ذلك اليوم : « قرب موتي ، فإنني وصلت إلى ثلاث وستين سنة من عمري ، والدي كان كذلك ، وما بقي إلا موت ، وتوفي في سن الثلاث وستين سنة ، وجدي كذلك ، وما بقي إلا الموت » ـ تغمد الله برحمته ـ . وولي بعده علاي الدين مُغْلِطَاي (۱) بعناية القاضي جلال الدين ، وكان هذا الرجل مملوكاً ، واشتغل بالحديث، وصحب القاضي جلال الدين ، وكان هذا الرجل مملوكاً ، واشتغل بالحديث،

<sup>(</sup>١) المقصود: المدرسة المنصورية التي أنشأه الملك المنصور قلاوون سنة ١٢٨٤/٦٨٣ داخل بـاب المارستان الكبـير المنصوري بخط بـين القصرين بـالقاهـرة، ورتب بها دروســـا أربعــة لقضــاة المذاهب الأربعة ودرساً للطب، وتعرف اليوم بجامع قلاوون ويجامع البيمارستان.

ابن عبد الظاهر، تشريف: ٥٥ ـ ٥٧؛ المقريزي، الخطط ٢: ٣٧٩ ـ ٣٨٠؛ مبارك ٢: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن الأكفاني، رئيس الأطباء، شمس الدين. توفي يوم الأربعاء ٢٣ شوال ١١٤/٧٤٩ كانون الثاني ١٣٤٩.

المقريزي، السلوك ٣/٢: ٢٧٩٧ ابن اياس ١/١: ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٣) مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي، الشيخ عبلاء الدين، أبو عبد الله. توفي الثلاثاء ٢٤ شعبان ٢٨/٧٦٢ تموز ١٣٦١. ولـه مصنفات منهـا: وشرح البخـاري، نحو ٢٠ جملداً و وإكمال تهذيب الكمال، في ١٣ مجلداً.

ابن حبيب، درة ٣: ٩ وما بعـدهـا، المقـريـزي ١/٣: ٧١؛ ابن حجـر ٤: ٣٥٢\_ ٣٥٤؛ العيني ٢٦: ١٣٣، ابن قطلوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية: ٥٧.

فلها حصل تـوفي الشيخ عُني بـه القــاضي جــلال الـــدين وولاًه // ظ الظاهرية ، وركب البغلة وجنح العمامة وفخم كلامه ، وكانت الناس تتحدث في ولايته وتقول: «قالوا قولاً مغلطاي يا ويه وديه ». فإنه لم يشهر عنه حفظ الحديث ، وكان أصله مملوكاً . وكان بينه (١) وبين صلاح خليل الصفدي أحد الموقعين مكاتبات وترسلات ، وكل منهم يكتب إلى صاحبه ، فلما حصل سفر الصفدي من مصر كتب إلى الشيخ وكتب الشيخ [ إليه ] ، فنقلت قليلًا من مكاتباتهم .

#### نسخة كتاب الصفدي

سلو نسمة الوادي إذا هي هبت سُحيراً وهزَّتْ في الرُّبي كلَّ أيكةِ فكم ليّ في أثنائها <sup>(٢)</sup> من رسالةٍ ومـا طاب ريّــاهــا إلى أن تحمّلتْ<sup>٣)</sup> إذا عانقتْ في الروض أغصــانَ بانــةٍ وما(؛) صافحت وجهَ الريـاض وإثَّما وتنشر من طيب الثناءِ عليكمُ و وإن ما تَلَتْ ذكراً تـداعت صبابـةً ولــو تنصف الأيــام لمُـــا<sup>(٥)</sup> تحكّمت لَّما سرت عن ذاك الجناب الذي حوى عسى الدهر أن يدني إلى ظل قربكم

أضمنها شوقي إليكم ووحشتي ثنائي على علياكم وتحيتي حَكَتْ خطرات الغيد لما تشتُّ تقبِّل في أوطانكم كلِّ تربيةِ محاسنَ يُنْسَى نَشْرُها كُلُّ روضةِ له الوُرْقُ فارتاحتْ وناحت وحنَّتِ // صروف لياليها ببسين وفرقة من الفضل والعلياء كل عظيمة مشوقاً رأى في البعد كل مشقة

يقبُّـل الأرض، وينهي وصف قلقه وشوقه الـذي تنـاءت منــه غُمَـرَ

<sup>(</sup>١) الضمير عائد لابن سيد الناس.

<sup>(</sup>٢) في الصفدي (أعيان ٦: ٣٦٠): وفكم لي من ثناياها».

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: «تضمنت».

 <sup>(</sup>٤) أيضاً: «وإن».

<sup>(</sup>٥) الاصل: «ما إن».

طافية، وشبُّ عنه عمرو طاوقه (١)، ودمعه الـذي جاء طوفانه من تحت ناظره ومن فوقه ، وفكره الذي بلَّد ذهنه بعدما كان اكتسبيه بمصر من حلاوة ذوقه ، ويذكر محبته المذي يشهد بها نار البرق ودمع الغمامة ، وثناثه(٢) الذي(٣) تتعلم في الروض من أسجاعه الحمامة ، وولائه الذي عُـرف به ، فمن رآه قال: « هذا ابن جلا وإن لم يضع العمامة . انه فارق الديار المصرية ومولانا ، فعدم البحرين ، وفقد ذلك الفضل وحنو مولانا ، فغاب عن البَرِّين ، ورعى نجوم الليل ، فلو رعت له عهداً لطار منها بجناح النُّسْرَين ، وتذكر عهد السالف ، فقابل أنهار دمشق من سائل دمعه

> ٦٧ ظ ومن يفارق كا فارقت مثلك لم لا صبَّر الله قبلبي في مصيبت

يَعْدَمْ سوى جَلَدي إن كان لي / / جلدُ إن حلّ مثلك عندي في الورى أحدُ

### جواب الشيخ له

وشَفَتْ تعبى بُلِّغت كل محبة (١) ونلت بها المأمـولَ فيك ومُنْيتي

#### ومنها:

وأهديتها عذراء بالحسن أفردت جَلَتُ كُلُّ معنىً من بديعـك باهـرأ فكم نظم در لا يُسام لمفلس وإني لمــا ســرت عــني وإن أكــنَ

وما بين أغصانِ اليراع تَثَنَّتِ وأبْدَت فنوناً من علومك جلَّت بداري لبعدي عنك في دار غربني

<sup>(</sup>١) الأصل: «ووصف شوقه وقلقه الذي سآت منه عمر طاقية، وشبّ عنه عمرو طوقه»، ولعل ما أثبتناه هو الصحيح استناداً إلى المشل السائـر: وشب عمـرو عن الـطوق،، والـذي يقـال في شخص تعالى عن الأمور الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: وشابه.

<sup>(</sup>٣) الأصل: التي.

<sup>(</sup>٤) الشطر الأول مطموس في الأصل، ولعل ما أثبتناه يراعي المعنى والوزنِ.

ورد المشرّف الكريم الصالحـى، فأكْرمْ به وارداً وأُعزز [ بــه ]<sup>(١)</sup> وافداً يجلو على الأبصار ما شاء من زين ، ويجلو عن البصاير ما شاء من رين ، حائزاً من نظمه ونشره [ ما ] (٢) استمد منه راحته ، وإذا رمت راحه ، وألقى لديه انشراحه ، ونال به على الدهر اقتراحيه ، بعدما وجد من فراق به [ ما ] وجد ، وقد أضرم بقلبه من نار الخليل لفراق الخليل ما وقد ، فراح كليم اشتياق ، وفي أليم احتراق ، ينادي منادي الأشواق قـد لسعتْ حية الناي كبدى، فلا طبيب لها ولا راق، وواقفه وقد شطت المدار و وتناءى // عنه المزار بحسناء هي بلطفها نسيم الصبا، وباهي بحسنها(٣) شمسَ الضُّحي ويعرُّفها زهر الربي .

ومن ذلك رسالة ثانية من الصفدى إليه:

أهلًا بها من تحيّبة صدرت عن راحة بالفضايل اشتهرت فضضت عنها ختامها فإذا بالشمس في حضرت وقد سَفَرتُ فسرِّفَت في وشَنَّفَت أذَّن بدرُّ الفاظها التي بَهَرتُ وأصبحت أدمعى أكفكفها اذا أنْتَ في ربعها تـقـوم

يا حسن ما سطرت أناملها ولطف ما نظمت وما تَشرت لا متّعت مقلتي برؤيتها إن نظرت مثلها أو انتظرت مُلْ بُرُدتْ حرقتى تحييتها ملَّت سعاها الدعا وما فترتْ يا جيرة النيـل كـالفُــرات جَـرَتْ يا سيد الناس وابن سيدهم ديار مصر بفضلك افتخرت تحفظ سنة المصطفى إذا ذكرت

يقبُّل الأرض التي مجالس العلم بها مشهودة وبـركاتهـا مشهورة ، وكتب السّنة بها منصوصة وكتابتها منصورة ، ونفائس الآداب مسرودة ، · ظ ونفوس // أهلها مسرورة ، وهي مطولة .

ذكر الأنام لنا ، فكان قصيدة أنت البديع الفرد من أبياتها .

<sup>(</sup>١) و (٢) إضافة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٣) الأصل: تحتها.

فكتب الشيخ جوابه :

حين فأحيث وعندما حَسَرَتْ(۱) يا خجلة الشمس عندما سَفَرَتُ ما كنت أسلوجمالها أبداً يا حبذا للصلاح نسبتها أنساتها من عقودها نظمتْ

خمارها كملَّ مهجة سحرتُ وغيطة (٢) الغصن كلما خطرتُ لمولا التي بالجمال قد بهرتُ خليلها من به العملا افتخرتُ ونشرها للكواكب انتشرتُ

كدرت ملذ غبت عنه عيشه [......

يُقبل اليد العالية الصلاحية لا زالت صالحة الشّيم ، سافحة الديم ، بل الباسطة الكريمة لابرحت واسطة عقد النعم ، وينهي ورود المشرف العالي قدماً الحالية من البدايع الروايع درّاً ، المرتعة في رياض الفصاحة زهراً ، الطالعة في سهاء البلاغة زهراً ، التي جليت على أرباب البراعة ، فقالتا : أتينا طائعين ، فلا يجري في ميدانها خيل طراد ، ولو قام مقام قس في إياد .

[ و ] منها : فيا السطن بوحيد يجتاج إلى السزمام ، وربيط في السرغام ، و لا عهد له في السرايا ، // ولا أنس له بالدخول في الفشام ، إن عدل في حَلْبَة الرهان وتطول لمقاتل الفرسان ، أو يناطق تثاقل عنه من سحب ذيالا على سحاب ، وهل تستفاد تلك المعادن من غير ذلك الواد ؟ وهل استولى على أمّد ذلك الجواد غير ذلك الجواد ؟ ولن يُكاثر البحار الزواخر من ورده الثماد ، ولن يطاول النجوم الزواهر مَنْ قراراته الوهاد .

ومنها في شكر كتاب له: وردت الأبيات الأبيَّاتُ (١) التي فاقت

<sup>(</sup>١) في الأصل: جرت، والتصويب عن ابن حجر ٤:٢١٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: ﴿وغصة﴾.

<sup>(</sup>٣) الشطر الثاني ساقط في الأصل ومطموس في الصفدي (أعيان ٦: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) في الصفدى، الموافى ١: ٧٩٥ والأبيات الأبيّات الصادرة عن السجيَّات السخيَّات،

الكنديّين ، وطوت ذكر الطائيين (١) ، تقف الفصاحة عندها وتقفو البلاغة حدَّها ، فلله درّ الفضل الوافي ، بل ذلك السحر الحلال الشافي ، بل تلك القوى (٢) في القوافي ، بل تلك المقاصد التي (٣) أقصدت المنى (٤) في المنافي ، بل تلك المعاني وفعلت في الألباب ما لا تفعله المثالث بل تلك المعاني التي حوت (٥) المعاني وفعلت في الألباب ما لا تفعله المثالث والمثناني ، بل بتلك الأوضاع التي حاك (١) الربيع وشيها ، وامتئل القلم أمرها ونهيها ، فهو يصرّفها كيف يشاء مَرْسوماً ، ثقة منه أنها لا تخالف له مرسوماً . لقد آل فضل الكتاب إليها ، وآل فضل الخطاب لا وقف إلا بين يديها » . وله من ذلك كثير ـ تغمده الله برحمته ـ .

### ذكر النيل

٢ ظ كان النيل // فيها تسع عشر ذراع واثنتين وعشرين إصبع(٢)

### ذكر دخول سنة خمس وثلاثين [ وسبعماية ] وحوادثها

[ وفيها ] (٨) اقتضى رأي السلطان عَزْل الطواشي عَنْبَر السَعرَ تي (١)

ZETTERSTÉEN, op. cit; P. 189.

(٩) عنبر السعري، الطواشي شجاع الدين، المقدم المماليك، عزله الناصر محمد بسعاية النشو عليه ثم

<sup>(</sup>١) في المصدر نفسه «وطوت ذكر الطائيين، ما شئت من بدايع إيداع وروايع إبداع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: القرى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الذي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المنا.

<sup>(</sup>a) كذا في الأصل؛ وفي الوافي: «حيرت».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حال.

<sup>(</sup>٧) كذا؛ وفي ابن الدواداري: ٣٧٣ «ستة عشر ذراعاً وعشرين إصبعاً». وفي المقريزي (٢/٢: ٣٥٥) «ستة عشر ذراعاً ». وفي ZETTERSTÉEN (op. cit; p. 189) وابن تغري بردي، (النجوم p: ٣٠٥) «ستة عشرة ذراعاً واثنتي وعشرين إصبعاً».

<sup>(</sup>٨) وذلك ديوم الأحد رابع المحرم.

المقريزي ٢/٢: ٣٧٧؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٩٠٩؛

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والحرج عليه وأخذ طبلخانته ، وكان هذا الحادم قد تقدم عند السلطان ، كان من الحدام الحسنة الوجوه ، وجعله مقدم على المماليك تحت يد آقبغا ، فكبرت نفسه على المماليك وعلى آقبغا ، واتفق له مع النشو كلام أوجب الحقد عليه من النشو ، وكان الخادم مشغوف بلعب الأكرة (١) والرمح وآله الفروسية ، فنم عليه النشو ، وعرف السلطان عنه أموراً قبيحة مما يوجب الحرج ، وأنه مشتغل عن الخدمة والإلتفات لمصلحة السلطان ، وربما تصور في نفسه مما يعانيه أمر يكون فيه فساد ، وكان السلطان في نفسه خيال كثير من يتعانى مثل ذلك الأسباب ، وما زال أو أمال السلطان لعرضه وحرج عليه وأعزله ، وقصد نفيه فشفع فيه بشتك ، ورسم بطبلخانته للطواشي عليه وأعزله ، وقصد نفيه فشفع فيه بشتك ، ورسم بطبلخانته للطواشي أمرهم ، وأوصاه وصايا كثيرة على الإخراق بهم ، وكان قد بلغه أن جماعة أمرهم ، وأوصاه وصايا كثيرة على الإخراق بهم ، وكان قد بلغه أن جماعة حالهم بهم ، فرسم لآقبغا بعرضهم لللأطباق (٤) . وخرج الجميع من حالهم بهم ، فرسم لآقبغا بعرضهم لللأطباق (٤) . وخرج الجميع من

\_\_أعيد إلى وظيفته سنة ٧٤٧، ثم صرف في رمضان ٧٤٨ وصودر ونفي إلى القدس. تـوفي سنة \_\_\_ 1840/٧٤٩ ـ ١٣٤٨. المقريزي ٣/٢: ٧٩٦؛ ابن حجر ٣: ١٩٩١.

<sup>(</sup>١)أو لعب الكرة، ويراد هنا اللعبة المعروفة الآن بـاسم Polo، وهي رياضة درج على ممـارستها الملوك والسلاطين زمن الايوبيين والمماليك.

القلقشندي ٤: ٤٦ ـ ٤٧، ٥: ٤٥٨.

AHSAN, Social life under the Abbasids, P. 252-254; MASSÉ, art. «Čawgan», EI<sup>2</sup>, II, P.16b-17b.

<sup>(</sup>٢) سنبل قلي، الطواشي سعد الدين، أحد مقدمي الطباق. ولي تقدمة المماليك السلطانية نيابة عن آقبغا عبد الواحد أستمدار الناصر محمد بن قملاوون. توفي في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٩/٧٤١ أيلول ١٣٤٠.

الشجاعي ١: ١ ؟ 216 ; ١٢٠ ؛ ZETTERSTÉEN, Beitrage, P. 216

<sup>(</sup>٣) إضافة إلى وظيفة الاستادراية .

ZETTERSTÉEN,۱۰۹ : ۹ النجوم ۱۹ : ۳۷۷ : ۳۷۷ : ۳۷۷ الفريزي، السلوك ۲/۲ : ۳۷۷ ابن تغري بردي، النجوم ۱۹ : ۳۷۷ : ۳۷۷ الفريزي، السلوك ۲/۲ : ۱۵۹ الفريزي، السلوك ۲/۲ : ۳۷۷ الفريزي، ا

 <sup>(</sup>٤) أو الطباق، مفرده طبقة، وهي ثكنات الجيش المملوكي الكائنة بساحة الايوان بالقلعة حيث تضم كل طبقة أبناء الجنس الواحد من المماليك.

عندهم ، وجلس آقبغا وأعرضهم ، وأخرج الجميع ومنهم مماليك امتنعوا أن يخرجوا الذي عندهم (١) ، فضربهم ضرب مؤلم ، وكانوا أرباب وظايف من السلحدارية والجمدارية . ولما ضربهم عرف السلطان أمرهم ، فرسم بخروجهم إلى صفد ، وسفروا من يومهم .

ثم رسم [ السلطان ] بعنول أيدكين [ الأزكشي ] والي القاهرة (٢) ، وذكرنا ما كان يفعله في المدينة من الظلم وقطع المصانعة والعسف وهتها المساتير وفواحش كثيرة ، إلى أن اتفق له مع الأمير سيف المدين قوط ون مدة ووجة ، كلما دخل السلطان يجد فيه التنكر ، وعلم سببه ، فتطيب خاطره واعتذر عن حرجه عليه ، واحتاج إلى أن أعزله ، ورسم بخروجه من مصر إلى الشام بطّال .

و [ فيه ] (٣) طلب بلبان (٤) الحسامي البريدي ، وكان من مماليك طرنطاي (٥) ، نائب الملك المنصور ، وكان السلطان قد عمله شحنة (٢) ، ثم عمله بريدي ، ثم ولاه المدينة ، ولما طلبه كانت الخيل في الربيع ، فطلع

<sup>=</sup> ابن فضل الله، التعريف: ٩٨ ـ ٩٩؛ المقريزي، الخطط ٢: ٢١٣ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>١) كـذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٧٧) ولامتناعهم من إخراج أتباعهم»، وفي ابن تغري بردي (النجوم ٩: ٩٠٩) ولامتناعهم عنه».

<sup>(</sup>٢) وذلك يوم الأبعاء ٢١ جمادي الأولى.

الجزري: ١٣٤٤؛ القريزي ٢/٢: ٣٧٧؛ ETTERSTEEN, op. cit., p. 189. و٢٧٧

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين أضيف بعد مراجعة المقريزي.

<sup>(</sup>٤) بلبان الحسامي، الأمير سيف الدين. توفي في رمضان سنة ٧٣٦/ نيسان ـ أيار ١٣٣٦. المقريزي ٧٢/٢: ٤٠٥؛ ابن حجر ١: ٤٩٣.

 <sup>(</sup>٥) طرنطاي بن عبد الله المنصوري، الأمير حسام الدين، أبو سعيد. تـولى نيابـة السلطنـة للمنصور قلاوون في ١٤ رمضان ١٨/٦٧٨ كانون الثاني ١٢٧٩، وتـوفي سنة ١٨٩٠/ ١٢٩٠ ـ
 ١٢٩١. بنى مدرسة بالقاهرة تعرف به.

الصفدي، الوافي ١٦: ٢٩١ ـ ٤٣٠، ابن حبيب، تذكرة ١: ٤٩، ١٣٦؛ ابن كثير ١٣: ١٣٨؛ ابن الصفاعي، تالي كتاب وفيات الاعيان: ٩٤؛ المقريزي، الخطط ٢: ٣٨٦ ـ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦)جمعه شحاني، وهو المسؤول عنّ الأمّن في بلد من البلاد.

DOZY, Suppl., I, P. 733.

القلعة وهو راكب بهيم (١) ، ونسزل وهو راكب فسرس الامرة ، ومشى في ولايته مشي حسن مع أهل المدينة // وكان أيدكين صنع حسنتين في ولايته لم يسبقه أحد إليها ، هد دكاكين الصيارف بظاهر باب زويلة (٢) مجاورة لسور الباب ، وكانوا الناس منهم في ضرر كثير من فساد أمرهم وزغلهم ، وجرى بينه وبين القاضي جلال الدين [ القزويني ] بسببهم أنه لا يخربهم ، فإنهم للوقف قوي عليه ، وعرف السلطان عنهم شناعة كثيرة من الفساد ، فوافقه السلطان ، وأخربهم ، وكذلك داخل باب زويلة أخرب الدكاكين نحو عشرة ، وعرف السلطان أن هذا باب مشهور ، وأنهم ضيقوا طرقه ، فرسم بخرابهم ، وجاءوا من أحسن ما يكون واتسع طريقهم للسالك ، ورتب أعلى باب زويلة جبلية (٣) تضرب من بعد العصر وجاءت أحسن ما يكون .

# ذكر الإفراج عن الأمراء المعتقلين(٤)

و [ في شهر رجب ] (°) رسم للأمير ركن الدين بيبرس (٦) السلحدار [ أن ] يركب [ إلى ثغر ] (٧) الاسكندرية ، ويحضر المحابيس الذي بها ،

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٧٧) وفلم يجد فرساً يركبه، فركب حماراً إلى القلعة».

<sup>(</sup>٢) أحد أبواب مدينة القاهرة .

المقريزي، الخطط ١: ٣٨٠ - ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) كذا؛ وفي المقريزي (الخطط ١: ٣٨١) وخليلية».

<sup>(</sup>٤) أثبت العيني هذه الحادثة نقلاً عن اليوسفي مشيراً إلى ذلك بعبارة: «وقال صاحب النزهة». العيني ١٧/٢٩١١ ٣٩ظ - ٩٤و.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين أضيف بعد مراجعة الجوزري: ٤١٥ وابن الوردي ٢: ٣٩٩ وابن تغري \_ بردي، النجوم ٩: ١٠٩.

<sup>(</sup>أُ) هو نائب الفتوحات بآياس. توفي سنة ٧٤٧/ ١٣٤١\_ ١٣٤٢.

الشجاعي ١: ٢٢١؛ المقريزي ٣/٣: ٦١٦.

<sup>(</sup>٧) الاضافة بعد مراجعة الجزري: ٤١٥.

وركب أحضرهم (١) ، وكان منهم الأمير ركن الدين بيبرس (٢) الحاجب ، وقد تقدم ذكر القبض عليه في سنة خس وعشرين عند حضوره من اليمن (٣) ، والأمير سيف الدين طُغلُق كان من الأمراء الأشرفية ومن // و الوجوه الحسان والأشكال الحسنة ، وكان تتري الجنس وقبض عليه [سنة] اثنتي عشرة [ وسبعماية ] ، فكان له مدة ثلاثة وعشرين سنة ، ومن الإتفاق الغريب أنه أفرج عنه وأقام مدة في بيته أسبوع ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى ، وأفرج عن أمير غانم ابن أطلس خان ، وقد تقدمت ترجمته ، لما قفز السلطان ، وكان هذا الرجل مجرد صحبة الأمير جمال الدين قتال السبع في سنة ثمان [ وسبعماية ] في سلطنة بيبرس [ الجاشنكير] ، ولما حضر العسكر ، كان الأمراء اختلفت على بيبرس ، وبلغ العسكر ذلك ، فقفز اليه هذا الرجل هو ومن معه من جنده ومماليكه ، وبقي في ذهنه أنه إذا وخسم وعشرين سنة ، والأمير سيف الدين بُرلغي (٤) قريب السلطان ، فقبض عليه سنة ، والأمير سيف الدين بُرلغي (٤) قريب السلطان ، فقبض عليه سنة اثنتي عشر ، و [ الأمير ] سيف الدين بَلاط (٥) والشيخ فقبض عليه سنة اثنتي عشر ، و [ الأمير ] سيف الدين بَلاط (٥) والشيخ فقبض عليه سنة اثنتي عشر ، و [ الأمير ] سيف الدين بَلاط (٥) والشيخ

<sup>(</sup>١) في المصدر نفسه و ZETTERSTÉEN أن إخضار الأمراء كمان ديوم الاثنين ثمالث عشرين رجب، وفي المقريزي، يوم الاثنين ثماني عشرين رجب، والحقيقة أن يوم الاثنين المذكور من الشهر كها جاء في ابن الدواداري ٩٩٣.

بيبرس بن عبد الله الحاجب، الأمير ركن الدين، نائب حلب. توفي في شهر رجب الفرد سنة
 ۲۷ بيبرس بن عبد الله الحاجب، الأمير ركن الدين، نائب حلب. توفي في شهر رجب الفرد سنة
 ۲۷۲/ تشرين الثاني ـ كانون الأول ۱۳٤۲. بني بالقاهرة داراً عرفت به.

الصفدي، الوافي ١٠: ٣٥١؛ المقريزي، الخطط ٢:٥٥؛ ابن حجر ١: ٥٠٨؛ ابن تغري بردي، المنهل (ترجمة بيبرس الحاجب) والنجوم ١٠: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) وذلك في ٢٠ ذي القعدة سنة ١٨/٧٢٥ تشرين الثاني ١٣٢٥.

ابن المدواداري ٩: ٣١٨ ـ ٣١٩؛ المقريزي ٢/١: ٢٦٠ ـ ٢٦٨؛ العيني ٢٩١١: ٢٠٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) برلغي الصغير، الأمير سيف الدين، قريب السلطان وزوج ابنة بيبرس الجاشنكير. توفي سنة ١٣٤٨/ ٧٤٩ - ١٣٤٨.

المقريزي ٣/٢: ٧٩٣؛ ابن ججر ١: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) توفي بطّرابلس في جمادى الأولى سنة ٧٨٥/ تموز ١٣٨٣.

المقريزي ٢/٣: ١٠٥٠ ابن اياس ٢/١: ٣٤٣.

يـونس<sup>(۱)</sup> من الأمراء البرجية المظفرية ، و[الأمير حسام الـدين] لاجـين المُعَمَــري و[الأمــير] طَشْتَمــر أخنوبَتْخَــاص<sup>(۲)</sup> قُبض عليهم في نيــابــة الجوكندار<sup>(۲)</sup>.

ومن الأمراء الشاميين: بيبرس العلمي، من الأمراء الأكابر البرجية، كان قبض عليه في دمشق، وقطلبك الوشاقي (1) ، والشيخ علي (٥) // ٢٧ ظ مملوك [ الأمير سيف الدين ] سلار. وأفرج عن الأمير سيف الدين تمر الساقي (٦) . كان نايب طرابلس، وقبض عليه سنة أربع عشر، وكان من الأمراء المنصورية وأكابرها، ورسم بعد سفره بخروجه إلى الشام بطبلخاناه، ورسم لبيبرس الحاجب بسفره إلى حلب على خبز الأمير شمس السلين آقسنقر (٢) مشد العمارة بسبب القبض عليه في حلب، ورسم بالحوطة على ساير موجوده، وطلع به قلعة حلب، وكذلك طشتمر إلى دمشق و [ أيدمر ] اليُونُسي وبَلاط إلى طرابلس، ورسم بإقامة أمير غانم بمصر.

<sup>(</sup>١) كـذا؛ وفي ابن الـدواداري والمقــريـزي وابن تغــري بـردي و ZETTERSTÉEN وأيــدمـر اليونسي».

<sup>(</sup>٢) الأمير بتخاص المنصوري. توفي في ذي القعدة سنة ٧٧١/ آذار ـ نيسان ١٣١٢. أبن حجر ١: ٤٧٢ ـ ٤٧٣.

 <sup>(</sup>٣) بكتمر الجوكندار، الأمير سيف الدين، نائب السلطنة أيام الناصر محمد بن قلاوون، سبقت ترجمته في الصفحة ١٣٤، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٤) كذا؛ وفي المقريزي وابن تغري بردي والاوجاقي، وفي ZETTERSTÉEN والوشامي».

<sup>(</sup>٥) كذا في المصادر نفسها؛ وفي الجزري ( ص ٤١٧): (والشيخ سيف الدين علي الأملي».

<sup>(</sup>٦) تمر الساقي، الأمير سيف الدين، ولي نيابة طرابلس سنة ٧١٧/ ١٣١٢. تـوفي في أواخر ذي الحجة سنة ٧٤٢/ حزيران ١٣٤٢ وقيـل سنة ٧٤٣/ ١٣٤٢. انـظر ترجمته في: ابن الوردي ٢: ٧٤٠ الشجاعي ١: ٧٢٣ المقريزي ٣/٢: ٢٦٦، ابن حجر ١: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٧) آقسنقر بن عبد الله الرومي، الأمير شمس الدين. توفي بدمشق سنة ٧٤٠ ١٣٣٩ . ١٣٣٠ . ١٣٣٠ و إليه تنسب قنطرة آقسنقر على الخليج خارج القاهرة والجامع بسويقة السباعين على البركة الناصرية فيها بين مصر والقاهرة.

المقريزي ٢/٢: ٥٠٥؛ ابن حجر ١: ٣٩٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣٢٢.

وفيها وصل رسول أزبك من البلاد وصحبته كتاب من أزبك يـذكر فيه شيء من العتب بسبب الخاتون الذي حضر من جهتهم ، وأن أزبك بلغه من القصاد أن السلطان دخل بها ، وبعد أيام أخرجها من عنده وأزوجها لبعض مماليكه(١) ، فصعب على أزبك بذلك السبب ، وسير كتاب يعتب منه ومشافاة يقول فيها : « إن السلطان سيّر إليّ دفوع بسبب بعض بنات القان ، وأنـا أدافع الأمـر إلى أن استحيت من السلطان ، وسيرت إليــه خيار بنات القان ، وبلغنا أنها لم تلق بخـاطرك ، فكـان الواجب تسيّرها // ٧٧ و إلى مكان خرجتُ منه ولا أَعْطَيْتُها لبعض مماليكك ، فها يليق بمثلك يضير بنات القانـات ، هذا وأنحس ، ونحن نسـألك في رجـوعها إلينـا ، فتكـون عند أهلها والجوار[ي] عندك كثير، والبلاد متسعة». فلما وقف على الكتاب وسمع المشافاة ، أسرع برد الجواب للرسول ، وقال : « كل ما(٢) بلغ لأخي أزبك من هذا الكلام كذب، وأنا ما فرّطت في الذي سيّره إلى ، وإنما أمر الله تعالى ما يمكن أن يقدر السلطان ولا غيره أن يرده ، وهــذه المرأة سيّـرها أخي ودخلت بهـا ، وأقامت معي سنــة وضعفت وتوفيت إلى رحمة الله تعالى » . وكمان السلطان قد علم لما ورد خبر حضور وسول أزبك أنه لا بدأن يخاطب بسببها ، فطلب القاضي جلال الدين [ القرويني ] ، وعرّف الأمر ، وأنه يقصد إثبات موتها ، وينظم بذلك مشهود ويكون عنده حاصل ، فعرّفه جلال الدين الطريق في أمرها ، وأحضروا خادمين ونفرين من المماليك ، وشهد عليهما أنهم شاهدوا الخاتون فلانة بنت فلان ، وقد توفيت من ضعف أصابها إلى رحمة الله تعالى ، وَوَرَّخ وشهد الشهود، وأثبته القاضي عليه، وبقي إلى أن وقع الحديث، ٧٧ ظ وعرَّفهم السلطان الأمر ، وأخرج // لهم المشروح مثبوت بخطوط الشهود وقاضي الحكم ، فسكتوا بعد ذلك ، وأقاموا أيام ، وسيَّر صحبتهم هـدية ، وكتب الجواب بما قدمنا ذكره . وبعد سفرهم طلب الأمير زين المدين

<sup>(</sup>١)اراجع ما جاء في الصفحتين: ٢١٢-٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الأصل: كلها.

عمر (۱) بن أرغون نبايب السلطنة ، وكتب كتبابه على بنت أزبك (۲) زوجة صوصون بعد وفاء العدة (۳) .

و [في يـوم الخميس رابع ربيع الأول ](1) رسم السلطان لـولـده أبـو بكر أن يركب بشربوش الآمرة من اسطبل(0) قوصون ، ويركب إلى القلعة من باب القرافة ، فركب والأمراء الخاسكية صحبته ، وعمل الأمير قـوصون مهمّ عظيم له وللأمراء ، ولبس الشربوش وطلع من باب القرافة .

### ذكر القبض على الأمير جمال الدين [ آقوش ] نايب الكرك<sup>(١)</sup>

كان سبب القبض على الأمير جمال الدين ، أنه لما رسم له بنيابة طرابلس ركب إليها ، وكانت سنة حصل للناس فيها الغلاء ، ووصلت

(١) توفي في منتصف ذي الحجة سنة ٧٧٣/ ١٨ حزيران ١٣٧٢.

أبو زرعة، ذيل تاريخ الاسلام: ٣٣و؛ ابن حجر ٣: ١٥٤.

(٢) كذا في العيني؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٧٨) «بنت أخى أزبك».

(٣) أثبت العيني هذه الرواية نصاً كها جاء في اليوسفي .

العيني ٢٩١١/ ١٧: ٩٨ظ ـ ٩٠.

(٤) ما بين الحاصرتين من المقريزي وابن تغري بردي و.(Belträge, P.189) XETTERSTEEN( Belträge, P.189)

(•) موقعه بجوار مدرسة السلطان حسن، يتألف من مجموعة مبان الأجل سكنى الامير هو وأسرته ومماليكه وخيوله، على غرار الاسطبلات التي كانت تنشأ في العصر المملوكي. ولهذا الاسطبل بابان أحدهما من الشارع بجوار جدرة البقر، والثاني تجماه باب القلعة (باب السلسلة).

المقريزي، الخطط ٢: ٧٢ .. ٧٣.

(٦) كان ذلك يوم الخميس نصف جمادى الأخرة من السنة (وقيـل في أحد الـربيعين)، وسنجن في قلعة صفد، ثم نقل إلى ثغر الاسكندرية في شوال من نفس السنة/ ١٣٣٥.

ابن الدواداري ٩: ٣٩٤؛ الجزري: ٤١٧ و ٤٤٠؛ ابن كثير ١٤: ١٧٠؛ المقسريسزي ٢/٢: ٢/٠ المنتجوم ٩: ٤٣٧؛ ابن قاضي شهبه ( نسخة البودليان): السورقة ٢٦١، ١٢٦؛ ابن تغسري بردي، النجسوم ٩: ٢٢٠٤ ابن تغسري بردي، النجسوم ٩: ٢٢٠٢ ـ ٢١٠١ ـ ٢١٠٤ ـ ٢١٤٠ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٤٠ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٤٠ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٤٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢٢٤٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢١٢٢ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٢٢ ـ ٢٢٢٢ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٢٢ ـ ٢٢٢ ـ

الغرارة(١) بدمشق بماية وسبعين درهم ، وقلُّ المواصل إلى طرابلس ، فسيَّر إلى مصر يحضر الغلال ، واشترى من ماله ما يوسع به عـلى أهل طـرابلس ، ووجدت أهلها منه العدل والحرمة إلى أن اتفق أن بعض مراكب الإفرنج من له عادة أن يركب البحر ، ويتحرم فيه على المسلمين وغيرهم ، فركب ٧٣ و إلى أن وصل // إلى رؤيا العين من طرابلس ، ووقع الصوت فيها بسببه ، وركبت الأمراء والجند والنايب ، وأتوا المينة ورأوا المركب والسريح قد دفعه عنها ، ورجع ، فقال الأمير جمال المدين : ﴿ أَينِ المراكبِ الَّذِي فِي هَمْهُ ا المينة ؟ ٣ . عرفوه أن ما تَمَّ في مينة طرابلس مبركب غير مبركب واحد يحتساج إلى العمارة ، وأن العدو أتى في السنة الخالية ، وأخذ من مينتها مركب للتجار، وهو هذا المركب اللذي عاينوه في هذا الوقت، فوقف ذلك اليوم! بنفسه إلى أن طلب ساير الصناع وما يحتاج إليه ذلك المركب، وأقام بعمارته من ماله بنحو الأربعين ألف درهم ، وصار كل يـوم يركب إليـه إلى أن كمل عمارته ، ونزل به المينة ، فاتفق وصول مركب الحرامية تلك الأيام ، فركب جماعة من العسكر ، وركب خيار مماليكه في المركب ، وأعطاهم جميع ما يحتاجموا إليه ، ونفق في الأسطول من مالــه ، وركبــوا في المركب، وسهَّمل الله تعمالي لهم السريح إلى أن التحقوا بتلك المسركب، وحميت الريح على مركب العدو وأوقفتها في وسط البحر ، ولما رأوا المركب ٧٣ ظ التحقت بهم وقفوا وقاتلوا ونصر الله المسلمين عليهم ، وكمان فيهما // من الجند الجياد والمماليك الأقنفسية النافعة ، فصدقوهم في القتال ، وملكوا

المركب ، وقتلوا من الإفرنج جماعة كثيرة ، وردّوا بـه إلى مينة طرابلس ،

<sup>(</sup>١) الغرارة مكيال دمشقي للحنطة، وهي تتألف من ١٢ كيلًا أو ٧٧ مداً دمشقياً. وقيل أن الغرارة الواحدة + مد ونصف مد كانت تساوي ٣ أرادب مصرية تقريباً أي حوالي ٣٠٤،٥ كلغ قمح.

القلقشندي ٤: ١٨١ ؛ هنتس ؟ ٦٤ ؛

G. - DEMOMBYNES, La Syrie à L'époque des Mamelouks, P. 137.

وعن تطور أسعار القمح في هذه الفترة راجع:

ASHTOR, Histoire des prix, P. 285 (Tableau des prix du froment).

وخرج ساير من فيها بالطبول والملاهي ، وكان نهار عظيم بالنصر على الأعداء ، وطاحوا بمن فيه مشهورين ، وأحضروهم قدام الأمير جمال الدين ، وكان صاحب المركب رجل محتال ، لمه مقدرة على الكلام بالعربي ، ولما سأله عن سبب ركوبه البحر ، فعرفه : « إني تاجر ، وما حضرت إلا على سبيل التجارة إلى بلد السلطان ، وأن مالي قد نهب ، وأنا صاحب مال جزيل ، وتنصل من الحرامية بكل شيء . فقال له : « كيف حضرت في الشهر الخارج ، ورجعت ؟ » قال : « مما يمكني الريم من المذول [ إلى ] المينة » .

وحضرت بعض التجار المسافرين إلى قبرص وعرفوه ، وعرفوا الأمير جمال الدين أنه حرامي ، وأنه أخذ لهم مركب كانت لتجار من قبرص ، وكانوا فرنج ، وأنه أخذهم وأخذ مركبهم وقاتلوه ، فعند ذلك سير الشهود وأحضر ما كان معه من الحواصل ، فوجدوه شيء كثير ووجدوا معه آلة علا و القتال ، وعاقب بعض // الفرنج النواتية اعترف أنه حرامي ، وهو الذي دخل في السنة الخالية وأخذ المركب من المينة ، فكتب للسلطان يعرفه بالواقعة التي اتفقت ويذكر أنه أخذ المركب ، وهو مركب عظيم . ولما وصلت لم يكترث بما كتبه إليه لما وقع في نفسه من بمن بمنه ، وكتب لله الجواب بالشكر ، ويعرفه أن يسير المركب إلى الباب .

وعند وصول الكتاب إليه قيد صاحب المركب وارسله صحبة البريدي . ولما وصل وتصوم قدام السلطان وساله عن قضيته ، واخذ يتظلم ويعرف السلطان أنه رجل تاجر ، وأنه قصد ببلاد السلطان بهدية إليه سنية ، وأن نايب طرابلس ظلمه وجعله حرامي ، واخذ كل ما كان معه من التحف والمتجر والهدية ، فها كان إلا أن سمع كلامه ، وتبيّن له من ذلك نيل أغراضه وشفى أمراضه ، وطلب إليه الأمراء ، وصار يقول : «أبصروا نايب الكرك إيش عمل في ببلادي ، ويريد يفسد علي التجار ، ويجعل سمعتي سمعت نحس عند الافرنج وملوك البحر » . واخذ يقول

للإفرنجي: «قول للأمير وحدّث». واستطال الإفرنجي عندما رآه ٧٤ في يقبل // لشكواه وتكلم، وأوسع القول وتظلّم إلى أن عجبت الأمراء من ذلك ورحموه، وطاوعوا السلطان في الرحمة، وما خرج الافرنجي من بين يديه حتى أن يكتب كتاب لنايب الكرك يعيد للافرنجي مركبه وجميع ما أخذ له من ماله، وعرّفه أن هذا رجل تاجر وما يليق التعرض على التجار، ولوّح له فيه بإنكار قليل.

ولما وصل إليه الكتاب جادت أخلاقه التي تقتضي الحق ، ورد الجواب : « إن هذا قد تحققوا الناس أنه يقطع الطريق ويؤذي ، والسلطان لا يسمع قوله بأنه كذًاب » ، وسيّره صحبة مملوكه . وكلما وقف على الجواب أنكر على مركبه وعرّفه أن يعيد إليه مركبه وماله قولاً واحداً ، فكان ذلك أشد على نايب الكرك من كل شيء ، وكان السلطان قام في ذلك قيام كلي حتى يتكرر القول ، ويعلم من نايب الكرك أنه لا يرجع ، فيقيم الحجة عليه ويجعلها السبب لبلوغ قصده منه ، وكذلك كان .

ولما وصل مملوكه بالجواب سلّم المركب لصاحبه وكتب يعرّف السلطان أن طرابلس تحتاج إلى مراكب تكون في مينتها ، وأنها(١) لم توافقه ويتضجّر ٥٧ و منها ، // ويقصد مكان يكون فيه خالي من الحكم ، ويكون مستريح ، ووصل الكتاب للسلطان وكان موافق لغرضه ، فكتب الجواب أنه قد أجاب سؤ اله ويخيّره إما صرخد(٢) وإما بعلبك ، وطلب برصبغا(٣) الحاجب وعرّفه ما يفعله ، وكتب لنايب الشام بما يعتمده ، وسافر إلى أن وصل إلى طرابلس ، وأعطاه الكتاب فقرأه وتبسّم ، وركب من يومه صحبة برصبغا . ولما توسطوا الطريق قال له : «يا أمير ، نحن نروح إلى صرخد أو ندخل دمشق ؟ » . قال له برصبغا : «يا خوند ، العادة أن تلبس من نايب الشام دمشق ؟ » . قال له برصبغا : «يا خوند ، العادة أن تلبس من نايب الشام

<sup>(</sup>١) الضمير عائد لنيابة طرابلس.

<sup>(</sup>٢) بلدة صغيرة ذات قلعة مرتفعة حصينة، وهي من جملة بلاد حوران من أعمال دمشق.

ياقوت ٣: ٤٠١، أبو الفدا، تقويم: ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ؛ DUSSAUD, Topographie, P. 366 ؛ ٢٥٩ ـ ٢٥٨ . أبو الفدا، تقويم كذا؛ وفي المقريزي «برسبغا» وقد سبقت ترجمته في الصفحة ١٧٠، الحاشية رقم ٢.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وترجع » . حكي لي (١٠معلوك برصبغا أنه تبسّم قليل ، وقال : «بالله عليك ، ما حاجة تعذّب سرّي إلى دمشق ، خذ سيفي من هون ، وردّني إلى حيث رسم لي به ، فها أنت أخبر مني بالسلطان ؟ » . فشرع برصبغا ينتفي من الأمر ، ويقول : «يا خوند ، أعوذ بالله من هذا القول » . وبقي إلى أن وصل قريب دمشق ، وخرج نايب الشام تلقاه مع الأمراء ، ونزل (صبحته) (٢٠) إلى دار السعادة ، وأحضر له الطعام ، وأكلوا ، وقام من عنده على أنه يخرج ، أخذ سيفه في الدهليز ، والتفت إلى برصبغا ، ٥٧ ظ وقال : «ما قلتُ // لك ما حاجة تعذّب سرّي ؟ » ، ومدّ يده حلّ سيفه ، وناول له ، وقال : «قبل للسلطان ، والله يطيب خاطره ، لا فارس الخيل ، ولا وجه العرب » . ورسم بسفره إلى قلعة صفد ، وكان القبض عليه يوم الخميس النصف من جمادى الآخر ، وأقام إلى مستهل شوال ، وسيّر [ السلطان ] أحضره إلى حبس اسكندرية (٣) ، ورسم برجوع الأمير سيف الدين طيلان (١٠) [ الحاجب ] إلى نيابة طرابلس ، ونقل بكتمر. العلائي (٥٠) إلى نيابة حص .

وفيها(٢) اقتضى رأيه خراب جامع القلعة(٧) وعمارته في غـير مكانـه ،

<sup>(</sup>١) يشير العيني إلى أخذه عن اليوسفي بقوله: «قال الراوي: وأخبرني مملوك برصبغا أنه تبسّم قليلًا، وقال: بالله عليك لا تعذب سرى . . . ».

العيني ١٧/٢٩١١: ٩١ ظ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ورد على الهامش بالقلم نفسه.

<sup>(</sup>٣) راجع: الصفحة ٢٣٦ الحاشية الأولى.

<sup>(</sup>٤) وورد أيضاً برسم «طينال» وقد سبقت ترجمته في الصفحة ١١٤، حاشية رقم ٣.

<sup>(°)</sup> بكتمر العلائي المنصوري، الأمير سيف الـدين. ولي حمص ثم غزة ثم عـاد إلى حمص، وتوفي بها سنة ٧٤٥/ ١٧٤٤ ــ ١٣٤٥.

المقريزي ٣/٣: ٦٧٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر نفسه (٢/٢: ٣٨٠) «في شهـر صفـر»؛ وفي ابن كشير (١٤: ١٧٠) وابن قـاضي شهبة، نسخة البودليان (٢٦١ و): «وفي شهر المحرم».

<sup>(</sup>٧) أنشأه الناصر محمد بن قلاوون بقلعة الجبل سنة ٧١٨/ ١٣١٨ ـ ١٣١٩.

المقريزي، الخطط ٢: ٣٢٥.

ورسم بهدم المطبخ أيضاً ، وشرع في العمارة ، وصار كل يوم يأتي إليه ويقف على عمارته ، وكذلك الأمير آقبغا [ عبد الواحد الأستادار ] ، وحملت له العواميد (۱) وغيرها ، وصنع دايره جميعه رخام ، وأخذ من أرض حارة مختص وبيوت الطشطخاناه ، وأوسع فيه العمل ، وجاء من أحسن ما يكون ، وبعد عمارته أوقف عليه أوقاف كثيرة قُرّاء ومؤذنين ، وجلس بنفسه واستقرأ كل منهم بمفرده ونقى خيار ما فيهم ، ورتب لهم الرواتب الحسنة ، وكذلك في ساير وظايفه ، وكتب دكاكين القلعة وَقْف عليه الحسنة ، وكذلك في ساير وظايفه ، وكتب دكاكين القلعة وَقْف عليه وجاء مكان فسيح .

ورسم بطلب الأمير بدر الدين ابن التركماني (٣) من طرابلس. وكان السبب لحضوره نايب الشام، فإنه كان بلغه فعايل [ القاضي شرف الدين] النشو و [ الأمير بدر الدين] لولو وما يتفق على الناس من أمور المظالم والطرح ومصادرات العالم وعقوبتهم. ولما حضر (٤) [ نايب الشام] إلى مصر، وجلس مع السلطان على عادته، أخذ السلطان يذكر له همة النشو وهمة لولو وتخليصهم للأموال الذي كان الغير يهملها ويضيع حقوقه ويبرطل بها، ويشكر ويثني، وكان نفس نايب الشام يقتضي أن يتحدث

<sup>(</sup>١) لَهٰذه العواميد رواية طريفة، للاطلاع عليها انظر: ابن الدواداري ٩: ٣٨٢ - ٣٨٣.

 <sup>(</sup>۲) كان الانتهاء من تجديد هذا الجامع في آخر شعبان من السنة ، وصلي فيه أول رمضان .
 المقريزي ۲/۲ : ۳۸۰ ؛ ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 190.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عيسى بن التركماني، الأمير بدر الدين. ولي شد الدواوين بطرابلس سنة ١٠/٧٢٦، ثم اعتقل وأفرج عنه يوم السبت ١٤ رجب سنة ١٠/٧٣٥ آذار ١٣٣٥، وطلب إلى الديار المصرية ليباشر مع القاضي شرف الدين النشو عوض بدر الدين لؤلؤ. توفي بالمقس في ٥ ربيع الآخر سنة ٣١/٧٣٨ تشرين ثاني ١٣٣٧. وله جامع بالقاهرة بخط باب البحر داخل درب التركماني.

ابن كثير ١٤: ١٨١، المقريزي: ٢/٢: ٢٨١، ابن قاضي شهبه، نسخة البودليان: ٢٧١ ظ؛ ابن حجر ٤: ١٣٢، مبارك ٤: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) كان ذلك في ١٣ رجب من السنة (وقيل في العاشر منه) 4 آذار ١٣٣٥. الجزري: ٤١٦؛ المقريزي، المصدر نفسه، نفس الجزء والصفحة.

مع السلطان في أمرهم . فلما عرّفه السلطان ذلك أخذ نايب الشام يعرّفه أن التجار والمسافرين والناس في ظلم كبير والسلطان فما عنده خبر ، وكان الواجب أن يكون مع النشو أحد من أرباب الكلوتة عارف يتحدث معه ويحفظ المال ، فإن حرمة السلطان كبيرة ، وربما يؤخذ من الناس أموال كثيرة ما يصل للسلطان منها إلا القليل ، وهذا لولو هو رجل مخروق الحرمة ، مملوك ضامن(١) ، وأخذ يحرج الأمر على عزل لولو ، وذكر له ابن المركماني // أن يكون مباشر مع النشو ، ووافقه السلطان على ذلك وكتب بطلبه إلى مصر(١) .

# ذكر ما اتفق للمصادرين والإفراج عن ابن هلال الدولة(٣)

وقد تقدم ذكر تولية الأكوز ولولو في سنة أربع [ وثلاثين ] ، وسلموا له الحلبين الذي حضروا من حلب ، ثم تسلموا ساير الولاة والمباشرين والكتّاب وأولاد التاج إسحاق وابن هلال الدولة وأقاربه ، فكان من الولاة قنغلي متولي البهنسا ، وقشتمر متولي الغربية وفخرالدين اياس الدويداري ، وشرع في الاخراق بهم ، ويحضرهم قدام الأكوز ، ويكون هو المترجم عليهم ، فأبي قشتمر والي الغربية ، فإنه كان صهر الخازن (٤) ويوصوا لولو بإكرامه ، وأنه يحمل ما عليه من غير إخراق ، فحمل نحو ثمانين ألف

<sup>(</sup>١) والمقصود الحط من قدر لؤلؤ بتذكير السلطان أن المذكور كـان مملوكاً لقنـدش الضامن بحلب. انظر: المخطوط: ٦ و وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) وكان حضور ابن التركماني إلى القاهرة في ٥ رمضان من السنة / ٢٩ نيسان ١٣٣٥.
 الجزري: ٤١٧.

 <sup>(</sup>٣) وقد أفرج عنه في ١٤ رجب من السنة / ١٠ آذار ١٣٣٥.
 المصدر نفسه: ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٤) هو سنجر السروري، الأمير علم الدين المعروف بالخازن، كان أحد مماليك المنصور قلاوون توفي يوم السبت ٨ جمادى الأخرة سنة ٣/٧٣٥ شباط ١٣٣٥، عن نحو تسعير سنة. ولي الولايات الكبار أبرزها ولاية القاهرة. وإليه ينسب حكر الخازن خارج القاهرة. المقري ٢/٢: ٣٨٨ ـ ٣٨٨؛ ابن حجر ٢: ١٧٢.

درهم ، وأفرج عنه ، وأما قنغلى فإنه صار يتجلَّد ويُضرب كل يوم على أكتاف بالعصى ، وهو يستعمل الجَلَد إلى أن عُرِّي ولم يبق إلا ضربه بالمقارع، فحمل نخو خمسة وسبعين ألف درهم . وأما اياس ، فقد قدمنا ذكره وأنه تحدث مع ابن هـلال الدولـة ، وهو مشـد ، وقرر مـع السلطان أن ٧٧ و يقرر عليه ألف دينار ويفرج عنه ، فأبي ذلك ، ولما ولي لولو / أحضره وأهانه بالضرب وتجلَّد فعرَّاه وضرب بالمقارع ضرب مؤلم ، وقرر غليه أن يحمل كل يـوم خمسة آلاف درهم ، فكان يحمله إلى أن توفي مقتول بالمقارع قريب ثلثماية ألف درهم ، وتوفي بحبسه ، وكذلك أستادار أصلم<sup>(١)</sup> كـان مشد سوق الغنم ضُرب ضرب مؤلم بالمقارع، وأُحذ منه مايتي ألف درهم ، وحمل من جهة خالد المقدم إلى آخر حملة ثالات ماية ألف وثلاثين ألف بعد أن ضُرب بالمقارع ضرب كثير، ووجدته وقيد قرر عليه، بعدما سأل إعفاء من الضرب ، كل يـوم حمل عشـرة آلاف درهم ، وكمان آخـر مصادرته ، فحمل في شهر واحد ماية ألف درهم ، ولم يُضرب . ولما وجدته سألته كيف أوجبت على نفسك حمل هذا المقدار كل يـوم أسرّ لي : « أن ابن صابر عدوي وقصد قتلي ، ودأبه قد ضربني على مكان يفسد حالي ويثقب مـزق جلدي ، فلو تجلّدت حتى يضربني يـوم واحد مت ، فـاشتريت نفسي بمالي وختم الجزاء الذي لي » . وحمل من جهة بكتوت الصايغ بعدما اغتاظ عليه نحو ماية ألف درهم ، وحمل من جهـة عبد الـرزاق وولده محمـد ٧٧ ظ قريب الماية [ ألف ] (٢) درهم // وكانت زوجة عبد الرزاق داخل الدور فعجزت عن خلاصه ، ولم يقبل النشو فيه شفاعة ، وحمل من جهة نـور المدين وزين الدين وشهاب المدين ألزام ابن هلال المدولة قريب الماية

<sup>(</sup>١) أصلم القبجاقي، الأمير بهـاء الدين، أحـد بماليـك المنصور قـلاوون. تــوفي يــوم السبت ١٠ شعبان سنة ٢٦/٧٤٧ تشرين الثاني ١٣٤٦، وقيل سنة ١٣٤٥/٧٤٦، وهــو صاحب الجــامع والتربة والحوض في رحبة الغنم خارج القاهرة.

الصفدي، الوافي ٩: ٧٨٥ - ٢٨٦؛ المقريزي ٣/٣: ٧٢٢؛ ابن حجر ١: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة المقريزي ٢/٢: ٣٨١.

وخمسين ألف درهم ، وقد ذكرنا(١) أن ابن هـ لال الدولة سأل السلطان على لسان الأكوز أن يبيع حواصله عـلى مهـل ويكـون حمله الاثنـين والخميس ، فأجيب إلى ذلك ، فكان يبيع أثاثه وحواصله ، ويحمل كل سوق شيء إلى أن كل ثلثماية ألف درهم وعشرة آلاف. وكان النشو قد قام في حقه أن يضرب أو يخرق به ، وعرّف السلطان أنه أصرف عليه من الشونة أربعة آلاف إردب فول وأخذها لنفسه ، فإن السلطان كان لما يقول النشو عن إبن هلال الدولة شيء ، يقول السلطان : « ينا نشو ، ابن هلال الدولة ، ما كان يأخمذ من مالي شيء ، إلا أنه كان سقيع المذقن ، ويستبخس عليٌّ مالي ». فعرفه النشو أن قرموط المستوفى يحاقق ابن هلال الدولية على أربعية آلاف إردب فول أخذها ، فطلب السلطان الأكوز ولولبو ، وقال : « ادخلوا ٧٨ و لابن هالال الدولة » . وطلب قرموط واعترف فدّامه // أنه يحاققه على الفول وعلى شيء من مال ألماس الحاجب التمسه منه ، فأخذه الأكوز ودخلوا لابن هلال الدولة ، وعرفه الأكوز قبول قرموط للسلطان عنه ، ووقف قرموط وأخرج ورق الحساب ، وأنه أخذ الفول ، قال لــه ابن هلال الدولة : « يـا قاضي ، هـذا الفول من أين شـونة ؟ » ، قـال : « من شونـة السلطان » قال : « في أيما شهر ؟ » . قال له : « في الشهر الفلاني » . قال الأكوز : « يا خوند ، أنا ما يمكن فتح شونة السلطان بمفردي ، الأمير يسأل ويطلب الشهود والأمناء والترّاسين الـذي شالـوها ، والفـول يعرّفكم أين ودّوه » . قال الأكوز : « صحيح ، وإيش زاده ؟ » . قال قرموط<sup>(٢)</sup> : « أخذت حياصة٣٠٪ من تركة ألماس٤٠٪ زنتها أربعماية دينار ، وحياصتين أخـر زنة كل واحدة مايتي وخمسين » . قال ابن هلال الدولة . « يا خوند ، صحيح ، الأمير يسأل السلطان عن هؤلاء الثلاث حوايص ، فإن عرف

<sup>(</sup>١) راجع: المخطوط: ٣٩و وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كذا في المقريزي وابن تغري بردي؛ وفي ابن الدواداري وقريميط».

<sup>(</sup>٣) راجع الصفحة ١٤٥، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الصفحة ٢١٣، والحاشية الأولى.

السلطان أمرهم ، وإلَّا المملوك يقوم بهم » . قال الأكوز : « أقول للسلطان عنك هذا القول ، وإن كان السلطان ما يعرفهم أخذتهم منك » . قال : « نعم » . وشرع لولو ينفخ عليه بالكلام ، ويقول : « إذا كان مقدم عنــدك ٧٨ ظ حمل ثلاث ماية وثلاثين // ألف درهم ، وأنت قاعد مشدّ الدولية والخواص ، متحدث في مصر والشام ، ما تحمل للسلطان غير القليل » . قال: « يَا أُمِّير ، لِي أَتَّمَدَثُ قَريبُ عَشْرينَ سَنَّة ، وأَذْنِي تَحْتُ الْمُصَادِرة ، هـات واحد يقـول أخذت لـه درهم أو ظلمته في فلس واحـد؟ ، ونهضـوا من عنده وعرّف الأكوز السلطان عن قوله أن يكشف أمر الفول ، فقال : « صدق ، أطلب مباشرين الاهراء » ، وطُلبوا وكشفوا عن أمرها ، فـوجدوهـا وقد حملت ألفي إردب إلى سـرياقـوس ، وألفى إردب إلى دواليب الخاص ، فقال السلطان لـلأكوز(١) : « أنـا أعرف أنـه ما أخـذ لي شيء » ، وعرَّفه [ الأكوز ] أمر الحوايص ، فقال السلطان بعدما أفكر ساعة : « صَدَق ، هو أحضرهم إليّ ، وأنا أنعمت بهم عـلى الأمراء » ، وهي الـذي كانت سبب الرفق في أمره (٢) ، وكاد النشو أن ينشق كبده من الحسرة كونه لم ينـل منه غـرض ، وأنـه لم يُضـرب ولم يهـان ، وكـان الـرجـل لـه صـدقـة ومعروف وخدمة للحرم الشريف ووقف على عمارته(٢) ، وأحسن للمؤذنين ولمشايخ كثيرة في الحرم ، والتزامه فيه من الخير ما كان سبب حماته منه .

ولما حجت الحجاج وهو مسجون ، بلغ أهل مكة أنه قُبض عليه ، و كان المؤذنين // يدعوا له والمشايخ والذي أحسن اليهم . وأقول : إن سبب تلك الحراسة من الله تعالى جل ما أحسن وقوفه في بيته ، وعمل فيه من الآثار الحسنة ، فأقول : إن الله دفع عنه السوء.

ولما علم النشو أن أمره أعيا ، وأن السلطان ثبت عنده أمانته ، صبر

<sup>(</sup>١) الأصل: لا لاكوز.

<sup>(</sup>٢) في المقريزي: «فظهرت براءته من ذلك».

<sup>(</sup>٣) راجع المخطوط: ٤٠ ظ - ١١ و.

إلى أن مسك نايب الكرك ، وحبس بصفد ، دخل للسلطان وعرَّف أن يوقع الحوطة على بيت نايب الكرك ، وأوهمه أن نايب الكرك حصل مال من المرستان ومن مال بكتمر الحاجب ، ورسم له بالنزول إلى بيته (١) وصحبته لولو والمقدمين ، وأخذوا جميع حـواصله ، وضربـوا أستاداره ، وكشفـوا ستر حريمه وأخذوا كل ما عندهم ، وتـوّجعت الناس لهم . وعنـد طلوعه عـرّف السلطان أن ابن هـ لال الـ دولـة كـ ان متفق مـع نـ ايب الكرك، ويـ دخــل لـه بالمنجمين ويقرؤ ا عليه الملاحم ، ودخل في ذهنه أنه يملك ، وأن يكون ابن هلال الدولة متحدث له ، وأراد أن يصدق قوله ، ويقبرّب لذهن السلطان شيء يصدق قوله . وكان بالمدرسة الناصرية(٢) رجل منجم قدم من دمشق ، وأقام بالمدرسة ، وكان ابن هلال المدولة يقيم بعض الليالي بالمدرسة ، ويحضر ذلك الرجل ، ويضرب له الرمل ولمن كان يحضر ، ٧٩ ظ واتصل ذلك الرجل بأحد الجمدارية ، وضرب له بخت رمل // ورأى أشكال رمله جيدة ، فعرَّفه أن يتأمَّر في شهره ويكبر ، ويحصل له رزق من السلطان ، فحصل لذلك الرجل إمرة وإنعام من السلطان ، فطلب المنجم واستخدمه في بيت السلطان ، وأنعم عليه بدراهم وفـرس . فبلغ النشو أمـره فعرّف السلطان به ، فطلبه وأوقف قدامه ، وسلّمه لابن المحسني ، ورسم لـ بقتله ، فقتله في حبسـ ، وكـان السلطان يكـره أربـاب هـذه الصنعـة ، ورسم للوالي(٣) أن لا يدع منجم بعدها على قارعة الـطريق . ولما ذكر النشو للسلطان ذلك القول ، قال : « يا خوند ، وأصل هذا كله المنجم الذي قتله السلطان ، فإن ابن هلال الدولة هـ والذي أحضره من دمشق وأسكنه

 <sup>(</sup>۲) تقع هذه المدرسة بجوار القبة المنصورية من شرقيها ما بين القصرين. أمر السلطان كتبغا
المنصوري بإنشائها، وبعد خلعه رسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بإكمال بنائها، وتم
ذلك في سنة ١٣٠٣/٧٠٣ وأقام فيها قضاة المذاهب الأربعة.

النويري ٣٠: ٣٣٩و وما بعدها؛ المقريزي، السلوك ٣/١: ٩٥١ ـ ٩٦٠، الخطط ٢: ٣٨٢. (٣) في المقريزي (٢/٢: ٣٨٢): «متولي القاعة».

عنده بالناصرية ، وكان ياخذه ويجتمع بنايب الكرك(۱) ، ويوعده بالملك ، ومتى ضُرب ابن هلال الدولة بالمقارع اعترف بجميع ذلك » . فقام السلطان للذلك ، وخرج وطلب الأكوز ، وعرفه أن يدخل لابن هلال الدولة ويقتله بالمقارع ، ويهدده في الأول ، ويقرره على ما كان بينه وبين نايب الكرك من القول ، وكان الأكوز له عناية فعلها الله تعالى في خاطره ورفق لابن هلال الدولة مع وصايا كثيرة من الأمراء فيها بينهم وبينه ، ولم يُظهروا السلطان عليها ، ويرى النشو يحط عليه ليبرق خاطره . ولما // و رسم السلطان بذلك اجتمع به النشو وحرضه على قتله بالمقارع ، وطلب أيضاً لولو وأتقن معه القضية ، وكان الكلام في ذلك المغرب ، فأمهل النشو إلى باكر النهار ، وحصل في خاطر الأكوز لما يريد الله تعالى من سلامة الرجل الشفقة .

فلما أذّن المؤذن في القلعة لبس الأكسوز قماشه ، وخسرج إلى دار الوزارة (٢) ، ودخل على ابن هلال الدولة على غفلة منه ، وطلب المقدم ، وعرّفه ما قاله السلطان له من حديث نايب الكرك ، وهدّده وتوعّده ، فلم يجد عنده شيء من أمره ، فطلب ابن صابر ، ورسم أن يعرّبه قماشه ، فلما كشف رأسه بكى ، وقال : «يسا خوند ، والله ما لي جلد عسل مقارع» . فحن عليه وضربه مقرعة واحدة ، وكنت أجد أثره في جسده حين عبوره الحمام ، ثم بطحه وضربه نحو عشرة عصي (٣) ، ولولو قد دخل ، وقال : «يا خوند ، السلطان رسم بضربه بالمقارع . قال الأكوز دخل ، وقال : «يا خوند ، ولم يرض لولو لما فعله ، ودخل الأكوز للسلطان وعرّفه أنه هدّد ابن هلال الدولة وضربه بالعصى ثم بالمقارع ، ولم

<sup>(</sup>١) يقصد: جمال الدين آقوش المعروف بنائب الكرك.

 <sup>(</sup>٢) يعني بالقلعة، وهي تختلف عن دار الوزارة الكبرى التي بناها الأفضل بن بدر الجمالي
 بالقاهرة والتي سميت فيها بعد بالدار السلطانية.

المقريزي، الخطط ١: ٤٣٨ ـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) في المقريزي: «ثم ضربه بالعصا قليلًا».

يعترف بشيء غير أنه حلف بالطلاق ثلاثة أنه لم يكن عنده خبر من الذي ذكروا عنه ، قال السلطان : « ضربته بالمقارع» . قال : « والله ، ضربته ١٨ ظ قليل ، // ووجدت لما رأى المقارع وكشفت رأسه ارتجف ووقع إلى الأرض ، ورأيته ابن ناس وبكى ، فرحمته » . قال السلطان له : « جيد عملت . فإنه رجل ما يحمل شدة وابن ناس ، وأيضاً له علي خدمة » .

ولما انفصل الأكبوز تقدم لولو، وقال: «يا خوند، ما يرسم السلطان أن نقرر ابن هلال الدولة ونهيت عليه». قال السلطان له: «لا».

وفي تلك الأيام عمل النشو على أمين الدين قرموط المستوفي وابن أبو الزين رفيقه ، وكان السبب لذلك أن قرموط كان سبب الإيقاع بابن هلال الدولة وعزله ، وعرف السلطان أن هذا يودر مالك ويصالح عليه ، وقال : وأريد معي مشد يقول للخبز قُبز » . وأراد بها نكاية أنه رجل بلدي ويريد رجل غتمي ، واتفق ولاية الأكوز ، فنهضت نفسه وقويت ، وصار يكرر الدخول للسلطان ويترجم عليها ، ويتقدم بكلامه على النظار وغيرهم ، فخشي النشو من تقدمه ، لما كان يعرف من جسارته وإقدامه على السلطان ، إلى أن قال يوم بحضور السلطان : «يا خوند ، أنا لو عرفت أن في الكتّاب من يمسك قلم حسابي قطعت يدي ، وأنا ما كانوا يبعدوني عنك إلا لمعرفتي في تحصيل مالك » . فأمهله النشو إلى أن خرج ، وعرّف كثير ، وقد حكموا الدولة في هذا الوقت ، وعرّف السلطان أن خالد المقدم كثير ، وقد حكموا الدولة في هذا الوقت ، وعرّف السلطان أن خالد المقدم يحاققه (۱) على ماية ألف دينار ، ورسم السلطان للأكوز أن يُخرج خالد المقدم المقدم (۲) ، ويقبض على قرموط وابن أبو الزين المستوفيين (۳) والنظار (٤)

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٢/٢: ٣٨٧): «يحاققه ورفيقه».

 <sup>(</sup>۲) وأخلع عليه وأعيد إلى تقدمة دار الولاية بالقاهرة. وحول سيرة هذا الرجل. انظر: ابن
 الدواداري ٩: ٣٧٥ ـ ٣٧٦، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) و (٤) وهم: الشمس بن قروينة، والعلم المستوفي، والنشو كاتب الرواتب، وبرهان الدين ابن

ويقابل بين خالد وبينهم . وعند خروج الأكوز وجلوسه في المجلس ، شرع الأكوز يقيم واحد بعد واحد إلى أن أتوا لقرموط ، التفت إليهم بنفرة ، وقال الأكوز : « والمملوك أيضاً » قال له ابن صابر : « نعم ، ومولانا أيضاً » . وأرسل النشو لخالد المقدم في السجن ، وعرفه أنه توسط عند السلطان بخلاصه على شرط أن يحاقق لقرموط وابن أبو الزين ، وأوصاه على الكلام فيهم بما يحصل به الغرض ، فرد عليه الجواب : « بالسمع والطاعة » .

وأصبح الأكوز باكر النهار واستحضر قرموط ورفيقه ، وأحضر خالد المقدم ، وقال : « السلطان يقول لك إيش أخذوا هؤلاء من ماله ؟ » . وكان خالد رجل ملسن فصيح بالكلام ، فأجابه : « يا خوند ، وإيش هو الذي خلوا هؤلاء للسلطان ؟ » . وشرع يعرّف الأكوز : « أن لقرموط غلام ، متى ما سُلّم إليّ أستخرج منه أربعين ألف // دينار »(١) . وتكلم كلام ، وأن ابن هلال الدولة كان ماسك لكم البقرة وأنتم تحلبوها ، وأجرى لسانه في القول ، وناهيك فيمن أوعد بخلاص نفسه ومضرة غيره ، ودخل الأكوز وعرّف السلطان الذي اتفق ، فرسم بعقوبتهم واستخلاص المال منهم .

ومن غريب الإتفاق أنه أحضر يـوم بعبد الـرزاق وولده ، وعُـرِّي عبد الـرزاق وضرب بـالمقارع ، وتجلد عـلى الضرب . قـال قـرمـوط لـلأكـوز<sup>(۲)</sup> ولولو : « هذا قوّاد ، جلّد مـا يقرّ ، اضربوا ولـده قدامـه حتى يزن المـال ، فإنه مـا يهون عليـه ضرب ولـده » . وكذلك اتفق لقرمـوط ، فإنهم شـرعوا يضربوه بالمقارع ، وهـو يتجلّد على الضنرب ، فقال الأكـوز للولو : « هـات

البرلسي ورفيقه تقي الدين ابن الاقفاصي ناظر الدولة، وقد قبض عليهم في ربيع الأول من السنة/ ٢ تشرين الثاني ١٣٣٤. المخطوط: ٨٩و؛ المقريزي ٢/٢: ٣٨٧.

<sup>(</sup>١) عبارة المقريزي (٢/٢: ٣٨٧)كالآني: «والتزم أنه يستخلص من قرموط أربعين ألف دينار».

<sup>(</sup>٢) الأصل: لا لاكوز.

ولده ، اضربه قدامه ، ، فأحضروه وعروه وضربه ، وهنو ينظر ويتحسّر ويتوجع لولده ، وقال : ﴿ يَا خُونِد ، إيش كَانَ وَلَدِي حَتَّى تَصْرَبُوه ؟ ﴾ قال الأكوز للولد بالتركي: « قلَّه أنت ، ما قلت لعبد الرزاق هذا جلَّد ، اضربوا ابنه قدامه حتى يخرج المال ، . فقال لولو له ذلك القول ، فسكت ، وصار يتحدث مبع الأكوز وهـو باهت لكـلامه [ ثم ] قـال للولو : و قله والله أنت تتكلم كلام كثير ، وأنا بالعربي ما أعرف ، وأنت اخترت ٨٢ و أن يباشر معـك // رجل غتمي يقـول إذا سمى الحبز قُبـز ، وأنا مـا أعرف الذي يقوله » . فانظر إلى صنع الله كيف أظهر على فلتات لسانه ما قوصص به عاجل ، فظهر لعيانه غلوائه. وقولـه تعالى : ﴿ ووجـدوا ما عملوا حاضراً ، ولا يظلم ربك أحدا ﴾ (١١) وتمَّ الأمر إلى أن أوجعته العقوبة ، وقويت نفسه عليه ، فنزل إلى جامع الصالح! اليدبّر الحمل ، فأخذ سكين وضرب بها نفسه في زردمته (٣) ، فأراد الله بشفاه وعقوبته ، فلم يقطع منه إلَّا الجلد ، وأسرعوا وأخذوا السكين من بده ، وطلعوا بـ إلى الأكور وعرَّفوه ما اتفق منه ، فضربه ضرب مؤلم بالمقارع ، وتنوع في عقـوبتهم إلى أن ضرب القصب في أظافير ابن أبو الزين ، وصاروا ينزلوا كل يـوم ويحملوا إلى بيت المال . وأمَّا الناظرين بسرهان المدين ابن البرلسي وتقى المدين ابن الاقفاصي ، فإن النشو كان يسيّر ابن صابر يطلع إليهم ، ويقول : « يـا سيدنا ، رسم القاضى شرف الدين أن تحملوا مال السلطان ، . » يقول ابن البرلسي له : « انزل يا قطعة نحس ، ومن هو النشوحتي تقول رسم ؟ » ، وينهره ويعظّم نفسه ، وكانت نفسه فيها عظمة ، ولـه رياسـة ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية ٤٩.

 <sup>(</sup>٢) بناه الصالح طلائع بن رزيك وزير الفائز والعاضد الفاطميين خارج بـاب زويلة، بقصد نقـل رأس الامام الحسين من عسقلان إليه.

القلقشندي ٣: ٣٦٢؛ المقريزي، الخطط ٢: ٢٩٣ - ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) في المقريزي، السلوك (٢/٢: ٣٨٢): «فلها اشتد به البلاء ضرب نفسه بسكين في حلقومه ليهلك.

١٨ ظ وكان السلطان // يأمنه ، وأما ابن الأقفاصي يقول : « والله ما لي شيء غير اكديش وسرجه » ، فأباعه بماية وثمانين درهم . وكان السلطان يعلم حالهم ، ويقول للنشو إذا تكلم فيهم : « هؤلاء ما هم مثل غيرهم » . ولما تصفوا جميع المصادرين الذي قدمنا ذكرهم ، وعلم النشو لم يبق فيهم رمق ، أفكر مع السلطان في أمر غيرهم ، واستأذنه في سفره إلى الاسكندرية ، وتحصيل الحمل على العادة . وعند سفره أراد الله تعالى بالإفراج عن ساير جماعة ابن هلال الدولة .

واتفق حضور الأمير سيف الدين تنكز نايب الشام إلى مصر على عادته (١) ، فتحدث مع الأمير سيف الدين قوصون في أمر ابن هلال الدولة ، ولم يرجع يذكره له ، فإنه لما حضر نايب الشام وسيّر السلطان إليه يعرُّفه أنه لا يتكلُّم في ابن هلال الدولة قَبِل منه [ ذلك ] ولم يذكره . واتفق أن السلطان ذكره لنايب الشام وقوصون جالس معهم ، فلم يتكلم نـايب الشام في أمره ، لما تقدم لـ من الوصية . فأما قوصون فإنه شرع يقول للسلطان بكلام غليظ: « إيش عمل بك هذا الرجل حتى تأخذ ماله ، وتسمع فيه كلام النشو؟ والله ما يلتقي مثله ، والنشو يكذب عليه ، ٨٣ و وإيش مع هذا مال حتى يأخذه ؟ » . فقال السلطان : // (أنا محتاج إلى ماله ، وإلا أنا أقتله كون أنه فرّط في مالي ، وبرطل بـه » ، وألجا الأمر بينهم إلى أن حرج السلطان من كلامه ، وقال : « والله لأقطع جلده بالمقارع حتى أبصر إيش تنفعه أنت » . ونهض السلطان وهــو محرج من كلام قوصون ، وقال نايب الشام لقوصون : « يا أمير ، لا ترجع تتكلم فيه تؤذيه » ، وبقى الأمر إلى أن حضر نايب الشام ثاني سنة ، وحضر هو وقـوصون عنـد السلطان ، وذكـر السلطان أنـه أفـرج عن المصـادرين الـذي كانوا مع ابن هلال الدولة . قال نايب الشام له : « يا خونـد ، وما أطلقت

<sup>(</sup>١) وكان حضوره إلى مصر يوم الجمعة ١٣ رجب من السنة (وقيـل يوم الأربعـاء ١١ منه)/ ٩ آذار ١٣٥٥ ، وهو مقدمه العاشر.

الجزري: ٢/٦؛ المقريزي ٢/٧: ٣٨٧؛ ZETTERSTEEN; Op. Cit., P. 189. ١٣٨٧: ٢/٧

الآخر بجملتهم ؟ » قال: « لا يا أمير » . فأخذ نايب الشام يريض أخلاقه إلى أن عرّفه أنه كل سنة يقدم له شيء ويخدم بيته وعمارته ، وقال : « والله يا خوند ، عام الأول سيّر قدم لي هذه الحياصة » ، وكان لنايب الشام قصد في ذلك ، فإنه بلغه الذي قاله النشو للسلطان : « إن ابن هلال الدولة قدّم لنايب الشام حياصة بأربعين ألف درهم ، فاختار أن يريها له تكذيب لما ذكروه ، فننظر السلطان إليه ، وقال : «سمعت بها ، هي هذه ؟». قال: « نعم ». ثم عرّفه أنه كان أنعم عليه بجارية وهي ٨٣ ظ زوجته ، وصار له منها وله ، // وأحسن الشفاعة في أمره إلى أن أنعم السلطان بالإفراج عنه ، ونزل إلى بيته ، وفرحت الناس به ، وكان النشو يوم الإفراج عنه قد حضر(١) وبلغه ما اتفق ، فسكت ، وعلم أن تنكز ما بقي السلطان لـه رجعة في أمر شفاعته ، فسكت إلى بـاكـر النهـار ، وعنـد دخوله للسلطان قال له : « يا شرف الدين ، نايب الشام شفع في ابن هلال الدولة واستجبت منه وخلّصناه . فأجابه على الفور : « والله يا خوند ، وحيـاة راس السلطان ، أكثر أهـل المدينـة باتـوا البارح بــلا عشاء . قال : « بسبب إيش ؟ » . قال : « لما نزل ابن هـ لال الدولـة إلى بيته حجبـه الخلق ، ولم يبق تـاجـر ولا بيّـاع ولا صـاحب وظيفـة إلا حمـل لــه حمـولــة ، وطلبت النياس الشواء والخبـز والنقانق ، فلم يجـد أحـد شيء ، وكـذلـك لم يبق مغنية حتى راحت إلى بيته ، وربما لما دخـل بيتـه بســطوا لـه شقق في الدهليز ، وأقام الخيال بايت على بابه والمغاني »(٢). فلما سمع ذلك حرج حرج عظيم ، ودخلت الأمراء الخدمة ، فطلب نايب الشام ، وقال : « يا أمير، تدري إيش فعل ابن هلال الدولة ؟ » وأعاد عليه جميع ما قاله النشو من تعظيم أمره ، وعلم نايب الشام أن هذه من النشو ، فقال نايب // ٨٤ والشام : « يا خوند ، ومن هـ و ابن هلال حتى تُبسط لـ ه شقق ، السلطان لا يسمع هذا ، كلَّه كلام مَنْ يحسده ، والسلطان يعلم أن هذا الرجل له

<sup>(</sup>١) وكان قد سافر إلى الاسكندرية. راجع: المخطوط: ٢٨ظ.

<sup>(</sup>٢) وقد أكدت عبارة المقريزي (٢/٢: ٣٨٣) ما ورد هنا، وهي كما يلي: ووأغرى به السلطان،.

سنين في خدمة السلطان ، وقد رأوه وقع في شدة وغضب السلطان عليه مـدة سنة ، وتصـدّق وأفرج عنـه لا بـد فيهم شفقـة ومحبـة فحضروا هنّـوه، ويدعوا أيضاً للسلطان . وما زال بـ نايب الشام إلى أن سكن حرجه عنه ، وكان لما تحدث النشو معه سير إلى الوالي أحضره إلى القلعة ، فلما سكن حرجه ، قـال للأكـوز(١): « اخرج هينـه واشتمه ، وقلُّه لا يجتمـع بأحـد ، ارجع اشنقه »(٢) . فطلبه إليه ، وعرّفه ما رسم به السلطان ، ونزل من القلعة وأقام بالقرافة ، ولم يدخل المدينة . ثم رسم أيضاً بالإفراج عن المصادرين من قرابته وألزامه وتجار الشرابشيين ، بعدما كتب على جميعهم حجج أنهم لم يكن لهم في بيت المال شيء قــلّ ولا جـلّ، وكــان أول مــا مسكوهم عرف السلطان أمر التجار الذي شكوا لنايب الكرك ، وأنهم كانوا شركة مع ابن هلال الدولة ، ويبيعوا على السلطان المثل مثلين ، ويقتسموا بينهم ، وأن لـه ( دين )(٢) في الخزانة خسماية ألف درهم على السلطان من ٨٤ ظ ثمن القماش ، فطلب // جميع معاملين الشرابشيين وصودروا ، وأخمذ أموالهم الذي قدروا عليها ، وكتبوا على كل منهم حجة أن ما له عند السلطان في بيت المال شيء . وكان في جملة التجار شخص يُعرف بناصرالدين بن غنايم الشرابشي ، وكان قد أصابه ضعف فطلعوا به على جمال ، وصار ينادي ويصيح على رأس الجمال : « والله ما لي عند السلطان شيء» ، إلى أن دخلوا بـ قدام الأكـوز ، وهـو يقـول ذلـك الكـلام ، ورآه شيخ كبير فرحمه ، وقال : « إيش لك عند السلطان ؟ » ، قال : « يا خوند ، قد شهد على كل من في القلعة أن ما لي عند السلطان شيء ، فالله تعالى يجعل السلطان في حلّ من كل شيء لي ولغيري » . فتبسم الأكوز ، وكتب عليه إبراء وأطلقه ، ولم يأخذ منه شيء ، واستأصل مال

<sup>(</sup>١) الأصل: لا لاكوز.

<sup>(</sup>٢) في المقريزي (٢/٢: ٣٨٣) ووخرج إليه الاكز وأخرق به، وبلُّغه عن السلطان أنه متى اجتمع به أحد شنقه.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ورد على الهامش بالقلم نفسه.

جماعة كثيرة منهم إلى أن قتل ابن الصلاح بالمقارع ، وأخذ كل ما معه . ولما أراد يسبوه ، سيّر آقبغا عبد الواحد يقول لـلأكوز : « خـذ دار الشرابشي لي » . فإنها كانت مجاورة للدار الذي عمرها آقبغا ، فأخذها بعشرة آلاف درهم ، وحملت من جهته لبيت المال إنعام .

وفيها رسم السلطان بعد سفر (۱) نايب الشام أن يكتب إليه بحضور / ٥٨ و ابن المرواني (۲) والي بر دمشق إلى مصر، وكان السبب لحضوره الأمير بدر الدين أمير مسعود الحاجب، فإن السلطان عرّف الحاجب أن يبصر له كاشف يكون ظالم لأجل عرب الشرقية، فعرّفه أمير مسعود أنه ما يعلم في مصر أحداً، وإنما يعرف في الشام والي البر يعرف بابن المرواني، ووصف عنه ظلم وأمانة. فرسم السلطان بحضوره، وكان نايب الشام قد بلغه عنه أمر أخرجه عليه، فطلبه وقصد مصادرته، وعند وصول المرسوم له ثاني يوم باكر النهار، حضر، فقال له نايب الشام: «روح، السلطان طلبك وخلصت مني ». ولما حضر دخل إليه فوجد شكاله حسنه وتكلم معه، وقال: «قد شكروا لي منك، وأنا أريد تعمل عمل أرضى عنك به في أهل الشرقية، وأكبرك بعدها». فأخبرني (۳) من حضر مجلسه أنه كان جوابه للسلطان: «يا خوند، عليّ أن أرضيك وأسخط الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ورد في المقريزي (٢/٢: ٣٨٣) أن سفر نايب الشام من مصر عائداً إلى بـلاد الشام كـان يوم السبت في ٢١ رجب من السنة/ ١٧ آذار ١٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) على بن حسن المرواني، الأمير علاء السدين. تولى ولاية البر بالشام سنة ٢٧٧/ ١٣٢٢، ثم طلبه السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى القاهرة وولاه الصعيد إلى أن نقله إلى ولاية القاهرة في ١٦ جمادى الآخرة سنة ٣٣٠/ ٣١ كانون الثاني ١٣٣٦، وعرف عنه أنه كان ظالماً سفاكاً للدماء. توفي يوم الخميس ١٢ رجب سنة ٧٤٠/ ١٣ كانون الثاني ١٣٤٠.

الشجاعي ١: ٩٠؛ الصفدي، أعيان ٣: الورقة ١٧٩؛ المقريـزي ٢/٢: ٥٠٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣٢٣؛ .ZETTERSTEEN, Op. Cit., P. 204

<sup>(</sup>٣) أشار العيني إلى أخذه عن اليوسفي بقوله: «قال صاحب النزهة: أخبرني من كان حاضراً في هذا المجلس أن جوابه كان بأن علي أن أرضيك وأسخط الله تعالى . . . ». العيني ١٧/٢٩١١ . • ٩ ط.

قال: « فاقشعر بدني منه » ، وأخلع عليه كاشف الوجه البحري ، وركب إلى أن نزل بلبيس ، وشرع في كبس البلاد ، ووقع بجماعة من المفسدين ، وجمع منهم نحو ستين نفر ، فاحضرهم إلى بلبيس ، ونصب أخشاب ٥٥ ظ ووسط // الجميع ، فكانوا ماية وعشرين خشبة .

وفي تلك السنة لم يجسر أحد من بلبيس ولا من مدينة مصر أن يأكل رطب منها ، وإذا أحضر إلى مصر ، يقولوا : « هذا من بلبيس لا يجسر أحد على شراه من كثرة الطير الذي كان يقعد على الموسطين ، ويطير يقعد على النخل ، ثم استسن في ولايته أن يُنعل الرجل في رجليه كما يُنعل الفرس ويعصبهم ، ويقول للمشاعلي : « لبسه نعل على صفة الزربول » . الفرس ويعصبهم ، ويقول للمشاعلي : « لبسه نعل على صفة الزربول » . ثم اقترح الكلاليب أن يُعلق الرجل في خطاف [ من حديد ](١) في حنكه ، ويبقي به إلى أن يموت ، وركب بعدها إلى إقليم الغربية والبحيرة والمنوفية وأشمون وأثر في كل إقليم هذه الآثار الشنيعة . وبلغ السلطان من أمره ما سرة ، وشكره عليه .

#### ذكر مصادرة كاتب السر بدمشق

كان السبب لذلك حمزة (٢) المقدم ذكره ، وكان لما اتفق لناصر الدين المدويدار منا اتفق مما ذكرنا ، وكان شرف المدين (٢) كاتب السر وممن هو وناصر المدين مصطحبين ، وبينهم مودة لماكان من النسبة بين أرباب

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من المقريزي ٢/٢: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) حمزة الدوادار التركماني، الأمير شمس الدين. أصله من تركمان الشرق، اتصل بالأمير سيف الدين تنكز نائب الشام، وحفظي عنده، وعمل على دواداره ناصر الدين محمد إلى أن عزله تنكز وأحلّه مكانه في ذي القعدة سنة ٧٧٣/ قموز ـ آب ١٣٣٣، واستمر في وظيفته حتى رمي بتهمة، فاعتقله نائب الشام وسجن في قلمة دمشق ثم نقل إلى بحيرة طبرية وأغرق فيها سنة ١٣٣٥/٧٣٥

الجنزري: ١٤١٤ ابن كثير ١٤: ١٦٧، ١٧٠، ابن قاضي شهبه، نسخة البودليان: ٢٦١ ظ.

<sup>(</sup>٣) أبيو بكر بن محمد بن شهاب المدين محمود، شيرف الدين كناتب السر بـدمشق. وقد سبقت ترجمته في الصفحة ١٢٢، حاشية رقم ٥.

الوظائف ، وبقى كلما نظر إلى حمزة ينظره نظر المبغض ، وحمزة يعلم ذلك ٨٦ و وخشى عاقبته ، فشرع // في العمل عليه وتتبّع آثـاره إلى أن طلع له عـلى بعض الأشياء ، وأنه أخل من جماعة كثيرة في دمشق البرطيل على قضاء الأشغال ، ومباشرة المناصب ، ويكتب الكتب عن نايب الشام والمراسيم بما يختاره من غير علم نايب الشام ، وأن من جملة ذلك أن يكشف عن سيرة أحد القضاة من ولاة الحكم ، وشيء مما يتعلق بأمر القدس ونــابلس وغزة ، وأنه أخذ من القاضى بغلة مثمنة ونصبة قماش وماية دينار ، ورتب جماعة من دمشق يـذكروا عنـه أشياء كثيرة ، وكتبوا فيـه القصص . فلما بلغ ذلك نايب الشام ، طلبه إليه ، وقال : « أنت تعرف إيش قلت للسلطان عنـك ، وعملك كاتب السر في مصر ، وما حسنت تمشى ، واستعفيت من خدمة السلطان ، وأخذتك عندي أن تكون رجل جيد ، ولا تقطع مصانعة أحد ، وبلغني أنك تكتب عني كتب ما أرسم لك بها ، وقول لي الحق كيف أخذت من القاضى البغلة والقماش ، واصدقني » . فعرَّفه أن البغلة اشتراها منه بمبلغ ، وأوصله إياه ، وأنه لم يصل إليه شيء غير البغلة . فيا ٨٦ ظ هو إلا أن سمع بـالبغلة وأقامـه قيام منكـر ، وقصد الاخـراق // به وإهانته، فرده الله تعالى عنه ، وكتب إلى السلطان يعرّفه أمره ، ويطلب موقّع (١) يكون عنده ، واقتضى رأي السلطان في عـرض الموقّعـين ، وتخير منهم جمـال الدين بن الأثير(٢) ، ويكون صحبته رضي المدين بن الموصلي(٢) ، وأوصاه (١) الموقع هو الذي يكتب المكاتبات والولايات في ديوان الانشاء، وكان يعرف باسم كاتب الدرج. القلقشنـدي ٥: ٤٦٤ ـ ٤٦٠ ابن شاهـين الظاهـري: ٢٠٠٠ حسن حبشي ورفـاقـه، أبــو

العباس القلقشندي: ٩٥ ـ ٩٦. و. (٢) عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن الأثير الشافعي، الرئيس جمال الدين. باشر كتابة السر بالشام بعد شرف الدين محمد بن الشهاب محمود سنة ٧٣٥/ ١٣٣٤، واستمر بها إلى سنة ١٣٣٤/ ١٣٦٣، ثم انقطع في بيته . توفي بالقاهرة في ٢٢ جمادى الآخرة سنة ٢/٧٧٨ تشرين الثاني ١٣٧٦، وله أربع وسبعين سنة

ابن حبيب، درة ٣: ٣٤٣ ـ ٢٤٤؛ أبـو زرعـة: ٩ظـ ١٠و؛ المقــريـزي ١/٣: ٢٨٧؛ ابن اياس ٢/١: ١٩٧؛ ابن العماد ٣: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) ويشير المقريزي (٣/٣:٣/٢) إلى أن الرجل قد ولي نظر نيابة حلب ثم صرف عنهـا في شوالـ

وصايا كثيرة من ملاطفة نايب الشام والحرص على رضاه عليه .

وفي تلك الأيام(١) وصل [ الأمير ] بدر الدين ابن التركماني إلى مصر ودخل للسلطان ، فلم يُقبل عليه ولا أراه وجه رضى ، وكمان السبب لذلك أن النشو ، لما تقدم الكلام في ابن التركماني من نايب الشام وشكره عند السلطان ورسم بحضوره ، علم أن نايب الشام أراد أن ينكُّد عليه ، وأنه إذا حضر وولي منصب الشد ، ما ينال النشو غرضه من أحد ، لما كمان يبلغه عنه من اقدامه على السلطان ومعرفته ، فسعى عليه عند السلطان ، وعرّض بذكره : « إن الذي حصّله ، يا خوند ، ابن التركماني في دولتك ما بحصل لوزيىر ولا لغيره ، وإنه إلى اليوم في طرابلس له مراكب وتجارات في البحر والجزاير بنحو المايتي ألف دينار(٢) ، وربما سيّر لنايب الشام جـوهر لـه ٨٧ و قيمة حتى يسعى في الحضور // إلى مصر ويحصّل مال آخر » . وقال في آخر كلامه ، لما رأى السلطان مال إليه : « إن عنده شخص من الكتَّاب قد عمل أوراق على ابن التركماني بمايني ألف وستين ألف دينار أخذها من مال السلطان ، وأنه يحاققه عليها ، وربما أنه إذا حضر يحضر صحبته شيء كثير يبرطل به الأمراء ، ويسعى » . واتفق مع السلطان أن ساعة وصوله يقبض عليه ويأخذ الذي معه ، وانفصل مجلسه مع السلطان أنه عند حضوره بقض عليه ، ويأخذ ماله .

ولما وصل البطاقة بحضوره قربت ، كان [ الأميران سيف الدين ] بشتك و [ سيف الدين ] قوصون حاضرين ، فعرفهم (٣) أن ابن التركماني وصل ، وشرع يحط عليه ، ويعرفهم أنه يريد مصادرته ، فقال له بشتك : « يا خونه ، أنت قلت : إن نايب الشام ذكر عنه معرفة ونهضة ، فكيف

\_ سنة ٧٤٦/ شباط ١٣٤٦.

<sup>(</sup>١) كان ذلك في ٥ رمضان من السنة/ ٢٩ نيسان ١٣٣٥.

الجزري :١٧٠ ؛ المقريزي ٢/٢ : ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٤٨٤): «تنيف على مائة ألف دينار».

<sup>(</sup>٣) أي السلطان.

رجعت عن أمره إلى المصادرة ؟ » . وشرع السلطان يعرّفهم كلام النشو ، وأن ثُمَّ من يجاقِقه على المال الذي أخذه لي ، فعلموا أن النشو فعلها ، وأن السلطان ما بقي يرجع عن قبوله ، فأخذ بشتك يلطّف قضيته ويوافقه قبوصون ، وأن هذا الأمر ربما يصعب على نبايب الشام ، وينكسر خاطره كونه شكر // من إنسان ، وأنه يُحضره يُنصَح السلطان يُصادر . وما زالوا به حتى سكن ما كان أضمره في نفسه من السوء له . ولما طلع(١) ووقف ، باس الأرض وباس يد السلطان ، فرسم أن يستريح في بيته(١) ، وخرج الرجل وفي نفوس الناس أنه حضر لأمر ، فمنهم من تقرّب إليه ومنهم من خشي عاقبته مع النشو لئلا(١) يبلغه أنه اجتمع به . وبلغ ابن التركماني طرف عما اتفق من النشو ، فسيّر ولاطف أمره مع الأمراء إلى أن سكن الحال عنه .

وفيها حضر الشريف عطيفة وعرّف السلطان ضعف حاله ، وأن أخيه رميثة قطع ساير معاليمه والذي كان يستهديه من التجار الواردة ، وسأل السلطان أن يستمر به على أن يكون شريك له في الامرة والاقطاع ، فرسم له بذلك وكُتب له تقليد<sup>(1)</sup> وكتاب للشريف رميثة<sup>(0)</sup> واستمرت العقوبة على أولاد<sup>(1)</sup> التاج إسحاق إلى أن لحق رِجْل العَلَم ورم من المعاصر آل إلى الفساد ، فأفرج عنه ، وعُوقب موسى أخوه العقوبة الشديدة ، وكذلك لابن أبو الزين وقرموط ، وصاروا يمشوا والقصب في أظافيرهم ، وأخرجوا

<sup>(</sup>١) المقصود: ابن التركماني.

<sup>(</sup>٢) عبارة المقريزي (٢/٢: ٣٨٤) دفنزل ابن التركماني ولزم بيته».

<sup>(</sup>٣) الأصل: لا لا.

<sup>(</sup>٤) وذلك يوم الاثنين ١٩ شوال من السنة/ ١٢ حزيران ١٣٥٥. ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 190. ١٣٨٤ : ٢/٧ المقريزي

<sup>(</sup>٥) أثبت العيني (٢٩١١ : ٩١٥) هذه الرواية نصاً كما وردت هنا.

<sup>(</sup>٦) هم: شمس الدين موسى وعلم الدين ابراهيم وسعد الدين ماجد.

راجع الصفحة ١١٩، حاشية رقم ٤.

۸۸ و لهم ودايع من بيوتهم (۱) // ومن بعض الكتّاب لها قيمة ، وزاد لـولـو بطاوعة النشو ، ورسم له السلطان بطبلخاناه ، وصار كل يومين يلبس خلعة ، وفتح في بابه باب البرطيل من الناس ، وخافته التجار والعامة وأرباب الوظايف ، وتقدمت له المناحيس ، وزاد بالضرب على اياس الدويداري إلى أن توفي تحت العقوبة ، وسُلّم لأهله .

وفيها طلب النشو شخص من أهل دمياط ، وعرّفه أن يرافع أخو المحسني (٢) واليها ، فعرّفه أن الرجل من حيث ولي دمياط لم يتعلق منها بشيء ، ولا تعرّض لمال السلطان ، وله سيرة حسنة ، فاقترح عليه أمر فيه تلاف نفسه ، واتفقوا على ذهاب المال والنفس ، وعرّفوا السلطان أن دمياط خربت ، فقال للنشو ، « كيف خربت ؟ » . قال : « يا خوند ، كان في وسط البحر بين البرزخين (٢) أساس قديم صنعته الحكماء ، وكتبوا عليه طلسمات (١) تمنعه ، وأشياء غير واحدة أحكموها لأجل منع الماء المالح ، إذا جاءت به الربيح العاصف تمنعه العبور إلى دمياط وأن الوالي احتاج إلى عماره ، وكتب أن دار السلطان وغيره تحتاج إلى عمارة ، وأن الحجر عنده عماره ، وعمل بذلك حجة إلى أن أخذ // مراكب من دمياط وعمل فيها سلب وسرياقات ، وصار ينزل بالغطاسين ، ويخرجوا حجراً بعد حجر وملى دمياط منه ، وباع منه شيء كثير ، وحصل منه أموال ، وحرب مكانه ، وراح الطلسم وآل دمياط إلى الخراب ، فإن الماء المالح ليس بقى له مانع ينعه (٥) ، وتلفت البساتين وبطلت الأسواق » ، وتكلم أشياء نافرت العقل

<sup>(</sup>١) عبارة المقريزي هـي كالتالى: دحتى أظهروا مالاً كثيراً».

 <sup>(</sup>٢) أحمد بن بيليك المحسني، الأمير شهاب الدين. كان فقيهاً شافعياً وشاعراً وأدبياً لـه عـدة مصنفات منها: «كتاب التنبيه في الفقه». توفي في أواخر سنة ٧٥٣/ ١٣٥٣.

الصفدي، الوافي ٦: ٢٨٠؛ المقريزي٢ /٣: ١٨٨٦ ابن حجر ١: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٨٤): «البرجين».

<sup>(</sup>٤) الأصل: طلمسات.

<sup>(</sup>٥) في المقريزي (٢/٢: ٣٨٤): (حتى تلفت الطلسمات وغلب البحر على النيل).

إلى ان حرج السلطان بذلك السبب، ورسم بركوب بريدي لحضور متولي دمياط، فأحضره في سرعة. ولما دخل سأله السلطان: « والك أخربت بلدي »، ولم يسمع له جواب، ولا قبل منه حجّة وسلّمه للولو يستخرج منه أموال الناس، وشرع يتكلم في النشو ويرافعه ويقول: « عندي أوراق تتعلق بمال أخذه ». فلم يقبل منه ولا سمع له قول، وحضر(۱) النشو وقتله بالمقارع قتل مؤلم، وكان يحمل كل يوم ويستلف. ثم رسم للأمير سيف الدين آقبغا أستادار أن يركب إلى ثغر دمياط ويكشف أمرها، فركب ووصل إلى دمياط، وأحضر المراكب والريسا، وأهل الثغر، وسأل عن حقيقة الأمر، وكان النشو قد سير كتّاب أوصاهم بما يقولوا من أمر يوجب صدقه //.

ولما ركب آقبغا حضرت إليه دمياط(٢) وعرّفوه أن الضرر واقع بسبب دخول الماء المالح إليهم ، وأسرّ له بعضهم أن الماء له عادة بالدخول إلى الحلو(٣) واختلاطه به في أيام اختلاف الريح وهيجان البحر . وركب آقبغا إلى المكان بين البرزخين ، ووقف وسألوا منه الحجر ، فوجده حجر عظيم إلى الغاية ، ورسم أن لا يرجع أحد يشيل منه شيء ، وأخبرت جماعة كثيرة من أهل البلد ، لما استخبرناهم عن أمره ، أن العادة المستقرة في بعض السنين أن المولية وهي الريح العاصفة تدخل إلى الماء الحلو وتختلط بعض السنين أن المولية وهي الريح العاصفة تدخل إلى الماء الحلو وتختلط به ، وتبقى إلى أن يصل إلى قريب فارس كور(٤) ، وتقيم أيام ثم تعود الرياح كما جاءت ، وأن هذا الأمر ليس هو مستجد ، وإنما عظمه النشو عند السلطان ليبلغ غرضه من الرجل ، وبلغ منه ما أراد .

<sup>(</sup>١) الأصل: وحظر.

<sup>((</sup>٢) المقصود: أهل دمياط.

<sup>((</sup>٣) يقصد: ماء النهر.

<sup>(</sup>٤) وردت أيضاً برسم وفار سكر» و وفار سكور»، ويستفاد من ياقوت (٤: ٢٢٨) وابن بطوطة (ص ٣٥) أنها كانت بلدة على ساحل النيل قرب دمياط من كورة الدقهليّة، وهي اليوم من مراكز مديرية الدقهليّة.

وفي تلك الأيام زاد الأمر على موسى ابن التاج إسحاق بالعقوبة إلى أن بلغ منها مبلغ عظيم ، وهو صابر إلى أن اقتضى رأي النشو ، فتحدث مع السلطان وعرفه أن الصندوق المطلوب عند زوجة موسى ، فرسم للولو بطلبها ، وكانت قد اختفت ، فاقتفى النشو أشرها إلى أن وقعت بمله المولو . واتفق في أمرها ما لا يسمع به أحد في دولة من السلول ، ولا بلغ أحد من السظلم مبلغها ، وهي أنها كانت حامل ، وأحضروها إلى العقوبة فعوقبت بالمعاصير والكسارات (۱) ، وتنوعوا في عقوبتها ، وهي صابرة ، وأقام ذلك أيام وهم يكرروا عليها العقوبة . واتفق يوم عقوبتها وقع بها الطلق ، وولدت ولد ذكر ، ورجموها بيت وخاطبوا الأكوز إلى أن سيروا لها خرق بيض وشيء سترت حالها وولدها به ، وخاطبوا الأكوز في أمرها ، فعرف للسلطان بما اتفق لها ، فرسم بإبطال العقوبة عنها ، وكانت بنت شمس الدين غربيال (۱) ، وأخبرني أن أختها سائنها ، وقالت : « يا أختي ، كيف كنت تحملي هذه العقوبة كلها ؟ » وأنها قالت : « والله يا أختي ، ما كنت أعرف بضرب ولا بعصر إلا أول وهلة ، ولم أرجع أحس بشيء مما يصنعوه » .

وكانت الأمراء والجند والعامة تقف في بعض الأوقات ويسمعوا عقوبتها وعقوبة زوجها ، وما منهم أحد إلا ويدعي على من هو السبب في ذلك ، ويتوجع ويتباكوا مشهورين بذلك إلى أن بلغ النشو أن أولاد فلك ، ويتوجع ويتباكوا مشهورين برالك إلى أن بلغ النشو أن أولاد و الجيعان(٣) تكلموا في أمرهم ، والتوجع // لعقوبتهم ، هم ونساؤهم ،

<sup>(</sup>١) هي من أدوات التعذيب، كما يتضح من اللفظ والسياق، ولم أجد في المصادر التي بين يدي على تعريف يتجاوز هذا الوصف العام، إلى التحديد المدقيق. وللاطلاع على أنواع أدوات التعذيب التي كانت معتمدة في العصور الاسلامية، راجع:

التنوخي، كتاب الفرج بعد الشدة: ٣٦٤-٣٦٨.

<sup>(</sup>٢)كذا؛ والمقصود: غبريال.

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢: ٣٨٤): وأولاد ابن الجيعان كتاب الاسطبل،.

وكان النشو قد اتخذ له عجايـز كثيرة ، وعـرّفهم أن يدخلوا بيـوت الكتّاب(١) على أنهم دلالات يبيعوا القماش، ويعاملوا النساء ويصبروا عليهم إلى أجل يقع فيه الوفاء ، ويتكلموا بكلام يكون فيه الـدعاء عـلى النشو ، ويـذكـر ظلمه وعسفه وما يفعله ، ويسمعوا ما يقولوه من الخير والشر . فحضر بعضهم وعرَّفه أنها دخلت إلى بيت ابن الجيعان ، وأخرجت القماش الذي معها ، وأعرضته عليهم ، فقلَّبوه وقـالوا : « يـا أختى ، ومن يتفـزع اليـوم يلبس قماش على أيام النشو ، وما في نساء الكتّاب إلا من لبس الأبيض وينتظر له عشرة ، فقد فعل في الناس الظلم » ، وأكثروا من شتمه وذمه وتكلموا بما كان في نفوسهم ، فحضرت وعرّفت النشو الـذي اتفق (٢) ، وكان أحد أولاد [ ابن ] الجيعان في الاسطبل كاتب ، فستر النشو طلبه إلى عنده ، وقال له : « اعمل لي أوراق بما نفقته في الاصطبل والوارد الذي ٩٠ ظ عندك » . فقال : « ما جرت بهذا عادة ، ولا سُمع أن كاتب // اصطبل يعمل حساب لناظر الخزانة » . واتفقت بينهم مفاوضة ، وكان ابن الجيعان من الكتَّابِ الملتسنة ، ودخل النشو للسلطان وعرَّفه كــلام ابن الجيعان ، ومــا ينفق في الاصطبل ما يعلم له أصل ، وأنه طلب كاتب الاصطبل وأبي أن يعمل له حساب ، فنظر السلطان نحو الشباك (٣) ، وقال : « اطلبوا كاتب الاسطيل».

• فلما حضر [ ابن الجيعان ] ، قال [ له السلطان ] : « ليش ما تعمل حساب الاصطبل وتعطيه للناظر ؟ » قال : يا خوند ، بدال ما تطلب حساب عبي ومقاود ، اطلب حساب الذهب الذي يدخل خزانتك ، والأصناف التي تحمل بالألوف ، وأنت تسمع من هذا الكلام الذي ما له أصل » . واقتضى مفاوضته مع النشو قدام السلطان ، وأجرى لسانه عليه

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المقريزي: «بيوت الكبار».

 <sup>(</sup>٢) ويضيف المقريزي (٢/٢: ٣٨٤) إلى ذلك ما يـلي: «وبلّغنه أيضاً أن أحد أولاد ابن الجيعـان
 يسعى في نظر الجيش، والآخر يسعى في نظر الخاص».

<sup>(</sup>٣) المقصود: شباك القصر كما جاء في المقريزي ٢/٢: ٣٨٤.

إلى أن قال: « ونعمة مولانا السلطان. أظهر في جهتك من حيث باشرت مايتي ألف دينار » ، والسلطان يصغي إلى قوله ، والتكن النشو قدام السلطان ، وقال: « يا خوند ، كل هذا أعرف أنه تجرأ علي بسبب نصحي وخلاص المال الذي يلعبوا هؤلاء فيه » . وكان آخر كلام السلطان له : ٩ و « إذا أعطيتك مكانه // تقوم مقامه » . فقال : « يا خوند ، معاذ الله ترميني في نار جهنم » . فحرج السلطان بعد ذلك وسلموه للولو ، وبعد أيام توفي تحت القتل هو وأخوه (١٠) .

وانفصل الحال من قدامه إلى باكر النهار ، ودخل النشوعرف السلطان : « أن ابن الجيعان أخرج الليلة صندوق فيه خمسة آلاف دينار ، وأعزل منه ثلاث آلاف يبرطل بها ، ويرافع إلى أن يباشر [ نـظر ] الخاص ، وقد تأخـرت ألفي دينار شـالها في الصنـدوق ، وأن الخبر وصـل إليّ من امرأة كانت حاضرة في بيته . وما زال حتى طلب السلطان لولو ورتبوا معه أن يقبض على أولاد [ ابن ] الجيعان وينـزل إلى بيوتهم ، ويـأخذ كـل مـا يجـده فيها . ونزلوا إلى بيوتهم بعدما قبضوا عليه وعلى أخوته وساير قرابته ، ودخلوا بيته ، وأخذ كل ما فيه ، ووجدوا أشياء ليس لها صورة ، فإنــه كان ألعن من النشو ، وحسب حسابه في أنه لا بد أن يرافعه ، فكان يقول : « أما أنا ، وأما هو » . فأخذ الذي لا يؤبه إليه فرقه ، وأودعه . ولما وقع حسابه صحيح لم يجدوا في بيته شيء طايل ، فسيّر لـولـوعـرّف النشـو ، ٩١ ظ فبلغني أنه سيّر له // دينار وقماش يختص بكساوى النساء مثمّن ، وعلم أن مصير المال إليه ويتمكن من عدوه ويفسد صورته وكذلك كان . ولما طلع لـ ولو عـرّف السلطان أنه وجـد في بيتهم أثر نقلوه من القمـاش ، وأنهم أودعوا شيء كثير، وكان القصد الذي قصده النشو بلغ مناه من أولاد [ ابن ] الجيمان ، وصادر بسببهم جماعة كثيرة ، كمان في خماطره منهم ،

 <sup>(</sup>١) أثبت العيني هذه الرواية نصاً كها وردت في اليوسفي .
 العيني ١١/٢٩١١ : ٩٣ط ـ ٩٣و.

وصار يطلب كل أحد ويقول: « هات الوداعة الذي أودعوها ». ونال غرضه من جماعة كثيرة بذلك السبب.

## ذكر هدم قناطر السباع(١) وعمارتها

كان السبب لهدم القنطرة المعروفة بقنطرة السباع ، كان السلطان الملك الظاهر ـ تغمده الله برحمته ـ قد عمرها وعمل عليها أربع سباع حجر رنكه (۲) وعُرفت بقنطرة السباع ، وكان المشهور بين الناس أن السلطان قال للأمراء : « إن هذه القنطرة ، لما أركب إلى الميدان ، وأعبر عليها ، يألمني ظهري من علوها » ، فكان هذا القول هو الشهرة بخرابها بين الناس لما سمعوا ذلك من لفظه . وكان الأمر بخلاف ذلك ، وهو أنه كان يكره أن عو يرى آثار أحد من // الملوك المتقدمة ويكره مكان يعرف بأسمائهم ، ولما يجد عند ركوبه [ قناطر ] السباع رنك الملك الظاهر عليها كره ذلك ، وأقام هذا الكلام حجة على هدمها ، وطلب ابن المرواني (٣) ، وكان قد ولاه القاهرة ، وأضاف إليه شد الجهات وأعزله عن الكشف ، وعرفه أن يهدمها ويكون متولي عمارتها ، فهدمت ، وطلب ساير الصناع ووقف إلى أن فرغ العمل منها (أحسن ما يكون .

<sup>(</sup>١) بناها السلطان الملك الظاهر بيبرس على الخليج بين مصر والقاهرة.

الصفدي، الوافي ١٠: ٣٤٠؛ ابن شاكر، فوات ١: ٣٤٣؛ المقريزي، السلوك ٢/٢: ٥٨٥، والخطط ٢: ١٤٦\_١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الرنك، جمعه رنوك، وهي كلمة فارسية بمعنى لون، وقد استعمل المماليك هذه الكلمة في الديار المصرية والشامية للدلالة على الشارة أو الشعار أو العلاقة التي يتخذها الشخص لنفسه وينفرد بها دون غيره، وقد اختص بها السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة.

أحمد عبد الرزاق أحمد، مقالة «الرنوك»، المجلة التاريخية المصرية ٢١: ٧٧ ـ ٢١، ٢١، DOZY, إمراق أحمد، مقالة «الرنوك»، المجلة التاريخية المصرية المجلة التاريخية المحمد Suppl. I, P. 561.

<sup>(</sup>٣) علي بــن حسن المرواني، الأمير علاء الدين. انظر ترجمته في الصفحة ٢٥٤، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) جاء في المقريزي (الخطط ٢: ١٤٧) أن الفراغ من عمارة القنطرة كان في جمادي الأولى من السنة/ ١٣٣٥.

وكان في تلك الأيام قد حصل للسلطان شغف عنظيم في بعض المسلطان ، فحصل له هوى وشغف ، ولحقه في جسمه ألم أوجب إقامته بالميدان ، وصار السلطان يتردد إليه في بعض الأوقات ، وكان يسمع الناس يتحدثوا في أمر القنطرة ، وأنه ما أخربها إلا حتى يبقى اسمه عليها ، وأنه رسم للوالي أن يكسر السباع الحجر ويرميها . ولما استفاض ذلك القول بين الناس إلى أن بلغ ألطنبغا ذلك ، وحصل له العافية ، وركب إلى القلعة ، وكانت طريقه // على القنطرة ، ولما وصل للسلطان أجلسه وسأله عن حاله ، فأخبره أنه طيب ، فسأله : « عبرت على القنطرة ؟ » ، قال : « والله يا خوند ، ما يا خوند » . قال : « أعجبتك عمارتها ؟ » . قال : « والله يا خوند ، ما كملت ؟ » . قال : « يا خوند ، ما كملت » . قال : « يا خوند ، السّباع الذي كانوا عليها شالوها ، والناس تقول أن السلطان له غرض في شيلها ، كون أنها رنك سلطان غيره » . أجابه السلطان : « السّبعة عيدوها » ، وطلب الوالي بعد ذلك ، ورسم أن يعيد السّباع لما كانت عليه ، فركبت مكانها (") .

# ذكر عمارة جامع المارداني(١)

كان الأمير البطنبغا لمنا وجد الألم ، ورأى منه الموت عينان ، وبلغ من

 <sup>(</sup>١) السطنيغا المبارداني الناصيري، الأمير عبلاء الدين. تبوني في صفر سنة ٧٤٤/ حزيبران ـ تموز
 ١٣٤٣، وهو في نيابة حلب، ودفن خارج باب المقام بمصر. وله جامع عظيم.

ابن الوردي ٢: ٧٧٤؛ الشجاعي ١: ٢٦٦؛ المقريزي ٣/٢: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) صَالَعَ بَنْ غَازِي بَنْ قَرَا رَسَلَانُ التَّرْكَمَانِ، الملك الصَّالَح، تُوفِي بَمَارِدِينَ سَنَة ٧٦٦ - ١٣٦٤ . ١٣٦٥ . عكم مدة ستين سنة وقد جاوز الثمانين.

ابن حببب، درة ٣: ١٧٠ ــ ١٧٠ ابن حجر ٢: ٢٠٢ ـ ٢٠٣٠ أبو زرعة: الورقة ٢٠ ؛ العيني ٢٠ ـ ٢٠٠٠ أبو زرعة: الورقة ٢٠ ؛ العيني ٢٠ ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) ، ١٤٧ دلك ما حاء في روانه المعرنزي، الخطط ٢: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) جاء في المصدر نفسه (ص ٣٠٨) أنه يقع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة. ولا يـزال هذا الجامع عامراً بشارع التبانة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة.

الشدة أمر كبير وترخص حاله على الإسترخياء تخبّر الله حسن العياقية . ولما وجد القوة في جسده ، كان يركب إلى الأماكن المباركة والآثار الحسنة ، ويزور الفقراء وما دخل بمكمان إلا وأثر فيه الخبر، وحصل له زيمارة الآثار النبوية وعمرها وأكساها بالبسط، وأثر فيها آثار حسنة، وحصل له أن يعمر جامع يقيم فيه الخطبة ، وتخيّر مكان مقابل ربع الأمير سيف الدين ٩٣ و طُغجي (١) وشراء أماكن في أرضه ، وكان بطلب // صاحب البيت إلى عنده ، ويحضر إليه الكتب ، ويشترى منه شراء برضاه (٢) . ويطيب خاطره ، فكان يشتري بالعشرة آلاف والثمانية آلاف ، وعلم السلطان ذلك فلم يطيب على خاطره ، وقال : «يا أمير ، الساعة تغرم مالك كله على شراء الأملاك ، فخلَّى النشو يتحـدث في شراء الأمـلاك ، وإلا ما تقـدر تعمر شيء ، فقال له : « يا خوند ، أخشى أن النشو يظلم الناس ، ويدعوا على ، قال : « لا ، الأرض أرض السلطان ، ويعطيهم القيمة ، ، وطلب النشو وعرَّفه الغرض ويشتري ما يحتاج إليه من الأملاك ، فسيَّر طلب ساير من كان له مُلك مما يحتاج إليه من الجند وغيرها ، ويقول : « احضر كتب دارك أو اسطبلك » . فإذا أحضرها وقف عليها وأعطاه نصف المشترى فيتضور لذلك ويقول: «يا مولانا، إن اشتريت، وأصرفت على العمارة»، فيقول: «برضى، وإلا الأرض أرض السلطان، اهدم ملكك ، وخذ حاصلك ، وخلَّى للسلطان أرضه » . وفعل كـذلك بسـايـر الأملاك الذي أخذها ، وكمان الملك مشتريه صاحبه بأربعة آلاف ، ويغرم

<sup>(</sup>۱) طغجي الأشرفي، الأمير سيف المدين، كمان من جملة مماليك السلطان الأشرف خليـل بن قلاوون، وترقى في خدمته حتى صار من كبـار أمرائه. توفي مقتـولاً يوم الخميس في ١٦ ربيـع الأول سنة ١٦٨/ ٢٢ كانون الأول ١٢٩٨، وله ربع ومدرسة يعرفان به.

الصفدي، الوافي ١٦: ٤٥٧ ـ ٤٥٣؛ المقريزي، المقفى: ٨ظـ ٩ظ، الخطط ٢: ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) وتؤكد عبارة المقريزي (٢/٢: ٣٨٥) ذلك: «واشترى عدة دور من ملاكها برضاهم»، بينها يورد ابن تغري بردي (النجوم ١١٢:٩) عكس ذلك: «واشترى عدة دور من أربابها بغير رضاهم».

على عمارته عشرة آلاف ، فيعطيه ألفي وإذا تناهى الحال إلى رأس ماله ، ٩٣ ظ كان يكون قد ربحه ، وخربت تلك الأماكن كلها // وشرعوا في عمارته ، والذي اتفق من عمارة هذا الجامع لم يتفق لجامع غيره ولا عمر في مصر أكثر زخرفة منه ، ولا أحسن اعمال فيه من الذهب والرخام والأعمدة والنقوش الذي تحيّر بها الصناع ، وكان موفق الدين في ذلك الوقت كاتب عند الأمير الطنبغا ، فأخبرني أنه الذي أنفق عليه من ماله خاصة ثلاث ماية ألف درهم وكسور ، سوى ما أنفق فيه من جهة السلطان من الخشب والرخام وغيره ، وكان رسم أن يؤخذ الأعمدة الذي في جامع راشدة (١) بقرب الرصد(٢) وبركة الحبش(٣) ، فامتنع الموفق من ذلك . وفي الجملة أنه لم يُعمّر في مصر جامع أكثر زخرفة منه ، ولا أنور ولا أحسن عمارة من القبة والمثذنة ولا ما أنفق عليه ، واتخذ له الأوقاف الحسنة ، وأول من خطب فيه كان الشيخ ركن الدين عمر بن الجَعْبَري(٤) وسأل أن يكون

<sup>(</sup>١) وهو الجامع المعروف بالحاكمي فيها بين دير الطين والفسطاط في خطة راشدة (نسبة إلى إحـدى القبائل العربية. وهو اليوم مندش).

ابن دقماق ٤: ٧٨ - ٧٩؛ المقريزي، الخطط ٢: ٢٨٢ - ٢٨٣؛ ابن الزيات، الكواكب السيارة: ١٨٣ - ١٨٩ ، مبارك ٤: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) هو ظاهر القاهرة، يقوم على جبل مطل على بركة الحبش، أقامه الأفضل بن بدر الجمالي لرصد الكواكب.

المقريزي، الخطط ١: ١٢٥ ـ ١٢٨: مبارك ٤: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) كانت تعرف ببركة المغافر وبركة حمير وغير ذلك، طولها نحو ميل مشرفة على نهر النيل خلف القرافة. ومحلها الآن بعض أراضي قرية البساتين الكائنة قريباً من قبة الامام الشافعي من الجهة القبلية.

ياقوت ١: ١٠١ ـ ٢٠٠٠؛ ابن دقماق ٤: ٥٥ ـ ٥٥، ٥: ٥٥؛ المقريزي، الخطط ٢: ١٥٢ ـ ٥١٥، مبارك ٣: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) عمـر بن إبراهيم الجعبري، الشيخ ركن الـدين. تـوفي يـوم الحميس آخـر ذي الحجـة سنـة ١٢/٧٤٧ نيسان ١٣٤٧.

المقريزي ٣/٣: ٧٢٣.

خطيباً بلا معلوم ، وكمان كثير ما يحط في خطبه على أكمابسر الدولة وكتَّابها(١) .

# ذكر عمارة قلعة جَعْبَر (٢) على يد نايب الشام

وكانت هذه القلعة (٣) من قبلاع المسلمين ، ثم ارتجعت إلى ملك ٩٤ و المغيل وتلاشى أمرها إلى الخراب ، وكانت من القبلاع // الحصينة الذي يحسن آثارها وكانت في بر الشرق ، وهي على جانب الفرات . ولما حصل لنايب الشام ما حصل من العبور إلى البلاد والصيد فيها ، وعلم من أمرها ما أخبروه عن حسن صفات هذه القلعة اعتمد على عمارتها ، وسير كتاب للسلطان بذلك السبب ، وأنه يختار عمارتها بمرسوم السلطان (٥) . فرسم له بعمل ما يختاره ، وطلب نايب حلب وجماعة من المباشرين والحجّارين . وما برح حتى أحضر المهندس ، ورتب حالها ، وأحضر لها الأسرى من ساير القلاع ، وكتب على ضياع حلب وأعمالها وجميع بلاد

 <sup>(</sup>١) هناك تطابق بيـن رواية العيني عن عمارة جامع المارداني وما ورد في اليوسفي .
 العيني ٢٩١١ : ٤٤ ظـ ٥٩و.

<sup>(</sup>٢)ذكرت بعض المصادر عمارة قلعة جعبر في حوادث سنة ٧٣٦.

انشنر: ابن المدواداري ۹: ۲۰۰، ابن الموردي ۲: ٤٤١؛ المقسريسيزي ۲/۲: ۳۸۰ - ۳۸۳ والعيني ۱۷/۲: ۳۸۰ - ۶۲۵ وابن حبيب، درة ۲: ۲۵۵ ط- ۲۲۵ وابن حبيب، درة ۲: ۲۵۵ ط- ۲۲۵ وابن عاضي شهبه، نسخة البودليان: ۲۲۵ ط.

<sup>(</sup>٣) قلعة حصينة من ديار بكر في البر الشرقي الشمالي من الفرات بين الرقة وبالس، وكانت تعرف بقلعة دوسر.

أبو الفدا، تقويم: ٢٧٦ ـ ٢٧٧؛ القلقشندي ؛: ١٣٨؛ البغدادي، مراصد الاطلاع ١١٨٠، وعن تاريخ هذه القلعة حتى خوابها على يد هـولاكو، انـظر ابن شداد، الاعـلاق ٢١/٠: ١١٠ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) قارن بابن الوردي ٢: ٤٤١.

<sup>(</sup>a) كذا في ابن الوردي وابن حبيب (درة) وابن قاضي شهبه، وفي ابن الدواداري: أن الأمير مهنا بن عيسى هو الذي أشار على السلطان ببنيان القلعة وعمارتها وليس تنكز، «فبرزت المراسيم الشريفة بذلك».

الساحل بحضور الرجال ، والهتم في أمرها وشرعوا في العمارة [ وندب لشاد عمارتها الأمير علم الدين سنجر الحمصي ](١) ورسم أن يكون مشدّها .

# ذكر خروج عمّير من مصر

وفي تلك الأيام وقعت قصة في دار العدل ، وفيها مكتوب أن النشو قد حكمته في ظلم الرعية ، وسلط قرابته على أبناء الناس ، وأن صهره ولي الدولة (٢) قد عشق شاب من أبناء الترك ، وقد ودر عليه أموال عظيمة من خزانتك والتحف الذي تصل إليك ، وكان قبل وقوع هذه القصة ، تكلم الأمير سيف الدين قوصون في مثل ذلك ، وعرف السلطان أن الشاب الذي كان ألماس قد شغف به ، وأعلم السلطان بأمره ، وعرف بعمير أن النشو وقرابته قد شغفوا // بهذا الشاب ، وأن أموال كثيرة تنفق عليه من أموال السلطان . وكان السلطان لا يلتفت إلى قول أحد من الأمراء إذا ذكر النشو ، فأعرض السلطان عن أمره ، ولم يجب عنه بشيء .

ولما اتفق وقوع القصة أخذها السلطان بيده ، وقال : «أنا عرفت من كتب هذا » . وطلب النشو إليه وأعطاه القصة ، وحكى له ما نقله الأمير سيف الدين قوصون عنه ، فحلف بحياة السلطان أن هذا الشاب لم يعرفه ، ولا رأى عمره وجهه ولا أحد من قرابته ، وإنما هذا كله شغل القريبين من الأمير قوصون (٣) ويختاروا أنهم ينقلوا لأستاذينهم أمور كثيرة عنا ، ويعلموا أن أستاذينهم ما يخفوا من السلطان شيء ، فيعملوا على أذانا

<sup>(</sup>١)أساقطة من متن الأصل، وما أضيف من ابن الدواداري ٩: • ٠٠.

 <sup>(</sup>٢) ولي الدولة أبو الفتوح بن الخطير، صهر القاضي شرف المدين النشو. تـوفي يوم السبت ٢٦ صفر سنة ١١/٧٤٢ آب ١٣٤١.

المقريزي ٣/٢: ٦١٦.

 <sup>(</sup>٣) في العيني (١٧/٢٩١١: ٩٥ظ): وقرايب الأمير قوصون، وفي المقريزي (٢/٢: ٣٨٦)
 وابن تغري بردي (النجوم ١٠٣١٩): «حواشي الأمير قوصون،

عنـد السلطان ، وأخـذ يتنصـل من أمـر هـذه الكـاينـة ويحلف ، وبكى بـين يديه . وعند قيامه طلب السلطان قوصون وأنكر عليه ، وقال : « أنت تسمع من المناحيس كـلام ، وتجي تنقله لي حتى تغيّر خـاطـرى عـلي كـاتــ عندي ينفعني ، والساعة حلف بحياة راسي أنه ما يعـرف هذا الشــاب ، ولا أحد من قرابته ، وحلف إيمان كثيرة » . فقال قوصون : « وجياة راس السلطان يكذب ، وأنت سيّر احضر هذا(١) الصبي إلى عندك وعاقبه أو ٩٥ و يعترف لك // إن كنان كذب قبابلني ، وإن كان صدق أعطيه جزاه » . فحرج السلطان لكلامه ، وطلب أمير مسعود الحاجب وعرفه أن يطلب هذا الصبي «وتحضر له المعاصير والمقارع ، ولا تدعم حتى يعترف لـك بكل من صحبه ومن دخل بيته ، ومن هو مشغوف به في هــذا الوقت ، وكــل من (٢) أسماه لك تكتبه في ورقة وتحضر بهما إليّ ولا تكتم عني أمر » ، ولم يعرّف إيش الصورة . فنزل الحاجب وطلبه ، وأحضر إليه المعاصير ، وهدده وعرَّفه الـذي رسم به السلطان ، فلم يكتمه شيء فطلب دواة وكتب فيها جماعة كثيرة ، شيء من أولاد القضاة منهم جمال الدين<sup>(٣)</sup> وشيء من القبط ، وذكـر ولي الــدولــة بجملتهم وشيء من المتعممــين ومن أربــاب السعادة ومن أرباب الكلِوتة ، وذكر جماعة كثيـرة من المستورين ، وبقي أمـير مسعود في ذلك الأمر لا يعرف العاقبة منه إلى أن تنتهي . ولما كتب الـورقة أخذها أمير مسعود ، وربما خشي على هتك جماعة رؤساء فيهـا سترهـا(؛) . ولما حضر عند السلطان سأله: « إيش جرى ، اشتهي أن تختصر القضية وتخرجها على ستر جميل ، ، فقال للسلطان « : يما خوند ، والله هذا الولد الزنى ما خلا أحد في المدينة حتى ذكره ، والله يـا خـونـد ، وأعتقـد أنـه ٩٥ ظ كثيرهم يكذب عليهم » . // وكان السلطان في مثل هذا الأمور حشم

<sup>(</sup>١) لفظة «هذا»: مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الأصل: وكلمن.

<sup>(</sup>٣) المقصود: بعض أولاد قاضي القضاة جلال الدين القزويني.

<sup>(</sup>٤) ويؤكد ذلك المقريزي وابن تغريبردي : «فخشي مسعود على الناس من الفضيحة».

النفس ، قال يا بدر الدين : « ذكر لمن من الدواوين ؟ » . تبسم وقال : « والله يا خوند ، من خوف من العقوبة ما خلا أحد حتى ذكره »(١) . ففهم السلطان المقصود من كلامه ، ورسم أن يخرج هو وأبوه إلى غزة ، ويكتب صحبته كتاب لنايب غزة إذا وقع لهم خبز(٢) يعطيهم ، وأخرجوهم من القاهرة إلى غزة .

## ذكر واقعة النشو مع القاسمي (٦)

ولما اتفق هذا الإتفاق كان بعض المماليك الناصرية من الأمراء يعرف بالقاسمي ساكن بجوار بيت النشو وله مملوك يعرف بأردوبغا ، كان شاب حسن وأقام يعاشر ولي الدولة صهر النشو وأخوه وجماعتهم يجتمعوا على مملوكه ولهم به اهتمام ، وبلغ القاسمي أمرهم مرار عدة وهو يختشي أن يتكلم معهم إلى أن زاد به الأمر ونزل على غفلة منهم ، ولم يجد مملوكه ، وأخبروه أنه عند ولي الدولة وأخو النشو ، فهجم عليهم ، وأخذ المملوك من عندهم وقصد الإخراق بهم فخشي عاقبتهم . ولما خرج من عندهم حسبوا أنه يشتكي أمره لأحد من الأمراء ، ويبلغ السلطان أمره ، فتجدد عليه أمر ما تقدم ، وعرفوا النشو ما اتفق لهم مع القاسمي ، وأتقنوا أمره بجواره ، وعند دخوله باكر النهار عرف السلطان أن القاسمي // ساكن بجواره ، وأنه كل يوم ينزل إلى بيت مملوك لمه يهواه ، ويحضر إليه جميع الشهوات وجميع ما يختاره من النساء ، وأنه ركب هواه وغلب عليه السكر وقال : « هؤلاء أعداء المسلمين » ، ويتمتم عليه ، وقال : « كلما قصده وقال : « هؤلاء أعداء المسلمين » ، ويتمتم عليه ، وقال : « كلما قصده

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المفريزي وابن تغري بردي : إما خلا من خوفه أحداً حتى ذكره».

 <sup>(</sup>٢) جمعه أخباز، ومعناه اقطاع من الأرض، ويقابله Apanage في أنظمة العصور الـوسطى في أوروبا .348. POZY, Suppl. I, P. 348.

<sup>(</sup>٣) أثبت العيني هذه الواقعة نصاً كما وردت هنا .

العيني ٢٩١١: ٦٠ ظ ـ ٢٦ و.

الإنسان في من يأذيه »، وما طلعت الأمراء للخدمة حتى طلب [ مسعود ] الحاجب، وقال: « رَسّم على طيبغا القاسمي إلى أن يخرج من مصر في ساعته هذه هو ومملوكه إلى الشام ». فحضر الحاجب إليه، وأخذه من الخدمة، وخرج ولم يعلم أحد من الأمراء ما سبب ذلك إلى أن خرج من الخدمة، وسيّر لقوصون يدخل عليه أن يكون يبيت الليلة [ ثم ] يجهز أمره ويخرج. وتحدث قوصون مع السلطان في أمره، فلم يقبل، وخرج ولم يجسر قوصون [ أن ] يعاوده، وخرج من مصر، ووصل إبراهيم ولد السلطان من الكرك(١).

## ذكر من توفي فيها

توفي الأمير صلاح الدين طرخان بن الأمير المرحوم بدر الدين بيسري من تغمده الله برخمته . وقد تقدم ذكر ترجمته . والسبب لحبسه من شكوى (٢) الحاج الملك (٣) فيه ، وكان هذا الرجل فيه من الدين والعفة ونزه النفس شيء كثير ، وله بيت وأصالة وعقل ، // وتوفي بسجن الاسكندرية ، وكان مدة اعتقاله أربع عشر سنة . وفيها توفي الأمير علم الدين سنجر الخازن (١) ، وكان هذا الرجل من المماليك المنصورية ، وتنقل في الدولة

<sup>(</sup>١) وذلك يوم الاثنين في ٣ ذي الحجة من السنة/ ٢٥ تموز ١٣٣٥. VIETTERSTEEN, Op. Ch., P. 190. ١٣٨٧ : ٢/٢ المقريزي

<sup>(</sup>٢) يوضح المقريزي (١/٢: ٢٣٢) أن موضوع هذه الشكوى هو اتهامه من قبل زوج أختمه الحاج آل ملك بأنه قد «أكــل مال زوجته» فأمر السلطان بالقبض عليه وسجنه في الاسكندرية وذلك في سنة ١٣٢٢/٧٢١.

<sup>(</sup>٣) الأمير الحاج آل ملك الجموكندار. أصله من الأسرى الذين كسبهم المظاهر بيبسرس في وقعمه البلستين سنة ١٢٧٧/٦٧، فماشتراه قملاوون وهو أمير، ثم نقل وتسرقى حتى صمار نسائب السلطنة أيام السلطان إسماعيل بن الناصر محمد. توفي مقتولاً بالاسكندرية في جمادى الاخوة سنة ٧٤٧/ تشرين الأول ١٣٤٦، وينسب إليه جامع ومدرسة.

المصدر نفسه ٢/٣: ٧٢٣.

<sup>(</sup>٤) توفي يوم السبت ٨ جمادى الآخرة عن نحو تسعين سنة. وقد سبقت ترجمته في الصفحة ٢٤٢، الحاشية رقم ٤.

الأشرفية إلى أن بقي من جملة الخيرّان، ثم ولي شد الدواوين، ثم ولي البهنساوية (۱)، ثم تولى القاهرة، وأضيف إليه شد الجهات، وكان في جميع مباشراته من أحسن الأخلاق وقلّة الظلم وكف عن المظالم أسباب كثيرة، وكنت ممن ألوذ بصحبته والإجتماع به، وكانت الناس تتحدث عن سير الولاة المتقدمة مشل الأمير علم الدين [سنجر] (٢) الخياط، وسيف الدين بن أسبا سلار (٣) من محاسن المعروف والإصطناع ما يتجاوز عن حده

فلما ولي القاهرة أنسى الناس ما كانوا يتحدثونه عمن قبله ، وحضرت له بعض الليالي ، وقد حضر شخص من المماليك السلطانية ، وأسر له أن زوجته لم يجدها في بيته ، وأنه ضرب الجارية اعترفت أن سيدتها في مكان ، وأثت به إليه ، فوجده بيت أحد الحكام ، فحضر وعرفه ، فسطلب والي طوف ، وأخذ الرجل صحبته ، وكبس البيت وأحضروا بالرجل وزوجته والحاكم ، فلما فهمه الخازن استحى منه ، ورسم أن يكونوا الجميع في الترسم إلى باكر النهار ، وأتقنوا أمر الرجل إلى أن الا يكونوا شخص من الحرامية من // السجن وألبسوه جميع ما على ذلك الحاكم حتى الشاش والفرجيّات(٤) ، وأطلقه في آخر الليل . ولم يحضر إليه ولا رآه ، وأفهموا الحرامي القضية ، وعرّفوه إيش يقول . ولما خري الصبح

<sup>(</sup>۱) كانت أيام المماليك ولاية من ولايات الوجه القبلي بالديار المصرية مركزها مدينة البهنسا، وهي مدينة قديمة من الصعيد الأدنى بالبر الغربي من النيل. ياقبوت ۱: ٥١٦ - ٥١٦؛ أبو الفدا، تقويم: ١٠١ - ١١١؛ القلقشندي ٣٢: ٣٩٣؛

المقريزي، الخطط ١: ٢٣٧؛ . AMELINEAU, La géographie, P. 90-93.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقفين من المقريزي ٣/٢: ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن أسبا سلار، الأمير سيف الدين. ولي مصـر عدة سنـين وتوفي في ربيـع الأول سنة ١٢٨٠ - ١٢٨١.

المقريزي ١/٢: ٦٨٤ ـ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) مفردها فرجيّة، وهي ثوب فضفاض يصنع عادة من الجوخ، أكمامه واسعة وطويلة. DOZY, Suppl., II, P. 248.

جلس على الباب ، وأجلس مملوك السلطان إلى جانبه ، وأوقد الفانوس واستحضر الرجل والمرأة . ولما وقف بين يديه شرع الخازن يعنفه ويقول : «أنت رجل مستور ، وتحكم في الذمّى والفروج ، وتفسد حريم مماليك السلطان » ، والرجل متكس الرأس . وشرع يقول بذلة وخضوع : «يا خوند ، ما بقى إلا سترك واصطناعك ، ونحن قد أخطينا وعفوك يسعنا » وتنصّل ، والمملوك زوج المرأة ينظر إليه ويحقق النظر فيه ، ويقول بالتركي : «يا أمير ، ما هو هذا الرجل » ، وهو يكاسر بكلامه ، وآخر القضية قال له : «ما تستحي هذا الذي لقيناه مع زوجتك » . وشرع يعرفه أنه يطلع بمم إلى السلطان ، ويقول : « تهتك زوجتك بين خشداشيتك » . وما زال به إلى أن عفا عنه وقلده ألماته ، وبطح الرجل وضربه وقطع أكمامه وأطلقه .

وأيضاً إتفق لبعض نساء الأكابر بلغ الخازن أن بعض مماليك الأمراء عمل على تلك المرأة وأخذها إلى بستان ، وأخذ قماش من عليها له عمل على تلك المرأة وأخذها إلى بستان ، وأخذ قماش من عليها له على صورة ، فبلغه ، فسيّر طلب المملوك //فأنكر ، وبلغ الخبر للسلطان ذلك اليوم ، فطلبه وأسرّ إليه «كيف يجري في المدينة شيء وما تخبرني به ؟ » ، وعرفه الواقع بعينه ، فقال للسلطان : «يا خوند ، معاذ الله تعالى أن يكون مثل هؤلاء ، البيت وكبره وحشمته يقع في مثل هذا أو يفعله ، وإنما يا خوند ، أكشفت الأمر فوجدتهم جواري من جهتهم سيّرتهم إلى مرج بعض ألزامهم ، وألبستهم قماش مفتخر من ملبوسها، ورأتهم زوجة هذا المملوك غرمت عليهم حيلة منها ، واتفاق بينها وبين زوجها ، وأدخلتهم بستان ، وفعل زوجها ما فعل من أخذ ما عليهم وستر أمر تلك المرأة ، ولم يذكرها » . وطلب السلطان عاجل الوقت لذلك الأمير وعرفه ما فعل يذكرها » . وطلب السلطان عاجل الوقت لذلك الأمير وعرفه ما فعل الأمير وضرب مملوكه ، ورسم له بضربه وطرده ، وأخذ القماش فسلمه للخازن ، فنزل الأمير وضرب مملوكه ضرب مؤلم وطرده ، وأخذ القماش فسلمه للخازن ، فني الأمير وضرب مملوكه ضرب مؤلم وطرده ، وأخذ القماش فسلمه للخازن ، فيأب أن يأخذ لها شيء ، ورد عليها جميع ما أخذ لها . وكان فيه من الاصورة ، فأب أن

والمعروف والتغافل عن مساوى، الناس وعصبته لمن يصحبه مع معرفة وسعادة طايلة ، واقتنى من الأملاك والأموال شيء كثير، وكان مشغوف وسعادة طايلة ، واقتنى من الأملاك والأموال شيء كثير، وكان مشغوف ٩٨ و بجمعها والتطلع لأمر الدنيا وكان كثير شغفه بخزن الغلال . // ولما توفي وجد في حاصله أربع عشر ألف إردب غلة عتيقة ، وكان قد تضعف مدة ، ثم نصل ثم انتكس ، ولحقه صرع ، فكان النشو يبيت كل ليلة(١) على باب ابن صابر المقدم وجماعة من أعوان الظلم ، وينزل إليه كل يوم لولو يتفقد أحوله ، وختم على ساير حواصله ، وكان يزى هذا جميعه بعينه .

واتفق لي معمه بعض أيام ، وقد رأيت مرضه مرض يؤول إلى الفساد ، فخليت به ، وقلت : «يا خوند علم الدين ، أنت متهوم بالمال عند السلطان والناس ، ووارث ما تم لك ، والمصلحة تقتضي أن تفعل ما فعله القاضي فخرالدين (٢) ، تسيّر تعرّف السلطان أن ثم وداعة عندك له ، وتعيّنها وتسد فمه وفم الغير بشيء ، وإلا بعدك ينهب مالك وخدمك » . فنظر إليّ طويلًا ، وقال : «يا سبحان الله ، أنت تعرف أن عندي مال أعطيه ؟ » وولى وجهه عني إلى ناحية أخرى ، وتوفي - تغمده الله برحته - . ونزل النشو ولولو في حوطته ، وأخرجوه فريداً ، ولم يجسر أحد على ان يخرج يشيّع جنازته خوف من النشو ، ودفن بخانقته الذي هي معروفة بتربة الصاحب تاج الدين ابن حنا(٣) ، كان قد ابتاعها من ورثته وجعلها خانقاه ، وعمل فيها مدنة وأرصد لها شيخ ، وفقراء مقيمين بها ، وأوقف

<sup>(</sup>١) الأصل: له.

<sup>(</sup>٢) يقصد: القاضي فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش، وقد سبقت ترجمته في الصفحة ١٢٤، الحاشية الأولى.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن علي، الصاحب تاج الدين ابن حنا، عاش ما بين ٦٤٠ ـ ٧٠٠/ ١٣٤٢ ـ ١٣٤٢ . ١٣٠٧ عاش ، وله ولعائلته تربة في القرافة .

اليونيني ٤: ١٤١ظـ ١٤٢و؛ الصفدي، الوافي ١: ٢١٧ـ ٢٢٨؛ اليافعي، مرآة الجنان ٤: ٢٤٢. وعن أخبـار هذه التـربة راجـع ما ورد في ابن الـزيـات، الكـواكب السيـارة: ١٠٦ ـ ١٠٨.

٩٨ ظ عليها أوقافاً ، ولم / / يستمر أكثرها ، وخليت بعده حتى لم يجدوا فيها شيء . وكان له دكان سبيل مقابل الشهود المجاورين للصالحية (١) ، وله معروف وصدقات ، وهو أول من أنشأ الميدان المقدم الذكر في دار الملك العادل كتبغا ، وقد قدمنا ذكره ، أنه كان ميدان السلجوقية على الأيام المنصورية ، واتخذه كتبغا ميدان ، فأول من حكر فيه كان علم الدين الخازن ، وفتح باب الدرب وبنى فوقه مسجداً وحوض سبيل واسطبل ، وحكرت الناس بعده ، واستجدّوا فيه عمارات كثيرة على بركة الفيل (٢) ، ووجه على الميدان ، وهو إلى الآن يعرف بحكر الخازن (٣) .

ولما دفن مسكوا جميع حاشيته وعوقب منهم خرنداره (٤) وبعض الماليكه ، وأخرجوا للنشو صندوق فيه حوايص ذهب ، ونحو أربع آلاف دينار ، وأشياء لم يطّلع السلطان عليه ، واتفق النشو وصدر الدين الطيبي على غلاله وماله وجميع موجوده ، وأظهروا منه ما اختاروه ، وكان هذا الطيبي من جملة من أنشأه في الدولة ، وباشر ناظر ديوانه ، وعرّف النشو جميع ما كان له ، ورتّبه النشو بعد ذلك ناظر المواريث (٥) ، فحصل للناس

<sup>(</sup>١) يقصد : المدرسة الصالحية التي بناها الملك الصالح نجم الدين أيـوب سنة ٦٣٩ بجـزيرة الروضة بين القصرين والقلعة، بخط بين القصرين الذي يعرف بشارع النحاسين.

المقريزي، الخطط ٢: ٣٧٤ ـ ٣٧٥؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء: ٣٦٪، مبارك ٢: ٩١.

<sup>(</sup>٢) موقعها في الجهة القبلية من القاهرة.

المقريزي، الخطط ٢: ١٦١، ١٦١.

<sup>(</sup>٣) يقع هذا الحكر ما بين بركة الفيل وخط الجامع الطولوني، كان داراً أنشأها الأمير سيف المدين سلار باصطبل الجوق ثم عمله العادل كتبغا ميداناً سنة ٦٩٥، ثم عمر فيه سنجر الخازن بيتاً فعرف بحكر الخازن.

المقريزي، السلوك ١/٢: ٥، الخطط٢: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) هـ و المتحدث على خزانة السلطان أو الأمير، وما بها من نقد وقماش.

LITTLE, art. «Khaznadar», EI2; IV, P. 1219b - 1220a.

 <sup>(</sup>٥) هــو الذي يتحـدث على ديـوان المـواريث الحشـرية ممن يمـوت ولا وراث لـه، أو لـه وارث لا يستغرق ميراثه، وهو الذي يأذن بدفن الموتى من المسلمين وغيرهم.

القلقشندي ٤: ٣٣.

ما سنذكره (١٠) . والمتفق عليه من الناس أنمه ما هتك ستراً ، ولا أخرب بيت ، ولا فضح مستوراً ـ تغمده الله برحمته ـ .

وفيها توفي الأمير سيف الدين طغلق ، وقد تقدم ذكر الإفراج عنه ٩٩ و من سجنه (٢) ، وتوفي في // بيته بعد أسبوع من خلاصه ، وكان من الأمراء الأجواد الكامل صفات المحابيب من جنس المغل ـ تغمده الله يرحمته ـ .

وفيها توفي الصاحب شمس الدين غربيال (٣) كان ناظر الشام ، وقد تقدم ذكر هذا الرجل ، وأصله كاتب الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري] ، وانتقل بعده إلى ديوان السلطان إلى أن بلغ ما بلغ من نظر الشام ومصر ، وأطلق عليه اسم الصاحب شمس الدين بدمشق ، وباشر في أيام [ القاضي ] كريم الدين [ الكبير ] وسعى سعيه ، ومشى على نوره ومكارمه واتجر في ساير الأصناف ، وكانت له قراضات ومعاملات وتجارة اقتى منها مال كثير وسعادة طايلة ، وكان عبدالله بن كريم الدين يذكر أن والده أعطاه أربعين ألف دينار يتجر له فيها ، وصدقته جماعة على ذلك .

ولما اتفق توفي كريم الدين وأحضر ولده ، كما تقدم ذكره ، بالأهرام ، ورسم السلطان بعقوبته حتى يعرّف بحواصل أبوه ، كان الشمس غبريال في ذلك الوقت مباشر النظر مع الجمالي(٤) ، وأول ما حط

<sup>(</sup>١) راجع المقريزي، السلوك ٢/٢: ٥٣٥ ـ ٣٦٦، ٣/٣: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: المخطوط: ٧٠ ط ـ ٧١٠

 <sup>(</sup>٣) ويرد أيضاً برسم «غبريال» وهو عبد الله بن الصنيعة المصري. شمس الدين غبريال. وقد سبقت ترجمته في الصفحة ١١٦، حاشية رقم ٨.

<sup>(</sup>٤) مغلطاي الجمالي، الأمير عبلاء الدين، أحمد المماليك الناصرية. ترقى في الخدمة حتى ولي الوزارة. توفي في طريق العبودة من الحجاز في ١٧ المحرم سنة ٢٠/٧٣٢ تشرين الأول ١٣٣١، ثم نقل إلى القاهرة ودفن بخانقاته، وإليه تنسب المدرسة الجمالية بالقرب من درب ملوخيا بالقاهرة.

أبو الفدا، المختصر ٤: ١٠٤؛ المقريزي ٢/٣: ٣٥٣\_ ٣٥٤؛

ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 148, 184.

رجل عبدالله في المعصار ، اعترف أن لأبوه وداعة عند الشمس غربيال أربعين ألف دينار . وطلب غبريال وعرّفه ما ذكره فأنكر ، واتفقوا مع ابن هلال الدولة والشمس غبريال ، واشتهوا أن يخمدوا الفتنة ، وأصلحوا الأمر ٩٩ ظ مع // الجمالي وعرِّفوه « أن هذا الشاب ، وما يحمل عقوبة ، ومتى وقعت عليه عصاة كذب على الناس ، وتعبت أنت أيضاً فيه » ، وسدّوا النوبة وبطل أمرها ، ولما اتفق عزله عمل النشو عليه ، وعرّف السلطان حاله ، وأنه قد ملك الشمام ، وبقي خلفه إلى أن عـزل وطلب منه الحمـل ، وتأخـر أمره إلى حيث استكمل حمله خمسماية ألف درهم ، وشرع بشتك وقـوصون يتحدثوا مع السلطان في أمره ، وأنه بقى فقير ، ورجل شيخ ، ويتصدق السلطان عليه أن يكون مقيم في بيته بـطّال ، فيقـول السلطان : « نعم » ، ويعرف النشو ما قالوه الأمراء ، فيقول : « ياخوند ، وحياة راسك معه أضعاف ما وزنه ثلاث مرار » . فيكاسر السلطان عنه إلى أن أعيا السلطان أمرهم وشفاعتهم ، فرسم بالإفراج عنه ، وأقام في بيته إلى أن تمادى عليه أشهر وصار يسيّر إلى الأمراء ، ويسأل منهم الاعانة ، فكانوا يسيّروا لـه النفقات والمونة ، ويذكر ذلك للسلطان ، وقال له بشتك بعض الأيام ، وقد أخرجوا حديث غبريال: « والله يا خوند ، اليوم فقير من فقراء السلمين ، ومن أيام سيّرت له خس أرادب قمح من شونتي » . وسأل السلطان في أن يرتب له راتب ، فأنعم له . واجتمع السلطان بالنشو في ١٠٠ و مثل ذلك ، وأشار أن يرتب لــه راتب // فتبسم النشو وقــال : « يا خــوند ، وحياة راسك ، لـو سَلِمت من الأمراء لأخـرجنّ منه قـدر الـذي حمله عشـر مرار ، وإنما هذه كلها صنعة الكتّاب » . وبقي ذلك في ذهن السلطان إلى أن وجد في نفسه ألمـرض وتوفي ، ونــزلوا في حــوطته ، فلم يجــدوا له شيء . وبعـد أيام قليلة حضر ولده إلى مصـر ، وطلب وراثته من أختـه ، وجـرى بينهم أمور قبيحة أوجبت اجتماع ولده بالنشو، وشكى أخته أنها أخذت مال أبوه ومنعته إرثه ، وكان ذلك موافق للنشو وتصديقه عند السلطان . ودخل النشو وعرّف السلطان ونزلوا بالحوطة ، وقصدوا عقوبة البنت ،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فأخرجت له حوايج وتحف وصندوق وجدوا فيه ذهب ، وكيس فيه فصوص ولولو ، وفي وسبط الكيس ورقة بخط غبريال بودايع عند أكابر دمشق وتجارها من عين ذهب وأصفاف وأشياء غير واحدة ، فكانت لقية تلك الورقة من أعظم المسرات على قلب النشو ، وكتب كتاب لنايب النشو في حال الوقت يطلب أرباب الودايع وأخدها منهم ، ووصل البريد ، وفهمت الناس وقوع ذلك الطلب ، فصار كل من عنده وديعة يحضر بها لنايب الشام بعدما أمر منادي من جهته : « معاشر أهل الشام ، قد وجدت ورقة الشام بغط غبريال بكل واحد وما عنده من الودايع // فليحضرها ، ومن أخفى شيء نهب ماله وشنق » . فهرعت الناس ، وأحضرت ساير ما كان مودوع عندهم ، وجماعة كثيرة أحضرت شيء من الودياع مشل نحاس كفت عندهم ، وجماعة كثيرة أحضرت أب واستمر من الوقف شيء قليل .

وتسلّط بعد ذلك النشوعلى السلطان بسبب أنه لا يقول له شيء إلا وهـو صحيح، وتسلّط السلطان بكلامه على الأمراء ويقـول: «لم كنتم تقولوا غربيال اليـوم رجل فقير وشحات، وأنتم تكندّبوا النشوفي جميع ما يقوله، وقصدكم أن لا تدعوا أحد يخدمني وينصحني». ولم يجسر أحد من الأمراء أن يجاوبه بشيء، وكان هـذا الرجل قد سار سير كريم الدين في المكارم والمعروف والصدقات، وأثر آثار حسنة، وعمر جامع بدمشق ومسجد، وأشياء مما يناسب المعروف، ورأى في عمره سعادة عظيمة.

وايضاً وصل مملوك نائب حلب واخبر بوفاة الأمير حسام الدين مهناً ابن عيسى ملك العرب . توفي في أواخر عشر ذي القعدة(٢) . ولما مرض

<sup>(</sup>١) كذا في العسمدى، أعيان ٣: ٣٤و .. ٤٧ ظ؛ وفي المقريزي ٢/٢: ٣٨٨ «ألف درهم» وهو أمر غم معمول.

 <sup>(</sup>٢) هناك اخملاف في ماربخ وهانه، فقد ذكره بعض المؤرخين في وفيات ٧٣٤ والبعض الاخر في
 وفيات ٧٣٥ .

مرض الموت ، وكان مرضه بالبطن ، فاستقل أيام ، ثم تنكس ، وتوفي الظهر ، وقعد إلى بكرة ثاني يوم إلى أن حضر ولده موسى من حماه ، ودفن الظهر ، وقعد إلى بكرة ثاني يوم إلى أن حضر ولده موسى من حماه ، ودفن والمعقة بنال العدا قريب // من سلمية وكان هذا الرجل مشهور باللدين والعفة بنال . وكان عفيف عن أموال الرعية كثير العدل في أحكامه ، وطاعته ساير العرب وجميع ما كان يلبسه ما يسوى قيمته خمسين درهم . وكان السلطان إذا غضب عليه يؤمّر أخوه فضل مكانه، ويحرض لفضل على طرد مهنا من البلاد ، وكان الأمر بينه وبين أخيه في الباطن مسالمة ، وكان يكره إنعام السلطان عليه ، ويرد هداياه ، ويقول له : « يا ابن قلاون ، والله لقد أفسدت العرب على الترك ، وأخرقت حرمتهم ، وأفسدت حتى النساء في بيوتهم » . ويعاتبه إذا أخذ ضيعة من أمير وأعطاه لأحد ولله ، ومرار سير إليه يقول : « يا سلطان ، والله ، مبا دمت أعيش لا رأيتني أطا بساطك إلا إن قدر الله تعالى بشيء في سابق علمه ، فخلي مال المسلمين ينفعك عند الحاجة ، وكل ما يقولوا أولادي لك كذب منهم ، ويعدوك بواعيد غير صحيحة "(٢).

وبلّغني من حضره ، وقد أحضروا له الخيل ، وكان يـزن في الفرس إذا عـرف نسبته العشرة آلاف والعشرين ألف ، وكان أكثر قُـوْته من لبن النه ، وكان أكثر قُـوْته من لبن النه ناقة له قـدام ببته ، وقليـل من قـرص ملة يفت فيه ويـأكـل . // وإذا اشتهت نفسه الزفر يركب من خيله من يعلم جودتها ، ويـأخذ بيـده حربة ، ويركب معه من أولاده ، وإذا وجـد الصيد إفترد بنفسه له وقتله وأحضره ، وأكـل من لحمه . ولم يعرف له مكارم كـما تقـدم للعـرب من مكارمها ، وعاش عمراً طويلاً قريب الثمانين سنة ، وقيل أزيد ، ومـات عن ستة عشـر

انظر: الجزري: ١٣٨٧ ابن خلدون ٥/٤: ٩٤١ - ٩٤٢؛ ابن فضل الله ٢٧: ٢٠٧ ظ؛ ابن حبيب، تـذكـرة ٢: ٢٦٤، درة ٢: ٣٤٣ ظـ ٤٢٤و؛ المقـريـزي ٢/٢: ٣٨٩؛ ابن قـاضي شهبه، نسخة البودليان: ٢٦٤و.

<sup>(</sup>١) راجع ما ورد في المخطوط: ٤٩ ـ ٥٧ ظ.

<sup>(</sup>٢) راجع المخطوط: ٤٩ ظ وما بعدها.

ولد ، كان أكبر ولده موسى ، وولد موسى محمد وولد محمد زيد ولزيد ولده رآه مهنا حتى يقال في المثل : «يا جدي ، قم كلّم جـدك » ، ووردت ساير العمرب ونسوانها في عزائه ، وملّوا دسوت دبس ، وبقيت المرأة تلطخ وجهها بالدبس ، ثم بالرماد(١) ، وكانت له ولايم عظيمة كل أحد من أولاده يعمل ماية منسف وماينين وثلثماية منسف كل أحمد على مقدرته ، وحضرتها ساير العرب بأسرها متفاوتين مدة أيام كثيرة ، ولا احتفلوا بأمره من قراءة ختم ولا مواعيد ولا وعّاظ كما يفعل في المدن - تغمده الله برحمته . . وتوفي مبطون شهيد ، وعاينه كاتبه مسطر هذا المجلد المبارك . وكمان السلطان والأمراء ، لما حضر إلى مصر وأكرمه السلطان ، اختمار ١٠٢ و الأمراء أن يعلم نفس السلطان أمره ، فقال له قوصون // وبشتك «يا خوند ، قد تمَّت لك السعادة بحضور هذا الرجل إليك تحت الطاعة ، وكان لك زمان تعمل على حضوره ، وقد أمكن السلطان أمره » . قال : « والله كان في نفسي منه شيء ، لو بذلت ملكى كله لمن ياتي به إلى طاعتي ، فلما بلغني أنه يـريد يحضـر ما صـدّقت إلى أن رأيته ، وسـألتـه عن سبب حضوره بعدما فعل ما فعل ، قال لي : ما أتيتك بأمري ، وإني رأيت النبي ﷺ وأمرني بطاعتك ، وكان ضامن لسلامتي ، أتيتك ، وفي جملة قوله : إنّ النبي على قال له : ما بقى من عمرك إلا القليل » ، فقد صدقت رؤياه ، والحديث عنه ﷺ: « شيطان لا يتمثل بي ، ومن رآني فقـد رآني حقاً » . ومـات موتـة ربه لا سُم ولا غيـره ، ومن نقـل غـير ذلـك ليس بصحيح ـ وكان حاضر موته ولده حمام ومعالج مهنا في مرضه ، وكاتب هذا المجلد المبارك . . وبعد هذا لم يجعل الله في قلبي بعد هذا حسرة من الدنيا ، فإني كنت أخشى أن أمـوت ويبقى قراسنقـر(٢) فيشمت ،

<sup>(</sup>١) وذلك تعبيراً عن الحزن الشديد.

 <sup>(</sup>۲) يقصد الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري الذي اختلف مع السلطان الناصر محمد وخرج
 إلى التتار سنة ۷۱۱ / ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲، وقد حقد عليه السلطان.

انظر: ابن الدواداري ٩: ٢١٨ - ٢٤٢، ٢٦٨ وما بعدها.

والثانية كنت أتمنى قبل موتي [ أن ] يبدخل مهنا تحت طاعتي ويبطأ بساطي ، والثالثة لا يحكم في ملك غيري ، ولا يعترض عليّ فيها أفعله ، وقبد بلغت الثالثة لا يحكم في ملك غيري ، ولا يعترض عليّ فيها أفعله ، وقبد بلغت ١٠٢ ظ كيل ما(١) كيان [ في ] نفسي وتبولّني الله ليه // ولا بقي في قلبي شيء أريده » .

#### وفاء النيل في هذه السنة

كان النيل فيهـا ثمان عشـر ذراع وأحد عشـر إصبع (٢) ، وروى سـاير الأقاليم .

#### ذكر دخول سنة ست وثلاثين وسبعماية وحوادثها

[في المحرم] (٢٦) وصل مملوك نايب حلب وصحبته مملوك مجد الدين السلامي وقاصد صاحب ماردين (١٤) ، وأخبر أن السلطان أبو سعيد قد وجد في نفسه ألم منعه من الركوب والحركة ، وأنه تصدّق بصدقات كثيرة على الفقراء والصعاليك والزوايا، وكتب إلى بغداد وتوريز والموصل بإبطال مكوس كثيرة عن الناس . واتفق أنه أسلم [سديد الدولة] (٥) ديّان (٦) اليهود في بغداد ، وكان له صورة في أهل ملّته ، وسبب إسلامه أنه مرّ في طريقه على مسجد وفيه مقرىء يقرأ قوله تعالى : ﴿ يأيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ (٧) ، فوقف لتوقيفه وكرر على خاطره ذلك

<sup>(</sup>١) الأصل: كليا.

<sup>(</sup>٢) كذا في المقريزي و ZETTERSTÉEN، وفي ابن تغري بردي (النجوم ٣٠٨: ٩ (ثماني عشرة ذراعاً وإحدى وعشرون إصبعاً».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين من المقريزي ٢/٢: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤)كانت قلعة مشهورة من ديار ربيعة، وهي اليوم مدينة من البلاد التركية.

MINORSKY, art. «Mardîn», EI, III, P. 273b - 277a.

<sup>(°)</sup> ما بين المعقفين من المصدر السابق: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) هو القائم على أمور الدين بين طائفته .

انظر: القلقشندي ٥: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية الأولى.

القول ، وبكى بكاء شديداً ، ونظرته الناس فوقفوا ينظروا إليه ثم نطق بالشهادة ، وأعلن بكلمة الإسلام ، وانقلبت(١) بغداد ذلك اليوم وغلقت ساير دكاكينها ، وهرعت إليه حتى النساء من البيوت ، وقيل أنه أسلمت معه ذلك اليوم ستة نفر من أكابر اليهود، وهجمت أهل بغداد على كنايسهم أخربوها ، ونهبوا ما فيها . وأخبر أن مرض أبو سعيد مرض ١٠٣ و خطر // ، ولما بلغ السلطان ذلك ضاق صدره ، وكتب الجواب للسلامي أنه إن اتفق لأبو سعيد موت يسرع بخبره إليه .

وفيها كان فروغ الخانقاه(٢) الـذي أنشــأهـا الأمــير سيف الـدين قوصون ، وكان قد شاور السلطان في عمل خانقاه بجوار جامع (٣) له كان أنشأه ، فرسم له بذلك ، فاستهم في عمارتها ، وجاءت من أحسن ما يكون ، وصنع فيها كل ما يحتاج إليه ، وعمل بجوارها حمام ، وأتقن عمارتها ، وكان قد سار إلى مصر الشيخ شمس الدين الأصفهاني(٤) ، وكان رجل لـ علوم كثيرة وأجلها في العلوم العقلية ، وكان له شهرة كثيرة في العلم . ولما قرب فروغها أشار عليه الشيخ مجمد الدين والشيخ قوام المدين أن يكون مثل هذا الرجل في مثل هذه الخانقاه ، فطلبه إليها ، ورتّب فيها [ ما ] يحتاج إليه ، واتفق أمره مع المشايخ (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) كذا؛ وفي المقريزي: «وارتجت».

<sup>(</sup>٢) فتحت يوم الحميس في ٢ صفر من السنة، وهي خارج باب القرافة.

الجزري: ٤٥٠؛ المقريزي، السلوك ٢/٢: ٣٩٠، الخطط: ٤٢٥؛ ابن قاضى شهبه، نسخة البودليان: ٢٦٤ ظ؛ . ٢٦١ ETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 190-191

<sup>(</sup>٣) تُمُّ الفراغ منه في رمضان سنة ٧٣٠/ حزيران \_ تموز ١٣٣٠ .

أبو الفدا، المختصر ٤: ١٠١؛ الذهبي، ذيول: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، الشيخ شمس الدين. ولد بأصفهان في ١٧ شعبان 77٤، شباط ١٧٧٦ (وقيل سنة ٦٩٤). كانّ إماماً بارعاً في العقليات والأصلين. توفي بالقاهرة في ذي القعدة سنة ٧٤٩/ كانون الثاني ـ شباط ١٣٤٩ .

الذهبي، ذيول: ٢٧١؛ الأسنوي: ١٧٢ - ١٧٤؛ ابن حبيب، تذكرة ٢: ١٥٠؛ المقريزي ٣/٣: ٧٩٧؛ النعيمي ٢:٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: العيني ٢٩١١: ١٠١.

وفيها رسم بخروج بغا الدوادار(١) إلى صفد ، والسب الموجب لـذلك أن بعض تجار قيسارية جركس يعرف بابن الرجاني ، كان تـزوج ببعض جوار[ي] الأمير سيف المدين قبوصون ومن بنت السلطان أيضاً . واتفق أن النشو طرح عليهم ثياب شرب(٢) وقماش اسكندراني بقيمة المثل ثـلاثة(٣) ، وتكـرر ذلك ، وشكـا أمره لجـارية السلطان وجـارية قـوصـون ، ١٠٣ ظ وتكلم كـل منهم إلى أن وصل إلى // السلطان فنهسر من تكلم في ذلك الأمسر، وجاريـة قوصـون تكلمت معه، قـال : «خلّيه يكتب قصـة ويشكه فيها أمره » . ولما كتب القصة على ما ذكره أرسل قوصون لبغا الدوادار [ أن ] يأخذ القصة يوصلها للسلطان إذا وقف صاحبها له ، وكان السلطان قد ركب لسَرْياقُوس (٤) ، فوقف له في الطريق ، ورأى السلطان بزّة رفيعة وحلية تاجر ، وقف وطلبه إليه وأخذ قصته ، وسأله عن شكواه ، وقرئت قصته عليه ، وعلم أن ذلك الرجل الذي ذكروه له النساء . ولما جلس طلبه وطلب النشو ، وكمان الخبر قد وصل إلى النشو بحضور السرجل ووصوله لقوصون ، ولما حضر النشو قندام السلطان رآه واقف ، وقال السلطان له بحرج: «قول كم يشتكوا الناس منك. إسمع إيش يقول هـذا عنك ، أنك ترمي عليه القماش بالغالي ، وتسريد تكسـر النـاس » . فالتفت بسرعة ، وقال : « يا خونـد ، هذا ما يشتكي من أمر القماش، وإنما هذا للسلطان عليه ثلاثين ألف دينار ، وهو هارب مني ، وأنا أطلبه ما يقع

<sup>(</sup>١) بغا الدوادار الناصري، الأمير سيف الدين. عزله السلطان عن الدوادارية وأخرجه إلى صفـد منفياً في ٦ ربيع الأول ٢٣/٧٣٦ تشرين الثاني ١٣٣٥، وتوفي بها في ٢٩ المحرم سنة ٧/٧٣٧ أيلول ١٣٣٦.

المقريزي ۲/۲: ۲۲، ۱۹۳۹؛ ابن حجر۱: ۷۷۹ ـ ۵۷۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۰، ۱۹۱۰ و ۲۳ کا ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 191. ، ۱۹۸۰ و ۲۷۹ و ۲۷۹ و ۲۷۸ و ۲۲۸ و ۲۷۸ و ۲۷

ابن منظور ١ : ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٩٠): (بضعفي قيمتها؛.

<sup>(</sup>٤) جماء في معجم البلدان (٣: ٢١٨): «سرياقوس، بليدة من نواحي القاهرة بمصر»، انظر أيضاً: AMÉLINEAU, La géographie, P. 468-469

لي » ، قال السلطان « من جهة إيش لك معه ؟ » قال : « يا خوند ، هذا الرجل تزوّج واحدة جارية من جوار[ ي ] الشهيد أخوك الملك الأشرف [ خليل ] ، وكان معها جهاز يساوي ماية ألف دينار من فصوص ولولو وجوهر وزركش(١) ، وماتت // فأخذ كل شيء لها ، ولم يظهر السلطان على شيء » . والتفت [ النشو ] للرجل وقال له : « بحياة راس السلطان ما كنت مزوّج فلانة ؟ » . قال له : « نعم » . فلم يسمع السلطان بعد ذلك له كلمة إلا أن قال : « سلم هذا لابن صابر (٢) يستخرج مالي منه » . فأخرجوه من قدام السلطان ، وسلم لابن صابر المقدم ، وأشهروه في المدينة ، وصاروا يدخلونه قيسارية جركس(٣) ويقتلوه بالمقارع ، والناس تبكي عليه وتتوجع له ، ويتصدقوا عليه إلى أن أخذ منه نحو خمسين ألف درهم ، وضرب بالمقارع الضرب المؤلم . وسعى [ النشو ] بعدها على بغا(٤) الدويدار ، وأوحى للسلطان عنه أموراً منكية ، وأنه ياخذ البرطيل ، ويوافق على أمور كثيرة تختص بالدولة ، واختلق له أمور أفسد حاله بها إلى أن رسم بخروجه من مصر إلى صفد .

واتفق في تلك المدة أن وقع بينه وبين طُقتَمر الخازن(٥) كلام أوجبت الوحشة بينهم ، فعرّف السلطان أن طقتمر الخازن يتعرض لأشياء كثيرة من مال الخزانة ، وأنه يريد [أن] يسرقها ، وأنه يمنعه [من] ذلك ، وعرّف السلطان في ضمن ذلك أنه رجل متهم في دينه ، وأنه يميل إلى دين النصرانية ، وينزل كل وقت إلى الكنايس خفية ، ورسم بسفره إلى قلعة

<sup>(</sup>١) لفظ فــارسي مركب من زَرُ (ذهب) وكش (ذو)، وهــو الحريــر المنســوج بــالـــلـــهب ( وأحيــانــــأ بالفضة).

أدي شير، الألفاظ الفارسية: ٧٨؛ العنيسى، الألفاظ الدخيلة: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في الصفحة ١٨٩، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٣) راجع ما ورد في الصفحة ١٣٤ ، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الصفحة السابقة اللحاشية الأولى .

<sup>(°)</sup> طقتمر الخازن، الأميرسيف الدين. توفي بحلب في ١٧ رمضان سنة ١٧/٧٤ آذار ١٣٤٠. ابن الوردي ٢: ٤٦٥؛ المقريزي ٢/٢: ٤٩٤؛ ZETTERSTEEN, Op. Cit., P. 208.

حلب [ نائباً بها ](١) .

فيها حضر كتاب نايب الشام يشكو من نايب صفد (٢) ، ويحط عليه ١٠٤ظ بأمور منكرة ، والسبب لذلك // أن هؤلاء الأميرين ، كما تقدم ذكرهما ، أخرجهم السلطان إلى دمشق ، وأوصاهم أن يجتمع رأيهم ، وحصل بينهم ما قدمناه إلى أن خرج السلطان على أرقطاي وأخرجه من دمشق إلى حمص ، وأقام نايباً بها سنتين ونصف ، ونقله إلى نيابـة صفد ، وعنـد دخولـه دمشق صلح الأمر بينه وبين نايب الشام ، وبقى نـايب صفـد يسـيّر أولاده إلى نايب الشام يقيمون عنده الشهر والشهرين ، ويتصيدوا مع أولاده إلى أن تــوفي ولد نــايب الشام ، واتفق خــروج أولاد أرقطاي من دمشق من غــير دستور نايب الشام ، فصعب عليه ، وقال في نفسه : « مَا خرجوا هؤ لاء من عندي بعد موت ولدي إلا بطلب أبوهم ، وأنهم فـرحوا لمـوت ولدي ، ، ويحل في نفسه ذلك ، وأنهم نكروه ، وسوّلت له نفسه أمر ركب منه هوى نفسه ، وشرع يحط على نايب صفد ، وسيّر لمباشرين ديوان صفد ومشدّه ، وكان [ علاء الدين ] (٣) ابن رنقش [ التركماني ] (١) ، يعرّف أنه لا يتصرف في شيء إلا أن يشاور نايب الشام ، وإذا قال له نايب صفد شيء لا يقبله ، وعلم ذلك الرجل نفس نايب الشام ، فصار ينكث على نايب صفد ، ولا يقضي له أمر ولا مرسوم . وعلم نايب صفد ذلك ، فعلم أن نايب الشام قد رجع إلى سوء أخلاقه ، فكان يكاسر ويموه بأمور //

<sup>(</sup>١) وذلك في ٢٩ رجب من السنة/ ١٣ آذار ١٣٣٦.

المقريزي، ۲/۲: ۳۹۱.

 <sup>(</sup>۲) الحاج أرقطاي الجمدار، الأمير سيف الدين. نائب صفد وطرابلس وحلب. أصله من مماليك
 المنصور قلاوون، ثم انتقل إلى الأشرف خليل، ومن ثم إلى الناصر محمد، حيث ترقى في
 مناصب عدة. توفي بظاهره حلب في ٥ جمادى الأولى سنة ٢٢/٧٥٠ تموز ١٣٤٩.

الصفدي، الوافي ٨: ٣٦١ - ٣٦٣؛ المقريزي ٣/٣: ٨١٢ - ٨١٣؛ ابن حجر، الدرر ١: WIET, Les biographies, fol. 188b. (٢٤٥ - ٢٢٤ ) ٣٥٤؛

<sup>(</sup>٣) و (٤) ما بين الحاصرتين أضيف بعد مراجعة الورقة ٢٢ظ من المخطوط.

١٠٥ و كثيرة ، وكان نايب الشام قد عمل في صفد مرستان للمرضى ، وأولى أمره لأستدار نايب صفد ، فسير طلبه في ذلك الوقت وطلب المباشرين معه ورسم عليهم ، ونكل بهم ، وبلغ من أمره إلى أن علم أن شخص يعرف قرمشى ، كان أبوه حاجب يدخل لأرقطاي ويأنس به ويخلو معه ، فسير إليه طلبه على أنه يفسد حاله إذا حضر . فلم رآه قصد أن يقربه ليأخذ ما في نفسه ، ويتكلم في أرقطاي بما يعجبه ، ولما يريد الله تعالى لسلامة الرجل لأمور قدّرها الله تعالى في سابق قدمه ، بما سنذكره من أمره ، حسن حاله عنده وقرّبه ، وصار ابن رنقش يحط على نايب صفد ، ويكتب بساير ما يتفق له من الأمور إلى أن خرج نايب الشام ، وسير كتباً له بالشكوى منه ، والسلطان يقصد رباط خاطره ، ويصبّره إلى أن ضجر منه .

واتفق أن لنايب صفد أخوة بينه وبين أيتمش أن ، وكان أيتمش قد أصابه مرض اعتراه الفالج ، فبقي يدخل الخدمة ويخرج وهو متكره لما به من المرض ، وكنت أنا وهو نتحدث في أمر مرضه ، وأنه يستحي عند عبوره الخدمة ، واستشارني فيها بيني وبينه ، وقال : «يا فلان ، هذا أستاذنا ، أعرف خلقه ، إذا مرض عنده مملوك يشتهي موته ، وإذا حصل المناذنا ، أعرف خلقه ، إذا مرض عنده مملوك يشتهي موته ، وإذا حصل ظهر علي من المخدمة المكره ، وفي نفسي أن أستعفي من الخدمة المعلم عليه وأكون مقيم بالقدس ، وأنا فها يكنه أن يخرجني إلى الشام أبداً ، فإن أخي أرقطاي نايب صفد ، ولا يمكنه أن يجمعنا في مكان واحد » . فقلت : «يا خوند ، أنت اليوم أمير ماية فارس ، والماية الذي عندك عند كل منهم عشر نفر يأكلوا الخبز ، وربما إذا فعلت هذا من نفسك يكون قد قطعت رزقهم وتكون السبب فيه ، وربما فعلت هذا من نفسك يكون قد قطعت رزقهم وتكون السبب فيه ، وربما

<sup>(</sup>۱) أيتمش (أوتاش) المحمدي، الأمير سيف الدين. ولي صفد عوضاً عن شقيقه الحاج أرقطاي في ٨ شعبان سنة ٢٣/ ٢٢ آذار ١٣٣٦، وتوفي بها بعد أن أقام فيها نحو نصف سنة. ابن شاكر، عيون التواريخ: ١٧، ابن قاضي شهبه، نسخة البودليان: ٢٦٧ظ؛ ابن حجر ١: WIET, Les biographies, fol. 278b. £ ٢٤ يــ ٤٧٣

يحصل منهم كسر خاطر ، وإذا فعل السلطان شيء تكون أنت بريء من أمرهم » . فرجع إلي وسكت ، ولم تبطء المدة أكثر من ستة عشر يوم إلى ان حضر كتاب نايب الشام بسبب أرقطاي ، يفهم السلطان أنه ما بقى يمشي لنايب صفد مع نايب الشام أمر إلا بعزله ، وقدر الله تعالى في خاطر السلطان طلب أيتمش ، وأخلع عليه ، وعرفه أنه لم يخرجه من مصر كره فيه ، «وإنما أنك اعتراك هذا الضعف ، وبقيت خدمتك تصعب علي إذا رأيتك ، فتكون مكان أخوك في صفد (١) ، وأخوك يحضر على إقطاعك في مصر» ، وأخلع عليه ، وكتب لنايب الشام بعزل أرقطاي ، حسب ما أراد ، وكتب بحضور أرقطاي إلى مصر طيب القلب منشرح الصدر ، أخوه في كتابه أن أخوه يحضر نايب مكانه ، // وأنه يحضر على إقطاع أخوه في مصر . وشرع كل منهم في تجهيز أمره ، وركب أرقطاي من صفد إلى أن حضر إلى مصر . وشحل للسلطان ، فأقبل عليه وأكرمه .

ذكر القبض (٣) على ابن هلال الدولة ثاني دفعة وابن المحسني وسفرهم اسكندرية .

كان السبب لذلك أن المدينة توقف حالها من أمور الفلوس وتحسن سعر الغلة ، وبقيت الناس لا تجد الخبز إلا بمشقة عظيمة ، فوجد النشو لذلك فرصة ، وكان لما أفرج عن ابن هلال الدولة واتفق له سكن القرافة ، ثم دخل المدينة ، وأقام في دار بيدرا(٤) ، وكان [ ناصر المدين

<sup>(</sup>۱) و (۲) رسم لأيتمش بنيابة صفد يوم الجمعة ١٠ جمادى الآخرة، ثم أخلع عليه وسافر إليها يوم الاثنين ١٢ رجب (وقيل ١٥ رجب) من السنة. وكان أرقطاي قـد وصل إلى قلعـة الجبل يوم الأحد ٢٦ جمادى الآخرة، وأنعم عليه بإقطاع أيتمش وتقدمته.

الجزري: ٣٥٤؛ المقريزي ٢/٢: ٣٩١؛ 211 ZETTERSTEEN, Op. Cit., P 191

 <sup>(</sup>٣) كان ذلك في ١٣ رجب من السنة/ ٢٦ شباط ١٣٣٦ (وقيل في ١٧ منه).
 ZETTERSTÉEN, Beiträge, P. 191 ; ٢٧٢ : ٢/٢

<sup>(</sup>٤) بيــدرا، الأمير بــدر الدين، كــان عــلى رأس الأمراء الــذين قتلوا السلطان الأشــرف خليل ابن قــلاوون، وقد حــاول أن يتسلطن ولقب بالملك القــاهر. مــات مقتولًا في المحــرم سنة ٦٩٣/ كانون الأول ١٢٩٣.

عمد ] (١) ابن المحسني مقيم بطّال في البندقانيين (٢) ، (ورسم بطود أبوه وأخوته إلى طرابلس بطالين ) (٣) ، فعرّف النشو السلطان أن سبب هذا التوقف من اتفاق ابن هلال الدولة وابن المحسني ، وأن الاثنين سكنهم قسريب من بعضهم البعض ، وأنهم يجتمعوا في الليل ويتفقوا على المناحس (٤) ، ويسير يطلبوا من العامة ويثقوا به ، ويعرّفهم يغلقوا الدكاكين ، ويتعنوا على الناس في أخذ الفلوس ، وأن ابن المحسني عنده ناس من الحرامية ربما يزرقهم على النشو ، ويقفوا له في أماكن يقصدوا قتله . وآخر ما قاله : « إن هؤلاء الاثنين متى أقاموا في المدينة فسد أحوال كثيرة ، وذكر السلطان بما فعله ابن المحسني أخو ناصر الدين من قبل السلطان قبض على الاثنين وسفّرهم اسكندرية .

وفيها وصل أدّي (٢) صاحب المدينة وشكا ابن أخوه طفيل (٧) ، وشكا طفيل من أدّي ، وسأل أن يكون بمفرده أمير بالمدينة ، فلم يوافقه السلطان على ذلك . فسأل أن يكون لـه إقطاع ، فأخرج لـه إقطاع ببـلاد حوران ،

\_ أبو الفدا، المختصر ٤: ٣٠٠؛ المقريزي ٣/١: ٧٩٢.

<sup>(</sup>١) ما أضيف بعد مراجعة المقريزي وZETTERSTÉEN

 <sup>(</sup>۲) خط البندقانيين بالقاهرة، يسلك إليه من سوق الزَّجاجين وسويقة الصاحب وسوق الابزاريين
 وغيره، وكان في هذا الخط سوق مزدهر تلاشى أمره بعد سنة ٨٠٦ / ١٤٠٣ - ١٤٠٤.

المقريزي، الخطط ٢: ١٠٤ ـ ١٠٥.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من المتن، ومستدرك على الهامش بالقلم نفسه.

<sup>(</sup>٤) في العيني (٢٩١١) : ١٧/٢٩: «المنحسة».

<sup>(</sup>٥) الأصل: مكان.

<sup>(</sup>٦) أدّي (ويقال ودّي) بن جماز بن منصور الحسيني، من آل بيت أمراء المدينة. كان على خلاف دائم مع ابن أخيه طفيل، منافسه في الامرة. فكان السلطان الناصر محمد يؤازر هذا حيناً وذاك أحياناً، ؟ ثم استمر أدي منفرداً في إمرة المدينة سنة ٧٣٠ حتى ٧٥٠/ ١٣٤٥ - ١٣٤٩، حيث عزل ثم قبض عليه وسجن سنة ٧٥١/ ١٣٥١، فمات بالسجن.

ابن حجر ۱: ۳۶۲-۳۶۲؛ ابن تغري بردي، النجوم ۱۰: ۲۵۰.

<sup>(</sup>٧) وردت ترجمته في الصفحة ١٦٠ ، حاشية رقم ٣.

وأن يكون مقيم بها ، ولا يـرجع إلى المـدينـة ، وأخلع عـلى أدّي ، واستقـل بمفرده في مدينة النبي ﷺ (١) .

ورسم [ السلطان ] أن يؤمّر ولـده إبــراهيم(٢) ، ونــزل قـــوصــون ، وبشتك إلى المدرسة(٣) وعملوا له مهم كبير ، وزيّنوا له بالشمع .

[ وفي ] تلك الأيام ورد خبر بتوفي أبو سعيد (أ) ملك الشرق ، واختلف الأمر بعده أياماً ، إلى أن اتفقوا أكابر المغل على تولية شخص من عظم القان ، إلى أن سيّروا إلى القان الكبير ويعرّفوه أمره ، وأن يكون الملك مسلوك النظام إلى حيث يرد خبر بما يعتمدوا عليه ، واتفقوا مع الخواتين أيضاً ، وطلبوا الرجل ، وكان يعرف بأربا كاؤ ون (أ) ، فملك بعد أبو سعيد وطاعته الأمراء ، وسيروا طَمْغَاوات (١) إلى بغداد وساير الممالك من

<sup>(</sup>١)نقل العيني هذه الرواية عن اليوسفي ٢٩١١ / ١٧ : ٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) وذلك في تاسع رمضان من السنة/ ٢١ نيسان ١٣٣٦.

ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 191 ؛ ٣٩٢ : ٢/٢ السلوك ٢/٢

 <sup>(</sup>٣) المدرسة المنصورية، وهي بخط بين القصرين بالقاهرة داخل باب المارستان الكبير المنصوري،
 أنشأها المنصور قلاوون الألفي، ورتب فيها دروساً للمذاهب الأربعة وغير ذلك.
 المصدران نفساهما، والخططع: ٣٧٩ ـ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) توفي في ربيع الآخر، وستر ترجمته في وفيات هذه السنة.

 <sup>(</sup>a) أربا كاؤون (Arpa Gâûn) بن سوزا بن سانج من سلالة جنكزخان. ولي بعد وفاة أبي سعيد،
 لفترة وجيزة، وقتل في شوال سنة ٧٣٦/ أيار ـ حزيران ١٣٣٦.

المخطوط: ١١٢ظ ـ ١١٤ظ؛ ابن حبيب، درة ٢: ٢٤٧ظ؛ ابن حجر ١: ٣٤٨؛

ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 192.

ZAMBAUR. Manuel, 'P. 245; SPULER, art. «Īlkhāns», EI<sup>2</sup>, III, P. 1148b - 1151b; D'OHS-SON, Histoire des Mongols, IV, P. 720 et suiv.

<sup>(</sup>٦) مفردها طُمْغًا (دمغة ـ تمغا) وهي الختم، والمقصود هنا البراءة التي تصدر عن السلطان بالعفو DOZY, Suppl., I, P. 461.

مملكتهم ، وكتبوا لعلي باشا(١) الولاولاد سُوتاي (٢) ، ولنايب الروم (٣) ، وضرب الدراهم والدنانير (٤) .

وفيها حضر التاج كاتب الفتّاح (٥) ، وتوصل للسلطان بقصة كتبها في ١٩٧ و حق عيي الدين [ ابن فضل الله ] كاتب السر وولده // شهاب الدين [ أحمد ] ، والسبب في ذلك أنه كان كاتب للانشاء بغزة ، وكانت كتبه تحضر إلى مصر بصيغة كتاب القبط ، فإنه كان كاتب في الدولة المظفرية ، وقبلها عند الأمير بدر الدين بكتوت الفتاح [ الذي ] كان من أكابر الأمراء البرجية ، وحظي هذا الكاتب عنده حظوة بالغة ، ورأى في أيامه سعادة طايلة وأوقات سلفت له مما ينال الكتّاب . ولما اتفق القبض على مخدومه أقام مدة بطّال ، وسعى في كتابة السر بغزة . وبقي إلى أن حضر محيي الدين ووقع إفصاله منها ، وكتبوا توقيع لبعض من اعتنوا به بالوظيفة . ولما حضر كتب قصة ، وذكر أنهم أفصلوه بغير مرسوم السلطان عناية بصاحبهم ،

<sup>(</sup>١) مات في النصف الأول من المحرم ٧٣٧/ آب ١٣٣٦.

ZETTERSTEEN, Op. Cit., P. 192-193; D'OHSSON, Op. Cit., I, P. 721, 724 - 725.
راجع أخباره مفصلة في المخطوط: ١١٢ظـ ١١٤ظ.

<sup>(</sup>٢) سُوتاي، الأمـير سيف الدين، صـاحب ديار بكـر. توفي ببـلاد الموصـل سنة ٧٣٢ / ١٣٣١ - ١٣٣١ ، وقيل أنه قد تجاوز المائة.

الصفدي، نكت الهميان: ١٦١ - ١٦٢؛ ابن حبيب، تسذكرة ٢: ٢٣٤؛ ابن حجر ٢: ١١٨ - ١٧٨ والميني ١٧٩١؛ ١٢٩٨: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) أُرْتَنَا، الحاكم ببلاد الروم من قبل القان بـو سعيدً. تـوْفي في المحرم سنة ٧٥٣/ شباطـ آذار ١٣٥٢.

الصفدي، الوافي ٨: ٣٣٧ - ٣٣٨؛ المقريزي ٣/٦: ٨٨٥؛ ابن حجر ١: ٣٤٨ - ٣٤٩.

 <sup>(</sup>٤) أثبت العيي هذه الرواية نقلًا عن اليوسفي.
 العيني ٢٩١١ : ٩٨ - ٩٩ ظ.

 <sup>(</sup>٥) كذاً؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٩٢): «الأمير بكتوت التاج،، ولعل ما ورد في المخطوط هو الصحيح. والفتاح هو الأمير بدر الدين بكتوت الفتاح. كان أحد مماليك المنصور قلاوون، ثم اختص بالمظفر بيبرس الجاشنكير لما تسلطن. توفي سنة ٧١٠/ ١٣١١ - ١٣١٢.

المخطوط: ١٠٦ ظـ٧١٠١ و؛ ابن حجرِ ١: ٤٩٠.

فطلبه السلطان وتكلم معه ، وأحضر كاتب السر وولده ، فعرّفوا السلطان ان الأمر بمرسوم شريف ، وأحضروا القصة والمرسوم ، وزاد كلام كثير في حقهم ، وكره السلطان منه ذلك فأخرجه من قدامه ، وبعد قيامهم ذكر السلطان إلى الأمراء : « إن هذا الأمر تمّموا عليّ فيه ، وهؤلاء يكتبوا قصص ، ويأخذوا خطي ويكتبوا مراسيم بما يختارونه » . وبلغ النشو ولولو ذلك ، فتسلط عليهم أيام ، فصار يكلمهم كلام منكى لهم .

وفيها ابتكر النشو مظلمة لم يسبق إليها ، فإنه طلب أهل الصّاغة وأهل دار // الضرب ، وعرّفهم أن السلطان رسم [ أن ] لا يبيع أحد شيء من الذهب إلا [ بعد ] أن يدخل به دار الضرب ويسبكه ، ويخرج به هرّجة ويباع بالقيمة (١) ، وصار كل من احتاج إلى بيع شيء يدخل به دار الضرب ويسبكه ، ويغسرم الحق عليه ، ومشى أحوال دار الضرب في الضرب ويسبكه ، ويغسرم الحق عليه ، ومشى أحوال دار الضرب ، دولبتها ، وحصل منها شيء كثير . ثم من وجد له ذهب في دار الضرب ، وكان لتاجر أو لعامي أخذه النشو ويكتب له ورقة تعويض ، فحصل ذهب كثير ، وطلع به للسلطان ، وتوقف حال الذهب ثم انحل أمره ، وبقي لا كثير ، وطلع به للسلطان ، وتوقف حال الذهب ثم انحل أمره ، وبقي لا يجسر أحد أن يبيع شيء في الصاغمة ، ولا يعمل ذهب ، وأوصى أن لا يسبك لأحد ذهب إلا بدار الضرب ، وتوقف أحوال الصيارف أيام ، ثم مشي أمرهم على ما اختاره النشو .

وبعد أيام طلبه السلطان، وقال: «يا نشو، هات لي عشرة الاف دينار»، فشرع يعتدر له فحرج عليه ونهره، وقال: «والك، بالأمس وأنت تقول: يا خوند، السلطان يطلب مني وبسّ، والساعة تعتدر؟». فخرج [ النشو] على الفور، وطلب أمين الحكم وقال: «اكتب لي أوراق بالأموال الذي تحت يدك للأيتام، واقرضني منها عشرة آلاف دينار»، فعرّفه

<sup>(</sup>١) عبارة المقريزي (٣٩٣:٢/٢): «ويضرب دنانير هرجة ثم يصرف بالمدراهم». والهرجة هي دنانير تستعمل خاصة في صناعة الحلي، كالأساور والعقبود وغيرها، بأن يصاغ في أطرافها حلقات صغيرة، أو يجعل في جوانبها ثقوب.

DE SACY, Traité des monnales musulmanes..., P. 40, n. 3.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۱۰۸ و أن ما تم شيء حاصل لهذا القدر غير حاصل في المودع // أربعماية ألف درهم وهي لأيتام الدويداري والمتحدث فيها بهاء الدين شاهد الجمالي (!) وهي تحت ختمه ، فطلب بهاء الدين ، وعرفه أن يقرضه المبلغ ، فشرع ينتفي من أمرها ، فحرج عليه ، وقصد أن يخرق به ، وكان السرجل وشواش في نفسه ، وعلم أنها توجد غضب ، فسأله أن يعوض عنها خشب فكتب له مرسوم بذلك التعويض (٢) ، فلم يحفظ حق الثلث ، وسير إلى القاضي تقي الدين الأخنائي المالكي (٣) ، وكان وصي الأمير سيف الدين أرغون (أ) النايب، وللأيتام تحت يده ستة آلاف دينار ، فسير له رسالة عن السلطان أن يحمل ما عنده للخزانة ، فأبي ذلك وسير يعسرفه : «أن السلطان ما يحل له أن يأخذ مال الأيتام » . فرد عليه الجواب : «إن السلطان ما يطلب إلا ماله الذي سرقه أخوك (") من خزانة الخاص (") حيث

<sup>(</sup>١) كذا في ابن تغري بردي؛ وفي المقريـزي والجمال. ولم نقـع على تـرجمته، ولهـذا الرجـل ولد يدعى تاج الدين محمد شغل مناصب عدة كإنتاء دار العدل ونظر الجيش ونظر المارستان، توفي في أول شعبان سنة ١٨/٧٧٢ شباط ١٣٧١.

المقريزي ١/٣ : ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٩٣): «فأخذها منه وعوضه عنها بضائع».

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أي بكر بن عيسى، قاضي القضاة، تقي الدين المالكي المتوفى سنة ٧٥٠. وقد سبقت ترجمته في الصفحة ٢٢٣، الحاشية الأولى.

<sup>(</sup>٤) أرغون بن عبد الله الناصري، الأمير سيف الدين نـاثب السلطنة بـالديـار المصريـة ثم ناثب حلب. توفي بحلب ليلة السبت في ١٨ ربيع الأول سنة ٧٣١/ ٣٠ كانون أول ١٣٣٠، ودفن بسوق الخيل تحت القلعة.

أبو الفدا، المختصر ٤: ١٠٢؛ ابن الدواداري ٩: ٣٥٨؛ ابن الدوردي ٧: ١٩٤؛ الذهبي، ذيول: ١٦٧؛ الصفدي، الدوافي ٨: ٣٥٨ - ٣٦٠؛ ابن حبيب، تذكرة ٢: ٢١١ - ٢١١؛ المقريزي ٢/٧: ٣٣٩؛ ابن حجر ١: ٣٥١ - ٣٥٨؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٢٨٨ - WIET, Les biographles, fol. 181b؛ ٢٨٩

<sup>(</sup>٩) ويدعى محمد أيضاً، قاضي القضاة علم الدين الشافعي. توفي بدمشق في ١٣ ذي القعدة سنة . ١٣/٣٢ آب ١٣٣٢، وله من العمر ٦٨ سنة .

أبو الفدا، المختصر ٤: ١٠٦ ـ ١٠٠١؛ الذهبي، ذيول: ١٧٥؛ الصفدي، الوافي ٢: ٢٦٩، السبكي ٦: ٤٤٥؛ ابن حبيب، تذكرة٢: ٢٢٠.

<sup>(</sup>١) وظيفة أحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاوون حين أبطل الوزارة، وموضوعها التحدث فيها

كان ناظرها ، فإن الحساب يشهد عليه بما سرقه من الخزانة » .

ودخل عرَّف السلطان صورة الطلب والجواب وأفهمه المقصود ، فسير السلطان من عنده للقاضي رسالة قبيحة : « إنك تحمل المال الذي سرقه أخوك من خزانتي ، وأنت إيش كنت من مال مملوكي »(١) . ولما وصلت الرسالة إليه ، لم يرد جواب عنها، غير أنه حمل الستة آلاف دينار وسلمها للنشو .

۱۱۸ ظ وفي تلك الأيام جدد // العقوبة على موسى بن التاج وعلى زوجته ، فطلب بعض أهله يُعرف بولي الدولة ، فضربوه بالمقارع إلى أن مات ، وسلّم إلى الافرنج ، وقصد النشو عقوبة زوجته وموتها ، فلم يوافقه الأكوز على عقوبتها ، فإنه تقدم أنها لما وضعت الولد والمعصار يعصرها ، رحموها الجوار[ي] الذي للأكوز(٢) وكانوا ينظروا إليها من علو المكان وهي تعاقب ، فتوجعوا لها وعرفوه سببهم [ والتمسوا ] زوجة الأكوز بأمرها ، وسألوه الرفق بها ، وسيروا لها شيء تلف الصبي فيه ، وافتقدوها بالشراب وسخرها الله تعالى ، فكان كلها تحدث النشو مع الأكوز يعرفه أنه يعاقبها ، ويقول : « ما بقى فيها محمل لعقوبة » .

## ذكر ما اتفق في هذه السنة من الغلاء بمصر (٣)

وكان في هذه السنة والنصف منها تحسنت الغلة ، وتنقل

هو خاص بمال السلطان، وصاحبها هو بمشابة الوزير يتصرف في تدبير جملة الأمور بعد إذن السلطان.

انظر: القلقشندي ١١: ٣١٦ ـ ٣١٩.

<sup>(</sup>١) كذا؛ وعبارة المقريزي كالآتي: وأنت إيش كنت من مملوكي؟».

<sup>(</sup>٢) الأصل: لا لاكوز

 <sup>(</sup>٣) أثبت العيني هذه الرواية نقلًا عن اليوسفي .
 العيني ٢٩١١ / ١٧ : ١٠١و - ٢٠٠و.

[ القمح ] (١) من خسة عشر [مدرهما الاردب ] إلى عشرين، وتمادت إلى ثلاثين . وتوقفت أحوال الناس ، وقلّت المعايش ، وهو كل يوم في سعر جديد ، إلى أن وصل إلى أربعين درهم الاردب ، وتوقفت شون الأمراء ، ومسكت أيديهم الدواوين في البيع من الشون . وبلغ السلطان ذلك فخشي عاقبته ، وعند وصوله إلى خسين الاردب ، خرج وطلب نجم الدين ابن عاقبته ، وعند وصوله إلى خسين الاردب ، خرج وطلب نجم الدين ابن الموالي (٣) المحتسب ، وكان ابن المرواني رجل جاهل ظالم ، أشهر بجماعة الوالي (٥) الخبازين ، وكان ابن المرواني رجل جاهل ظالم ، أشهر بجماعة من الخبازين والطحانين ، وقتل ناس كثير بالمقارع ، وبقيت الناس في شدة من أمره ، وغلقت المدينتين مصر والقاهرة ، وصارت الناس لا يجدوا الخبز من أمره ، وغلقت المدينتين مصر والقاهرة ، وصارت الناس لا يجدوا الخبز

<sup>(</sup>۱) و (۲) ما أضيف بعد مراجعة المقريزي ۲/۲: ۳۹٤: انظر: ابن اياس ۱/۱: ۲۷۱ - ۲۷۱ (۱) ASHTOR, Histoire des prix, P. 285 (tableau des prix du froment) et l'évolution des prix dans le Proche - Orient, JESHO, IV, P. 15-46.

<sup>(</sup>٣) محمد بن حسين بن علي السعرتي (السعردي)، نجم الدين محتسب القاهرة ووكبل بيت المال. توفي في ١٥ شعبان سنة ١٩/٧٣٠ آذار ١٣٣٧. (ابن رافع، الوفيات ١: ١٥٠ ـ ١٥٠؛ المقريزي ٢/٣: ٢/٧). والسعرتي أو الإسعردي نسبة إلى وإسعرت، أو «سعرت، ويقال وإسعرد، و «سعرد» و وإسغرد، مدينة قريبة من نهر دجلة في جهته الشمالية الشرقية، على مسيرة يوم ونصف من ميافارقين. وهي اليوم إحدى المدن التركية.

أبسو السفسدا، تسقسويسم: ٢٨٨ - ٢٨١٩.

<sup>(</sup>٤) هـ و من وجوه العـدول وأعيانهم، يتحـدث على أربـاب المعايش والصنائع، ومهمته مراقبة الأسواق والموازين والمكاييل، ويـده مطلقة في الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر على قـاعدة الحسبة، ولا يحال بينه وبين مصلحة أرادها، ويقيم النـواب عنه بـالقاهـرة والفسطاط وجميع الأعمال كنواب للحكم.

القلقشندي ٣: ٣٠٣ ، ١١ : ٢٠٩ ؛ ٢٠٩ ، DOZY, Suppl., I, P. 285.

وعن شرائط الحسبة وصفات المحتسب انظر: الشيزري، نهاية الرتبة ١: ٦- ١٠؛ ابن الأخوة، معالم القربة: ٥١ - ٢٠، ماجد: ننظم ١: ١١٤ - ١٣٠، مدكور، معالم الدولة الاسلامية: ٣٦٧ - ٢٧٠؛ الباز العريني، الحسبة والمحتسبون في مصر، المجلة التاريخية المصرية، م٣، عدد، ص ١٥٧ - ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) المقصود والي القاهرة الأمير عـلاء الدين عـلي بن حسن بن المرواني المتـوف سنة ٧٤٠، وقـد سبقت ترجمته في الصفحة ٢٥٤، حاشية ٢.

إلا بشدة عظيمة (١) . وبلغ الحال إلى أن رسم أن يكتب لنايب غزة والكرك والشوبك وغير ذلك ولنايب الشام بحمل ساير الغلال الذي في بلادهم حاصله ، ولا يدع في ساير البلاد غلة حتى تحمل على الجمال إلى مصر ، وطلب والي مصر ووالي القاهرة ، ورسم أن ينادوا من جهة السلطان ، وأنه لا يبيع أحد القمح بغير ثلاثين درهم ، وأي من باع بزايد درهم واحد نهب ماله وروحه . ورسم للأمراء أن يعرفوا مباشريهم أنه لا يبيع بزايد على رسم به السلطان ، ونادوا في المدينتين ذلك النداء وأشهروه بحصر حول الشون ، فمسكت أيديهم في البيع ، وبقيوا يفتحوا الشون صورة ، ويجلس المديوان وأستادار على بابها ، ولا يبيعوا شيء ، ورأيت ذلك إلا كثر يصعب ، فكانت الناس تأي إلى السماسرة وتشتري منهم الاردب بستين يصعب ، فكانت الناس تأي إلى السماسرة وتشتري منهم الاردب بستين فيوافقوا على ذلك ، ويصرفوا القمح باسم الجرايات (٢) وغيرها باسم فيوافقوا على ذلك ، ويصرفوا القمح باسم الجرايات (٢) وغيرها باسم غدومهم ، ويأخذ الرجل غلته ، ويروح .

وتسامعت الناس بذلك فهان عليهم أن يجدوا شيء يشتروه ، ولا يبقوا بلا خبز ، واتفق رأي السلطان مع الأمراء أن أصل ما يبنى عليه من أمر الغلة والدخيل في أمرها من جهة مصر ، فإنها جميعها شون الأمراء والمراكب ترد إليها من ساير أعمال الصعيد ، ويريد لها محتسب ناهض ، ووالي ناهض ، وشكروا من ضياء الدين (٣) ، ناظر المرستان والأوقاف ، الذي

<sup>(</sup>١) يشير الجزري (ص ٤٥٦) إلى أن الخبز كان كل أربعة أرطال ونصف بدرهم، ثم هبط السعر، بعد الاجراءات التي اتخذها السلطان، فبيع الخبز في أول رمضان من السنة كل عشرة أرطال بدرهم.

راجع: المخطوط: ١١١ظـ ١٢٢و.

 <sup>(</sup>۲) مفردها جراية، والجراية: الجاري من الوظائف (ابن منظور ۱۱: ۱۱۲)، والمقصود هنا ما يطلق من الأقوات لأرباب الرتب والخدم وغير ذلك.

انظر: المقريزي، الخطط ١: ٤٦٤ ـ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) يوسف بن أبي بكر بن محمد، المعروف بضياء الدين بن خطيب بيت الآبار الشـامي. ولي نظر الحسبة ونظر الـدولة ونـظر المارستـان والأوقاف وغـير ذلك. تـوفى فى ذى الحجة سنـة ٧٦١/=

تقدم ذكره عنــد حضور القــاضي جلال الــدين [ القزويني ] وتــوليته القضــاء' بمصر ، وكان قد ظهرت لـ في مباشراته النهض والكفاية والأمانة ، فطلبه إلى بين يديه وقرَّبه ، وعرَّف أن يتولى حسبة مصر ، وينهض في أمـر الغلة ، ويحضر الأمراء وشوبهم ، ولا يمكن أحداً من بيع غلة بغير ثـ لاثـين درهم الاردب ، وأوصاه وصايا كثيرة . وعلم الـرجل أن هـذه الـولايـة خـطرة ، فشرع يتنصّل منها ، وأنه رجل غريب من غير هذا البلاد ، فكان جواب السلطان له: « أنت غريب وأنا غريب ، ويوسف الصدّيق غريب » // ١١٠ و واتفق مع السلطان على أمور يفعلها ويمشي بهما الحمال بحيث أن يكمون السلطان لا يـوجد أحـداً من الأمراء رخصة ، وأخلع عليه(١) ، ونـزل إلى مصر ، وكان لـه نهار عظيم ، وأوقد له مصر فرحاً بـه ، وأصبح عرّف السلطان أشياء أوجبت نزول الأمـير سيف الدين الأكـوز صحبته إلى مصـر ، ورسم له السلطان أن يختم على ساير شون الأمراء بأسرها ، وينظر كـل أمير وحاصله، ويرفق أمره بأمر الضياء ، فينزل إلى مصر . وكانت له حرمة طائلة وكلمة نافذة ، وصار يأتي إلى كل شونة ، فإن وجد فيها أحداً من المباشرين استعلم ما في شونته وكتبه عنده ، ثم يسأل عن مونة الأمير وعليقه ، وما يحتـاج إليه إلى أيـام المُغلّ ، فيكتبـه قدامـه ، ويعلم كم بقي ، ثم يختم بعـد ذلك على الشونة .

وسير(٢) طلب ساير السماسرة والأمناء والتراسين ، وكتب عليهم إشهاد أنه لا تفتح شونة إلا أن يأذن لهم المحتسب . واستقر الحال على ذلك، وعرّفوا السلطان فاستحسنه ، وصار المحتسب يركب كل يوم ويحضر إلى شونة بعد شونة ، ويخرج منها على قدر ما فيها ، ويكفي يومه من أهل

<sup>===</sup> تشرين الأول ـ تشرين الثاني ١٣٦٠. المقريزي، السلوك ١/٣: ٥٥.

<sup>(</sup>١) وذلك في «ثالث جمادى الأخرة » كبا جاء في المقريزي ٢/٢: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) الأصل: وساير.

الطواحين بمصر(١) ، ولم يجسر أحد أن يقبض درهم زايد عن الشلاثين ١١٠ ظ درهم // المذي رسم به السلطان ، إلا إن كان خفية ، وضاقت مباشرين الأمراء إلى أن جسر سمسار قوصون وبشتك ، وقصدوا أن يختلسوا البيع ، فإن المحتسب رتب معهم أن يقولوا: «شونة الأمير الفلاني هي ، ومن يختار يفتح»، ويستأذنوا المحتسب، فيسيّر الأمين ويـرسم له أن يباع مايـة إردب أو خمسين على قدر ما يعرف حاصلها ، فيوزع منها ، وبلغ المحتسب أن سمسار هذا الأميرين باع بزايد عما رتّبه له ، فعرّف الأكوز بأمره ، فنزل إلى مصر وأحضر السمسار وضربه بالمقارع وجرَّسه ، فحضر أستاداره ، وجرى بينه وبين الأكوز مفاوضة ، واتصل الحال ، وطلع الأكوز باكر النهار عرّف السلطان ما وقع من سمسار قوصون ومن أمره، حرج السلطان [و] لم يسمع بقية الكلام، إلى أن طلب قوصون إليه والأمراء قد دخلوا الخدمة، وصاّح في وجهه : « واللك ، أنت تريد تخرّب على مصر ، وتخالف مرسومي ، وسبّه ولعنه ، وما لحق أن يجاويه حتى ضربه بالنمشـة(٢) عـلي رأسه وأكتافه ، وصاح في الحجـاب : « هاتــوا أستادار » ، إلى أن خــرج أمير ١١١ و مسعود بنفسه إلى بابُ القلة(٣) وأخوه // إلى بــاب القلعة(٤)، وانقلبت القلعــة بأسرها وبقية الأمراء جالسين لا فيهم من ينطق بكلمة ، فإنهم لم يسروا يوم أصعب منه إلى أن حضر قطلي أستادار قُطْلُوبُغا الفخري(٥) ، وساعة وصوله قال: « والك ، تتجاهى بأستاذك على السلطان » . وصاح في

ZETTERSTEEN, Op. Cit., P. 50; DOZY, Suppl., II, P. 724.

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢؛ ٣٩٥): «ويخرج ما فيها، فيبدأ بتكفية الطحانين».

 <sup>(</sup>٢) ويرسم أيضاً «نمجاه ونمجا ونمجه» ونمشا، وهنو معرب اللفظ الفنارسي «يمنجه»، وهنو خنجر مقوس شبه السيف القصير.

<sup>(</sup>٣) و (٤) من أبواب قلعة الجبل.

<sup>(</sup>٥) كذا؛ وفي المقريزي: «قطلو أستدار قوصون». وما ورد في المقريزي ينسجم والسياق. والأمير سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الفخري، كان من مماليك السلطان الناصر محمد. مات مقتولاً بالكرك سنة ٧٤٣ ـ ١٣٤٢ ـ ١٤٤٣، وقيل سنة ٧٤٢ كها قيل سنة ٧٤٤.

ابن الوردي ٢: ٧٥٥؛ الشجاعي ١: ٢٤٩ ـ ٢٥٠؛ المقـريزي ٣/٣: ٦٣٨؛ ابن حجـر ٣: ٢٥٠ ـ ٢٥٢؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٠: ٣٠٠؛ ابن اياس ١٠/١: ٤٩٥.

الأكوز: «خذه عرّيه، واقتله بالمقارع، وهاته إليَّ عريان»، فأخذه الأكوز وخرج، وما لحق أن يصل إلى بيته، استدرك السلطان أمره، وعلم أن الأكوز ساعة يصل إلى بيته يخرق السهم في قطلو، فرسم بطلبه فردوه، ورسم ببطحه وضربه نحو ثلاثين عصاة، ورأوا الأمراء من ذلك أمراً صعباً، ولم يجسر أحد بعدها أن يتصرف في شونة إلا بأمر المحتسب.

وبلغ المحتسب أن الأمير سيف الدين طَشْتَمر الساقي (١) أخرج من شونته أربع ماية إردب في الليل ، فسير إلى ديوانه ينكر عليه ويقول : « متى لم ترجع الغلة إلى الشونة ، وإلا عرّفت السلطان أمرها » ، فعرّفوا طشتمر ذلك ، فأسرع بردها إلى الشونة .

ثم رُسم أن يُكتب إلى ساير ولاة ألأقاليم أن يركبوا بأنفسهم إلى كل بلد أو ضيعة من عمل إقليمه ، ويحمل ساير ما فيها ، ولا يدع [غلة ] (٢) مطمورة ولا مخزناً ولا من يبلغه أن عنده غلّة إلا تُحمل إلى المدينة ، // الزيخضر صاحبها يتسلم الثمن عن كل إردب ثلاثين درهم نقرة . وكسبت الناس في هذه السنة من المتجر شيء كثير ، فإن أكثر الناس كان يأتي إلى الشونة ويشتري منها بثلاثين [ درهماً الاردب ] (٣) ، ويحمله إلى بيته ويبيعه بستين وسبعين لكل من يحتاج إليه . ثم نودي في المدينتين إلى من كان في حاصله غلة ولم يبعها نهبت .

<sup>(</sup>١) طشتمر بن عبد الله الساقي الناصري، الأمير سيف الدين، المعروف بحمص أخضر لأنه كان يجب أكله. ولي نيابة صفد سنة ٢٣٦/ ١٣٣٦، ثم قرّره السلطان الناصر أحمد بن الناصر محمد في نيابة السلطنة بالديار المصرية مات مقتولاً بالكرك سنة ٢٧٤/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣. المصادر المذكور في الصفحة السابقة، حاشية رقم ٥، مع الاشارة إلى أن ترجمته في المقريزي وردت في الصفحة ٢٣٣، وفي ابن حجر ٢:٩٢٦ - ٢٢٠، وفي ابن تغري بردي ما بين ١٠١ - ٢٠٠،

<sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين بعد مراجعة المفريزي ۲/۲: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين اقتضاه السياق.

رًا) مكيال مصريّ، كان يعادل في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) ١٦ قدحـاً صغيراً أي ١١,٦ كلغ. أو ١٥ ليتراً.

هنتس، المكاييل: ٨٠.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وبالاردب، فمنهم من تهاون وحسن في نفسه، فلم يكتم أمره ونمت عليه جيرانه، فكان منهم من يهجم عليه السوقة والحرافيش<sup>(۱)</sup> وينهبه، ومنهم من يحضر الوالي إلى بيته ويهجم، ويخرج الغلة يفرقها على الطواحين، وعملوا لطواحين مصر والقاهرة معدل تطلع لكل منهم كفايته، واستقام أمر الناس بذلك الحال، ورتبوا في كل فرن شاهد يحضر لما يحمل إليه من الطاحون المرتب لها. وكان الناس في أمر مريح من قبل الخبازين والطحانين، فاهتدوا واستكن الحال. وكان بدو الغلاء من نصف جادى

وفي أواخر رجب حضرت الغلال من جهة الشام نحو أربع آلاف غرارة (۲) عمولة من الكرك والشوبك. وفي أواخر شعبان حضرت الغلال الام ومن وجه الصعيد، وتواردت على الجمال والشخاتير // الطافية في البحر، ثم من وجه بحري الغربية والشرقية والبحيرة، وخشيت أهل البلاد والتجار، فباعت غلالها في الأقاليم، وهان الأمر على الناس، وبقي الحال إلى مستهل شهر رمضان، كان الزرع قد حصدوه وعجّلوا في أمره بدق العصي وحملوه بدري، ووافق ذلك أيضاً زيادة البحر في تلك الأيام، وأوسقوا المراكب الصغار، وكان العبور بالمراكب من جهة الصعيد وزفوها إلى مصر، وشاع خبرها، وكان الخبز ستة أرطال بدرهم، فأصبح ثمانية

<sup>(</sup>١) مفرده حرفوش، والمقصود هنا فرقة المغاوير في الجيش المملوكي.

EL-BEHEIRY, Les institutions de l'Egypte aux temps des Ayyübides, P. 156-159, et art. «Harfüsh», EI<sup>2</sup>, III, P.211, b -212a.

قارن بما ورد في .. (Suppl., I, P. 273).

 <sup>(</sup>٢) امكيال دمشقي للحنطة يتالف من ١٧ كيلاً أو ٧٧ مـداً, والغرارة الـواحدة + مـد ونصف مد
 كـانت تساوي ٣ أرادب مصرية تقريباً, والاردب يساوي ٢٩,٦ كلغ، فيكون وزن الغرارة
 حوالي ٢٠٤,٥ كلغ أو حوالي ٢٦٥ ليتراً بوصفها مكيالاً.

القلقشندي ٤: ١٨١؛ هنتس، المكاييل: ٦٤؛

GAUDEFROY - DEMOMBYNES, La Syrie, P. 137.

يدرهم(١) ، وانفرجت عن النّاس في أواخر رمضان حتى مُلىء ساحل مصر من الغلال ، واعتبر الوارد في مصر ذلك اليوم ، فكان ألف ومايتي إردب ، وحسن حال مصر بخلاف القاهرة ، إلى أن كانوا يطلعوا بالخبز من مصر على الطبالي ويشهروه فيها . وكذلك يحضر أهل المدينة ، وتأخذ من طواحين مصر وتعدّي إلى الجزيرة والروضة ، وتحضر منها بالقمح والدقيق من المطواحين . وبقي كلما جاء السعر تنحط الغلة ، ولطف الله تعالى بالناس بعدما عشمت نفوسهم من أمر الغلاء في الدولة العادلية (٢) ، فكان لطف من الله ونعمة .

## ذكر ما اتفق في الشرق بعد موت أبو سعيد (٣)

التخت بموافقة الأمراء الأكابر له على ذلك ، وأنهم كتبوا طمغاوات إلى ساير التخت بموافقة الأمراء الأكابر له على ذلك ، وأنهم كتبوا طمغاوات إلى ساير ممالكهم ونوابهم بالدخول تحت الطاعة والموافقة ، وكانوا أولاد سُوتاي على حالهم مكان أبيهم بديار بكر(ئ) وأعمالها ، فأذعنوا بالطاعة ، وكان مقيم نايب ببغداد علي باشا ، وكان قد كبر قدره عند أبو سعيد ، وراسل صاحب مصر الملك الناصر ، وصار بينهم صداقة ، حتى أنه سير يسأل السلطان أن يلبس الكلوتات هو وأصحابه ، وكان كثيراً مما يميل إلى أحكام

(١) كذا في العيني (١١ ١٧/٢٩١١: ١٠٢و) الذي صرح أخده عن اليوسفي مشيراً إلى ذلك بعبارة وقال صاحب النزهة، قارن بالجزري: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) المقصود دولة السلطان الملك العادل كتبغا.

انظر: المقريزي ٢/٢: ٣٩٦.

 <sup>(</sup>٣) راجع: لين بول، طبقات سلاطين الاسلام: ٢٠٠ ـ ٢٠١؛ فهمي: تاريخ الدولة المغولية في إيران: ٣٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن واثل بن قاسط من ذرية عدنان، تشتمل على مدن وقرى عديدة بين الشام والعراق، قصبتها الموصل وحرّان وبها دجلة والفرات.

يــاقــوت ۲: ٤٩٤؛ ابن جبـــير، رحملة: ٢٣٥؛ القــزويني: ٢٤٦\_ ٢٤٧؛ لستـــرنــج، بملدان الحلافة الشرقية: ١٤٠.

الاسلام وقيام الشرايع ويجتمع بالعلماء ، وكان يضمر الحج إلى بيت الله الحرام ، وكان أصله من جنس الاوراتيه ، وله بيت كبير في المغل ، وربما كان بينه وبين أبو سعيد صلة وقرابة من النساء .

ولما توفي ابو سعيد وكتب لـه(١) من [جهة ] أربـا كاؤ ون ، لم يـوافق على توليته في الباطن ، وعمل بعد ذلك على أنه يفترد بجهة بغداد والموصل وديار بكر وما حولها ، وسيّر لأولاد سُـوتاي يـذكر لهم المـوافقة والحلف عـلى أربا كاؤ ون ، فلم يوافقوه ، فجمع عليهم جمع كثير ، وشرع في اجتماع المغل عليه ، وعلم أنه لن ينال قصده من أولاد سُوتاي إلا أن يكون السلطان ١١٣ و الملك الناصر سنداً له وظهره ومعتمده ، فكتب للسلطان // يعرّفه أمره ، وأنه يقصد أولاد سُوتاي ويملك مكانهم ، وإذا كان السلطان ظهره يملُّكه البلاد ويسلُّم إليه بغداد ، ويكون هـو نايب عنـه ، وأشياء كثيـرة من ذلك ، وأن يجرد لـه عسكـر يكـون مقيم عــلي الفـرات ، فــإن أمكنـه الـــدخـول لمساعدته ، وإلا ربما يتفق عليه أمر ، فيكون العسكر قريب منه يقصده ، وسيّر صحبة أحد ألزامه واجتمع بالسلطان ، وسمع مشافاته وقُرىء كتـابه ، ففرح لذلك فرح عظيم ، وعلم أنه إذا اتفق لعلى باشا هذا الاتفاق يكون سبب خراب الشرق واختلاف أمره ، فكتب الجواب إليه بالموافقية ، وأوصاه أن يكون حازم أمره ، وأن ينفق المال ولا يبخل حتى يجتمع إليه الناس ويُرغب إليه ، وعرَّفه أنه قَبِلَ إشارته ، وأجاب سؤاله في تجريد عسكر يقيم قريب من الفرات ، فإن كان يحتاج إليه يسيّر يطلبه ، وإن كان يحتاج إليه فيكون وَهُم في نفوس أعبدائه ، ويعلموا أن الملك الناصر صاحب ظهره ، وسير صحبته خمس قَرَاقِل(٢) وخمس سيوف .

وعند وصول رسول علي باشا إليه، وعرَّفُه الذي اتفق للسلطان عليه

<sup>(</sup>١) الضمير يعود لعلي باشا.

<sup>(</sup>٢) مفرده قَرْقُل، وهُو ثوب للنساء بغير كُمّين.

ابن منظور ۱۱: ۵۵۵.

من موافقته قُرِي ظهره وعزمه ، وبلغ ذلك للأمراء الذي اجتمعوا عليه ، فقوي جأشهم ، وشاع أمرهم بذلك ، فبلغ المقصود وركب بعض أمراه // ١١٣ ظالل نواحي بغداد يستجلب المغل وينفق فيهم ، وحضرت القصاد من جهة ابن سُوتاي (١١١) ، وأخبروا بما اتفق وما بلغهم من أمر صاحب مصر ، وقد جرد له حسكراً وربما يدخل ويعدي الفرات ، ويكون من خلفهم إعانة عليهم ، فطلب أخوته وعرفهم الحال ، واتفق أمرهم أنهم يركبوا إلى جهة الشيخ حسن (٢) ، وكان هذا الرجل قد حكم الأردو، وصار له صورة كبيرة فيه وأطاعته الأمراء ، واجتمع عليه أولاد دمرداش ، وبعد أيام ركب علي باشا من بغداد قاصداً أولاد شوتاي ، وسبقت القصاد ، وأخبروهم بذلك فركبوا مع جماعتهم ، واجتمعوا مع الشيخ حسن ، وعرفوه الصورة الذي اتفقت لعلي باشا من موافقة الملك الناصر له ، وأنه يجرد له عسكر لنصرته ، فاقتضى رأيه أن كتب للسلطان كتاب يعرفه : «أنشا بلغنا أن لنصرته ، فاقتضى رأيه أن كتب للسلطان كتاب يعرفه : «أنشا بلغنا أن السلطان يساعد علينا لعلي باشا ، وإن نحن كنا أحق بهذه المساعدة ، فإن علي باشا ، وإن نحن كنا أحق بهذه المساعدة ، فإن عورفه نسبته إلى أم السلطان ونحن من عصبتك ومن أهل بيت وقربتي منك»، وعرفه نسبته إلى أم السلطان "كال وذكر له أشياء من أصرها ، «وإن نحن من عصبتك ومن أهل بيت وقربتي منك»،

<sup>(</sup>١) طغاي بن سُوتاي المغلي. ولي ديار بكر بعد وفات أبيه سنة ٧٣٢/ ١٣٣٢، حارب علي بــاشــا وقتله, مات يوم عاشوراء سنة ٧٤٤/ ٤ حزيران ١٣٤٣، وقيل ٧٤٣.

الشجاعي ١: ٢٦٧؛ المقريزي ٣/٢: ٢٦٠؛ ابن حجر ٢: ٢٢٠ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الشيخ حسن بن حسين بن أَقْبُغًا الجلائري المعروف بالشيخ حسن الكبير، من أقارب القان أبي سعيد (ابن عمته)، عينه هذا الأخير نائباً له بعد مقتل جوبان وأولاده، وهـن الذي أسس الدولة الجلائرية بفارس بعـد وفاة أبي سعيـد سنة ٧٣٦. قتـل ببغداد سنة ٧٥٧/ ١٣٧٣ ـ ١٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) أبن حبيب، تسلكسرة ٢: ٣١٧؛ ابن خلدون ٥/٥: ١١٦٧ ـ ١١٦٩؛ العيسني ٢٦: ١١٥ ـ ١١٦٠ . ١١٦ . ١١٦ . ١١٦ .

SPULER, art. «Ïlkhäns», EF, III, P. 1148b - 1151b.

هي خوند أَشْلُون Ašiūn أبنة الأمير شكتاي المغلي الـذي وفـد إلى الـديــار المصـريــة سنـة ١٢٨٢/٦٨٠ أيام الظاهر بيبرس، وقد تزوجها المنصور قلاوون يوم عرفة سنة ١٢٨٢/٦٨١ . ابن شداد، تاريخ: ١٩٥٣ المقريزي ٢/١: ٢٧٠٩

QUATREMÈRE, Op. Cit, II, I, P. 54. LANE-POOLE, Op. Cit., P. 238.

118 وجهتك ، وأرخص الأمر أنه إذا لم تكن // لنا فلا تكن علينا » . وسيّر الكتاب مع من يعلم خفته في السفر ، فوصل إلى السلطان في اثنا عشر يوم من توريز ، واجتمع به وعرّفه المشافاة ، فأكرم رسوله واعتذر له بكلام حسن ، وكان السلطان عنده العلم أن علي باشا في هذا القرب يقصد أولاد سُوتاي ، وقصد أن يؤخر أمر الجواب،حتى لعل يحضر قاصد يخبره بالصحيح من أمرهم .

وفي تلك الأيام(١) وصل جوبان مملوك نايب الشام وصحبته قاصد من الشرق ، وأخبر أن علي باشا حصل بينه وبين أربا كاؤ ون وقعة (٢) ، وهرب أربا كاؤ ون وانتصر علي باشا ، وكان السبب لذلك أن علي باشا ، كما قدمناه ، أن ركب لملتقى أولاد سوتاي . ولما حصل توسطه الطريق، حضر من الأردو من عرفه أن الشيخ حسن هو وأولاد سوتاي قد أخذوا أمر أربا كاؤ ون ، وعرفوا أنك قاصدهم ، وسير صحبته من الأمراء يعينوهم ، فاتفق مع أمراه وجماعة أن يقصدوا أربا كاؤ ون عسكره قد تخلخل ، وقتل فاتفق مع أمراه وجماعة ، فوقف // بمن بقي معه ساعة ، ورأى العمل عليه ، فانهزم مسع من كان قد بقي معه ، وركبوا خلفه ، وقتلوا من أصحابه جماعة ، وفاتهم أمره بالهروب ، وربحا ذكروا أنه قتل . ولما وصل ألخبر للشيخ حسن وأولاد سوتاي انكسرت همتهم ، وعلموا أن علي باشا قد انضمت إليه جماعة من المخل ، وأنه قاصدهم . واتفق رأيهم على باشا قد انضمت إليه جماعة من المخل ، وأنه قاصدهم . واتفق رأيهم على الدخول إلى نحو [ بلاد ] الروم(٣) ، وينتظروا وقت غير هذا ، وفارقهم الدخول إلى نحو [ بلاد ] الروم(٣) ، وينتظروا وقت غير هذا ، وفارقهم

<sup>(</sup>۱) يشير الجزري (ص ٤٦١) إلى أن وصول هذا الرسول إلى الديار المصرية كان يوم الأربعاء ٢٤ رمضان من السنة / ٦ أيار ١٣٣٦. قارن بالمقريزي و١٤٤٢٢٢٢٢٢٢٢

 <sup>(</sup>۲) حصلت المعركة في منتصف رمضان سنة ۲۷/۷۳ نيسان ۱۳۳۹.
 الجزري: ۲۱، ۱۳۳۵ (۱۳۹۰ الجزري: ۱۳۳۵)

 <sup>(</sup>٣) عرقها القلقشندي بقولـه: «ما بيـد المسلمين ممـا في شرقي الخليـج القسطنـطيني فيها بينـه وبين
 أرمينية»، وتعرف أيضاً ببلاد الدربندات (آسيا الصغرى).

القلقشندي ٥: ٣٣٨ \_ ٣٣٩.

القاصد الذي أخبر السلطان بخبرهم ، وأن كل منهم [ خرج ] إلى جهة .

## ذكر سلطنة موسى(١) بن طنجق بالشرق

وكان السبب لتملكه أن علي باشا لما اتفق له مع أربا كاؤ ون ما ذكرناه ، وافترد هو بحكم الأردو، والقاعدة عندهم أنه لا يمكن أن يجلس على تخت الملك إلا من يكون من عظم القان ، وخشي عاقبة ما فعله أن يفترد بالحكم ، وأخبروا أن ثَمَّ من هو من عظم القان ، وعرّفه أيضاً ، وكان هذا الرجل ابن بيدو ابن طرغية ابن هولاكو ، فطلبوا الأمراء وأجلسوه على تخت الملك ، وأشاروا إليه ، وبقي علي باشا مدبر أمر الأردو وحاكمه ، فعرّف موسى أن يجهز رسل للسلطان الملك الناصر صاحب وحاكمه ، فعرّف موسى أن يجهز رسل للسلطان الملك الناصر صاحب

وفيها(٢) نقم السلطان على الأمير سيف الدين الأكوز وضربه ، ورسم بحبسه ، وكان السبب للذلك ما قدمنا ذكره من الغلاء والإحتراس على حفظ الغلة من الشون (٣) . ولما نزل الأكوز ، وضرب السمسار بالمقارع ، وجرسه وتكلم مع أستاداره كلام أوجب الغيظ بينهم ، بلغ ذلك قوصون فصعب عليه . ولما كان باكر النهار دخل الأكوز الخدمة تلقاه قوصون ، فأخل يسبّه ويشتمه ، وقصد إهانته وكان نفس الأكوز أيضاً قد كبرت وتعاظم ، وصار قوصون كلما قال كلام يرد عليه ردفاحش ، إلى أن قال له : « والك يا قواد » . قال له : « أنت القواد » . وأخبرني (٤) أمير مسعود الحاجب أنه

<sup>(</sup>۱) في ZAMBAUR ورد كها يلي: «موسى بن علي بن بيدو بن طرغاي بن هولاكو»، خلف المقان أربا كاؤون سنة ٧٣٧/٧٣٠، واستمر نحو سنة إلى أن قتل في ١٠ ذي الحجة سنة ١٣٣٧/٧٣٠. الصف دي، أعيان: ٢١٧ - ٢١٣؛ ابن حبيب، تسلكرة ٢: ٢٧٧؛ ابن حجسر ٤: ٣٧٦ـ

D'OHSSON, Op. Cit., VI, P. 721; ZAMBAUR, Op. Cit., P. 245; 14YV

 <sup>(</sup>۲) وذلك يوم الأربعاء ٧ شوال من السنة/ ١٩ أيار ١٣٣٦.
 الجزرى: ٢/٢؛ المقريزي ٢/٢: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: المخطوط: ١١٠ ظـ ١١١.

<sup>(</sup>١٤) أشار العيني إلى نقله لهذه السروايـة عن اليـوسفي، بقـولـه: «قــالْ الـراوي: أخبـرني مسعـودـــــــ

كان تكلم لقوصون كلام من هو أقوى منه وأعظم عند أستاذه ، وأن من كثرة ما حنق قـوصون أراد أن يلكمه ، فمشى إليه الأكوز [ وأراد ](١) أن يلكمه . قال : « والله ، لقد رجفت مما رأيته من الأكوز في حق قوصون». وهم في تلك المحاورة وأمير مسعود يكسّر على قوصون والسلطان جالس ، ورأى الغلبة مجتمعة عليهم ، ورأى الأكوز السلطان فتقدم إليه ، كما ذكرنا ، وشكا إليه أن سمسار قوصون وأستاداره فعلوا كيت وكيت ، وأنه ١١٥ ظ شتمني وأهمانني بذلك السبب ، فاتفق من السلطان // في حق قـوصون مـا قدمناه من الإخراق والإهانة والطرد من قدامه ، ورمى أستاداره وضربه ، وكمان يوم يرجف . وانفصل المجلس وشرع السلطان يعرّف الأمراء أن : « إذا أراد مملوكي يفعل شيء بمرسومي ويتعرض عليه ، إيش يبقى لي حرمة ؟ ١٥٠٠). وأخذ في الحّط على قوصون بين الأمراء إلى أن جاءت المغرب، ولم يدخل قوصون الخدمة فسيّر إليه السلطان جمداراً، فحضر وأخبر أنه وجد في جسمه حرارة ، فقلق السلطان بسببه ، وطلب رأس نـوبة سيّره إليه ، فحضر وعرّف أن عليه السخونة ، وأقام ثلاثة أيام لا يدخل الخدمة ، وطلب السلطان الأمير بشتك ، وسيَّره إليه ، وطيَّب خاطره ، ويكسر عليه ويأخذه ويحضره إليه . فدخل إليه بشتك وترضاه ، وشرع قوصون في العتب على السلطان كونه لأجل وشاقى (٣) في الاصطبل يسمع منه في حقي ، ويفعل بي بين الأمراء ما فعل ، فترضاه بشتك على أنــه باكــر النهار يدخل الخدمة ، ويبوس الأرض . وأصبح قوصون ودخل الخدمة ، فأقبل عليه السلطان ، وأقعده وشرع يعتذر لـه عما اتفق ، وآخـر كلامـه له :

\_\_\_ الحاجب...».

العيني ۲۰۱۱/۲۰۱۱ : ۲۰۰ ظ.

١(١) ما بين الحاصرتين من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) في المقريزي (٢/٢: ٣٩٩): «إذا كان مملوكي يفعل شيئاً بغير مرسومي ويعترض عليّ، أي حرمة تبقى لي؟».

 <sup>(</sup>٣) ويرسم أيضاً وأوجاقي، وهو لقب يطلق على من يتولى ركوب الخيل للتسيير والرياضة.
 القلقشندي ٥: ٤٥٤.

«وحياتك على قلبي ، إذا اخَترت الساعة قطعت راسه وأرسلته إليك » ، فباس الأرض ، وقال [ السلطان ] : « يا أمير ، طوّل روحك علىّ قليل » .

وبعد قليل // طلب النشو وتحدث معه في أمر الأكوز ، وعلم النشو قصده ، فخرج طلب للولو، وعرفه أن الأكوز قلد انتحس حالمه ، وأن السلطان يقصد يقلُّد إليك الأمركله ، ويدعـك تتحدث في الـدولة . وكـان [ لـولو ] من الحمق وقلَّة العقـل والخفة عـلى جانب كبـير ، فشرع يشكـو من الأكسوز ، ويقول : « عسرّف السلطان أن مالـه جميعه ضايع ، وأن الأكـوز ما يمكن مما أريد أفعله » . وكان كذلك جلّ مقصد النشو من رواح الأكوز حتى يستعمل لولو في أموره كلها ، فدخل عرّف السلطان كلام لولو ، وبقى إلى باكر النهار طلب الأكوز ولولو ، وشرع ينهرهم ويسب لولو ويقول: « والك ، أمّرتك وكبّرتك على أنك تخلّص أموالي ، وأنت تلعب » . فشرع لولو يقول للسلطان : « أنت كبّرتني وعملت فوق يدي يداً ، كلم قصدت أعمل مصلحة للسلطان ما أتمكن » ، قال : « من يمنعك ؟ » . أشار إلى الأكوز ، وقال : « هذا يمنعني » . وشرع يتكلم في حقه كلام منكيّ ، ويرافعه ، فحنق منه الأكوز ، وصار يسبّه قـدام السلطان إلى أن قال له: «يا قواد ، يا قطعة ضامن ». فجعلها السلطان سبباً ، فحرج عليه، وقال: « والك ، تقول لأمير مثلك يا قواد ؟ وايش كنت أنت ١١٦ ظ في الاسطبل وشاقى ، طلعت بك وعملتك ابن آدم » . وأشار // يأخمذ سيفه وبطحه وضربه ثلاثين عصاة ، ورسم أن يُقيد فقيدوه ، وخرجوا بــه إلى الزردخانه ، وأوقع الحوطة على موجوده ، ومسك لولو ديوانه ومباشريه ، وأخلعوا على لـولو والشمس بن قـروينـة(١) ، ورسم السلطان أن لا يفصلوا قضية إلا بمشورة النشو ، ومهما رسم يقبلوه . وحال خروج لولو بـالخلعة لم

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٢/٢: ٣٩٩): «شمس اللدين إبراهيم بن قسروينة» ولعله مكينُ السدين إبراهيم بن قروينة. ولي وظائف عدة منها نظر البيوت، وتوفي سنة ٧٥٠/ ١٣٤٩ ـ ١٣٥٠. المقريزي ٣/٢: ٨١٢.

يكن له شغل إلا استحضر موسى بن التاج إسحاق ، وضربه نحو من مايتي مقرعة ، ثم أسقاه الماء والملح والجير والخل ، فإن النشو لما أخلع عليه السلطان قال له : «يا بمدر الدين ، ابصر إيش عملت معك ، وأريدك تقتل لي موسى وقرموط » . ولما خرج استحضر موسى وقعد قرموط ، وقال له : «والك ، أنت قرب موتك » . أجابه بسرعة : «والله يا خوند ، كلما لبست قباء من هؤلاء تستحل به عشرين مسلم » ، فضربه ضرب مؤلم ، وطالبه بالحمل .

وفيها وقع طير حمام في الميدان (١) ، وأحضروه إلى قوصون ، فأحضره للسلطان، وجد في جناحه ورقة فيها مكتوب أمور كثيرة تختص بالنشو وقرايبه ، وكلام منكي للسلطان من خراب دولته . وحرج السلطان من ذلك حرج عظيم ، وبقي إلى أن طلع القلعة ، وطلب النشو ، وكان قد ذلك حرج عظيم ، وبقي إلى أن طلع القلعة ، وطلب النشو ، وكان قد وصل إليه خبر القصة . فلما حضر أعطاه // القصة وقال عليها ، وقال : « والله ، كم قصص وكم شكوى ؟ » . قال : « يا خوند ، الناس معذورين فيه ، وحياة راسك جاءني خبر هذا القصة من ليلة كتبت ، وهذه شغل العَلَم أبو شاكر [ بن سعيد الدولة ] (٢) ناظر البيوتات كتبها في بيت الصفي كاتب قوصون ، واجتمعوا هو وقرايبه على كتبها ، ويقولوا : الصفي كاتب قوصون ، ما يقدر أحد يشاكله » (٣) . قال السلطان : « ومن هذا أبو شاكر ؟ » ، قال : « يا خوند ، أبو هذا الذي (٤) حكم دولة

<sup>(</sup>١) أثبت العيني هذه الرواية نصاً كما وردت في اليوسفي.

العيني ۲۹۱۱: ۲۰۱و.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من المقريزي ٢/٢: ٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) في العيني (٢٩١١: ٢٠١٤): «ما يقدر أحد يتعرض إليه».

<sup>(</sup>٤) المقصود: التاج أبو الفرج إبراهيم بن سعيد الدولة الذي ولي الوزارة في سلطنة المظفر بيرس الجاشنكير. قبطي الأصل ثم أسلم، وقد عظم أمره وحتى كانت تعرض عليه أجوبة النواب، ولم يكتب السلطان على شيء ما لم ير خطه. توفي يوم السبت ٢ رجب سنة ١٢/٧٠٩ كانون الأول ١٣١٠.

ابن الدواداري ٩: ٢٠٦؛ المقريزي ١/٢: ٤٧، ٨٥-٨٦.

بيبسرنس الجاشنكير». وعند حضور السلطان من الكرك أسقى نفسه السم (١) حتى لا يسلمه فيه إلى العاقبة ، فرسم بطلبه وأحضروه ، وسلَّم إلى الـوالي ابن المرواني ، وشـرع في عقوبته ، وطلب السلطان قوصـون وعنَّفه ، وقال : « هذا شغل كاتبك يتجوّه بك . اطلبه واسأل منه وخليه يصدقك ، وأنا ما أكلمه لأجلك ، ، فطلب الصفى إليه وعنفه وهدده وعرّفه أن السلطان منحرج عليه ، وذكر له السبب ، فحلف لـه ايمان عظيمة أنـه لم يكن عنده خبر مما ذكروه ، ولا علم بشيء من أمره . وبكى بين يديه ، وتنصّل وحلف بكل ما يملكه عـلى ذلك ، ودخـل قوصـون عرّف السلطان ، وسرى الأمر إلى عقوبة أبو شاكر إلى أن ضرب الضرب المؤلم ، وصار يتحدث بكل ما(٢) يقولوا له فعلته يقول : « نعم » . وطلبت بـذلك السبب ١١٧ ظ جماعة // من الكتَّاب، وكذلك مسكت جماعة بيَّاعين وسوقة من السوقة المجاورة لبيت النشو، ومن جملتهم فخر الدين بن العَلَم صهر جمال . الكفاة (٣)؛ وكاتب بشتك والمستوفي بديوان قوصون العَلَم ، وعرَّفوا الأمراء أن هذا الرجل ما يحمل عقوبة ، وسكن الحال عنه بعد عقوبة عظيمة ، ولاطف الأمراء النشو بالسؤال حتى سكت عنهم ، وطلب الوالي وضربوا قدام بيته ضرباً كثيراً وخرّب بيوتهم ، وعرّف السلطان أن ثمّ جماعة قـد قرر معهم الموفق(٤) ابن سعيد الدولة كان ذلك الوقت قد استخدمه السلطان في

<sup>(</sup>١) يؤكد ذلك ما ورد في ابن الدواداري ٩: ٢٠٦ والعيني ١٧/٢٩١ : ٢٠٢و.

<sup>(</sup>٢) الأصل: بكلما.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عبد الله، القساضي جمسال السسدين المعسسروف بجمسسال الكفاة. أصله نصراني ثم أسلم. تقلب في مناصب عدة من كاتب في بستان للسلطان إلى مستوف، ثم ناظر للجيش وناظر للخاص، فباشر الوظيفتين الأخريين زمن الناصر محمد، واستمر في دولة أولاده أبو بكر والأشرف والصالح. توفي تحت العقوبة ليلة الأحد ٦ ربيع الأول سنة ١٨/٧٤٥ تموز ١٩٣٤. وكان يتكلم بالتركي والنوبي والتكروري.

الشَّجَاعِي ١: ٧٧٥؛ المقريزي ٣/٣: ٩٧٥ - ٣٧٦؟ ابن تغري بردي، المنهل ١: ١٨٠ - ١٨٠ الشَّجَاعِي ١ ؛ ١٨٠ المنهل ١: ١٨٠ - ١٨٣

<sup>(</sup>٤) هبة الله بن إبراهيم بن سعيد الدولة، الوزير الصاحب موفق الدين، قبطي أسلم وتسمى .:

نظر البيوت ، وأنه أرغبهم بالمال على أن يترصدوا لقتله ، وعرّف السلطان لولو أن يطلب الموفق ، ونزل ابن صابسر بيته على غفلة وأخذ بعض غلمانه ، وأقام الموفق أياماً في الترسم إلى أن قام آقبغا [ عبد الواحد ] في حقه ، وعرّف السلطان أن « ما له أي علم أن أحداً من الكتّاب تقرب إليك عمل على قتله » . وكان الموفق مشكور السيرة عند السلطان .

وبعد أيام دخل له (۱) ابن المرواني بمحضر شهود فيه على جماعة السوقة الذي مسكهم النشو ، وأخرب بيوتهم ، وأشهدوا عليهم أن الموفق طلبهم ، وأرغبهم واتفق معهم أن يقتلوا النشو ، فلما عرف السلطان امره // وأنهم اعترفوا نهره السلطان وشتمه ، وقال : « والك ، كم تعملوا فساد على الناس ؟ » . وخرج من عنده عرف النشو الذي اتفق عليه من السلطان ، وأنه لم يصدقه على الذي فعله ، نهره فسكت ، وفي نفسه من الموفق كونه لم يؤثر فيه شيء ، ورسم بفك الترسيم عن الموفق .

وبعد ذلك جدد العقوبة على [ شمس الدين ] ابن الأزرق (٢) ناظر الجهات بعدما كان قد سكن حاله ، وأقام في الحبس ، فإن سبب القبض عليه كان قد تعرض بكلام في حق النشو عند الأمير قوصون ، فإنه كان يتردد إلى بيته ، وكان رجل سلط بلسانه جرى على الناس ، وفيه ظلم وعسف ، وكان عند سفر السلطان الحجاز عمله ابن هلال الدولة (٣) ناظر الجهات ، وأحدث حوادث عظيمة أخذه الله بها . وبلغ النشو(٤) عنه كلام

عبد الله، توفي يـوم الجمعـة ٢٢ ربيـع الآخـر سنـة ١٦/٧٥٥ أيـار ١٣٥٥، ودفن بتـربتـه بالقاهرة.

الذهبي، ذيول: ٢٩٦؛ المقريزي ١/٣: ١٦؛ ابن حجر ٤: ٤٠٠ ـ ٤٠١.

<sup>(</sup>١) الضمير عائد للسلطان.

<sup>(</sup>٢) مات تحت العقوبة سنة ٧٣٧/ ١٣٣٦\_ ١٣٣٧.

المقريزي ٢/٢: ٤٨٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الصفحة ١٢١، حاشية رقم ٩.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الصفحة ١١٧، الحاشية الأولى.

كثير فسعي عليه عند السلطان ، وعرّفه أن للسلطان عنده مال كثير ، وهو يحتمي عليه بقوصون . فرسم بطلبه ، وسلمه للولو<sup>(۱)</sup> وضربه ضرب عظيم ، وطلب منه المال ، واتفق له أمور يطول شرحها ، وكان له بستان بجزيرة الفيل<sup>(۲)</sup> نودي عليه ، وأبيع بدون العشرة آلاف درهم ، فأباع دار له على البحر كانت مجاورة لساقية شرف الدين [ موسى ]<sup>(۳)</sup> ابن له على البحر كانت مجاورة لساقية شرف الدين [ موسى ]<sup>(۳)</sup> ابن عز الفراش ، وهي الآن جامع أنشأه الأمير عزالدين الخطيري ، سوف نأي على ذكره . ولما تسلم الوالي أبو شاكر وجماعته من جملتهم قرموط وابن الأزرق وجماعة من الكتّاب، وبعض من بقي من أولاد [ ابن ] الجيعان . بعد ذلك سير النشو إلى مصر ، وأخرب ساير دورهم وأحرثها بالمحراث .

## ذكر ما اتفق للنشو مع الأمير بشتك وآقبغا عبد الواحد

كان النشو قد علم أن ساير الأمراء قد كرهته ، وهم عمّالين مع السلطان على تلافه ، فرمى نفسه إلى التهلك ، ولم يهاب أحد منهم ، وصار يقصد إيجاش كل أحد منهم عند السلطان ، ويثلم عرضه ، فإذا رأى السلطان قد تغيّر وصغى لقوله فيه ، أخذ في العمل عليه ، وطلب ضامن دار الفاكهة ، ورتب معه أن يكتب قصة ، ويسأل فيها أن يسامح بالذي تأخر عليه في الجهة أو بنصفه ، فإن دار الفاكهة وقف حاله فيها بسبب أن شهرا أخذت ساير أعناب مَرْصَفا(٥) وغيرها في شبرا وعملوه خراً ، ولم

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الصفحة ١٢٥، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) تقم خارج باب البحر من القاهرة، وتتصل بمنية الشيرج من بحريها، ويمر النيل من غربيها، وبها جامع تقام به الجمعة وسوق كبير وعدة بساتين جليلة.

المقريزي، الخطط: ١٨٥ ـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ما أضيف من المقريزي، السلوك ٢/٢: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) ما أضيف من المصدر نفسه.

ر(٥) قال في معجم البلدان (٥: ١٠٧) أنها قرية كبيرة في شمالي مصر قرب منية غمر، وهي ==

يعطوا الحق الذي جرت به العادة . ولما وصلت القصة للسلطان طلب لولو ، والنشو وسألهم ، عرفوه السبب لحضور الضامن . [ وقال السلطان ] (١) : ١١٩ و « وشبرا لمن هي من الأمراء ؟ ». // قال النشو : « يـا خونـد ، هي للأمـير سيف الدين بشتنك ، والأمير سيف الدين ليس عنده من هذا خبر ، . وأراد بذلك ديوانه جمال الكفاة ، فطلب السلطان لولو ووالى المدينة ، وقال : ( اركبوا إلى شبرا ، وأي من وجدتم عنده نبيذ في بيته امسكوه واحضروه لي ، ، وحدِّرهم من اهمال ذلك والكشف عليه . فسيَّر لـولو ابن صابر خلف أستادار (٢) بشتك أحضره وهدّده ، وسفّه عليه ، وقال ( السلطان يقول أنك أنت وديوانك تعملوا الخمر وتبيعوه ، وأكسرتوا معاملة السلطان ، ، وتفاوضوا بالكلام ، وقام أستدار ، دخـل إلى أستاذه وعـرّفـه اللذي اتفق له مع لولو ، ودخل بشتك للسلطان عرّفه : « إيش السبب للوار يقول الستداري كيت وكيت ؟ » . قال السلطان : « ديرانك وأستادارك يعملوا هكذا ويتجـوهوا بـك ؟ سيّر إلى بلدك حتى أعـرف إن كان الـذي نقلوه كـذب جـازيتهم ، وإن كـان صحيبح عـرفت إيش إعمـل » . ورسم أن يركب أستاداره أيضاً صحبتهم ، وركب والي المدينة ولـولـو إلى شبرا وكبسوا بيوت النصاري الذي فيها ، وكمان عدة الخمر الذي وجدوه اثنتين وعشرين ألف جرة ، ووجدوا بعضها مكتوب بختم باسم المُخْلِص ١١٩ ظ أخو النشو ، فتسلّط أستادار [ بشتك ](٣) // ذلك الوقت عليهم ، وأمسـك

وستماية جرة عتيقة وألف وخمس ماية جديدة . ورأى لولو وابن المرواني الأمر قد عظم بسبب ما وجدوه ، وقد تسلّط أستادار [ بشتك ] (أ) عليهم بسبب ذلك ، فرأوا التغاضي في ذلك الوقت

النصراني وضربه ، وكبسوا بيته ، فوجدوا عنده بقية قند من قند الخاص

\_\_\_ اليوم قرية بمركز بنها من مديرية القليوبية. وعن مساحتها وأرزاقها وعبرتها، راجع: ابن الجيمان، التحفة السنية: ١٣.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقفين يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) يدعى إسماعيل كما سيرد في ما يلي.

<sup>(</sup>٣) و (٤) ما أضيف من المقريزي ٢/٢: ١٠١.

أنسب ، فعرّفوا أستادار [ بشتك ] (١) أن الأمر يمشي على خير ، والباب يستد ، ولا تجعل النشو عدوك ، واتفقوا معه أنهم يسدوا الباب في أمر ذلك عند السلطان ووافقهم عليه . وعند وصولهم عرّفوا النشو ما رأوه ، وأن الكلام في ذلك ما يؤثر خير ، فسكت .

ولما دخل لمولو والموالي عرَّفوا السلطان أنهم كبسوا البلد ، ووجدوا فيها تقدير ألفي جرة ، وهي بسبب النصارى المقيمين في الكنايس يعملوها كل سنة، وينزنوا الحق البذي على العنب ، وأنهم لم يجدوا شيء غير ذلك ، وسدوا الباب على السكوت ، فلم يمهلهم النشو غير جمعة أيام ، وطلب بعض مماليك الخازن كان يجبي أملاكه يسمى بكتوت . وكان بشتك قـد أخذ من مماليك الخازن جماعة منهم إسماعيل عمله أستادار ، ومنهم هذا الرجل عمله مشد الشونة ، فطلبه النشو [ وقال له ](٢) : « أنت للخازن عندك ذهب وداعة ؟ » وأخسافه ، وقال له : « مسا تِسْلَم إلا إن فعلت الذي أقوله لك؟ » ، وعرّفه يقول مرافعة في ديوان (٣) بشتك // ١٢٠ و وأستاداره (٤) ، وكتب له أوراق ، وعرّفه الكلام فيها ، وفهم السرجل منهمونها ، وكان في نفسه من المناحس والظلمة ، وقوى نفسه وأوعده بأمور كثيرة من أن يكبّره ، وأنه لا يرجع عن قوله ، وأول ما ينكون كلامه مع بشتك ، فركب الرجل إلى بشتك وهو في الاصطبل ، واستأذن عليه ، فأذن له ، فعرَّفه أن معه نصيحة يقولها خلوة ، فطلبه إليه وأجلسه ، فأخـذ يعرَّفـه أن ديـوانك وأستـادارك أخـذوا من الخصـوص(٥) خس آلاف إردب وخمسين ألف درهم نقرة ، وأخذوا من بيع الشونة تقدير ماية ألف درهم ، وأن

<sup>(</sup>١) اما بين الحاصرتين اقتضاه السياق.

<sup>(</sup>٢) يقصد إبراهيم جمال الكفاة. راجع ما يلي في الصفحتين ٣١٤ - ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ويدعى إسماعيل.

<sup>(</sup>٤)راجع: الصفحة ٣١٤، كما سيرد فيما يلي.

<sup>(°)</sup> لعل المقصود قرية الخصوص من قرى مديرية القليوبية الحالية الواقعة شمالي منية الشيرج وعلى مقربة منها، كما جاء في الخطط التوفيقية لعلي مبارك.

السلطان رسم أن يبيعوا الغلة كل إردب بشلاثين ، كانوا يبيعوها بستين وسبعين [ درهماً ] ، وأنها له فصول كثيرة من ذلك . فلم يتثبت بشتك بعد سماع كلامه دون أن طلب قماشه ، وركب للسلطان وأخذ الرجل(۱) صحبته ، وسير عاليك من جهته طلعوا بديوانه جمال الكفاة ، وأستاداره ، وخلعوا ، وقد انقطعت ظهورهم لما كانوا يعلموا من طلب النشو خلفهم ، وما لحقوا أن يصلوا حتى أخذوهم ودخلوا السلطان ، وكان بشتك عرف وما لحقوا أن يصلوا حتى أخذوهم ودخلوا السلطان ، وكان بشتك عرف السلطان ما قاله بكتوت ، وأنه سير يطلب ديوانه ، فطلب السلطان النشو ، وعرفه ، فشرع يقول : « يا خوند ، هذا الرجل هو مباشر عندهم ، ويطلع على ما يفعلوه ، وما يمكن أن يتكلم مع الأمير // ظ والسلطان بأمر لا يكون قد حققه » .

وفي ذلك الوقت دخلوا بديوان بشتك ، فطلبهم السلطان ، وقربهم إليه ، وقال لأستاداره : « اسمع إيش يقسول هذا عنكم أنت وهذا الديوان ؟ » . فتقدم جمال الكفاة ، وكان رجل مقدام وعباره طلقة ، فأشار لأستادار أن يسكت ، وقال للسلطان : «يا خوند ، المملوك هو المطلوب بكل ما(٢) يقوله ويقول بين يديك » . فأخذ النشو الأوراق وقرأ فيها الفصول الذي يتعلق بالخصوص ، فقال جمال الكفاة : «يا خوند ، المملوك في مصر ، وخرج أستادار هذا الأمير ومماليكه ومباشريه وقبضوا الخصوص ، وأحضروا لي أوراق منظومة بالمغل والخراج وغيرها، وعليها خطوط العدول وحجج على المشايخ بالذي استخرج وحمل ، والسلطان ، حرسه الله تعالى ، يعلم حديث الخصوص ومغلها ومتحصلها على أيام الأمير سيف الدين يعلم حديث الخصوص ومغلها ومتحصلها على أيام الأمير سيف الدين بكتمر [ الساقي ] (٣) ، وقد انقبض زايد عن قبضه كذا كذا إردب ، وكذا كذا درهم ، هذا على أن المملوك لم يحضر شيء من هذا إلا أكتب في باب كذا درهم ، هذا على أن المملوك لم يحضر شيء من هذا إلا أكتب في باب كذا درهم ، هذا على السلطان للنشو : «يا نشو ، صدق ، عمر هذا البلد

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٤٠١): ﴿وَأَحْضُرُ بَكْتُوتُ صَحَبْتُهُۥ

<sup>(</sup>٢) الأصل: لكلما.

<sup>(</sup>٣) ما أضيف من المقريزي ٢/٢: ٤٠١.

تنكسر وما لهذا فيها حديث » ، والتفت لبشتك وسأل منه : «كان هذا في بابك أو خرج قبض ؟ » . قال : «يا خوند ، كان مقيم » . قال السلطان لبكتوت : «إيش قلت زادة ؟ » . ذكر له [ بكتوت ] حديث بيع الشونة . الأمير ما للكفأة : «يا خوند ، // من يوم استخدمني السلطان عند هذا الأمير ما نزلت حضرت له بيع في شونة ، وإنما أبعنا من الشونة كذا كذا وردب ، ويحضر الشونة شاهد هذا الأمير ومعه شاهدين وأستادار ، ويحضر أربع أمناء وتراسين وسماسرة وأمين من جهة المحتسب(۱) ، يطلبهم السلطان ويحضر دفاترهم وموايمتهم ، فإن وجد السلطان إردب زايد يكون في جهة المملوك عنهم ، وإن بلغ السلطان أنهم أباعوا بزايد فلس عها رسم به مولانا السلطان كان جزانا|الشنق » . فتقدم بكتوت المرافع ، وقال : «يا في جوند ، عصر هذا القاضي وأستادار أربع آلاف جرة [ خر ] (۲) في شبرا وبيعوها » . حرج السلطان وبشتك ذلك عليه ، وقال [ له السلطان ] (۳) : وينعوها » . حرج السلطان وبشتك ذلك عليه ، وقال [ له السلطان ] «يا قواد ، إيش صح من كلامك حتى تصدق في هذا ؟ » ، وقال بشتك : « يكذب » ، وفهروه وأخرجوه من قدام السلطان .

وعلم بشتك أنه مزرق ، فقال للسلطان : «يا خوند ، هذا ما هو كلام هذا الرجل ، هذا كلام غيره » ، وعلم السلطان أن الكلام بسبب النشو ، فسكت . ودخل النشو عقيب ذلك الكلام ، وعرّف السلطان أن معامله بأبيار(1) والنّعرارية(٥) قد انكسر فيها مال كثير ، وأن الموجب لذلك

 <sup>(</sup>١) في المصدر نفسه: وبحضور شاهد ديوان الأمير، ومعه شاهد إضافة وأربعة أمناء وشماسرة من جهة المحتسب».

ا(٢) ما بين المحاصرتين بعد مراجعة المقريزي ٢/٢: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ما أضيف اقتضاء السياق.

<sup>(</sup>٤) و (٥) جماء في يماقبوت (١: ٨٥) أن أبيار كمانت قريمة بجزيمرة بني نصر بين مصر والاسكندرية، كما يستفاد من ابن بطوطة (٣٠ ـ ٣١) أن النحرارية كانت مدينة مزدهرة قريبة من أبيار يفصل بينهما نهر النيل. أما اليوم فهما تابعتان لمركز كفر الزيات في مديرية الغربية.

أن آقبغا عبد الواحد كان له طوخ ابن مزيد (١) وبلاد في الغربية ، وكان من عادتها أن فيها جماعة قزازين يعملوا التفاصيل ويحضروه إلى ختم السلطان، // ط وفي أبيار والنسحرارية وغيرها من البلاد الذي للسلطان فيها حقوق ، وأن نواب آقبغا منعوا القزازين أن يختموا ختم السلطان، وصار يختم في بلده ، ويأخلوا الحق الذي للسلطان ، وانكسرت المعاملات قريب ثمانين ألف درهم ، وعدد له فصول كثيرة تختص بآقبغا وذلك من البيوت ، وأن له رواتب على المعاملين ، وأحرج السلطان بهذا السبب ، وآخر كلامه للسلطان : «يا خوند ، لا تعتقد أنني أراعي أحد من الأمراء ، وأخلي مصلحتك ، وأنا أعلم أنني أغضبتهم في رضاك » .

واتفق الحال مع السلطان أن يحضر مشد أبيار والنحرارية ، ويحاقق آقبغا على الفصول الذي ذكرها له وسير طلب المشد ، وكان الحسام (٢) أستادار آقبغا آص (٣) ، فسير إليه وأحضره ، وعرّفه الكلام الذي اتفق له مع السلطان ، وأنه ذكر عنه أنه يحاققه ، ورأى الرجل قد وجم لأجل ذلك ، وكان له عقل وسكون ، ورآه النشو قد توقف ، فعرّفه أمور كثيرة منها إن لم يتكلم يروح روحه مع السلطان ، وصوّر عنده أن السلطان قد أشار له أن يفعل ، ويتكلم والسلطان في حقه ، فإن السلطان هو الذي أشار بذلك وقوى نفسه على الكلام ، ودخل عرّف السلطان بحضوره ، فرسم بطلبه وطلب آقبغا ، وأحضرهم والأمراء كلها وقوف ، وشرع يقول فرسم بطلبه وطلب آقبغا ، وأحضرهم والأمراء كلها وقوف ، وشرع يقول

<sup>(</sup>١) من الأعمال الغربية بالديار المصرية، عبرتها ١٥٣٠٠ دينار، ومساحتها ٢٨٦١ فداناً وهي مقطعة للأجناد.

ابن دقماق ٥: ٩٤ ـ ٩٥. وجاء في الخطط التوفيقية وطوخ مزيد): 'قرية تابعة لمركز طنطا بمديرية الغربية.

 <sup>(</sup>٢) الأمير حسام الدين لاجين العلائي، ولي نيابة حلب سنة ١٣٤٨/٧٤٩.
 ابن حجر ٣: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) آقبغا آص الجاشنكير، أحد الأمراء الذين رافقوا السلطان إلى الحجاز سنة ٧٣٢. ابن الدواداري ٩: ٣٦٦؛ المقريزي ٢/٢: ٣٥٢.

أنت مالك؟ ي . فتنصل آقبغا ولم يعترف بشيء ، فصاح على المشد وقال : « تعالى والك ، قبلي كيف انكسر مال السلطان ؟ » . وشرع المشد يعرّفه : « أن مال السلطان مقرر على الختم ، وأن بلاد هذا الأمير من عادتها أن تختم القماش الذي تصنعه في الأماكن اللذي يختم للسلطان فيها ، وياخد الحق على كل تفصيلة ، وأن هذا الأمير منع القزازين أن يختموا عادتهم ، وصنع لهم ختم باسمه ، وأبطل ختم السلطان ، وصار يستهدي الـذي كان للسلطان يستهديه من الختم » ، واستطال بالكلام على أقبعًا وطمع فيه ، فـإنه رأى آقبغـا قد وجم وخـاف ، وكـان آقبغـا تخشـاه النـاس كلهـا ، وهــو يخشى السلطان أمثال ما يخشوه الناس، فقال السلطان لآقيغا: «والك، ما تسمع إيش يقول ؟ ليش ما تجاوبه؟». قال : « يا خوند ، لو كان هذا يتكلم من عنده كنت أجماوب، ، وإلا همو يتكلم بلسمان غيمره » . وفهم السلطان معنى كلامه ، وصاح عليه : « أخرج من وجهي »، وسبّه . فتقدم الأمير سيف الدين بشتك ، وسكن حرج السلطان ، وقال : «يا خوند ، هذا مملوكك » . وكمان عزم السلطان ذلك الموقت القبض على آقبغا ، وعلم بشتك ذلك منه ، فلاطف أمره ، وسكّن حرج السلطان إلى ١٢٢ ظ أن أبلغه(١): « أن مال هذا وأولاده // الجميع للسلطان ، وأن أمره ما يفوت ، وشرعت الأمراء الخاسكية بعد ذلك تلعن النشو ، ويعلموا أن السلطان ما يسمع فيه قول واحد(٢).

وفيها ورد كتاب نايب الشام يشكو من نايب صف الأمير سيف الدين أيتمش (٣) ، وكان السبب لشكواه أن أيتمش كان أخو أرقطاي نايب صفد ، وذكرنا حضوره وسفر أخوه مكانه(٤) ، وكان الرجل فيه فتوة وكرم

<sup>(</sup>١) الأصل: بالغه.

<sup>(</sup>٢) أني المقريزي (٢/٢: ٢٠٤): وفشق ذلك على الخاصكية، ووقعوا في النشو، وقد عملوا أن ذلك من أفعاله».

<sup>(</sup>٣)|راجع العيني ٢٩١١: ١٧/٢٩١.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر ذلك ما بين ١٠٤ ظ ـ ١٠٦ و.

نفس وأحكمام عادلة . ولما وصل إلى صفد سار فيها سيرة حسنة ، وكمان مشد الديوان فيها علاي الدين ابن رنقش التركماني ، وهو الذي كان سبب التنافس بين نايب الشام وبين أرقطاي نايب صفد ، ولما حصل حضور أيتمش إليها ، ورأوا الناس عدله ، حضرت جماعة وشكت إليه ظلم المشد وأذاه للناس وكذلك الأمراء والجند الذي في صفد ، لما كانوا يخشوه من قربه إلى نايب الشام ، ويكتب إليه بكل ما يتفق [ و ] ملا يجـري ، فطلبـه إليه مـرار ونهاه عن ظلمه ، فلم يـرجع ، فعـزله وولى غيـره بغير إذن نايب الشام ، فكتب المشد عرّف لنايب الشام أمره ، فكتب إليه أن يعيده فأبي ذلك ، وسيّر عرّفه شكوي الناس والغاثه عليه ، واقتضى من ذلك الحال أن بعض الأمراء الخاسكية يعرف بآقبغا الحسني ، وقد قدمنا ١٢٣ و ذكره عند غضب السلطان عليه وخروجه // إلى الشام(١) ، وشكاه تنكز وحبسه في قلعة دمشق سنة ، ثم أطلقه السلطان ، ورسم أن يكون مقيم في صفد ورتب له عشرة دراهم كل يـوم ، فكان يحصـل منها خمسـة دراهم . ولما حضر أيتمش إلى صفد، صار يركب في خدمته ويسراه في حمالة غير مرضية ، فحنّ عليه ، وسأل عن حاله ، فعرّفه أمره ، وأراد مسك الأدب، وكتب لنايب الشام يسأله أن يكتب للسلطان صحية مملوكه، ويسأله في شيء يعبود نفعه عبلي أقبغاً ، فيأعباد الجبواب عليه : « إنبك لا تكتب للسلطان في أمر هذا الرجل بشيء ، فإن السلطان كرهه » .

فلما وصل الجواب إليه، كره أن يرى ذلك الرجل في خدمته على حالة زرّية ، سيّر إليه بدلتين قماش وحياصة وسيف وفرس بسرجه وماية دينار ، وعرفه أن يطيب خاطره ، وأنه يكاتب السلطان في أمره فدعا له ، وصار يركب في خدمته ، وكتب للسلطان يعرّفه من حال آقبغا ، وعزّ عليه كونه رأى خشداشه مملوك للسلطان ، بعد عزّ وسعادة ، على حالة ناقصة ، وأنه أبرّه

<sup>(</sup>١) نفاه السلطان إلى الشام سنة ١٣١٧/٧١٧ بسبب إقباله على اللهـو وشرب الخمر. كان رفيم المنزلة عند السلطان الناصر محمد، فقد رباه صغيراً وأمّره وهو شاب.

المخطوط: ١١٢٣ ابن الدواداري ٩: ٢٩٢ ابن حجر ١: ٣٩٢.

بشيء يستعين به على حاله ، وكتب لنايب الشام في أمره ، فلم يقبل سؤاله فيه ، وإني أسأل صدقات السلطان أن يتصدق ويجبر هذا الرجل بعد الكسر بما يحسن في آرائه (١) السعيدة » . وأوصى عملوكه مشافاة يقولها للسلطان // .

المسافاة ، فرد الجواب أنه : « نِعْمَ ما فعلت ، وسمع ما أبداه مملوكه من المسافاة ، فرد الجواب أنه : « نِعْمَ ما فعلت ، ونحن ما فعلنا به ذلك إلا لأنه قد خرج عن الطريق بشربه الخمر ، والآن فقد قبلنا سؤالك منه ، احضره إليك واستتوبه عن شرب الخمر ويمشي في الخدمة ، واطلق له ما يعلم أنه يكفيه إلى أن ينحل أمره ، أو إقطاع جيد يختاره أعطيه له ، وتكون ضامن عنه أن لا يشرب خمراً » .

ولما وصل الكتاب إليه طلبه وأحسن إليه ، وعرّفه أن السلطان قد تصدّق عليه ، وأحسن وأعطاه إمرة عشرة انحلت في صفد ، فبلغ ذلك نايب الشام فكتب إليه يعاتبه ، وينكر عليه بذلك السبب ، ويقول : « أنا سيّرت قلت لك لا تتحدث فيه كيف خالفتني ، وكتبت للسلطان ، وفعلت ذلك شيء ما رسمت لك به ؟ » . فحرج لما سمع من البريدي المشافاة وما كتب له ، فرد الجواب عليه : « إنني ما جيت نايبك ، وإنما جيت نايب أستاذي ، ورأيت رجل كان عند أستاذي كبير في حال ما أعجبني كاتبت أستاذي وسألته ، وما أنا تحت حكمك حتى تأمر علي هذا الأمر كله » . وخرج البريدي من عنده على غير رضى . فلما وصل لنايب الشام ويلغه المشافاة ، ورأى جوابه نسبة المشافاة ، حرج لذلك حرج عظيم ، وطلب الكلام ، وتلفظ به ، أو ينكره » ، ولم يكتب إليه كتاب . ولما وصلوا إلى صفد دخلواعليه ، وعرّفوه أن نايب الشام ذكر له البريدي عنك كلام ،

<sup>·(</sup>١) الأصل: اراه.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الصفحة ١٩٠، ح رقم ٦ و٧.

والأمير ما صدّقه عنك، وقد سيّرنا نسأل عن صحته، ونعيد الجواب عليه. قال: « وايش قال البريدي للأمير؟ ». عرّفوه الذي ذكره عنه جميعه ، قال: « صَدَق ، وأنا قلت كذلك ، وأزيدكم عليه أنني أعرف الأمير ويعرفني ، وكل منا يعرف صاحبه المعرفة الجيدة ، وأنا ، السلطان ما خرجت من عنده غضبان عليّ ولا طردني ، وإنما أختار راحتي ، ووفر خدمتي لما رآني ، وقد صرت بهذا المرض - وكنا قد قدمنا ذكره أنه أصيب بمرض الفالح - ولما رآني اختار عتقي من الخدمة إلى مكان أحكم فيه ، وقد حضرت ، فعرف أن السلطان ما يبلغه في غرض ، وإذا عزلني أكثر ما يكون لأجله ، سألته أن أقيم في القدس فقير ، وإلا مها [كان] كان أستاذك نايب الشام لا دخلت تحت أحكامه أبداً ولا كاتبته ، ولا أسمع ما يأمرني والسلام » . وخرجوا من عنده إلى أن وصلوا لنايب الشام وعرفوه جيع ما قاله ، فلم يتمالك الصبر دون أن كتب للسلطان بجميع ما اتفق ، عن الأحكام ، وأمر الجند بشرب الخمر ولعب النرد ، وقد حكموا عليه الشباب الذي عنده .

ولما وقف السلطان على كتابه ، صعب عليه وحرج ، وكان المجلس حفيل بالأمراء فدار السلطان إلى جهة جنكلي (٢) والحاج الملك (٣) ، وقال : «يا أمراء ، من يوم لكم في مصر سمعتوا أيتمش يشرب خمراً ؟ » . قالوا الجميع : «معاذ الله يا خوند » . وما منهم إلا من أثنى وشكر ، فالتفت إلى مملوكه ، وقال : «كيف يقول أستاذك عن أيتمش أنه يشرب الخمر ويسمع كلام المناحيس ؟ هذا رجل له عليّ خدم كثيرة ، وقد خليته في هذا

<sup>(</sup>١) إضافة اقتضاها السياق.

 <sup>(</sup>۲) الأمير بدر الدين جنكلي بن البابا، توفي سنة ۱۳٤٦/۷٤٦. سبقت ترجمته في الصفحة
 ۱۳۷ ، حاشية رقم ٤ .

 <sup>(</sup>٣) الأمير الحاج آل ملك الجوكندار، تـوفي سنة ١٣٤٦/٧٤٧. راجــع ترجمتــه في الصفحة ٢٧٢،
 حاشيرة رقم ٣.

المكان يحكم فيه ، وما لأحد عليه حكم ، ورجل كبير وقد أصابه هذا المرض ، قلّه يطوّل روحه عليه » . وكتب له الجواب بذلك ، وأراد الله تعلل من إتمام قضائه وقدره أن الرجل أقام بعد هذا الحديث اثنين يوم (۱) ، وتوفي إلى رحمة الله بسبب نذكره . واقتضى رأي السلطان تولية الأمير سيف الذين طَشتمر الساقي لنيابة صفد ، وطلبه إليه ، وطيّب خاطره ، وزاده على إقطاع النيابة ، وأمّر ولايه وعرّفه أن لا يكون لنايب الشام أمر و ولا يكتب إليه ، ومهم // كان له يكتبه للسلطان ، وأسر إليه الموراً كانت في نفسه يأتي ذكرها . ورسم أيضاً لنايب الشام أن يتأدب مع طشتمر ، وأنه ولاه نيابة صفد، وأسر له مشافاة يبلغ خبرها ويطيّب خاطره ، ويعرّفه أنه كان في نفسه أن يخرج طشتمر مثلما خرج خشداشه قطلوبغا الفخري ، وأنه ما بقى يختار أن يكون مقيم في مصر ، ورسم أيضاً أن يرسل الأمير علاي ما بقى يختار أن يكون مقيم في مصر ، ورسم أيضاً أن يرسل الأمير علاي الدين طيبغا حاجي (۱) إلى نيابة غزة عوض عن جَرِكْتَمُر (۱۲) ، وأن يكون جركتمر نايب حمص بسبب ما تقدم من شكوى نايب الشام في أمرهم .

وفيها رسم بالافراج عن الأكوز، وخروجه من مصر إلى دمشق بطبلخاناه (٤)، بعدما أقام شهر ونصف في الاعتقال .

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٣٠٤): ﴿ إِنْنَيْنُ وَثَلَاثَيْنَ يُومَّا ۗ ۗ .

 <sup>(</sup>٢) توفي في جمادى الأولى سنة ٧٤٣/ تشرين الأول ١٣٤٢.

الصفدي، أعيان ٣: ١٢و؛ ابن حجر ٢: ٢٣١.

 <sup>(</sup>٣) الأمير سيف الدين جركتمر رأس نوبة الجمدارية، وقد سبقت ترجمته في الصفحة ١٩٧، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٤) يستفاد من المقريزي (المصدر السابق)، أن خروج الأكز من مصر إلى دمشـق كـــان في ٢١ ذي القعدة من السنة/ أول تموز ١٣٣٣.

#### ذكر من توفي فيها

توفي فيها الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي(١) المعروف بنايب الكرك بمحبسه بالاسكندرية، وقد تقدم حضوره بعد القبض عليه من صفد، وأقام أشهر في السجن. وعرف السلطان الأمراء أن والي اسكندرية سيريستأذن السلطان أن نايب الكرك قد طلع في وسط رأسه دمل على صفة السلطة (٢)، وقد تألم منها، وعرف والي اسكندرية أن يدخل عليه بمزين السلعة (٢)، وقد تألم منها ألماً كثيراً، وقد أقلقته، وأخبر والي // اسكندرية أن المزين أخبره أن هذا مكان خطر، وهو على أحد الفصلين: إما بموته أو حياته، فعلمت الأمراء من ذلك القصد، ورسم بطلب مقدم الرماة كان يعرف بابن منيف إلى مصر. ولما حضر اختلى به النشو، وأخله على السلطان، وأسر له أمر يفعله، قدّره الله تعالى من المقدم، وأخلع عليه بحيث أن شهدته الناس وسفّره. وبعد أيام حضرت مطالعة من والي اسكندرية بوفاته، وكان له مشهد عظيم، وأخرجوه بجنازة ومقرئين، ومشى فيها ساير أهل اسكندرية وتوجعوا له.

وبلغني أنه عند تسفيره من صفد إلى اسكندرية كتب ورقة بخطه وأعطاها للبريدي ، وكتب فيها : « يا محمد بن قلاوون ، إيش عملت بك ضيّقت على حياتي ، والله ما أنا ممن تخشى منه ، وما كنت أستاهل منك ؟ حملتك على كتفى ، وأنت صغير ، وحدمتك وأنت كبير ، وبيني وبينك

<sup>(</sup>١) آقوش بن عبد الله الأشرفي، الأمير جمال الدين، المعـروف بنائب الكـرك. توفي في ٧ جمـادى الأولى سنة ٢٣/٧٣٦ كانون الأول ١٣٣٥، وله جامع يعرف به.

انظر ترجمته في: الصفدي، تحفة. ١٩٨ و - ١٩٩ ظ، والوافي ٩: ٣٣٦ - ٣٣٩؛ ابن حبيب، تسذك رة ٢: ٣٧٩ - ٣٧٩؛ السعيني تسذك رة ٢: ٣٩٩ - ٣٩٠؛ السعيني ١٤٠٥ - ٢٧١، النجوم ٩: ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) جاء في ابن منظور (٨: ١٦٠) أن السّلعة، بالفتح: الشجة في الرأس كائنة ما كانت، والسّلعة، بكسر السين: هي الجدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد، وقد تكون لسائر البدن في العنق وغيره، وقد تكون من حمية إلى بطيخة.

الموقف بين يدي الله تعالى ».

وكان هذا الرجل من أكابر المماليك المنصورية . ولما توفي الملك النصالح(۱) ، وتسلطن الملك الأشرف، استخدمه الملك المنصور أستاداره وابن الحليلي(۲) رفيقه ناظر ديوانه وبقي إلى أن توفي قلاون ، وأخذه الأشرف ١٢٦ و صحبته إلى عكا وسير الدويدار(۳) // يستعفي من الكرك ، ويسأل الحضور إلى غزاة عكا(٤) . فأمره الأشرف على عكا ودارت طبلخانته بين الخيم ، وسير [ آقوش ] إلى الكرك(٥) ، وحضر الدويدار إلى عكا ، وأقام بالكرك إلى سنة ثمان وسبعماية(١) ، ونزل منها ، كما تقدم ذكره ، عند حضور السلطان إليها إلى أن اتفق القبض عليه .

PRAWER, Histoire du royaume Latin, 11, P. 555.

<sup>(</sup>١) عـلي بن المنصور قــلاوون، الملك الصالــح علاء الــدين. توفي ٤ شعبــان سنة ٣/٦٨٧ أيلول ١٢٨٨.

النويري ٢٩: ١٤١ ظ ـ ٢٦ او؛ أبو الفدا، المختصر ٤: ٢٢؛ المقريزي ٣/١: ٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) عمر بن عبد العزيز بن الحسن (الحسين)، الصاحب فخر الدين المعروف بابن الخليلي. ولي الوزارة أربع مرات، أولها أيام المنصور قلاوون وآخرها في دولة الناصر محمد بن قلاوون، وذلك في شهر شوال سنة ٧٠٩/ ١٣١١. توفي مصروفاً يوم عيد الفطر سنة ١٠/٧١ شباط ١٣١٢، ودفن بالقرافة.

الذهبي، ذيول: ٥٨ ـ ٥٩؛ المقريزي ٢/١: ١١٣؛ ابن حجر٣: ١٧٠ ـ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) سنجر بن عبد الله الدواداري، الأمير علم الدين. توفي بحصن الأكراد في ٣ رجب سنة (٣) سنجر بن عبد الله الدواداري، الأمير علم الدين.

اليونيني ٣: ١٧٤و؛ الصفدي، الموافي ١٥: ٤٧٩ ـ ٤٨٢؛ ابن حبيب، تذكرة ١: ٢٢٩٠ المريزي ٣/١: ٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) سقطت عكا بيد الأشرف خليل بن قلاوون في ١٧ جمادى الأخرة سنة ١٧/٦٩ أيار ١٢٩٠. أبر ١٢٩٠. أبر ١٢٩٠. أبر الفدا، المختصر ٤: ٢٤ ـ ٢٥، ابن الدواداري ٨: ٣٠٨ ـ ٣٠٠؛ المختصر ٤: ١٤٤ ـ ١٤٠، ابن الفرات، تاريخ ٨: ١١٠ ـ ١١٠؛ رنسمان ٣: الملهبي، كتاب دول ٢: ٤٤٤ ـ ١٤٥، ابن الفرات، تاريخ ٨: ١١٠ ـ ١١٠؛ رنسمان ٣: RICHARD, Le roynume Latin de Jérusalem, ١٠. 333 - 345 - ٢٩٣ ـ ٣٩٦

 <sup>(</sup>٥) و (٦) ولي اقوش الأشرفي الكرك في جمادى الاخرة سنة ١٢٩١/٦٩٠ وصرف عنها فسي شوال سنة ١٧٩٠/٠١٠، إثر وصول السلطان الناصر محمد إليها.
 ابن الدوادارى ٩: ١٦٦ ـ ١٦٦، ١٦٢، المقريزى، السلوك ٢٠١، ١/٢: ١٨٤.

وكان هذا الرجل من الأشكال الغريبة بين الترك ، فإنه كان خرباطي الجنس ، وكان يلقب بين المماليك بالبرناق لكبر أنفه ، ولم يكن له شكالة ظاهرة ، وكان رجل عليه جلالة ووقار ، وحرمة له في النفس ومهابة ، حتى أن الرجل إذا رآه وقعت له في نفسه هيبة من الله تعالى . وكان يتفق له أشياء يفعلها بحرمته ما يقدر أحد على فعلها ، وقد تقدم ضربه لزين البزدار(۱) الضرب العظيم ، وكانت له أشياء معجبة وأخلاق يقتدى بها ، حتى أنه عمر تحت الجبل(۲) المجاور فيه للنظر لولده تربة ، وبنى فوقها مكان على صفة المغارة يأتي فيه أهوية عظيمة . وكان يوم يخلو من الخدمة يركب للتسبيح إليه ، وإذا تارة يمشي ويبقى فرسه وغلامه ومملوكه من بعيد يتبعونه ، فتارة يركب من باب النصر ، وتارة من برّاه ، وتارة يصل إلى يتبعونه ، فتارة يركب من باب النصر ، وتارة من برّاه ، وتارة يصل إلى

واتفق له ، عند حضور أمين الدين [ أمين الملك ] من القدس (ئ) ، وولي الوزارة ، حكر بجانب باب النصر مكان وعمله دكاكين ، وقصد عمل ربع فوقه للكِرَاء ، فدخل من باب النصر رآه فوقف ، وقال : « مَنْ بني هذا ؟ » قالوا له : « فلان » . قال : « قبولوا له لا يبني في مشل هذا المكان شيء ، فإن هذا باب يدخل منه القصاد والرسل وأهل الشرق ، المكان شيء ، فإن هذا باب يدخل منه القصاد والرسل وأهل الشرق ، فيا يكن أن يكون ضيّق » . فبلغ ذلك أمين الدين ، فلم يكترث بامره ، فصبسر عليه إلى أن انتهى عمله ، ولم يبق غير أن يسكن ، فركب وأخسذ فصبسر عليه إلى أن انتهى عمله ، ولم يبق غير أن يسكن ، فركب وأخسذ

DOZY, Suppl. I, P. 81.

<sup>(</sup>١) وهو مدجّن الصقور (١)

 <sup>(</sup>٢) وهو الجبل الأحمر (الصفدي، الوافي ٩: ٣٣٧)، وهذا الجبل مطل عـل المقاهـرة من شرقيهـا
الشمالي، ويعرف باليحوم أي الجبل المرتفع.

المقريزي، الخطط١: ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) قارن بالصفدي، الواني ٩: ٣٣٦\_٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) كان حضوره إلى مصر في ٢٥ ربيع الأخر سنة ١٢/٧٢٦ أيــار ١٣٢٣، وذلك كي يــلي الوزارة للمرة الثالثة.

الصفدي، أعيان، ٣: ٢٤ظ.

صحبته غلمان ومعهم مساحي وأخربه إلى الأرض. وكان السلطان قد تحدث معه في أمر قبة النصر، وقال: «يا جمال الدين، كنت اليوم أطعم الطير، وجدت قبة النصر قد شرع عمارتها للخراب، وأنا أريد أجددها». قال له: «يا خوند، نعم ما رأيت، وأنا أكون مشدّها». فتبسم السلطان، وأمر بجميع ما يحتاج إليه. فكان يجلس كل يوم عليها، ويستعمل الصناع ويهندزهم، فحصل أنه يوم جالس على جانب الحائط، وإذا برجل من الجند حضر إليه وكانه كان، والعلم لله تعالى، رأسه مشغول، فوقف قباله وقال: «أنت مشد هوني؟». قال: «نعم». الاسلطان». قال: «ومن خلاك؟ // قال: «السلطان». قال: «وما أصاب اسقع ذقن منك نحليه مشد؟». قال : « وايش اسمك؟». قال : « إسمي آقوش»، ونظر إليه وهو لا يخلو من شغل، ثم قال: « تسقيني ماء؟ قال: « نعم». وصاح على بعض الأسرى أن يأتي بما يشرب، وأشار لهم أن يسكوه، وأنزلوه من فرسه وضربه ضرب مؤلم مقدار الحد، وقال: « والله ما نؤ اخذك بشيء».

ولما كان باكر النهار ، طلع الخدمة وحكى للأمراء ما اتفق له مع السرجل ، وحكى أيضاً للسلطان الحكاية الذي اتفقت له على جليتها ثم قال : « والله يا خوند ، ما كان في نفسي شيء مما سبني به ولا ضربته عليه ، وإنما أخدت منه الحد . وكانت له حكايات كثيرة تتفق في نيابة الكرك ونيابة الشام . وكان قد ولي نظر المرستان ، وصنع فيها أمور كثيرة من الحسنات ، ورتب فيه كل شيء حسن . ولما قبض عليه ولى السلطان الأمير علم الدين الجاولي(١) نظره ، واتفق في ولايته أمور كثيرة من أسباب

<sup>(</sup>١) سنجر بن عبد الله الجاولي المنصوري. ولد بامد سنة ٦٥٣ ثم صار لأمير من الظاهرية يقال له جاول فنسب إليه. ناب غزة وحماه ثم استقر بمصر أمير ماية كبير. توفي بمنزله بالكبش في ٩ رمضان (وقيل في ٨ ربيع الأول) سنة ١٤/٧٤٥ كانون الثاني ١٣٤٥. وله عماير عدة.

الذهبي، ذيول: ٢٤٧؛ الشجاعي ١: ٢٧٥ ـ ٢٧٦؛ الصفدي الوافي ١٥: ٤٨٤ ـ ٤٨٤؛ ابن حجر ٢: ١٥ ـ ٤٨٤؛ ابن حجر ٢: ١٧٠ ـ ٣١٤٢، ١٧٠ ؛ ١٧٠؛ ابن حجر ٢: WIIT. Op. Ch., fol. 129b ؛ ١٠٤ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٢ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٢ . ١٧٠ ؛ ١٧٢ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٢ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٨٠ ؛ ١٨٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٧٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛

العسف، فإنه طلب حساب المرستان، فوجد فيه نحو ماية ألف درهم متأخرة من البواقي بقيت على مثل سكان الدكاكين، وسكان الأرباع // من الأوقاف وشيء من القروض الذي على الناس، فطالب بها، ورسم أن يستخلصها من الناس، وكسان فيهم شيء من عشرين سنة وأقل، ووجدت الناس من ذلك ألم كبير، وعرفوه جماعة كبيرة أن هذا المرستان جميعه وأمواله صدقة لله تعالى من صاحبها، وهو أصل ما يبنى عليه، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك، وأقامت الناس في شدة من أمره، وبقيت جماعة كثيرة في السجون بسبب ذلك الدين.

وكان هذا الرجل كثير الخير والصدقات والمعروف الحسن والكرم ، واتفق له أنه عمر جامع (١) بالحسينية (٢) مجاور قناطر الوز (٣) ، فنزل إليه بعض الأيام ، وجلس داخله فحضر إليه رجل (٤) ومعه قصعة لبن ورقاق ، فقدمه بين يديه ، فنظر إليه وقال : « إيش شغلك ؟ » قال : « يا خوند ، كنت جندي وبطلت ولي عائلة ، ورأيت اليوم قد حضر ، وكان هذا لبن عندي وعملت هذا الرقاق ، وطاب خاطري أن أقدم للأمير شيء يأكله». قال : « بسم الله » . ولم يمد يده حتى كتب ورقة بخطه ، وناول الرجل وقال : « اخرج أعطي هذه لأحد مماليكي برّا » . فخرج الرجل أعطاها لمن كان معه من مماليكه ، وكانت ثمانية أرادب قمح (٥) ، فيا لبث الرجل دون

<sup>(</sup>١) جامع الجاولي، وهو بجوار قلعة الكبش بتمن الخليفة قرب حوض المرصود.

مبارك ٤: ١٥٥ \_ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) كانت في أيام الفاطمين ثماني حارات خارج باب الفتوح بالقاهرة سكنها جماعة من الأشراف الحسينين واستوطنوها فسميت بهم.

القلقشندي ٣: ٣٥٥؛ المقريزي، الخطط ٢: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) هذه القناطر على الخليج الكبير يتوصل إليها من الحسينية، أنشأها النـاصر محمـد بن قلاوون سنة ١٣٧٣/٧٢٥.

المقريزي، الخطط ٢: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الصفدي (الوافي ٩: ٣٣٦): «جندي من أكراد الحسينية».

<sup>(</sup>٥) في الصفدي: «وأمر له بستمائة درهم».

١٢٨ و أن // ركب وحملها من الشونة ، ووزن حق الحمولة من الشونة ، ووزن حق الحمولة ، وما بات الرجل إلا والغلة في منزله .

وكان إذا حضر العيد يصنع الطعام ويدخل من يأكل ، فإذا اكتفوا يدخل بأطباق كبار ، ويضعوا أربع زبادي وصحن حلاوة في كل طبق ، وأول ما يفرق على جيرانه ، ولم يدع أحد في ذلك المكان حتى يسير إليه ، ثم على جنده ثم على عاليكه ثم الغلمان بأسمائهم، ومها فضل يتصدق به . ولم يعرف له مدة إقامته بمصر أباع أحد من شونته إردب قمح ، والجميع كان يخرج صدقات وإنعامات ، ولا علم له أنه اعتراه مرض ، فإنه كان قليل أن يأكل زفر الأكل جمعة دفعة أو دفعتين ، ولم يُعرف أنه جيرد أحد من جماعته أو من المماليك وجمزى من رفقته شيء إلا من خزانته .

ومن نكته الظريفة أن آقبغا عبد الواحد اتفق له شراء دار لاجين الجاشنكير(١) القريبة لجامع الأزهر ، وأخذ أملاك كثيرة مجاورتها لناس ، واحتاج إلى دكاكين يخربها ويوسع في مكانه ، وكانت الدكاكين وقف المرستان ، فخاطبه في أمرها عند خروجه من الخدمة ، وقام إليه وسأله أن يبيعها ويعرض الوقف عنها ، فراجعه أن هذا وقف وما يكن المسامحة في مثل ذلك ، فألح عليه فتبسم ، وقال : « إيش تعمل بهذا الدكاكين؟» . مثل ذلك ، أريد أعملها // اصطبل» . قال : « أدلك على مكان يجيء أحسن منها واوسع ، ويكون للخيل متسع جيد » . قال له : « في أين يا خوند؟» .

منها واوسع ، ويكون للخيل متسع جيد » . قال له : « في أين يا خوند؟» . قال : « شاور السلطان ، وخد جامع الأزهر اعمله اصطبل ، واعمل فيه طوايل للخيل وكرد خورات ، فما بقى يعوزك إلا ذلك » ، فرجع عنه وهو خيجلان . ومن ذلك أيضاً أنه طلع يوم إلى علو السطوح الذي له ، نظر إلى

<sup>(</sup>١) همو حسام المدين لاجين زيمرباج الجماشنكير، أحمد أمراء القماهمرة، تموفي في ٤ صفر سنة ١٧/٧٣١ تشرين الثاني ١٣٣٠.

المقريزي، السلوك ٢/٢: ٣٣٨؛ ابن حجر ٣: ٢٧١.

باذهنج(۱) مترفع متسع العمل أعلى ما يكون في حارة زويلة(۲) ، فأنكر ذلك ، وسأل: «لمن يكون هذا ؟ » ، وكشف خبره ، فبلغوه أنه لموسى صيرفي الأمير بكتمر الساقي ، فطلب الغلمان وبعض بماليكه وأعطاهم فؤ وس ومساحي ، وقال: «اهجموا البيت وهدوا هذا الباذهنج إلى الأرض » . وعند حضورهم إلى بيت الصيرفي وجدوه مغلوق وبابه لا يمكن فتحه ، فرجعوا عرفوه . وبلغ ذلك الصيرفي ، فغلق دكانه وطلع لبكتمر عرفه ، فسير بكتمر طلب ابن هلال الدولة ، وعرفه أن ينزل إليه ويلطف القضية ، ويسأله من جهة بكتمر شفاعة فيه ، وكان يعلم أن ابن هلال الدولة جاره وله عليه إدلال بسبب مباشرته رفيق له في المرستان . فنزل إليه ساعة رآه ، وقال : جا والله ابن هلال الدولة يشفع في اليهود ، فسلّم عليه ولاطفه ، وعرفه أن بكتمر الساقي سيّره لخدمته بهذا السبب ، ويشفع فيه ه مسأله في أم غلامه موس فه ، فقال : / / «قاه ان الأمه راش عق قل

۱۲۹ و فيه ويسأله في أمر غلامه وصيرفه ، فقال : // « قله إن الأمور الشرعية قد حكمت بشيء لا يمكن الخروج عنه ، فإن أصل بيعة اليهود والنصارى أن لا تعلو كلمتهم على كلمة المسلم ، ولا تعلو عمارته فعوق عمارة المسلمين ، وهذا يعلم أنني أكبر أمراء مصر ، فاطلع انظر إلى باذهنجي وإلى عمارة بيتي ، وخلي أنت باقي المسلمين والنصارى واليهود ، فقد خالف ساير الملك ، يا ابن هلال الدولة ، اليهود والنصارى خونة لعن الله من ألبسهم ثوب عزّ ، والله متى لم يهدمه هدمت الدار بأجمعها » . ولم يزل يلاطفه إلى أن اختصر الحال أن يهدم علو الباذهنج فهدم علوه .

وأيضاً أنه كان وهو ناظر المرستان ، فإنه كان قريب بيتـة ، ويدخــل

<sup>(</sup>١) منفذ للتهوية في البيوت، وقد عرفه DOZY كما يلي:

<sup>«</sup>Tuyau semblable à celui d'une cheminée servant de ventilateur».

DOZY, Suppl., I, P. 47.

 <sup>(</sup>۲) محلة كبيرة بالقاهرة بينها وبين باب زويلة عدة محال، وهي منسوبة لقبيلة زويلة التي أنزلها.
 جوهر الصقلي في مكان ما من القاهرة فسميت بها.

المقريزي، الخطط ٢ : ٤.

إليهم على غفلة ويتفقدهم ويجد بعضهم لم يحضر في الليل ، وكذلك يصعد الى علو المأذنة ويتفقد المؤذنين ، ويعلم من حضر ومن غاب ، فيجد جماعة ، وكذلك يدخل أماكن الدرس وغيرها، فيجد من حضر ويعرف من غاب ، وجمع ذلك الحرج منه إلى يوم نزل من الحدمة ، وأوصى أن يحضر ساير من له وظيفة في المرستان ، ونزل فوجد الجميع قد حضروا ، فسلم لماليكه العصي بأيديهم ، وكانوا يعلموا خلقه ، وصار يدعو الناس واحد بعد واحد ، وكل من دخل أخلته أيدي مماليكه بالعصي على أكتافه ضرب مؤلم إلى أن فعل بالجميع هذا ، ولم يسلم منه غير الشيخ زين الدين ابن مؤلم إلى أن فعل بالجميع هذا ، ولم يسلم منه غير الشيخ زين الدين ابن إليه ونهاه وتلطف معه إلى أن أخذه وقام ، وبقي من ذلك النهار لم يرجع أحد يكنه أن ينقطع عن وظيفته أبدأ ـ تغمده الله برحته وعفا عنه وساعه ...

وأيضاً توفي الأمير سيف الدين أيتمش (٢) نايب صفد المقدم ذكره ، وكان هذا الرجل أصله من المماليك المنصورية ، ثم أعطاه السلطان لولده الملك الأشرف ، وحصل بينه وبين الحاج أرقطاي أخوة لم ير أحد أشد من أخوتهم ، وحفظ نظامهم ، وحصل بيني وبين هذا الرجل صحبة أكيدة عند دخوله إلى مصر مع السلطان بعد نيابة الكرك . وكان هذا الرجل تتري

<sup>(</sup>١) عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن الكنتاني (الكتاني)، الشيخ زين المدين الشافعي. تـوفي بالقاهرة في ١٦ رمضان ٧/٧٣٨ نيسان ١٣٣٨، ودفن بالقرافة.

ابن الوردي ٢: ١٥١ ـ ١٤٥٢؛ السبكي ٦: ٢٤٥؛ ابن كثير ١٤: ١٨٣؛ ابن حبيب، تذكرة ٢: ١٩٣١ الأسنوي ٢: ٣٥٨ المقريزي ٢/٢: ٤٥٦؛ ابن قاضي شهبه، نسخة الودليان: ٢٧٢ ظ ـ ٢٧٣.

 <sup>(</sup>٢) أيتمش بن عبد الله المحمدي، الأمير سيف الدين. توفي في ذي الحجة سنة ٧٣٦/ تموز - آب
 ١٣٣٩.

الجسزري: ١٤٨٨ ابن شاكسر، عيمون التواريخ: ١٧ ابن حبيب، تـلكـرة ٢: ٢٧٦ ابن قاضي شهبه، نسخـة البودليـان: ٢٦٧ ظاء ابن حجر ١: ٤٢٣ ـ ٤٢٤ العيني ٢٩١١/٢٩١١ ٣٠ ظـ ٤٠١٤ عليم المنافقة المنافقة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجنس، ويعرف بلسان المغل، كان في كلامه بالمغلي في غاية ما يكون من الفصاحة بين المغل، وكذلك كان في حفظه بالتتري إذا حضر كتاب من الشرق يقرأه ويكتب جوابه، وإذا كتبه يكون أحسن من خط الكوفي المجيد، وإذا وصل كتابه إلى الشرق، ويروا الخط يتعجبوا له. وأخبرني أن كلامه وكتابته كان سبباً لسعادته، فإنه أيام كتبغا أعرضوا المماليك وهو من جملتهم، فرآه الأمير سيف الدين قفجق (۱) فتلوح من وجهه، وهو شاب، أنه تتري، فطلبه إليه، وتحدث معه بالتتري فأجابه، ورآه فصيح، فسأله عن كتابه، وأخبره فوجده أحسن ما يكون من كتاب المغل، فعجب منه وزاد جامكيته وراتبه.

واتفق أنه حضرت رسل من الشرق وصحبتهم كتاب ، فقال وقفجق : « اطلبوا / / لنا أيتمش ، » فطلبوه وأجلسه كتبغا ، وقرأ الكتاب ، وكتب الجواب من أحسن ما يكون ، فعجب كتبغا به وأعطاه إقطاع يصلخ لمثله ، ولم يكن في الدولة الناصرية أمين جرب في ساير أشغال السلطان أكبر منه ، ولا كان يثق في الأمور المعطلة بغيره ، وكان أول نزول السلطان من الكرك سنة ثمان [ وسبعماية ] وولاه نيابتها ، فعرف أيضاً بايتمش المحمدي نايب الكرك ، ثم ولي نيابة السلطنة بمصر في غيبة السلطان المحمدي نايب الكرك ، ثم ولي نيابة السلطنة بمصر في غيبة السلطان المحمدي المحمدي للتقى خربندا على الرحبة (٣) ، وقد ذكرنا أحكامه في

<sup>(</sup>١) قفجق (قبجق) المنصوري، الأمير سيف المدين. توفي بحماة في جمادى الأولى سنة ٧١٠/ أيلول ـ تشرين الأول ١٣١١.

أبو الفدا، المختصر ٤: ٦٠؛ الذهبي، ذيول: ٥٤؛ المقريزي ١/٢: ٩٦؛ ابن حجر ٣: ٢٤٠. ٢٤٣.

 <sup>(</sup>۲) وذلك في ۲ شوال سنة ۷۱۲/ ۲ كانون الثاني ۱۳۱۳.
 أبــو الفــدا، المختصــر ٤: ۷۰؛ ابن الــدواداري ٩: ۷٤٥

أبو الفندا، المختصر ٤: ٧٠؛ ابن الندواداري ٩: ٢٤٥ ـ ٢٥٧ ، ٢٥١ ـ ٣٦٣ <u>١ الندي،</u> ذيول: ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) بضم الراء المهملة وفتحها، وهي مسدينة .DUSSAUD, Op. Cit., P. 252 et suiv غسربي الفرات بين الرقة وعانة . ان سعيد، كتاب بسط الأرض: ٢٨٨ .

غيبته ، واستقل نايب الغيبة ، ثم ولي أمر الكشف سنة الـروك(١) ، واتفق في أحكامه ما قدمنا ذكره .

وجرد[ ، ] السلطان خلف حميضة (٢) إلى مكة ، شرفها الله تعالى ، واتفق لم من القتال على زُيْمة (٣) قريب وادي نخلة ، وقتل من العرب جماعة ، ثم سير السلطان إليه منصور بن جماز أمير المدينة ـ على ساكنها السلام ـ وأمره أن يدخل المدينة وأدي ، وكان في نحو خمسين جندي ، واتفق له من القتال ما قدمنا ذكره . ثم جُرد(٤) إلى بَرْقة (٥) وصحبته ثلثماية جندي ،

<sup>(</sup>١) وهي سنسة ١٣١٥/٧١٥. (ابن السدواداري ٩: ٢٨٦ ـ ٢٨٧؛ المقسريسنزي ١٤٦ ـ ١٤٦ ـ الحك (١) و الروك لفظة قبطية (روش) ومعنساها قياس الأرض بالحبسل، وهو مصطلح عرف في القرون الوسطى معناه عملية المسح وتقسيم الأراضي ودراسة خصبها وإمكانيهاتها الزراعية أو المعدنية، وذلك من أجل تمكين الدولة من فرض الضرائب المناسبة والعادلة. وكانت القاعدة أن تراك الأراضي كل ثـ لاثين سنة مع الاشارة إلى أن هذه المدة كانت تنقص أو تـزيد وفقــًا لحاجة الدولة.

QUATREMÈRE, Op. Cit., II, 1, P. 132 et II, 2, P. 25; Di: SACY, Sur la nature et les évolutions du droit de la proprièté... II, P. 200 et III, P. 229.

 <sup>(</sup>۲) حميضة بن أبي نمي محمد بن حسن بن قتادة الحسني، الأمير عـز الدين صاحب مكة المكـرمة.
 قتل في وادي بني شعبة في ۱۷ جمادى الأولى سنة ۷۷/ ۵۲ حزيران ۱۳۲۰.

أبو الفدا، المختصر ٤: ٨٩؛ الذهبي، ذيول: ١١٦٠؛ ابن حبيب، تذكرة ٢: ١٠٩؛ ابن حبي ٢: ٨٧ - ٨١.

 <sup>(</sup>٣) جاء في ياقوت (٣: ١٦٥) الزيمة: قريمة بوادي نخلة من أرض مكمة. وهي اليوم بلمدة ذات إمارة يتبعها عدد من القرى، من إمارات منطقة مكة المكرمة. الجاسر ١: ٥٥٣ ـ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) وذلك في ٢١ المحرم سنة ١٤/٧١٩ آذار ١٣١٩.

ابن الدواداري ٩: ٢٩٥، المقريزي ٢/١: ١٩٠ ـ ١٩٢، ابن حجر ١: ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) صقع كبير يقوم على هضبة جيرية فسيحة ترتفع عن سطح البحر بين ١٢٠٠ - ١٦٠٠ قدم، يشتمل على مدن وقرى قسم منها محسوب من الديار المصرية، وهو ما دون العقبة إلى الشرق، وقسم محسوب من أفريقية وهو ما فوق العقبة إلى الغرب، واسم مدينتها بنطابلس (أي خمس مدن).

ياقوت ١: ٣٨٨ ــ ١٣٨٩ الحميري: ٩١١ ابن دقماق ٥: ١٤ ــ ١٥ القلقشندي ٣: ٣٩١ ـ ٣٩١. وبرقة اليوم من مدن الجماهيرية اللببيه .

DESPUIS, art. «Barka», EI2 I, P. 1080a - 1081b.

وذكرنا ما اتفق له من المقاتلة بينه وبين عرب جعفر بن عمر (۱) وانتصاره الاطلقية ، كيا تقدم ذكره ، ثم اتفق رأيه على سفره إلى بلاد // الشرق، وتسرسله بين أبو سعيد وجوبان والسلطان إلى أن وقع الصلح بين الطايفتين ، وتكرر سفره إليهم ، واستحسنوا كلامه وصدقه ، وأعطاه السلطان تقدمة ألف عند حضوره ، وكان إذا حضر أحد من جهة أبو سعيد وجوبان يقولوا للسلطان عن لسانهم أن لا يكون رسول غير أيتمش . وكان السلطان إذا جلسوا الأمراء الخاسكية معه خلوة ، ويذكروا الفروسية ويعدّوا فلان وفلان ، يقول السلطان لهم : « أنتم تقولوا من فيكم شاهد ما تذكروه من هؤلاء ، إذا ذكرتم بالتجربة اذكروا أيتمش ، فإنه رجل ميمون العزة ما سيّره في أمر إلا وقضاه ، ولا وقف في حرب إلا وانتصر ، وشكره كل من يكون معه » .

وكان آخر عمره أصابه مرض الفالج ، وأقام به سنة كاملة ، ويبقى يدخل الخدمة وبيده عصاة يتعكزعليها، إلى أن سير تنكز اشتكى من أخوه أرقطاي نايب صفد ، فكتب السلطان بحضوره إلى مصر ، وسفّر أيتمش مكانه إلى صفد . ولما وصل إليها اتفق له ما اتفق مع نايب الشام ، مما قدمنا ذكره ، وكتب السلطان لنايب الشام وأوصاه به ، فاتفقت وفاته بعد قليل .

ولما ركب البريدي من صفد إلى نايب الشام ، وأخبروا بوفاته ، أظهر الله و نايب الشام الشماتة به ، وظهر عليه السرور كونه نال // مقصده . وكان بقي في خاطره منه أمر كثير لما نصره السلطان ، وكتب إليه بإكرامه ، ولم (٢) يسمع شكواه فيه ، وخلع ، في ذلك الوقت الذي حضر إليه البريدي بوفاته ، قرظية كان لابسها بطراز زركش أرماها على أكتاف البريدي ، فظهر الأمر ذلك النوقت منه الشماتة به ، ثم طلب بكتمر المشد ، ورسم

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في المقريزي وابن حجر، المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) ولم: مكررة في الأصل.

أن يركب إلى صفد ، ويوقع الحوطة على موجوده ، ويعاقب خزنداره(١) وممن يذكر أن عنده شيء 1 ويأخذ ما يجده له ويبقى إلى أن يرد جواب السلطان بما يرسم في أمره ، فإنه مات ولم يخلف له ولد ، وكتب للسلطان يعرَّفه بوفاته صحبة مملوكه ، وعرَّفه مشافاة أن زوجته عندها جيوهر كثير من أثـر حضوره من البـلاد ، وترسّله بينهم . فلما وصـل خبـره ، وعلم السلطان تأسف عليه أسفاً كثيراً ، وعرف الأمراء ، وقال : « كيف نعمل بارقطاي أخوه ، فإنه لما حضر إلى مصر كان له ثلاثة أولاد ، فتوفي الواحد في صفد عند حضوره ، وقد توفي أخوه » ، وطلب الحاجب وقال : ( وقت يخرج أرقطاي من الخدمة روح إلى بيته وقلّه السلطان يعزّيك في أخوك ، وقد رسم لك بجميع ماله لك ، فإنه يعلم ما بينكم من الأخوة ، . فوصل الحاجب إليه وعرَّفه ، فحزن وعمل عزاه ودخل باس الأرض ، فطلبه ١٣١ ظ السلطان إليه وعزّاه // وعرّف الدويدار أن يكتب جواب نايب الشام أنه يرفع الحوطة عن جميع مال أيتمش ، فإنه قلد أنعم به على أخوه ، ويسير مماليكه وزوجته وساير حاشيته مكرومين إلى مصر .

وأخبرني جماعة من مماليكه ، عندما سألت عن سبب موته ، أنه نـزل إلى العين ، وأقام بها نصف يوم وأتوه بسمك صيد فأكل منه ، وأقام ساعة ، فوجد في فؤاده وهج عظيم ، ودخل عليه دخيل ، وأنهم أركبوه في محفة ، وأنه شرب في طلوعه من العين إلى صفد نحو سبعين دفعة ، وذُكر لى ، وهم المقلدين لذلك ، أن بعض خشداشيتهم كان يسيّره إلى نايب الشام دفوع عدة ، وربما أنه استحقه في الموافقة على سقيه السم إلى أن صار عند وفياته يبكي ويصبح ويقول : « ويها أستاذاه » . وأن بعض خشـداشيته قـال له : « يا فاعل ، يا تارك . فعلت بأستاذك الذي فعلت والساعة تقول : ويا أستاذاه، هكذا يقولوه؟». وأخبرني أيضاً أنه لما وصل بكتمر المشد من جهمة نايب الشمام مسك سباير جماعته، وقصد أن يدخل على زوجته (١) هو المتحدث على خزانة السلطان أو الأمير، وما بها من نقد وقماش.

ويحتاط ، فغلقت الباب في وجهه وقالت : « والله ، ما يدخل علي أحد إلا قتلت نفسي ، وأنا جارية السلطان وزوجي مملوك السلطان وماله عندي ، إذا وصلت لأستاذي أخرجته » ، فخشي بكتمر عاقبته ، وكاسر في أمرهم وسلم أن // حضر [ أمر ](١) من نايب الشام بتجهيزهم وسفرهم إلى مصر ، فرفع الحوطة عنهم وسفّرهم إلى مصر .

وقصد النشو أن يحصل له من تركته شيء ، فعرّف السلطان شيء من ذلك ، فعرّفه أن لا يتعرض إليه . ولما حضر طلبه ، أخذ للسلطان جماعة من مماليكه ورتبهم أرباب وظايف ، ووجد قد كتب قبل وفاته إنعام على جماعة كانت عادته ينعم عليهم ، ومن جملتهم مرسوم بإسمي بالفي درهم ، ولبعض الناس وشخص من جنس التتر وغيره بنحو بشلائين ألف درهم ، فشاور أرقطاي السلطان عليها ، فقال : «كل شيء كتبه في حال حياته أوفيه ، فوفنا الجميع . ونقول من غير تعصب لصحبته أنه ما دخل مصر من المغل مملوك أكرم من نفسه ، ولا أسمح ، وكان فيه خصلة افترد مها ، قد تقدم ذكرها في أماكن كثيرة ، إذا ظهر له في حكم الحق لا يرجع أبداً . وكان من المحسنين إلي وسبب تكبيري بين الناس ، وقدمني للسلطان دفعتين والنايب ، حتى نلت منه كل خير ، وسمعت منه من الغرايب ما استعنت به على هذا التاريخ وغيره من أمور كانت تتفق له مع السلطان ،

## ذكر توفي أبو سعيد (٢) ملك الشرق

١٣٢ ظ وكان أبو سعيد ملك الشرق بعد وفاة أبوه // السلطان خربندا ،

(١) إضافة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد (بو سعيد) بن محمد خربندا (أولجيتو) بن أرغون بن أبغا ن هولاكو المغولي ملك الشرق (العراق والجزيرة وأذربيجان وخرسان وبلاد الروم وأطراف ممالك ما وراء النهر). توفي دون عقب في ربيع الآخر سنة ٧٣٦/ تشرين الثاني ـ كانون الأول ١٣٣٥، بعد أن حكم مدة عشرين سنة، ودفن بتربته بالسلطانية، وبحوته انقرض ملك بني هولاكو، وصار الأمر في عشرين سنة، ودفن بتربته بالسلطانية،

وكان خربندا ملك بعد أخوه محمود غازان سنة ثلاث وسبعماية ، وتوفي سنة سبع عشرة (۱) وسبعماية ، واتفقوا على تولية ولده أبو سعيد، فتحل الملك وحكم دولته الأمير جوبان ، وملك هو وأولاده حكم الأردو وساير الأقاليم، إلى أن اتفق له ما اتفق من القتل . وكان أبو سعيد رجل مشغوف باللهو والطرب وكتم ذلك إلى أن تمكن من قتل جوبان وأولاده ، فأشهره واشتغل بالشراب ، واجتمع بالملهى وطلب المطربين من بغداد وغيرها وجمعهم عليه ، وأخذ عنهم صنعة العود وغيره من الطرب ، وأجاد في صنعته إلى أن صنف الأقوال المطربة ، واستخرج الطرب ، وأخذوا عنه أهل الشرق ، وكان يغني باجتماع القضاة والملهى في مجلسه ، وتاه في اللهو ، وذكر عنه مشغوف بهوى زوجته بنت جوبان بغداد خاتون (۲) ، وكانت من الوجوه مشغوف بهوى زوجته بنت جوبان بغداد خاتون (۲) ، وكانت من الوجوه المبدعة بالحسن لم يكن في بنات المغل أحسن منها . وذكرت جماعة كثيرة أنها كانت تكره أبو سعيد لقلة نكاحه وقلة التفاته إليها ، ونقلوا أنها بذلك السبب قتلته ، وربها كانت قد تعلقت بأحد أبناء المغل . والثانية [ ما ] (۱)

العراق لسواهم.

انظر ترجمته في: الذهبي، ذيول: ١٩١ ـ ١٩٢؛ الصفدي، الوافي ١٠: ٣٢٣ ـ ٣٢٣؛ ابن كشير ١٤: ١٧٣، ابن حبيب، تسذكسرة ٢: ٢٧١، ودرة ٢: ٢٤٨و؛ ابن خلدون ٥٤: ٤٤٤؛ المن جبيب، نسخة دار الكتب: ١١ظ؛ ابن حجر ٢: ١٣٧ ـ ١٣٧، ابن تفري بردي، النجوم ٩: ٣٠٩. وانظر أيضاً:

SPULER, art. Ilkhäns, Op. Cit; ZAMBAUR, Op. Cit., P. 244 - 245; D'OHSSON, Histoire, IV, P. 667 - 720.

<sup>(</sup>١) الأصل: «تسع عشر»، وهو خطأ، والتصحيح بعد مراجعة (SPULER(art. İlkhans والمصادر المعاصرة للحدث.

<sup>(</sup>٢) وفي معرض إشارته إلى مشاركتها لزوجها في الحكم، يقول ابن فضل الله (ممالك بيت جنكزخان: ٦٧) و فإننا ما رأينا في زماننا، ولا سمعنا عمن قارب زماننا أن امرأة تحكمت تحكمها». قتلت بعد وفاة زوجها بمعرفة أربا كاؤون سنة ١٣٣٦/٧٣٦.

المقريزي ٢/٢: ٢٠٦؛ ابن حجر ١: ٤٨٠؛ D'OHSSON, Op. Cit., IV, P. 720

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين اقتضاها السياق.

١٣٣ و في نفسها من قتل // أبوها وأخـوتها ، وعلم ذلـك عند الله تعـالي ، وحضر إلى مصر من مصنفاته في بنت جوبان زوجته من شعبره بالعبربي ، فإن أكثر تصانيفه كانت على قاعدة العجم ولسان المغل ، وأخبرني بعض المطربين الذي كان يجالسه أنه لما صنّف بالعربية غنّى هذه الأبيات:

یا من تملّك قبلبى یا ساكنناً بفوادی من بعد بعدك جفني لم يكتحل برقاد هـواك أنْـحَـل جسمي يا مالكاً لـقيادي فامنين علي بوصل من بعد هذا البعاد

وله:

يا فاتن البرايا بحسنه العجيب يا سالب القلوب ذلّ الحوى نصينبى بالله یا حبیبی

يا كامل المعاني صـیّـرت یا مـفـدی فاعطف على المخنى

وتوفي وعمره ثلاثة وثلاثين سنة ، وحكم الشرق قريب العشرين سنة ، وإختلفت بعده .

وأيضاً توفي الأمير شهاب الدين(١) صاروجا نقيب الجيش ، وكان موته فجأة ، فإن السلطان كان في الصيد(٢) بذلك البر ، وكانت عادته قبل نزول السلطان يقف غلى الطريق وينزل الناس منازلهم ، وعنـد وقوفـه ، وهو على ظهر فرسه ، مال إلى الأرض وأنزلوه ، فتوفي على الأرض ، وحمل إلى المدينة (٣) ، ودفن بتربته خمارج باب القرافة ، وولى نقبابية الجيش بعده

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي الصفدي (الوافي ١٦: ٢٢٥ - ٢٢٦) وابن حجر (٢: ١٩٧ - ١٩٨) وصارم الدين صاروجاه؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٤٠٥) «شهاب الدين أحمد ابن صاروجــــا».

<sup>(</sup>٢) كذا في المقريزي؛ وفي الصفدي والصعيد».

<sup>(</sup>٣) المقصود: مدينة القاهرة.

[ الأمير بدر الدين بكتاش ]<sup>(۱)</sup> .

السمود / ودفن السيخ سيف الدين (٢) شيخ زاوية أبو السعود / ودفن المها ، وكان أصل هذا الرجل من مماليك الأمير بدر الدين بيسري الشمسي - تغمده الله برحمته - وكان يعرف بسيف الدين [ عبد اللطيف بن ] بلبان ، وكان قد انقطع في الزاوية ، وعمل شيخها . وكان رجل جيد مشهور بالخير والعقة والدين ، وأقام شيخ الزاوية مدة خسين (٣) سنة ، وتوفي - تغمده الله برحته - .

وأيضاً توفي القاضي علاي الدين الجوجهي (٤) ناظر الخزانة ، وكان رجل له علم ودين ، مبالكي المذهب ، وكان له عمل في تفسير الرؤيا ، وأقام مدة في الخزانة ـ تغمده الله برحمته ـ .

#### وفاء النيل

وفيها كان وفاء النيل المبارك ثمان عشر ذراع ، وشمل ساير الأقاليم بالرى ، .

# ذكر دخول سنة سبع وثلاثين وسبعماية [ وحوادثها ]

وفي هـذه السنة كتب السلطان لنايب الشام ونايب حلب أن يـوقعـوا

<sup>(</sup>١) ساقط في الأصل؛ وما أثبتناه بعد مراجعة الشجاعي ١: ٢٧٦ والمقريزي ٢/٢: ٤٠٤. تــوفي بكتاش المذكور في ٢٧ جمادى الآخرة سنة ٧٤٥، تشرين الثاني ١٣٤٤.

المقريزي ٣/٢: ٦٧٤. ٢١) عبد اللطيف بن بليان بدر:

 <sup>(</sup>٢) عبد اللطيف بن بلبان بن عبد الله البيسري، الشيخ سيف الدين. تـوفي في ١٧ ربيع الآخـر
 سنة ٢٣٧/٤ كانون الأول ١٣٣٥.

الصفدي، أعيان ٣: ١١١ و؛ المقريزي ٢/٢: ٤٠٥؛ ابن حجر ٢: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) كذا؛ وفي المقريزي «خس وخسين».

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر الله بن محمد الجوجري (الجوجهي)، القاضي علاء الدين المالكي. تـوفي في ٩ المحرم سنة ٢٩/٧٣٦ آب ١٣٣٥، ودفن بالقرافة. الجزري: ٤٧١ ؛ المقريزي، المصدر نفسه: ٤٠٥.

الحوطة على أخباز آل مهنا وآل فضل ، وأخرج من إقطاعاتهم ضياع وأماكن لأمراء الشام وأمراء حلب ، وأخرج أيضاً لنايب الشام وأنعم على شطي (١) أيضاً بضيعة كانت لموسى ابن مهنا . وكان السبب لذلك أن العرب قطعت الطريق على جماعة من التجار المسافرين ، وأخذوا كل ما كان معهم ، وحضروا شكوا لنايب الشام ، فكتب عرف السلطان ، فكتب لساير أولاد فكتبوا ومهنا وآل فضل بالإنكار عليهم وأن // يردوا مال التجار الذي عدم لهم ، فكتبوا الجواب للسلطان أنه لم يكن من عربنا أحد له مع هؤلاء التجار مشكل ، وإنما السلطان يعرف أن بني زبيد(٢)، وهي الأحلاف، خارجين عن طاعة السلطنة ، وهم يقفوا في الطرقات ، ويكسبوا من ساير الناس ، وليس يعرف لهم مستقر . فحرج السلطان بهذا السبب ، وأخرج كثير من إقطاعاتهم ، وبقيوا تلك السنة إلى أن ورد موسى بقود عنظيم ، فرجع السلطان لهم البعض ، واستمر البعض .

### ذكر واقعة ابن اللبّان (٣)

كان هذا الرجل يعرف بالشيخ شمس الدين بن اللبّان له علم

<sup>(</sup>١) شطي بن عبية، الأمير بدر الدين؛ أمير ال عقبة عرب البلقاء والكرك إلى تخوم الححاز. تــوفي ليلة عيد الأضحى سنة ٧٤٨/ آذار ١٣٤٨.

الصفدي، الوافي ١٦: ١٥١ ـ ١٥٠١؛ المقريزي ٣/٢: ٥٧٥٠ ابن حجر ٢: ١٨٩.

 <sup>(</sup>٢) قبيلة من القبائل العربية التي سكنت بالشام خارجاً عن طباعة السلطنية المملونية، وهم ٣ فرق: زبيد الغوطة (المرج) حول دمشق، وزبيد صرخد (حوران)، وزبيد الاحلاف الضباربة بجوار ديار آل فضل.

انظر: القلشقشندي ٤: ٢١٣ ـ ٢١٤.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن عبد المؤمن، الشيخ شمس الدين المعروف بابن اللبّان الشافعي. توفي في الطاعون العام في ٢٥ شوال سنة ٢٨/٧٤٩ كانون الثاني ١٣٤٨، ولما ٢٩ سنة. من مصنفاته: «ترتيب الأم للشافعي».

السلمبي، ذيبول: ٢٧١، الصفيدي، النوافي ٢: ١٦٨، السبكي ٥: ٢١٣، الاستسوي ٢: ٢٣٠ السبكي ٥: ٢١٣، الاستسوي ٢: ٤٣٠، السافعي ٤: ٣٣٠، القريزي ٢ / ٣ : ٩٧٦٠ ابن حجر ٣: ٣٣٠ ـ ١٣٣، ابن العماد ٦: ١٦٣، ١٦٣.

وأدب، وصحبة للشيخ ياقوت(١) بالاسكندرية وجماعة من المشايخ، وحصّل علم أوجب جلوسه في جامع مصر ويتكلم في الـوعظ وغيـره ، ويفسر القرآن ، واجتمعت إليه جماعة كثيرة وقصدته الناس ، وكان يتكلم بكلام كثير في حق الشيخ ياقـوت ويعظّمـه ويتغالى فيـه ، ويذكـر فصل من أمر الأصنام واتخاذها في الجاهلية ، فانتصب له رجل يعرف بابن المغربي(٢) من أهل مصر، وشهد عليه جماعة بفصول منها أنه يقول : إن السجود للصنم ليس بمكروه (٢٦)، وأنه يعظم الشيخ ياقوت على أحد الصحابة، رضي ١٣٤ ظ الله عنهم ، وأشياء من ذلك يكره سماعها // ، ونظم بذلك الشهود عضراً ، وحضر إلى قاضي القضاة(٤) والحكام ، وعرَّفهم أن له دعوى يندعي بها على الشيخ ، فطلب من جهة القضاة ، وكان ربما يقع مع بعض الناس في حق القضاة ، وينكُّت على أولادهم ، وقصدوا القضاة أن عرفوا السلطان بأمره ، فقال السلطان : « إذا ثبت على هذا الرجل شيء يوجب القتل عرّفوني به ، وأطلبوه » . فبلغ ذلك الشيخ شمس الدين ، فركب إلى الأمير بدر الـدين جنكلي وعـرّفه الصـورة ، وأن هذا الـرجل قصـده حسـداً لمه ، وربما سماعده القضاة على ذلك . واجتمع بمالح اج آل ملك والخطيري (١٠٠)، فاجتمعوا بالسلطان ، وأثنوا عليه عنده ، وعرفوا السلطان أن هـذا رجل كبير القـدر ، ومـا يقـع في شيء من هـذا ، وانتهى أمـره أن السلطان قال للقضاء : « اطلبوا هذا الرجل ، واستتربوه » . فعرّفه القاضي جلال الدين [ القزويني ] « أن هذا الرجـل ومعـه جمـاعـة أخـرى يجلسـوا ويتكلموا بغير علم ، ويجهلوا » . فرسم له أن يطلبهم ويمنعهم . واستقر

<sup>(</sup>١) ياقوت الحبشي الشاذلي، الشيخ الزاهد. توفي بالاسكندرية في جمادى الآخرة سنة ٧٣٣/ آذار

الذهبي، ذيول: ١٧٣؛ المقريزي ٢/٢: ٥٥٥؛ ابن حجر ٤: ٤٠٨؛ ابن العماد ٢: ١٠٣. (٧) في الجزري (ص ٢٢٥): «عبد الواحد بن الكاتب المغربي المالكي».

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢: ١٠٨) «غير محرّم».

<sup>(</sup>٤) قاضى القضاة جلال الدين القزويني.

<sup>(</sup>٥) أيدمر، الأمير عز الدين الخطيري. سترد ترجمته في وفيات هذه السنة ما بين ١٦٠ ظ- ١٦١ و.

الحال إلى أنه طلب الشيخ ، وحضر في مجلس القضاة ، واستتـوبــه(١) ، ورجع عها كان يذكره ، ومنعه الكلام في الجامع وغيره .

وطلب أيضاً الشيخ ركن الدين عمر (٢) بن الجعبري ، ومنعه أن المرد ويتكلم في زاويته ، فتفاوض مع القاضي ، فعرّفه أنه // كتب عليه محضر أنه يتكلم في أمر يجب عليه القتل ، وأنه يذكر مناقب إبراهيم الخليل ، ويشير إلى قبر جده إبراهيم وذكر عنه جماعة كثيرة ذلك ، وكان أيضاً يحط على الحكام في مواعيده ، ويتكلم فيهم وينكت عليهم ويشير إليهم بكل فاحشة ، ومنع الكلام للشيخ الزركشي أيضاً، وجماعة منعهم أن يجلسوا ويتكلموا .

# ذكر واقعة ابن البُرُلسي (٢٠) والشريف الزمُردي

كان السبب للفتنة بينها أن الشريف قصد عمارة مكان ببركة قرموط ومعاد البرلسي ، واحتاج إلى قطعة أرض ، فقصد ابن البرلسي فيها . فأبى أن يعطيه شيء ، فكرر عليه السؤال والطلب ، فلم يوافقه ، فطلع إلى الأمير سيف الدين قوصون ، وعرّفه أن ثمّ حكر يشتريه من بيت المال ، وهو يجعل له فايدة عشرة آلاف درهم . وكان الرجل له سعادة طايلة ، وإذا أقام في شيء يبذل فيه مال كثير ، وعرّف قوصون السلطان ، واشترى منه الحكر ، وحمل المال لبيت المال ، وسير قوصون

<sup>(</sup>١) وذلك في شهر المحرم من السنة/ ١٣٣٦.

الجزري: ٢٧٧؛ اللهبي، ذيول: ١٩٤؛ ابن كثير ١٤: ١٧٧؛ المقريزي ٢/٢: ٤٠٨.

 <sup>(</sup>۲) عمر بن إبراهيم الجعبري، الشيخ ركن المدين. توفي في سلخ ذي الحجمة سنة ١٢/٧٤٧ نيسان ١٣٤٧.

المقريزي ٣/٣: ٣٢٣.

الله بن إبراهيم البرلسي، القاضي عبلاء الدين، نباظر البيوت. توفي ليلة الخميس ١٣ المحرم سنة ٢١/٧٤ تموز ١٣٣٩.
 المحرم سنة ٢١/٧٤ تموز ١٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) هـٰده الْبركة فيها بين اللوق والمقس.

المقريزي، الخطط ٢: ١٦٤ ــ ١٦٥.

يقول لابن البرلسي: «خذ عمارتك، واخل حكري». فحصل عنده ألم عظيم، وكانت دار قد عمرها، وأنشأ فيها أماكن كثيرة، وحكر فيها ١٣٥ ظاللسكن، فدخل على // قوصون وغيره من الأمراء، فلم يلتفت عليه، وأخرب عمارته وتسلم الشريف الأرض، وعمّر له فيها مكاناً مستنزه وعماير كثيرة، وهي باقية إلى الآن.

#### ذكر ما اتفق عكة بين الشريفين

ورد الحاج في هذه السنة ، وأخبر عن الشريفين عطيفة ورميشة ، وأن الشريف رميثة جمع القواد ، وقصد بطن مررا وأقام فيه على أنه يدخل مكة . وكان [ أخوه] الشريف عطيفة مقيم بها ، فلها بلغه حضور رميشة تسلط ولده مبارك على المجاورين وتجار اليمن ومن حضر من جهة البحر وأخذ أموالهم ، وأفسد في مكة .. شرفها الله تعالى ـ فساد كثير . وبلغ رميثة ذلك فركب في جماعته وقصد الهجوم على مكة ، فطلعوا أهلها على الأسوار ، وكان عطيفة قد اشترى من مصر نحو عشر مماليك ، فطلعوا بجملة من طلع . ولما وصلوا رموهم بالنشاب ، فقتلوا جماعة من أصحاب بجملة من طلع . ولما وصلوا رموهم بالنشاب ، فقتلوا جماعة من أصحاب ورجع رميثة بمن معه هاربين وخرجت خيلهم ، وكانت وقعتهم في ثامن ورجع رميثة بمن معه هاربين وخرجت خيلهم ، وكانت وقعتهم في ثامن عشرين رمضان ، وبقي الأمر بينهم إلى حيث حضر الحاج ، وسير أمير و السركب عرفهم أنه لا يحضر // أحد منهم ، ولا يحضر الوقفة أيضاً خوف قيام الفتنة ، وسير لكل منهم ما يخصه من الخلعة والانعام ، وبقيوا الحجاج قيام الفتنة ، وسير لكل منهم ما يخصه من الخلعة والانعام ، وبقيوا الحجاج قيام الفتنة ، وسير لكل منهم ما يخصه من الخلعة والانعام ، وبقيوا الحجاج إلى أن تَم حجهم ، ولم يحضر احد منهم غير بالسلام والود منهم .

<sup>(</sup>۱) يسمى أيضاً مرّ الظهران، وهمو موضع (واد) من نواحي مكة، بينه وبمين البيت الحرام ستة عشر ميلًا.

ياقوت: ١: ٤٤٩؛ ابن بطوطة: ١٣٠ ـ ١٣٢؛ الحميري: ٥٣١ - ٥٣٢.

# ذكر القبض على جادر البدري بدمشق(١)

كان السبب للقبض عليه أن بهادر البدري (٢) كان قد رسم له السلطان ، كما تقدم ذكره ، بنيابة الكرك ، وأقام فيها أشهر ، وسيّر نايب الشام شكا من ظلمه وتعرضه لأهل الكرك ، فرسم السلطان بعزله وحضوره إلى دمشق مقدم(٣) ، وبقى في خاطره من نايب الشام ، واتفق لـه أنه خرج على بعض مماليكه وضربه ضرب مؤلم ، وطلب خشداشه فضربه مثل رفيقه ، فهرب إلى قطلوبغا الفخري ، ودخل عليه أن يشفع له عند أستاذه ، فأنعم له بذلك ، وركب قطلوبغا الموكب واجتمع ببهادر البدري، وسأله في أمر مملوكه ، وأن يقبل شفاعته وسؤاله فيه ، فحرج بهـذا السبب وكلُّمه بكلام منكي ، واتصل الأمر بينهم إلى أن اتقـح على قـطلوبغا بالكلام ، وجذب عليه الدبوس(٤) من تحت فخذه ، وقصد بضربه ، فدخلت الأمراء بينهم ، ورأى نايب الشام ذلك ، فنزل دار الشعادة ، ١٣٦ ظ وطلب قطلوبغا إليه ، وسأل عن خبره ، فأخبره عن القضية ، // وقامت الأمراء الذي حضروا وشهدوا على بهادر بما فعله من الاساءة في حقه وإساءة الأدب ، فطلب تنكز الحاجب ، ورسم أن يركب إليه ويحضره ، فركب إليه وأحضره ، وأخذ نايب الشام في عتبه وتعنيفه ، فرد جوابه جواب منكى فشتمه ، فرد عليه بأقبح مما قاله ، وأفحش في قولـه إلى أن

<sup>(</sup>١) أثبت العيني رواية اليوسفي نصاً.

العيني ١١/٢٩١١: ١٠٥ظ.

<sup>(</sup>٢) بهادر بن عبد الله البدري، الأمير سيف الدين. توفي بطرابلس سنة ٧٤٠ / ١٣٣٩ \_ ١٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) الشجاعي ١: ٩١؛ المقريزي ٢/٢: ٥٠٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣٢٤.
 في العيني (٢٩١١): (وحضوره إلى دمشق على تقدمة ألف.

<sup>(</sup>٤) كـذا في العيني ١٧/٢٩١١: ١٠٥ظ؛ وفي الجنزري (ص ٢٣٥) وابن شـاكـر (عيــون: ١٧) «وجذب البدري سيفه».

قال له: «أنت كنت صبي في الصليبة »(١). فلم يتمالك [النايب](٢) من الحرج إلى أن قامت الأمراء وشحطه الحاجب، وأهانه، وأخذوا سيفه وطلعوا به القلعة، وكتب للسلطان يعرفه ما اتفق منه في حق قطلوبغا الفخري وبعده في حقه، وإساءة أدبه عليه بحضور الأمراء.

ولما وصل خبره للسلطان ، رسم بسفر طاشار (٣) الدوادار أن يركب بسبب تقليد نايب صفد الأمير سيف الدين طشتمر ، ويركب إلى الشام يعطيه كتاب السلطان بالوصية على طشتمر نايب صفد ، ويحضر بهادر البدري إلى دار السعادة ويضربه قدام الأمراء ويقيده ، ويطلع به القلعة . فركب إلى الشام ، وعرف تنكز جميع الوصية بطشتمر ، ثم طلب بهادر البدري بحضور الأمراء ، وبطحوه وضربه نحو من مايتي عصاة ، وقيده وطلع به السجن بقلعة دمشق .

وفيها طلب النشو سماسرة مصر والقاهرة ، ورسم لهم أن لا يبيعوا وفيها إلا للسلطان ، وكانت هذه الساعة قد // أجدب زرع الفول ، وأكلته الناس بدري ، وتوقف حال الدواليب ، وبلغ النشو أن ببلاد الصعيد جماعة من السعداء ولهم دواليب كثيرة ، فسير بمصادرة الجميع ، وصودر العماد محتسب البهنسا وأخوه ، وأخمذ منهم مايتي ألف درهم وألفي إردب غلة ، وحضر عقيب ذلك ابن زعازع (٤) أمير العرب ، ورافع أولاد قمر الدولة .

<sup>(</sup>١) كذا في العيني؛ وفي الشجاعي (١: ١٣): «أنت كنت بالأمس صبي سايب في الصليبة جيت اليوم تعمل لك علي حرمة». والصليبة موضع من ضواحي القاهرة.

ابن تغري بردي، النجوم، ١٠: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من العيني ١٧/٢٩١١: ١٠٥ظ.

 <sup>(</sup>٣) طاجار (طاشار)، الأمير سيف الدين المارداني الدوادار الناصري. توفي مقتولاً بالاسكندرية في ربيع الأول سنة ٧٤٢/ آب \_ أيلول ١٣٤١.

الصفدي، الوافي ١٦: ٣٧٨ ـ ٣٧٩؛ المقريزي ٢/٣: ٣١٤؛ ابن حجر ٢: ٣١٣ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن زعازع، الأمير شهاب الدين. توفي في صفر ٧٤٧/ أيار ـ حزيران ١٣٤٦، وأخـذ له مال كثير.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وكان هذا الرجل من أكابر العرب ، وحكم أبوه على طايفة كبيرة من أهل الصعيد، فإن ذلك الوقت كان في الصعيد أمراء وسعادة كبيرة وبيوت تذكرها الناس منهم بيت مقداد(١) الذي تقدم ذكره أنه استولد ماية ولد ، وقبض عليه السلطان ، ثم أفرج عنه ، وأسكنه الناصرية الذي أنشأها لما حفر خليج اسكندرية ، ومنهم بيت قمر الدولة ، وبيت زعازع وبيت الأشراف ، وهم أنفار كثيرة كانوا ملوك الصعيد ، وكان هذا الرّجل قد تعاظم أمره ، وحكم البلاد وعظمت سعادته ، ومنهم من كان يقول : وجمد خبايا كبيرة ، ومنهم من كان يقول : أن سعادته من الزراعة ، فإنـه كان لـه نحو ألف فدان رزق ، وتكبّر حتى تلبس الأخفاف ، وهذا لم يعرف بين العرب ، وكان قد تولَّى البهنسا ذلك الوقت علاى المدين ابن المروان (٢) ، ١٣٧ ظ وقصد أن يمنعه ذلك الوقت // لبس الخف، فلم يقدر وتجوّه عليه بالأمراء ، ولما حصل مرافعته لأولاد قمر الدولة حضر قدام النشو ، وتكلموا في حقه أيضاً ، وأخبروا النشو أن أولاد قمر الدولة ليس لهم مالية فعرج عنهم ، وقصد ابن زعازع ، وكتب لوالي البهسنا أن يطلبه إلى عنده ، ويوقع الحوطة على سايـر موجـوده ، فسفر إليـه ، واحتاط عـلى مالـه ودوابه وغنمه ، وساير موجوده ، وصار يحضره ويعاقب ه وساير موجوده ، وصار يحضره جملة ما عاقبه وكيل كان له في معصرة ، فبلغ من عقوبته أن لفّ قطران في

\_\_ الشجاعي ١: ١٣ ـ ١٤؛ المقريزي ٣/٣: ٧٠١.

وبنو زعازع أعراب من بني حديرة إحدى بطون قبيلة لواته .

المقريزي، البيان والإعراب عها بأرض مصر من الأعراب: ٥٣، ٥٣.

<sup>(</sup>۱) مقداد (مقدام) بن شماس البدوي أحد عربان الصعيد. كان قد اشتهر أمره وكثرت أمواله وأولاده (۱۰۰ ولد ذكراً). قبض عليه السلطان الناصر محمد في ۱۸ رجب سنة ۱۲۷/ ۳ تشرين الثاني ۱۳۱۳، وسجنه بقلعة الجبل مدة ثم أفرج عنه، وزاده مالاً وغلالاً، وأسكنه بالناصرية التي أنشأها على خليج الاسكندرية. فأقام هناك وعمرها، وبقي عقبه من بعده. المقريزي ۱۲/۲: ۱۲۹، و۲/۲: ۱۳۸۰؛ ابن حجر ٤: ۳۵۲\_۳۵۳.

<sup>(</sup>٢) الأصل: ابن البرواني، وهــو خـطاً. ولاه السلطان عــلى الصعيـد في ٤ ربيــع الأول سنة ٢٣/٧٣٣ تشرين الثاني ١٣٣٢، فظلم وسفك دماء كثيرة. توفي سنة ٧٤٠ وقد سبقت ترجمتـه في الصفحة ٢٥٤، حاشية رقم ٢.

خروق ، ولقه على أصابعه وأوقدها ، ثم عرّاه ولوّح ظهره على النار ، ولم يقم بعد ذلك أيام قليلة ، فطلبه السلطان ، ونقم عليه ، وأعزله ، وأقام أيام في الترسيم بسبب ذلك، ولقاه الله تعالى سريع ، وكان الذي اشتملت عليه حوطة ابن زعازع من ساير أصناف السكر والعسل والدواب والغلال ، واشتملت حوطته على ألف ألف وخس ماية ألف [ درهم ](١) ، ووجد له من القماش أربعماية فرجية نفرية(٢) وستين عبد ، ومايتي وعشرين جارية(٣) ، وكتب النشو عليه حجة بماية ألف درهم في ذمته ، واتجعت الأمراء بسببه ، وتكلموا فيه مع السلطان ، فعرّفهم أن النشو أخبره أن هذا الرجل وجد مطلباً وقتل الذي دلوا عليه ، وأخذ المال منه ، وطلبه وأفرج الرجل وعنه وأنعم // عليه بماية ألف الذي كتبت عليه . ( وكذلك ابن حديد قاضي المحلة(٤) أخذ منه ماية ألف درهم ، وكان له بمصر والقاهرة خمسين ألف دينار)(٥) .

وفيها كتب بطلب علم الدين الحمصي (٦) فحضر إلى مصر ، وطُلب الأفضل (٧) صاحب حماه .

وفي تلك الأيام رقعت قصة بعد صلاة الجمعة في الجامع ، فوجـدوها

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين بعد مراجعة المقريزي ٢/٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) كذا؛ وفي المصدر نفسه: «بفرو».

<sup>(</sup>٣) أيضاً: «ومائة وعشرين جارية».

<sup>(</sup>٤) بالفتح، وهي مدينة مشهورة بالديار المصـرية، كانت مقر ولاية الغربية.

<sup>(</sup>٥) ياقوت ٥: ٦٣ - ٦٤؛ أبو الفدا، تقويم : ١١٦ - ١١٧؛ القلقشندي ٣: ٤١٠ . ٥٠ ما بين القوسين ساقط من متن الأصل، ومستدرك في الهامش بالقلم نفسه.

 <sup>(</sup>٦) سنجر الحمصي، الأمير علم الدين. تنقل في الولايات، وولي نيابة الرحبة. تـوفي أواخر سنـة ١٣٤٣/٧٤٣. وكان استدعاؤه إلى مصر كي يلي شد الدواوين بدلًا من بدر الدين لؤلؤ.

الشجاعي ١: ٣؛ الصفدي، الوافي ١٥: ٤٤٨٤؛ ابن حجر ٢: ٢٧٣ كالصفدي، الوافي ١٥: ٤٨٤ كالمجاعي ٢: ٣٤ ZETTERSTÉEN. Op. Cit., P. 193.

 <sup>(</sup>٧) الأصل: الصارم، وهو خطأ. والأفضل: هو محمد بن إسماعيل بن علي، الملك الأفضل ناصر
 الدين الأيوبي الذي ولي حماة ما بين ٧٣٧ - ٧٤٢ / ١٣٣١ (وقد سبقت ترجمته).

في زين الدين ابن الصيرفي موقع قاضي القضاة ، وأنه عنده ملحمة تدل على تملك ابن (١) الملك خطير ، وأنه يجتمع هو وإياه على مجلس الشراب ، ويقرأها عليه ، ويطمعه [في] السلطنة . فلما وقف عليها رسم للوالي بطلبه ، وأخذه فطلع للقلعة ، ورسم أن يُهدّد ويُخوّف ويُقرّر على ذلك . وبقي أمره إلى أن طلع القاضي جلال الدين والقضاة دار العدل ، وتحدثوا مع السلطان ، وأثنوا عليه ، وعرّفوه أن هذا الرجل لم يكن له سابقة ، وأنه من بيت كبير ، وله مدة موقع القضاة ، وجاز الوالي أن رسم بالإفراج عنه .

وفيها قلّ الواصل من الكارم والتجار وغيرها ممن كان يسافر البلاد ، ويجلب التجارة حتى الأغنام ، ونحس اللحم حتى وصل إلى درهم وربع (۲) الرطل ، وكتب إلى نايب الشام ، ونايب حلب بجلب الأغنام ، وكان انقطاعها من مصر بسبب النشو ، فإنهم كانوا يحضروا الرأس الغنم يقوم بستين درهم يحسب له ثلاثين ، فانقطع جلبهم ، ثم احتاج السواقي (۳) بستين درهم يحسب له ثلاثين ، فانقطع جلبهم ، ثم احتاج السواقي (۳) الامال وللدواليب إلى شراء أبقار ، فإن الأبقار الذي في الدواليب // ضعفت عن العمل وكذلك البهايم ، فسير أحضرهم إلى مصر ، ورسم النشو لابن صابر أن ينزل ويرميهم على تجار المدينة ، وساير أهلها من السوقة ، فجمعوا تجار القياسر(٤) وساير أهلها ، ولم يبق أحد من أرباب الدكاكين فجمعوا تجار القياسر(٤) وساير أهلها ، ولم يبق أحد من أرباب الدكاكين حتى رمى عليه البقر والدواب ، وكنان الدرهم بخُمْسِه ، وأخبرني بعض

<sup>(</sup>١) لعله أحد الاخوين مسعود ومحمود ولمدي الأمير شرف الدين أوحد بن الخطير، وقد توفيا بالطاعون سنة ١٣٤٩/٧٤٩.

راجع ترجمتها في: ابن حجر ٣: ٣٤٨، ٣٢٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢: ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) وعن تطور أسعار اللحوم في دولة المماليك البحرية، انظر:

ASHTOR, Histoire, P. 310 - 311 (Tableau des prix).

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢: ٤٠٩): «السواقي التي بالقلعة.

<sup>(</sup>٤) أيضاً: وقياسر القاهرة ومصره.

صنّاع الحرير أنه أرمى عليه رئاس بقر وذبحه ، فوقع عليه بسبعة سوداء(١) السرطل ، وفرّقت الدواب على أهل الطواحين والحمامات كل دابة بماية تسوى عشرين ، وبقيت الناس في ألم عظيم من هذا ، ولم يجسر أحد على الكلام في أمره لأجل ما يعلموا من ميل السلطان إلى ذلك .

## ذكر إبطال العقوبة عن موسى [ بن التاج إسحاق ]

كان السبب لذلك أمر الله تعالى من غير واسطة ، وقصد النشو ولولو أن يضرّاه فكان سبب لنفعه ، وإبطال العقوبة ، والسبب لذلك أن النشو مع تلك الأحكام والمظالم والحوادث أعجزه أن يتمكن من قتل موسى ، وكان يقصد بمقاصد السّوء والموت ، فلم يبلغه الله فيه أمله ، وكان آخر عقوبته أن لولو اتفق مع النشو، وقال لولو للسلطان : « يا خوند ، تعبت في الفاعل الصانع موسى ، وقد قتلته ، واعترف أن الصندوق عنده ، وأنه يخضره إلينا ، وثاني يـوم كـذا ثم أنكره ، وقال : « إيش في إيـدك يحضره إلينا ، وثان يـوم كـذا ثم أنكره ، وقال : « وخرج من عنده ، فحرج السلطان ، وقال : « روح اقتله إلى أن يحوت » . وخرج من عنده ، وعرف النشو ، فسر بذلك سرور كبير كونه أباح قتله ، وطلب ابن معين المقدم إليه ، وأوعده بأمور تسرّه وتكبره عنده ، وخرج من عنده على أنه يضربه بالمقارع ويقتله بصنعة يعرفها في الضرب ، وأخرجوا موسى ، وغلقوا عليهم الباب وعقد ابن معين شِيْب (٢) المقرعة وهي من عادتهم ، وغفت مزق بجنبه فيقتله ، ولم يعلموا أن الآجال مقدرة ، والقدرة الالهية

<sup>(</sup>۱) المقصود: دراهم سوداء، وهي أسهاء على غير مسمات، وأن كبل درهم منها يساوي ۱/۳ درهم نقرة.

القلقشندي ٣: ٣٩٤؛ القريزي، النقود: ٤٧؛ الكرملي، النقود العربية: ١١٣٠؛ -EUS-TACHE, Les perles, P. 145, n. 5.

<sup>(</sup>٢) وهو سير السوط (الكرباج).

معجزة لمن أمل أن يبلغ ما في نفسه من غيره ، فكان ضربه ذلك اليوم فوق المايتين وخمسين شيب إلى أن وقع كالميت، وشالوه على أنه يموت ، فأصبح حيّ ، فاستحضره ثاني يوم وضربه كالضرب (١٠) الأول ، وشالوه على أنه ميت ، ودخل لولو للنشو بشرّه أنه يموت بعد ساعة ، فعرّفه أن يقول للسلطان إنه مات ، ويخرجه يدفنه .

واتفق ذلك الوقت، لما يريد الله تعالى، أن السلطان طلب لـولو، ورسم أن يخرج صحبته مشد العمارة، وياخذ الأسرى ويهدم دار النيابة (٢)، ويجعلها ساحة، وكانت هذه الدار بنيت على أيام السلطان ١٣٩ ظ الملك المنصور // - تغمده الله بسرحته - في آخر سنة سبع وثمانين وستماية، وعمل له شباك. وكان طرنطاي (٣) يجلس فيها، وبقيت إلى أن رسم بهدمها، وتبطل أحكام النيابة بالإجماع.

ولما رسم للولو بذلك وجد نخلص لما ورثه في أمر موسى ، فقال : « يا خوند ، وإيش ترسم في أمر هذا الفاعل الصّانع ابن التاج إسحاق ، فإن روايحه قد أعبقت القلعة من نتنته ، وورم وما بقي يعيش أكثر من ساعة ، فمرسوم السلطان نسلمه للافرنج ؟ » . قال السلطان : « لا ترجع تضربه وتخلّيه مع عمره إن مات مات ، وإن عاش عاش كان قسمه » .

<sup>(</sup>١) الأصل: (كالطرب).

<sup>(</sup>۲) موضعها بقلعة الجبل، بناها المنصور قلاوون الألفي سنة ۱۲۷۹/۲۷۸ ـ ۱۲۸۰، وسكنها الأمير حسام البدين طرنطاي نائب السلطنة. وكانت النواب تجلس بشباكها حتى هذمها السلطان الملك الناصر سنة ۱۳۳۷/۷۳۷، وأبطل النيابة والوزارة، ثم أعادها الأمير قـوصون بعد وفاة السلطان.

المقريزي، الخطط ٢. ٢١٤\_ ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) طرنطاي، الأمير حسام الدين المنصوري، نائب السلطنة بالديار المصرية أيام المنصور قلاوون.
 توفي سنة ١٢٩٠/١٨٩.

ابن الصقاعي: ٩٤؛ الصفدي، السوافي ١٦: ٤٣٩ ـ ٤٣٠؛ ابن كثير ١٣: ٣١٨؛ ابن حبيب، تذكرة ١: ١٣٦، ابن تغري بردي، النجوم ٧: ٣٨٣.

فخرج عرّف النشو الذي اتفق له مع السلطان، والـذي رسم به، فكظم لذلك .

و [ في سابع عشري صفر ] (١) شرعوا في هدم دار النيابة ، ودخل النشو عقيب ذلك للسلطان ، وعرفه عن الصفي كاتب قوصون أنه حضر شخص شاهد الكتّاب ، وعرفه أن الصفّي يتعلق عليه من السلطان نحو من ماية ألف درهم بسبب المتاجر الذي كان يحضرها أيام مباشرته عن الأمير قجليز (٢) ، وأنه يحاققه على صنف الكتان بمفرده بنحو الماية ألف درهم حقوق السلطان ، فطلب السلطان قوصون وخاصمه ، وقال [ له ] : « هذا كاتبك يأخذ مالي وحقوقي ويتجوّه عليه » ، وعرفه الأمر الذي وقع من كلام النشو ، فقال قوصون : « يا خوند ، أنت الذي استخدمته عندي ، عه أنه يسير لولو والمستوفِيّن والرجل الذي تكلم (٣) ، ويكون النشو حاضر وتبصروا الحق في جهة مَنْ ؟ . وخرج قوصون طلب الصفي ، وعرفه الحال ، وحضر لولو والمستوفِيّن وطلب النشو أيضاً حضر ، وطلبوا الشاهد عبد الكافي ، وضرع يتكلم كلام جملي فحاققه الصفي ، وصار يخرج أوراق عبد الكافي ، وشرع يتكلم كلام جملي فحاققه الصفي ، وصار يخرج أوراق بالحقوق الذي وزنها ، وأشياء يقولها عبد الكافي ويسدّها الصفي بشواهد .

ولما رأى النشو أن الصفي ألحن بحجته ، صار يسب عبد الكافي ويلعنه قدام قوصون ، ويقول : « وَالك ، تكذب على الناس ، وأشاور السلطان » ، ومن ذلك الكلام حتى ينفي عن نفسه التهم . وانفصل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقفين من المقريزي ٢/٢: ٢١٠، وقد أنجز العمل في شامن ربيع الآخر من السنة. المصدر نفسه: ٤١١.

 <sup>(</sup>٢) يرد أيضاً برسم وتحليس، وهو قجليس الناصري السلاح دار، الأمير سيف الدين توفي في ١٥ صفر سنة ٢٨/٧٣١ تشرين الثاني ١٣٣٠.

ابن الدواداري ٩: ٣٥٨، المقريزي ٢/٢: ٣٣٨؛ ابن حجر ٣: ٢٤٣ \_ ٢٤٣؛ ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 182.

<sup>(</sup>٣) كذا؛ وفي المقريزي (٢/٢: ٢١١): وومعهم الرجل المحاقق للصفي؛.

الحال ، ولم يحصل للنشو غرضه .

وفيها وقف للسلطان القاضي جلال الدين من نـزوله من عـلى المنبـر من جامع القلعة وباس يده بسبب ولده عبدالله ، وعرّف السلطان أن زوجته قد وضعت ولداً ذكراً ، وأنه سأله أن والده يسأل صدقات السلطان في حضوره إلى مصر ويعود إلى الشام ، وكان قد دخل قبلها على بشتك وقوصون أن يساعدوه في أمره(١) . ولما تكلم مع السلطان ساعدوه ، ورسم السلطان بحضوره إلى مصر. وكان السبب الموجب لنفيه أنه كشرت فيه ١٤٠ ظ الشكوي // من الناس ومن الأمراء ومن سايـر الخلق ، فإنـه زاد وأفحش وأساء العشرة ، وبلغ من أمره غيه الخيل والسباق ، وشاكل الأمراء والرعية في مماليكهم وأبناء الناس، والسلطان يسمع عنه تلك الفواحش، ويستحى من أبوه . وقوي الأمر عليه إلى أن نفاه دفعتين من مصر ثم يعود ، وفي العودة الثانية عمّر داراً بجوار دار أبوه بجزيرة الفيل ، وكان أبوه دخل على نايب الكرك ، وسأله شراء دار شمس الدين ابن الأطروش(٢) ، فاشتراها بعشـرة آلاف درهم . فلما حضر ولـده أنشأ بجـواره دار وأوسع في أمـرهـا ، وعظم شأنها وأحضر إليها ساير الصناع المعروفة ، وجلب لها ساير المرخمين ، وشاع خبرها وعظموه في عين السلطان ، وزاد الأمر إلى أن رسم بخروجه من مصر ، وأقمام مدة ، ثم اتفق من سؤال أبوه فيه ، فرسم بحضوره .

#### ذكر واقعة التجار (1)

واتفق في هذه السنة عدم القماش من الخلع ، وعدم [ فرو](<sup>2</sup>) السنجاب حتى لم يوجد شيء ، وأمر النشو أن ينزلوا القياسر، ويأخذوا

 <sup>(</sup>١) راجع ما ورد في الورقة ٣٥ظ.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الصفحة ١٧٦، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) نقل العيني هذه الواقعة نصاً كما وردت في اليوسفي.

العيني ٢٩١١ : ١٠٧ ظ ـ ١٠٨ ظ.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من المقريزي ٢/٢: ٤١٢.

الفرجيات الذي على التجار السنجاب(١)، وهجموا حتى البيوت، ولم يدعوا على أحد فرجيّة إلا وأخذوا سنجابها . ويلغه أن التجار تكلموا في أمر هذه الـواقعة ، فعرّف السلطان عن التجار أن ثمّ تجـار كثيرة مـرابين ، ١٤١ و وأنهم // قد أكسروا الأمراء والجند ، وأن يعاملوا الناس بـالربـا ، وصار لهم مالية عظيمة ، وكان السلطان قد طلب منه ذلك اليوم عشرة آلاف دينار ، وعرّف السلطان أن عنده خشب وحديد وأصناف يبيعها عليهم ، فرسم له [ أن ] يفعل ، فسيّر طلب ساير التجار من مصر ومن القاهرة ، والـذي عرف أنه متمول ، وله قدرة فطلب ابن السابق العنبري(٤) والحكيم العنبسري وابن السرملي والكركي وابن الكعكي وجماعة من المعسروفين بالمعاملات مع الناس، وكتب باسم كل منهم ألفي دينار وثلاث آلاف وأقلها ألف. واتفق له من الأمور الغريبة مع هؤلاء في هذه الواقعة أمر غريب من التتميم ، فإن الحاج [ آل ] ملك قيام في حق ابن السرملي قيام كبير، فعرفه السلطان أن هذا يتحضّر بتجارة كثيرة على جاهك، ويبطل الحقوق الذي للسلطان كما عرَّفه النشو ، وقام قوصون في حق ابن الكعكي وغيره ، ولم يلتفت إلى أحد إلى أن قامت ست حدق وست ملكة مع أم(٣) أَنَكُ في حق شخص من تجار مصر ، كان النشو طلب منه ألفي دينار وأخذها وأعطاه عوضها خشب ، وكان الرجل متصل بجارية من جوار[ى] خونـد [طغاي]. ولما دخل السلطان إليهم لاموه وعرَّفوه // ١٤١ ظ أن النشو قد ظلم الناس ، وعرَّفوه أمر الرجل، وأنه أعطاه خشب مألفي

<sup>(</sup>١) العبارة مضطربة، وصوابها: ويأخذوا ما على فرجيات التجار من فرو السنجاب. المقريزي . ٤١٢: ٢/٢

<sup>(</sup>٢) كذا في العيني (١١ / ٢٩ ١) ؛ وفي الشجاعي (١: ١٣): «ابن سابق الغزي».

<sup>(</sup>٣) خوند طغاي، وقد سبقت ترجمتها في الصفحة ١٣٦، حاشية رقم ٤.

ملاحظة: ورد على هامش الورقة ١٤١ ظ العبارة التالية «وقتل ابن العجمي بالمقارع على باب بيته المجاور لدار الدويدار برحبة باب العيد»، وهي بخط مختلف ولا تنسجم ومقتضيات السياق.

دينار يسوى ألفي درهم ، وقووا الشكوى في أمره ، وقامت النساء من كل جانب عليه .

وعند خروج السلطان طلب النشو، وقال [ له ]: « وَالك ، تعطى خشب بالفي دينار يسوى ألفي درهم » ، وشتمه ، وحرج عليه ، وخرج من عنده على غير رضى . فلم يكن له(١) شغيل إلا أن طلب بعض من يثق به ، وعرَّفه أن يتحيل على ذلك الرجل ، ويشتري منه الخشب بفايدة جيدة ، ويكتب الحجة بالبيع ، ويطلع بها إليه في يومه . فنزل إلى التــاجر ، وجلس عنده ، وعرَّفه أنه محتاج إلى مبلغ قرضة ، فشرع يشكي لــه ما أخــذ منه النشو، وما رمي عليه من الخشب، فقال لـه الـرجـل: « يـا أخي ، أوريني هذا الخشب ، فإنني محتاج إليه » . فقام معه وأعرض الخشب عليه ، فأوراه أنه أعجبه ، وقال له : « يا أخى ، لا تضيق صدرك ، بِكُمْ وقع عليك هذا الخشب ، وإيش رسماله ؟ » . قال : « رسماله ألفي دينار على ». قال له: « إشتريت منك بفايدة ألف درهم إلى شهر زمان ». فها صدّق الرجل بكلامه ، وفرح وظن أنه يقول ذلك على سبيـل الهزويـة . فلما حقق معه الأمر كتب كل منهم مكتوب بالشهود وسيّر من يحمل الخشب // ١٤٢ وأوأخذ الحجة ، وطلع إلى النشو وأعطاه الحجة بالمبايعة بينهم وقرأها ، ودخـل السلطان وجلس ، وقال [ لـه ] : « يسا خونسد ، من وقت رأيت السلطان حرج على ما لي عقل ، وقصدت أن أعرفك أنني لو غضبت اليـوم عليّ مـا وصل من دمي إليّ قطرة ، وقد عرّفتك أنني عاديت الأمراء والجند والكتّـاب حتى الجواري ، ولم أدع لي محبأ ، والكل في نصحك ، وما طلبت منى قط شيء وعجزت عن حمله ، وخرجت عليّ بسبب أنني أعطيت خشب بـالفي دينــار يسوى ألفي درهم ، وخــرجت من بين يــديك سيّــرت لــطلب الخشب حتى أشيله عنه، وجدتـه قد بـاعه بفـايدة ألف درهم » . وأخـرج المكتـوب ، فرماه قدام السلطان ، واختار السلطان أن يحقق القضية ، فقال : « احضر

<sup>(</sup>١) الضمير عائد للنشو.

هذا الرجل » . فسيّر أحضره ودخل به للسلطان ، ووقف قدامه ، وقال [ له ] : « وَالك ، كم أرمى عليك النشو الخشب ؟ » . قال : « يا خوند ، ظلمني ، وأعطاني شيء بألفي دينار يسوى ألفي درهم » . قال : « وَأين الخشب؟» .قال : « يا خوند ، أبعته بالدين » . قال : « بِكُمْ ؟ » . قال له النشو : « قول الصحيح ، فإن حجتك(١) هذه الذي بعت بها » . فاعترف النشو : « قول الصحيح ، فإن حجتك(١) هذه الذي بعت بها » . فاعترف وتبيعوا الرجل ، فيا كان جواب السلطان : « والك ، // تقيموا عليّ الغاثة(٢) ، وتبيعوا الشيء الذي أرميه بفايدة ؟ تَسَلَّمهُ يا نشو ، واقتله بالمقارع ، وخذ ما ألفي دينار مالي منه » . فتسلّمه وسلّمه للولو وقتله بالمقارع ، وأخذ منه ألفي دينار أخرى . ودخلوا عليه ببيت السلطان إلى أن أطلقه . ودخل السلطان إلى أن أطلقه . ودخل السلطان إلى أحداً يجبه كونه ينصحني ويحصّل مالى » .

وعقيب ذلك اتفق بين يعقوب المسلماني (أ) وبين ابن المجاهدي [مرافعة] (٥) ، وأعطاه (١) [ السلطان ] إمرة عشرة بسبب ما كان فيه من الظلم وقلة الدِّين . وكان أصل منشأ هذا الرجل من شخص يعرف بالمارداني كان حاكم الأسطول بدمياط ، وكان رجل له مكارم وفيه ميل للشباب ، وورد ابن المجاهدي إلى دمياط ، وهو شاب ، فأزوجه ابنته ، وأقام بدمياط ، وتنقل إلى أن صار نايب ابن المحسني في القاهرة ، ثم سعى بمرافعة عند النشو في أهل دمياط ، وحصل له دنيا ، فتقرب للنشو وولاه ، وصار أمير عشرة ، وكان يعرف بالمجاهدي . كان أبوه من الناس الجياد الربّانيين [ من ] أرباب المروءات ، وكان يتخدم بابا عند الملك

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٢/٢: ٤١٣): «معاقدتك».

<sup>(</sup>٢) يقصد: الاستغاثة.

<sup>(</sup>٣) في المقسريـزي (٢/٢: ٤١٣): «نسسائـه»؛ وفي ابن تغسري بسردي (النجسوم ٩: ١١٦): «الحريسم». والدور كناية عن النساء أو الحريم.

<sup>(</sup>٤) في المقريزي «يعقوب الاسلمي».

<sup>(</sup>٥) أضيف استناداً إلى الورقة ١٤٣ من المخطوط والمقريزي.

<sup>(</sup>٦) يستفاد مما يلي (في نفس الورقة) أن الضمير عائد لابن المجاهدي.

١٤٣ و المجاهد (١) ابن كتبغا قبل سلطنته . فلها صار // كتبغا (٢) ما صار من الملك ، وسلطن ولده الأصغر وسماه الملك المجاهد ، جعل هذا الرجل نقله من البابية إلى الأستادارية ، وتوفي ، ولم يلبس كلوتة لكن عمامة مدورة ، وبقي ذلك إلى وفاته ، فكان يلقب بابن المجاهدي . واتفق أنه ولد له ولد وحصل إليهم ما حصل من الامرة ومضغته الناس بالسنتهم ، وولبوا فأسوا العشرة هو وولده مع الناس ، وأخذ أموال التجار وغيرها من اهل دمياط ، وكانت سيرتهم سيرة قبيحة ، وكان ليعقوب قريب نصراني مباشر في دمياط ، فعرفوا لابن المجاهدي أنه تعرض لبعض حرمه ، وترصد إلى أن كبسه وأشهره وضربه ، وصادره ، وحمل منه مال ، فبلغ أمره ليعقوب ، وكان لما أسلم عملوه مستوفي الجهات ، فشكاه النشو ، وكان النشو ، وكان النشو ، وكان لما أسلم عملوه مستوفي الجهات ، فشكاه النشو ، وكان طبيان ، وقد لحقهم هوج من السعادة ، وعلم أنه متى ما تحدث رافعه ، فها صدق بشكوى يعقوب له ، فقال له : « مالك عاقة إلا إن اخترت تدخل للسلطان دخلت بك ، والذي تعرفه قوله حتى لا ينسى لك غرض » .

١٤٣ ظ وكان غرض النشو أيّ من عطب منهم استراح // منه . ودخل النشو عرف السلطان ، وطلب يعقوب فتكلم بكلام كثير في حق ابن المجاهدي ، ورسم بطلبه ، فأحضره هو ويعقوب ، وحصل بينهم كلام كثير قدام السلطان ، وكان في جملة كلامه للنشو أيضاً : «يا قاضي ، ما هي عمايلك الذي أخذت واحد ابن بابا عملت على راسه شربوش ، وجعلته أمير في مصر ، وصار يكتب السلطان كتاب يرميه من يده ، ولا يلتفت إليه » . وكان السلطان يكره من يذكر في مجلسه شيء من قلة حرمته ، فحرج عند ذلك ، وقال للولو : «خذ هؤلاء ، اقتلهم بالمقارع ، وخلص مالي

<sup>(</sup>١) أنص (أنس) ابن العادل كتبغا، الملك المجاهد. توفي في ٢ المحرم سنة ١١/٧٢٣ كانون الثاني ١٣٢٣.

المقريزي ١/٢: ٢٥٢؛ ابن حجر ١: ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: ابن كتبغا.

منهم ». فأخذهم إليه ، وصار عند النشو باعث من كلام يعقوب فيه ، وكشف له قضية ، [و] عرّف السلطان «أن هذا الرجل قد تقدم له نهب مال السلطان ، ويعمل بها مقامات وكساوى لبنات الناس ، وأن إسلامه كان هذا السبب ». وما زال به إلى أن قتله قتل عظيم تعين منه الموت .

وفيها وقعت الشكوى في الأمير علم المدين [ سنجر ] الجاؤلي(١) ، وأنه رتّب في المرستان جماعة من الحكماء لم يكونوا(٢) مستحقين ، وأنه استناب بعض جنده في المرستان ، وضيق على الناس في أمر الصدقات من ١٤٤ و الأشربة والأدوية ، وبلغ من أمره إلى أن كان إذا طلب أحد // أشياف للعين يعد لـ واحدة بعـ د واحدة ، وإذا كتب الناظر أربع أواق شراب أو غيره يصرفها أوقتين ، وضيّق على ساير مباشرين المرستان وغيرهم من الفقراء والصعاليك ، وحضر كل شيء فيه ، وأولخ في قطع الأرزاق ، فصعب على السلطان ، فطلب الحاجب وعرَّف أن ينزل للجاوُّلي ويعرُّف شكوى الناس فيه ، فنزل إليه وعرّفه . ولما كان يوم الإثنين في المجلس(٣) تقدم الجاولي وعرّف السلطان أنه ضبط حال المرستان ، وتخيّر المشد لـه ، فلم يقبل السلطان من كلامه ، وقال : « يا أمير علم الدين ، أنت تعرف أن المرستان كله صدقة ، فلا تضيق على الناس ، وأنت أيضاً رجل كبير عندنا ، فلا تكن تسمع كلام الفقهاء ، فإنك كثير العشرة بهم » . فقال : « يا خوند ، أنا عشرتي للفقهاء حتى وضعت كتابين ينتفعوا بها المسلمين ، وفيه أيضاً ما جمعته من محاسن مولانا السلطان » . فلم يرد عليه جواب ، ورسم بصرف اثنين من الحكهاء كان قد استجدّهم بالمرستان .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الصفحة ٣٢٥، الحاشية الأولى.

<sup>(</sup>٢) الأصل: يكون.

<sup>(</sup>٣) كان من عادة السلطان إذا كان بالقلعة، في غير شهـ رمضان، أن يجلس بكـرة يوم الاثنـين بإيوانه الكبير بدار العدل لخــلاص المظالم، ويستعـين في مجلسه بكبـار أرباب الــدولة، كقضــاة القضاة ووكيل بيت المال وناظر الحسبة وغيرهم.

القلقشندي ٤: ٤٤ ـ ٥٠.

واتفق ذلك الوقت ضرب ابن الأقفاصي (۱) بسبب ضياء الدين (۲) ناظر المرستان ومتولي حسبة مصر ، وقد تقدم ذكر همته في الحسبة ، وما الخرص // على الشون وإقامته الحرمة . ولما كتب توقيعه اختيار أن يكون معلومه مرتب على الجوالي ، فأبي ابن الأقفاصي أن يكتب عليه ، فشكا أمره للسلطان ، فيطلب طاشيار الدويدار ، وقيال : « اخرج ابطح الناظر ، وقله كيف شئت أن يعلم السلطان عيلى توقيع وتابي أن تكتب عليه ؟ »(۳) وخرج إليه وضربه ، وأخرق به ، وكتب على التوقيع .

وفيه ورد مملوك نايب الشام ، واخبر أن الطنبغا نايب حلب قد ضعف ، ودخل في الضعف ولحقه الصّرع ، وربما أنه في حال العدم ، وتفكر السلطان فيمن يوليه أمر حلب ، وتألم السلطان له ، وبعد أيام من ذلك ، حضر مملوك نايب حلب ، واخبر أن استاذه توجّه إلى العافية ، ودخل الحمام ، وركب الموكب ، ففرح السلطان به ، وسيّر إليه خلعة ، وكتب كتاب مهنّيه بالعافية ويشكره .

# ذكر ما اتفق للتجار بمصر والقاهرة من أخذ أموالهم''

كمان قد حضر من نايب قرم مماليك ، ووقفت المماليك " للسلطان وشكت من أمر الكساوى الذي لهم ، وأنهم عرايا ، فطلب النشو ، وحرج عليه ، وقال [ له ] : « متى لم يصبحوا وكسوتهم عدة ، وتحمل لي باكس النهار عشرين ألف دينار ، فأن لي بهم ضسرورة » . فخرج من عنده ،

<sup>(</sup>١) في المقريزي ورد الاقفياصي والاقفهسي، ولفيه شهاب الدين : ناظر الدوله، ولها سدة ١٩٠٤/ ٢٤ .

ابن الدواداري ٩: ٣١٤؛ المقريزي ٢/٢: ٤١١.

 <sup>(</sup>۲) يوسف بن أي بكر بن محمد، الشهير بالضياء بن خطب بالمار، وهام ساها، وجما ه أي الصفحة ۲۹ م حاشية رقم ۳.

<sup>(</sup>٣) في المقريزي (٢/٢: ٤١٣): «كيف يعلم السلطان على شيء وناب أن محسب علمه؟».

<sup>(</sup>٤) راجع ما ورد في العيني ٢٩١١: ٧٠١ ظـ ١٠٨ ظ.

<sup>(</sup>٥) في المقريزي: (٢/٢: ٤١٣): «المماليك السلطانية».

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

١٤٥ ووطلب المقدمين الدنين // اتخذهم لنفسمه وهم: خاص وابن شمس ، ورسم لهم بمرسوم ، وسيّر طلب [ الطبيي ] ناظر المواريث ، وقرر معه أن يحصّل له خمسة آلاف دينار . ونزلت المقدمين وصحبتهم الظلمة من حفدتهم باكر النهار والناس في بيوتهم ، وفتحوا ساير الدكاكين ، [ وأخذوا كسوة المماليك ] (١) وكذلك من الحوايص إلى السيوف ، ودكاكين الاساكفة ، وعرّجوا على دكاكين الذي يبيعوا العدس والبسيلة (١) والرز والكشك ، وما يحتاج إليه الطعام ، وعدوا بالجميع إلى الأهرام ، [ و ] كان السلطان قد ركب إليها .

واتفق وصول بعض الكارم (٣) إلى مصر ، فأخذوا ساير ما كان في مركبه على سبيل القرض ، وطرحوه على أهل صنفه المثل بثلاثة ، واتفق موت نجم الدين [ محمد ](٤) بن السعري(٥) المحتسب بالقاهرة ، وخلف زوجة وبنت وبنت ابنه(٦) ، فنزل الطيبي ناظر المواريث ، وحمل كل ما (٧)

<sup>(</sup>١) ما أضيف من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) البسيلة: التُرْمس. ابن منظور ١١: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) كلمة من أصل هندي من كاريام Karaym ، وتعني فيها تعني من أشيباء أخرى «الأعمال» أو «الأشغال» وقيل انها مؤلفة من لفظين: كار (الحرفة أو العمل أو التجارة أو الوظيفة)، ويم ومعناه المحيط أو البحر. وتنسب تجارة الكارم إلى «الكارمية»، وهم فئة من كبار التجار احتكروا تجارة الهند والشرق الأقصى من التوابل وغيرها من السلع، وكان مركز نشاطهم الرئيسي في المحيط الهندي. ولهؤلاء رئيس يسمى رئيس الكارمية أو رئيس التجار. وقد أهتم المماليك بتجار الكارم، وقدموا إليهم التسهيلات اللازمة، وخصصوا خدمتهم موظفاً يهتم بهم ويسهل أمورهم ومستوفي البهار والكارم».

لبيب، التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الـوسطى، المجلة التــاريخية المصرية، م؟ عدد٢، ص ٥ ــ ٦٣؛ القوصي، أضواء جديدة على تجارة الكارم، المجلة التــاريخية المصــرية، م٢٢، ص ١٧ ــ ٣٩؛

WIET, Les marchands d'épices sous les sultans Mamlouks (Cahlers d'Histoire Egyptienne), P. 130.

<sup>(</sup>٤) ما أضيف من المقريزي ٢/٢: ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) راجع الصفحة ٢٩٥، الحاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٦) كذا في العيني ٢٩١١ : ١٠٨ ظ؛ وفي المقريزي (٢/٢ : ١٤٤): «وترك زوجة وابنة ابن.

<sup>(</sup>٧) الأصل: كليا.

وجده في بيته من المال . وكان نجم الدين أوصى صلاح الدين ابن جالومة وتحت يده وداعة خمسين ألف درهم لأجل أولاده ، فحملها الطيبي لبيت المال ، ونفقت من يومها في المماليك وجوامك الخدام وغيرها ، وفتحت أيضاً قيسارية جركس ، وأخذ منها مقاطع الشرب برسم الكسوة .

ثم دار [ النشو ] على البطحانين والأبازرة (٢) ، وأخرج من الاهراء عشرة آلاف إردب قمح ، وأرماها على ساير طواحين مصر والقاهرة وأعمال ١٤٦ و الجزيرة وشبرا والمنية وغيرها ، وكذلك الأبارزة ، // فكانت الطاحون تغرم الألف وما دونها ، ورسم بجصادرة ابن فخر السعداء ناظر قُلْيوب (٣) ، وعرّف السلطان أنه يزرع أراضي قليوب ، ويتجر في الكتان ويبيع الخمر ،

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٢/٢: ٤١٤): «والأعوان تنهب لأنفسها ما أرادت،

<sup>(</sup>٢) ومنه إبزار جمعه أبازير، وهي التوابل، فيكون معنى الأبازرة: تجار التوابل.

DOZY, Suppl., I, P. 81.

<sup>(</sup>٣) مدينة من الوجه البحري بالديار المصرية واقعة شمالي القاهرة على نحو فرسخ ونصف منها. ابن جبير، رحلة: ١٣؛ القلقشندي ٣: ٩٩٩؛ ٢٩٩٩-391.

فرسم بالحوطة على ساير أمواله، وأخذ حواصله، وأبـاعوا سـاير أمــلاكه، وحمل نحو مايتي ألف درهم(١).

# ذكر تولية الحسبة لضياء الدين وابن الطبّاخ (٢)

وقد ذكرنا توفي القاضي نجم الدين ابن السعري متولي الحسبة ، فطلب (٣) [ السلطان ] ضياء الدين [ بن خطيب بيت الآبار ] وأضاف له ولاية حسبة القاهرة ، وأوصاه وشكر منه . وكان لما توفي نجم الدين [ محمد بن السعري ] سعى شهاب الدين [ أحمد ](١) بن [ الحاج علي ](٥) الطبّاخ عند بشتك وقوصون وآقبغا ، وقدم لهم أشياء له في صورة في ولاية الحسبة ، [ فتحدثوا مع السلطان بسببه ](٢)، فلم يقبل السلطان منهم ، وقال : « هذا المنصب منصب كبير ، ما يمكن أن يكون فيه إلا من يعرف الشرع والاحكام »(٧) . ودفعهم بهذا السبب ، فسأل أن يكون عتسباً على الطبّاخين وأهل الصنايع مثل الطباخ والحلواني وغيره ، فرسم له بذلك(٨) ، ونزل القاهرة عقيب تولية الضياء والخلعة عليه ، وصار يجلس في دكة الحسبة ويعرض الطباخين (٩) والحلوانيين (١٠)، وغيرهم . وعند توليته طلب

<sup>(</sup>١) في المقريزي (السلوك ٢/٢: ٤١٤): «وأخذ منه نحو ثمانين ألف درهم».

<sup>(</sup>٢) نقل العيني وقائع هذه الحادثة عن اليوسفي، مستهلًا كلامه بعبارة: ووقال صاحب النزهة. العيني ١٧٩/٢١: ١٠٠٠ و.

<sup>(</sup>٣) يشير المقريزي إلى أن استدعاء السلطان لضياء الدين كان في دجمادى الأولى،؛ وفي الشجاعي (٣) يشير المقريزي إلى أن استدعاء السلطان لضياء الدين كان في دجمادى الأولى،

<sup>(</sup>٤) و (٥) ما بين الحاصرتين من المصدرين نفسيها، ولجد شهاب الدين الحاج على جمامع يعسرف به خارج القاهرة بخط باب اللوق بجوار بركة الشقاف (جامع الطباخ).

المقريزي، الخطط٢: ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من العيني ١٧/٢٩١١ : ١٠٥و.

<sup>(</sup>٧) انظر: الشيزري، عهاية الرتبة: ٦-١٠.

<sup>(</sup>٨) قارن بالمقريزي، السلوك ٢/٢: ٤١٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: الشيزري، المصدر السابق: ٣٤ - ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه: ٤٠ - ١٤.

بيعة الفاكهة والحلوانيين أنهم لا يقدوا مسارجهم بـزيت حار ، ومنـع الفوط ١٤٦ ظ القصار في الحمام ، // وزاد في طولها ، وكتب على ذلك كتـاب جهة يكـون فيها ، ورتب أشياء كثيرة في مصر والقاهرة .

وفيها حضر أمير من أمراء التركمان يعرف بخليل الطرقي (١) كان له بيت في التركمان وعشيرة ، والتجأ لنايب الشام ، وكتب للسلطان بسببه ، فحضر والتزم أنه يقيم بأرض الأبلستين (٢) ، ويقيم عليها ألف فارس وعشرة أمراء ، وقدم نحو سبعماية اكديش وتحف وغيرها ، ورسم السلطان ، وكتب له مناشير بإمريات وإقطاعات .

وحضرت أيضاً من جهة لولو نحو ثلاث آلاف رأس غنم ، وكان قد توقف حال الدولة من جهة الأغنام حتى أخذوها من بيوت الأمراء ، ولذلك السبب فتح باب المرافعة بين لولو والنشو وتكلم لولو كلام كثير ، في حق النشو ، وعرّف بشتك أنه إذا سلّم له النشو وحاشيته التزم بأربعماية ألف دينار يستخرجها منه . وبلغ النشو ذلك ، وعرّفه السلطان ما ذكره لولو فقال : «يا خوند ، هذا يريد يخلص بالمال من المصادرين ، ويقول اشغل السلطان عني بهذا الكلام لعله ينساني » ، وعرّفه أنه بلغه أن لولو عبى دراهم وذهب يريد يسيّرها إلى حلب ، وألزم السلطان أن يعجل عليه قبل دراهم وذهب يريد يسيّرها إلى حلب ، وألزم السلطان أن يعجل عليه قبل دوات المصلحة ، ويَسْلَم // بالدراهم .

واتفق في تلك الأيام وصول علم الدين [ سنجر ] الحمصي (٣) ، وقد قدمنا ذكر طلبه إلى مصر مشافاة مع بريدي ، وكان ذلك باتفاق من السلطان مع النشو لما كان يبلغه عن هذا الرجل من الأمانة والنهضة ،

<sup>(</sup>١) كذا في الشجاعي والعيني ١٧/٢٩١١: ١٠٥و؛ وفي المقريزي «ابن الطرفي». وعن أخبار هـذا الأمير راجع: المقريزي ٢/٢: ٤٣٠ــ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) وتسرد البلستين أيضاً، وهي مدينة مشهورة ببلاد الروم، كان يطلق عليها اسم أرابيسوس (Arabissus)، موقعها شرقي قيصرية الروم.

ياقوت ١: ٧٥؛ لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية: ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في الصفحة ٣٤٥، حاشية رقم ٢.

ووافق النشو السلطان على أنه إذا حضر يجد لأذى لولو سبيل. ولما وصل طلبه السلطان ، وأجلسه ، وشرع يعرّفه : « أن دولته خراب ، وأن المدواوين يأكلوا الأموال ، وقد ضجرت مما أحفظهم ، وقد سمعت أنك رجل جيد ، وفيك كفاية ، وقد اخترت أن أسلّم اليك مالي، وتحكم في دولتي ، ومنك لي ، ولا لأحد عليك حكم ، ولا له حديث ، . فباس الأرض ، وقيال للسلطان : ﴿ والله يا خيوند ، هيذا الأمير يحتاج إلى ثـلاث أشياء: شيوبة وقساوة قلب وظلم نفس ، وقد قال ﷺ: ( خيار أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين » ، والمملوك فقيد بلغ الثمانين ، وما بقي فيّ شيء يحتاج إلا إلى العدل واتّباع الحق». فحنق السلطان ، وازورّ له وقـال : « فانا ظالم ، أو قلت لك افتح باب النظلم ؟ » . قال : « حاشى السلطان ، وإنما قصدت أن أعرّف السلطان حالي ، فإن رسم الحق عملت ١٤٧ ظ الشد وحفظ مالك ، وأرحت السلطان من أشياء ، // وإن كمان غير ذلك فصدقات السلطان أن يعفيني . فقال السلطان : « ما أحضرتك إلا أن تعمل الحق ، ولا ترجع لأحد » ، ورسم بتشريف إليه ، وأن يصبح يأخمذ ساير الـدواوين ، ويدخلوا صحبته ، وأصبحوا دخلوا بـين يديـه ، وجـرت بين لولو والمستوفين مفاوضات كثيرة كان النشو قــد عرَّفهم القصــد في لولــو، فنهضوا على محاققته واهماله الأموال ، وعند خروجه طلب الحمصي(١) وأخذ سيفه ﴿ وسيّر بالحوطة على بيته ومماليكه وغيرهم ، وأحضروه إلى الحمصي ، وطالبه بالحمل فقال : « يا خوند ، عرّف السلطان أنني قد عرفت أن هذا تجرأ عليّ من وقت تكلمت في النشو ، وأنا أقول : إن المال الـذي عنـدي مـا أعـرف إيش هو ، قد عملته في أكياس وختمته ، وكتبت اسم السلطان عليه ، فهـو له ، الله يجعله في أوسع الحل منه ، فإن خلاني استخرجت له أربعماية ألف دينار ، كما قلت ، وإن أخل مالم قنعت منه بقباء وفرس أركبه إلى حلب ، وأوفر عليه كل شيء » . فدخل الحمصي للسلطان وعرّف القول ،

<sup>(</sup>١) المقصود: الأمير علم الـدين سنجر الحمصي، وقـــد سبقت ترجمته.

فرسم أن يحمل ساير ماله وأخذوا حواصله ، وصار يحضر بكل شيء بعد شيء من ذاته ، وبقي مرسّم عليه .

## ذكر ما اتفق للخليفة سليمان أبو الربيع (١)

۱٤٨ و کان السلطان قد حرج علی الخلیفة (۲) بسبب أنه کان // قد عمر بجزیرة الفیل مکان مستنزه له ولأهله ، وکان کثیر اللهو ، مشغوف بالطرب ، وکان عند السلطان من ممالیکه جمدار یعرف بأبو شامة ، کان من السوجوه الحسنة ، وله فقیه یصحبه ، وصحب بینه وبین الخلیفة ، وبقی یتردد إلیه وینقطع عنده ویشتغل عن الخدمة . فبلغ السلطان أمره ، وأنه یتردد إلی الخلیفة ، فطلبه وضربه ضرب مؤلم ، وطلب الخلیفة وابن عمه وسایر أولاده ، وطلعوا القلعة (۲) ، وأقاموا مدّة ثم أفرج عنهم (٤) ، وسیّرهم

<sup>(</sup>۱) سليمان بن أحمد بن علي، الخليفة المستكفي بالله، أبو الربيع. ولمد في نصف المحرم سنة ٢٣/٦٨٤ آذار ١٢٨٥، (وقيل في التي قبلها)، وبويع بالخلافة بعهد من أبيه في جمادى الأولى سنة ٢٠/١ كانون الثاني ١٣٠٦، وتوفي بقوص في أوائل شعبان سنة ٧٤٠ أوائل شباط ١٣٤٠. (وقيل ٧٤١ وقيل أيضاً ٧٤٢). وكانت خلافته نحو ٣٩ سنة. انظر ترجمته في: ابن الموردي ٢: ٣٠٤ - ٤٦٦ اللهبي، فيول: ٢١٤ ابن فضل الله ٢٧: ٣٠٩ و الشجاعي الدوردي ٢: ١٠٠ ابن كثير ١٤٠ الما ؛ ابن خلدون ٥/٤: ٩٤٧ - ٩٤٨ ابن دقماق، الجسوهر الشمين: ٤٤٤ - ٥٤٥ المقريسزي ٢/٢: ٤٠٤ ابن تغري بسردي، النجوم ٩: ١٥١ السيوطي، تاريخ: ٤٨٤ - ٤٨٤ عملية السيوطي، تاريخ: ٤٨٤ - ٤٨٤ عملية السيوطي، تاريخ عملية المسيوطي، تاريخ عملية عملية المسيوطي، تاريخ عملية عليه المسيوطي، تاريخ عملية المسيوطي، تاريخ عملية عملية عملية المسيوطي، تاريخ عملية عملية عملية عملية عملية عملية المسيوطي، تاريخ عملية عم

<sup>(</sup>٢) يشير العيني صراحة إلى أخذه هذه الرواية عن اليوسفي بقوله: «وقال صاحب النزهة». العيني ١٧/ ١٩١ ظ.

<sup>(</sup>٣) وذلك في ١٣ ذي القعدة (وقيل ٢٣ منه) سنة ٢٣/٧٣٦ حزيران ١٣٣٥.

المقريزي ٢/٢: ٣٠٣؛ ابن قاضي شهبه، نسخةالبودليان: ٢٦٥و؛ ابن تغري بــردي، النجوم ٩: ١١٥.

ويذكر المقريزي (نفس المصدر: ٤١٦ ـ ٤١٧)، إضافة إلى السبب الذي ذكر هنا، أسباب أخرى.

<sup>(</sup>٤) أفرج السلطان عن الخليفة وأهله في ٢١ ربيـع الأول (وقيل الآخر)، وسفروا إلى قــوص يوم الجمعة ١٨ ذي الحجة من السنة/ ١٨ تموز ١٣٣٧.

الجزري: ٧٤ والمفريزي وابن قاضي شهبه و194 ، ZETTERSTEEN Op. Cit., P. 194

إلى قوص هو وجميع أولاده ، وكتب لمتولي<sup>(۱)</sup> قوص أن مجتفظ بأمرهم . ورتب لهم في قوص ما يكفيهم ، ورسم أيضاً لأبو شامة بسفره إلى صفد ، وأقام في صفد أشهر ، ثم كتب لخشداشيته ، وسأل أن يكون مقيم بالقدس الشريف ، وتحدثوا مع السلطان بدلك السبب ، وأوعدهم ، ثم نقل إلى القدس ، بعد توفي السلطان الملك الناصر ، بوظيفة في القدس الشريف مشداً على قناة العروب ، النهر الذي يدخل إلى القدس ، وله معلوم جيد في القمامة (۲) ، وتوفي سنة ثمان وخمسين [ وسبعماية ] ، وخرج إقطاعه لغير ولده ، ومعلومه حصل لهم .

وفيها ورد مملوك نايب الشام يخبر بوفاة أولاده (٣)، فسيّر الجواب ١٤٨ ظ بالتعزية ، // ورسم بالحضور وصحبته أولاده وبيته بسبب مهم ولده أبو بكر على بنت طُقُزْ دَمُر (٤) ، وشرع السلطان في الإحتفال بأمره ، وترتيب ما يصلح له ، وكانت عادته كلما حضر إلى مصر يحضر صحبته بتقادم وهدايا أوتحف ، ويكون عادته فيما يصرف إليه خمسين ألف دينار من خلع وغيبرها، وما ينسب إليها، فزاده راتبه تلك السنة عشرين ، فكانت سبعين ألف دينار . ولما قرب حضوره ، ركب السلطان إلى سرياقوس ، وأقام بها إلى حيث بلغه نزوله الصالحية ، فرسم للأمير سيف الدين قوصون أن يركب ويلتقيه ، ويأخذ صحبته كل ما يحتاج إليه من المطعام والمشروب ، ويلقاه ،

 <sup>(</sup>١) مؤمن، الأمير صفي الدين. قتل في ١٧ شوال ٧٤٢/٥ نيسان ١٣٤١.
 الشجاعي ١: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) والمقصود كنيسة القيامة في بيت المقدس، وهي عظيمة اعند النصارى، لم يهدمها السلطان صلاح الدين الكبير، اقتداء بعمر، حيث لم يهدمها لما فتح بيت المقدس، انتظر: السيوطي، تاريخ: ٣٥٤. وقد ورد ذكر هده الكنيسة في ابن فضل الله ٥: ١٧١ وابن الدواداري ٨: ٢٧٢ باسم والمصلّبة».

<sup>(</sup>٣) راجع: العيني ١٧/٢٩١١: ١١٠و.

<sup>(</sup>٤) ويرد أيضاً بصورة «طفزتمر»، الأمير سيف الدين الناصري، مقدم ألف، نـائب دمشق وحلب وغيرهما. تـوفي بالقـاهرة. وردت تـرجته في: ابن الـوردي ٢: ٣٨٦؛ الصفدي، أعيـان ٣:

وعمل له سماط عظيم ، وركب صحبته إلى أن علم السلطان بوصوله (۱) ، ركب وأولاده صحبته ، ورسم أن يتقدموا ، ويسلّموا على نايب الشام ، وبقى إلى [ أن ] يُسروا للعين ، وسيّر السلطان الحاجب إليه يعرّفه أن السلطان رسم أنه لا يترجل حتى يرسم له ، وبقي إلى أن قرب للترجّل كالعددة ، ولم يشعروا الأمراء إلا والسلطان قد ترجّل إلى الأرض ، فنزلت ساير الأمراء ، وأما تنكز فإنه أرمى نفسه من على الفرس إلى الأرض ، // ١٤٥ و وصار يجري ويبوس الأرض وهو لا يتمالك عقله ، وبقي مشل المرهوش (۱٤٩ و وصار يجري ألي أن قرب إليه ، رمى نفسه على رجليه يقبلها ، فشال رأسه ، وقال إلى أن قرب إليه ، رمى نفسه على رجليه يقبلها ، فشال رأسه ، وقال [ له ] : « روح اركب فرسك » . وركب السلطان أيضا ، ورأت الأمراء ذلك اليوم من السلطان ، وما عُظّم به نايب الشام ما لا رآه أحد منهم ، ولا سمع أنه اتفق لأحد من الملوك مع نايبه أو مملوكه مثل ما اتفق له ، وشرع السلطان يتحدث معه في أفصال لولو وحضور [ سنجر ] الحمصي ، فأخذ يشكر منه ، ولم يعرض بذكر النشو للسلطان لما كان يعلم منه .

# ذكر تجريد العسكر إلى سيس " وخراب آياس " وعند إقامة نايب الشام، حضر رسول من جهة على باشا وموسى

<sup>(</sup>١) كان حضور نايب الشام إلى الديار المصرية في أول شهر رجب الفرد (وقبل في ثار. 4) ٣٠.. ٤ شباط ١٣٣٤.

الجزري: ٢٥١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم ١١٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرهوش هو الشخص المضطرب الذي تصطك يداه في مشيته.

ابن منظور ۲: ۳۰۷ ـ ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٣) بلدة في آسيا الصغرى، وهي قاعدة بلاد الأرمن.

BUCHNER, art. «Sis»,EL, IV, P. 453b. 455b.

<sup>(</sup>٤) بلدة كبيرة من بلاد الأرمن على ساحل البحر . أبو الفدا، تقويم، ٢٤٨ ـ ٢٤٩ .

القيان ، وأخبر أن عيلي باشيا لم يقتل ، وأنيه أقام ميوسي وتغلب على بغيداد وأعمالها ، وسأل أن السلطان أوعده أن يجرّد عسكر إليه يساعده على الشيخ حسن [ الكبير ] وطغية(١) ابن سُوتاي وأولاد دمرداش ، وهو يملكه بغداد ويكون نايب عنه ببلاد الشـرق ، ويخطب بـاسمه ، ففـرح السلطان بأمـره ، ١٤٩ ظ وكتب إليه يعرَّفه أنه يـرسل إليـه عسكراً يكـون بناحيـة // الفرات مقيم ، وإذا احتاج إليه يسيّر يعرّفه يعدي إليه وينصره ، وسيّر صحبة رسوله خيل وسلاح وهدية . وعند فراق رسوله، بلغ الشيخ حسن من القصّاد أن الملك الناصر كتب إلى على باشا إليه ، وأوعده أن يسيّر إليه عسكراً ، فكتب للسلطان وعرَّفه: « إن كان تَنْصر على باشا لأجل أنه قرابة لك ، فنحن أقرب إليك منه ، ونكون في طوعك أكثر منه ، ونحن وإياك صلح ، فلا تنشىء بيننا عداوة ، وخلينا مع بعضنا بعض ، وإلا فنحن أقرب إليـك من كل أحد » ، وعرّفه « : أن موسى إيش هو من عظم القان ؟ وألذي من عظم القان ، وقد رضيت به أكابر المغل ، فهو محمد (٢) بن يلقطلو ابن هولاكو » . وكان كتابه وصل أيضاً صحبة قـاصد الشيـخ حسن . فلما وقف السلطان على كتبهم أرضى رسولهم وأكرمه ، وبقى إلى أن وصل نايب الشام ، وعرَّف أمره ، وطلب الأمراء ، وضرب مشورة بسببهم وأي جهة ىقصد .

<sup>(</sup>١) يرد أيضاً برسم «طغاي، توفي سنة ٧٤٤، وقد سبقت ترجمته في الصفحة ٣٠٣، حـاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٢) وهمو المعروف بـ محمد بن عنبرجي من سلالة همولاكو المذي أقامه الشيخ حسن الكبير في السلطنة بعد وفاة أبي سعيد، ولمه عشر سنين من العمر، وناب له واضطربت المملكة في أيامه. قتل القان محمد في سلخ ذي الحجة سنة ٧٣٨/ ١٩ تموز ١٩٣٨.

الصفدي، الوافي ٤: ٢٩٣؛ ابن حجر ٤: ١٢٦ ـ ١٢٦ يا 2ETTERSTEEN, Op. Cit., P. 198 : ١٢٧ ـ ١٢٦ إبن حجر عبر ٢ : ٢٩٣ ا

SPULER, art, Ïlkhäns, Op. Cit. (tableau généalogique) D'OHSSON, Op. Cit., IV, P. 723.728.

واتفق رأي السلطان مع الأمراء على تجريد(١) عسكر نحو سيس ، وكان نايب الشام قد كاتب السلطان في أمرهم مكاتبات كثيرة ، وسأله أن ١٥٠ و يكون يدخل // سيس بنفسه ويخرجا ، والقصد في ذلك من نايب الشام أن يعجز نايب حلب ، فإن نايب حلب اتفقت بينه وبين تكفور(٢) متولي سيس أمور أوجبت فساد الهدنة ، وشاور السلطان أنه يدخل إلى سيس ، فرسم له ، فدخل ونزل على قلعة النقير(٣) ، وأقام عليها ، وطال شرحه في الحصار ، ووقع بـالجند الغـلاء والوخم(٤) ، وقتلت عليهـا جماعـة كثيرة ، ولم ينل منها طايل ، فرجع عنها بغير مقصود ، وكاتب للسلطان أنه إذا انقضت مدة الوخم يدخل إلى سيس . وبلغ نايب الشام رجوعه عنها فاختار أن يدخل إليها، ويجعل له فيها تـذكار، فكاتب السلطان بذلك السبب وأنعم له بذلك . وبلغ نايب حلب ذلك فعلم مقصوده ، وكتب للسلطان يعرّفه \_ كم تقدم ذكره - « أن سيس أقل [ من ] أن يدخل لها نايب الشام ، وأنه إذا انقضى أوان الوخم أدخل إليها وأخربها»، وتمادى الأمر إلى حيث حصل حضور الرسل ، واتفقت للسلطان هذا التجريد يكون منه ثلاث مصالح ، الأول أنه يبلغ قصد علي باشا وموسى قصدهم ، وما حضر ورسلهم بسببه ، ثم يعرّف الشيخ « أنني ما ساعدت على باشا ، ولا هو

<sup>(</sup>١) إهناك اختلاف بين المؤرخين حول تأريخ هذه الحادثة، ففي الشجاعي (١: ٨) و -XETTER وفي المقريزي (٢/٢: ١٨٤) وثاني عشر شعبان، وفي المقريزي (٢/٢: ٢١٨) وثاني عشر شعبان، وفي العيني (٢٦: ٣٢) وخامس عشر رجب.

<sup>(</sup>٢) لقب يطلق على متملك بلاد الأرمن. حسن باشا، الألقاب: ٣٣٣؛

QUATREMÈRE, Op. Cit., 660 et suiv; TOURNEBIZE, Histoire de l'Armenie, P. 231 - 235.

 <sup>(</sup>٣) من حصون بلاد الأرمن. وكان الطنبغا نائب حلب قمد غنزا ببلاد الأرمن في رمضان سنة
 ١٣٣٥/٧٣٥، وعاد منها في شوال من نفس السنة.

ابن الوردي ٢: ٣٦؛ ابن قاضي شهبه، نسخة البودليان: ٢٦٦و؛ العيني ٢٦: ٨٨ \_ ٢٩ ٢٠ TOURNÉBIZE, Op. Cit., P. 234.

<sup>(</sup>٤) جاء في ابن منظور (١٢ : ٦٣١ - ٦٣٢): الوخم: الوباء، وهو داء كالباسور ويسمى الوَّذَم؛ cf: DOLS, Ibn al-wardi's «Risalat al-Naba an al-Waba» P. 443 - 455.

١٥٠ ظ عندي أعز // منك ، وإنما أهـل سيس قد عصوا عليّ ، وأسروا جماعـة من المسلمين ، وقطعـوا الحمل والخـراج الذي قـررته عليهم ، وقـد جرّدت هـذا العسكر بسببه ، لا لأجل غيره » .

واتفق الحال على التجريد ، وكتبت جوابات كل منهم ، وكتبت أيضاً أوراق المجردين ، وأول من عين للتجريد مقدم العسكر الأمير سيف الدين أرقطاي<sup>(1)</sup> ، كان نايب الشام بمن عينه للسلطان ، ويكون الأمير سيف الدين طرغية (۲) الطباخي شاليش ، وأرقطاي ساقه ، وعين من مضافيهم الأمير قياتمسر ، والأمير بسدر الدين بيدمر البدري<sup>(۳)</sup> ، والأمير تمسر الموساوي<sup>(٤)</sup> ، وقطلوبغا الطويل ، وجركتمر بن بهادر وبيبغاتة (٥) حارس المطير ، وعين من الشام : سيف الدين قطلوبغا الفخري مقدم الجيش الشامي ، وكتب أن يتقدم بعسكر الشام وعسكر حماه وحمص وطرابلس ويدخل إلى ناحية جعبر ، وإذا بلغه أن العسكر وصل إلى حلب يرجع ،

<sup>(</sup>١) أرقطاي بن عبد الله الناصري، الأمير سيف الدين المشهور بالحج. ولي نيابات عدة أبرزها حلب. توفي عن نحو ثمانين سنة في يوم الأربعاء ٥ جمادى الأولى سنة ٢٢/٧٥٠ تموز ١٣٤٩. الصفدي، الوافي ٨: ٣٦٦\_ ٣٦٦؛ المقريزي ٢ /٣: ٨١٢ ـ ٨١٢؛ ابن حجر ١: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في العيني؛ وفي المقريزي «طوغاي»، وفي ابن الوردي والصفدي وابن حجر «طرغاي» الجاشنكير الناصري، أصله من مماليك بلبان الطباخي ثم انتقل للناصر. ولي نيابة حلب في ربيع الأول سنة ١٣٣٨/٧٣٩، إثر عزل الطنبغا عنها، ثم ولي نيابة طرابلس في رجب سنة ١٣٤٤/٧٤٣.

انظر ترجمته في: ابن الوردي ٢: ٤٨١؛ الصفدي، الوافي ١٦: ٤٢٥ ـ ٤٢٦ المقريـزي النظر ترجمته أبن حجر ٢: ٢١٦ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ولي طرابلس ثم حلب. قتل بغزة أوائل جمادى الأولى سنة ٧٤٨ آب ١٣٤٧ ، وتنسب إليه المدرسة الأيدمرية بالقاهرة.

المقريزي ٣/٢: ٧٥٤؛ ابن حجر ١: ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) أحد الأمراء بمصر. قتل بمحبسه بالاسكندرية سنة ١٣٤٧/٧٤٨. المقريزي، نفسه: ١٧٤٨؛ ابن حجر، نفسه: ١٩٥.

 <sup>(</sup>٥) ولي نيابة غزة مرات عدة ثم ولي ولاية القاهرة. توفي بطرابلس في عشر الستين وسبعماية.
 ابن حجر ١: ٥١١.

وكان ذلك تصديق لما أوعد به علي باشا والملك موسى ، ويبلغهم أن العسكر الذي أوعده ، ثم يرجع إلى سيس ويبلغ غرضه من الجهتين // .

101 و واستقر الحال على التجريد وكتبوا الأوراق ، وعند سفر (١) نايب الشام باس الأرض، ، وشفع في طرنطاي المحمدي (٢) ، وكان هذا الرجل من جملة من حبس (٣) ، وأقام في الحبس سبعة وعشرين سنة ، وكان السلطان يقول : «هذا مِنْ جملة مَنْ قتل أخي الملك الأشرف » ، فكان ذلك سبب تأخره . ولما تكلم مع السلطان في أمره ، سأله أيضاً في [علاء الدين علي ] بن هلال الدولة و [ ناصر الدين محمد ] ابن المحسني ، وقال للسلطان : «يا خوند ، قد أحذت المسألة حقها من هؤلاء » ، فقال السلطان : «يا أمير ، هذا ابن هلال الدولة ما يمكن إقامته في مصر ، ولكن أنا أقبل شفاعتك ، وأسيّره عندك في الشام » . فباس الأرض ، وقرر معه أمر العسكر وعبوره ويراعي أمره ، وأنعم السلطان عليه وعلى أولاده ، وسافر (٤) .

وفيها شاور علم الدين [ سنجر ] الحمصي السلطان ، وعرّفه أنه يقصد أن يكتب أوراق يعرّف السلطان فيها ما عليه من القرض للتجار والناس الذي يبيعوا على الخزانة البرّانية ، واجتمعوا المستوفين والنظار وكتبوا

<sup>(</sup>۱) سافر نایب الشام إلی مصر نهار الاثنین ۲۲ رجب الفرد من السنة/ ۲۶ شباط ۱۳۳۷. الجزری: ۵۲۵؛ ETTERSTEEN, Op. Cit., P. 193

 <sup>(</sup>٢) طرنطاي المحمدي، الأمير حسام الدين. توفي بدمشق سنة ٧٤٥/ ١٣٤٤.
 المقريزي ٣/٣: ٣٧٦؛ ابن حجر ٢: ٢١٨.

 <sup>(</sup>٣) بالاسكندرية، وقد أفرج عنه وعن ابن المحسني وابن هالال الدولة نهار الجمعة الشاني من رمضان من السنة / ٤ آذار ١٣٣٧.

الشجاعي ١: ٥؛ المقريزي ٢/٢: ٦٨ ؛ ٤٦٨ على ١: ٥؛ المقريزي ٢/٢

<sup>(</sup>٤) سافر ابن هلال الدولة إلى دمشق في ٢١ رجب من السنة / ٢٣ شباط ١٣٣٧. المقريزي ٢/٢: ٤١٩.

أوراق بألفي درهم ، وقرئت على السلطان ، فلم يعترف منها بشيء ، وقال المدواوين على المدمصي : // «يا علم المدين ، كل هذه يأخذوها المدواوين على اسمي ، ويقولوا السلطان عليه دين » . وكان الكلام من جهة النشو ، فإنه عرف السلطان ذلك ، وأن يكون جوابه لهم . وما خرجوا من بين يمديه حتى رسم أن يفرق ذلك المدين جميعه على المباشرين ، وبقيوا الكتّاب في شدة من ذلك ، وتحمّلوا أول بأول ، وطلعت أرباب الديون ، وصار كل من يأتي يطالب الحمصي يقول له : «يا إبني ، هذا شيء ما هو في أيامي لك ، [ إن ] كان لك عندي شيء أو أخذت منك شيء طالبني ، وإن كان لك عند السلطان شيء روح طالبه ، ونحن من اليوم تعاملنا » .

ثم أبطل ضرب المقارع ، وطرد ساير السرسل والظلمة (١) ، وبمن كان يقطع المصانعات . وكانت قد سُلطت على الناس جماعة كثيرة من الأوباش من أهل الأرياف ، والتجوا إلى ابن صابس وابن معين وتسلّطوا على الناس ، ومشى حالهم مع المصادرين ، وحصّلوا مال عظيم .

ولما تولى الحمصي وفعل ما فعل ، شاور السلطان وعرّفه أن اسم المقارع شنعة ، وأن الظلم قد زال في دولته ، فوافقه السلطان على ذلك ، المقارع شنعة ، وأن الظلم قد زال في دولته ، فوافقه السلطان على ذلك ، الامر وفرحت الناس واستبشروا // به . واتفق أن النشو شاور السلطان على أن يركب ، ويفتقد أمر فارس كور والمنزلة الذي لأيدغمش(٢) ، وقع في أمرها كلام ، ويفتقد أحوال دمياط وغيرها ، وركب كشفها ، وحضر عرّف السلطان أمر والي أشمون(٢) ، وكان قد تولاها علاي الدين ابن تونك(٤) ،

<sup>(</sup>١) في المقريزي (٢/٢: ١٩٤): «وطردت الرسل والأعوان من باب شد الدواوين».

<sup>(</sup>٢) المقصود أيدغمش، الأمير علاء الدين أمير آخور الناصري. ولي نياسة حلب ونيابة دمشق. توفي بدمشق الثلاثاء ٣ جمادي الآخر سنة ٣/٧٤٣ تشرين الثاني ١٣٤٧.

الصفدي، الوافي ٩: ٨٨٨ ـ ٤٨٩؛ المقريزي ٢/٢: ١٤٥ ، ٣/٢: ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) ترد «أشموم» وهي بلدة قرب دمياط سَرقي البيل، يقال لها الدقهلية.

ياقوت ١: ٢٠٠٠ أبو الفدا، تقويم: ١١٨ - ١١٩ ، ١١٩. القوت ١: ٢٠٠٠ أبو الفدا، تقويم : ١١٩ - ١١٩ ، ١١٩. المدن المترزي (٢/٢: ٤١٩): «علاء الدين ابن توتل».

فرسم بطلبه ومصادرته ، فطلب آقبغا(١) متولي المحلة ، ورسم بمصادرته وأهين ابن تونك والي أشمون إهانة بالغة ، وصار ينزل صحبتـه ابن صابـر ، ويضربه تحت رجليه عند بيته ويعرّبه ويهينه ، وأخذ منه نحو خمسين ألف درهم ، ومن والى الغربية نحو ماية ألف درهم ، بحيث أنه لم يُهان ولا ضُرب ، وتعين بالحوطة على والى(٢) الأشمونين(٣) ومباشرين المعاصر والدواليب ، وساير من كان مباشر بأعمال الصعيد والفيوم (٤) من الكتَّاب والمشدّين ، ودخل عرّف السلطان أن ثمّ جماعة من التجار والسكريين يحتمـون بقوصـون وبشتك وآقبغـا وغيـره ، ومن جملتهم ، رجـل سكـري في مصر له مطابخ سكر يصنع فيها كل قبيح من أمور الزغل في السكر ١٥٢ ظ والعسل وغيره ، ويـدّعي أن المطبخ لقوصون ، فرسم بـطلبه // ومصادرته ، فطلبه وأحضره ، ورسم عليه ، فطالبه بماية ألف درهم . وبلغ ذلك قوصون، فحرج ودخيل للسلطان عرّفه: « أن هذا الرجل هو يدولب مطبخى ، وما لأحد عليه تعلق » . وسأل السلطان في أمره ، فرسم بالإفراج عنه ، فحنق النشو لذلك ، وعلم أن أمر هذا وخلاصه يفسـد عليه أحوال كثيرة ، فنظم محضراً عليه ، وأثبته على قاضى مصر ابن مكين أن ابن الْمُشَنْقُص السكـري مـات عـلى غـير الملة ، وأن ولـــده لم يستحق إرثـه ، وأن ماله يرجع للسلطان وبيت المال ، ودخل للسلطان ، وعرَّفه وأوقف على المحضر ، وطلب السلطان قوصون وخاطبه في أمره ، فانزعج قدام السلطان

<sup>(</sup>١) توفي يوم الخميس ٢٩ ذي الححة سنة ١٦/٧٥٢ شباط ١٣٥٣.

المصدر نفسه ٢/٣: ٨٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر الردادي. توفي في ٢٥ رجب سنة ٢٧/٧٣٧ شباط ١٣٣٧.

الشجاعي ١٥:١

<sup>(</sup>٣) مدينة قديمة بالديار المصرية في الصعيد الأوسط غربي النيل.

ياقرت ١: ٢٠٠؛ أبو الفدا، تقويم: ١١٤ - ١٦٥ - ١٦٥ - ٢٠٠ كالم AMELINEAU, Op. Cit., P. 167 - 170 . ١١٤ . تقويم: (٤) مدينة في بلاد الصعيد بالديار المصرية.

ياقوت ٤: ٢٨٦؛ أبو الفدا، المصدر نفسه: ١١٤ -١١٥؛

AMELINEAU, Ibid., P. 337 - 340.

إلى أن قال : « إن كان السلطان يريد يأخذ ماله ، يأخذ ماله ، وأنا أتسلم مالي عنده ، والسلطان يفعل فيه ما يرسم » .

وعلم السلطان أن قوصون انتكى بسببه ، فعرّفه : « أن هذا الرجل قد كثر زغله على الناس ، وهم يشتكوا منه ، وأنا كرامة لك ما آخذ له شيء ، وقد أبحتك كل ما له ، إن كنت ما تأخذه أنا أخذه ، ولا أخليه 10% و له » . فقال قوصون : « مرسوم السلطان أنا آخذه» . وسير أوقع // الحوطة على ساير موجوده في المطابخ وغيرها ، وأخذ جميع حاصله من قند ومن عسل وغيره (١٠٠٠) فكان تقدير ( . . . ) (٢) .

وركب السلطان إلى سرياقوس ، فوقف السوقة له ، وشكت من الفار (٣) الضامن (٤) . وكان النشو قد أخرجه من الحبس ، وضمّنه مصر وساير معاملاتها ، وأحدث في القصب والرمان حوادث كثيرة ، وكذلك في المقاث وغيرها ، وحصر حتى السدر في مصر لا يبيعه إلا دكان واحد ، ورأت الناس به شدة عظيمة ، فوقفوا واستغاثوا حتى صاحوا : « يكفانا النشو ، فلا تسلّط علينا الفار » . فطلب [ السلطان ] النشو عند نزوله . وحرج عليه ، وقال : « وَالك ، أنا كنت حبست هذا ، ورسمت عليه أن يكتب قيده مخلّد » . أنكر [ أنه ] ما تحدث في خروجه ، وأن لولو الذي أخرجه وضمنه . فرسم للحمصي (٥) بطلبه وقتله وحبسه ، ويُكتب على قيده مخلّد ، وضمنوا جهنه بناقص عشرة آلاف درهم ، ومشى أحوال الناس والتجار ، واطمأنت الفلاحين والسّوقة .

<sup>(</sup>١) قارد مالمقريزې ٢/٢ ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>٢) بياض في الأصل تقدير تلاث كلمات.

<sup>(</sup>٣) هو ناصر الدين المعروف نفأر السقوف انظر لمع من أخباره في المخطوط: ١٦٤و؛ المقريـزي (٣) هو ناصر الدين المعروف نفأر السقوف المعروف ١٦٤، ٨٢٩، ٨١٥، ٨٢٨، ٨٢٩، ٨٤٩.

<sup>(</sup>٤) في المقريزي (٢/٢: ٢٠٤): «ضامن المعاملات».

<sup>(</sup>a) المقصود: الأمير علم الدين سنجر الحمصي.

وفيها طلب النشو ساير القلاقسة (١) ، وأرمى عليهم كل فدان قلقاس الماسرة والبياعين // وبعض تجار مصر ، وصادر السماسرة والبياعين // وبعض تجار مصر ، وأخذ المخازن الذي للتجار في الفنادق ، وصار يطلب كل صاحب فندق ويفتح مخازنه ، ويعرضها ويأخذ ما فيها للتجار والذي خزنها ، وإذا حضر يطالب يحيله على الخشب والبوري (٢) ، وإذا لم يحضر أحد، يبيع ويرمي كل ما يجده من الأصناف على أربابها المثل بثلاثة ، وأخذ مخزن حديد وقومه بنحو مسين ألف درهم ، وأباعوه على المرستان ، وسير يعرف الجاويل أمره ، فلم يقبل منه ، فشكاه النشو للسلطان ، وعرفه : « أن المرستان تحتاج إلى حديد ، وعندنا حديد كثير للسلطان ، والجاويل منع أن يشتريه ، ونحن أحق أن نبيع للسلطان على المرستان » . ولما دخل الجاويل والأمزاء ، عرف أحق أن نبيع للسلطان على المرستان » . ولما دخل الجاويل والأمزاء ، عرف السلطان أن النشو سير يطلب دراهم من الوقف ، أشرع السلطان بالجواب اليه : « هو يأخذها بلاش ، أنت تشتري الحديد من التجار ، السلطان أحق » . فلم يقدر أن يجاوبه ، ووزن (٣) المبلغ ، ولم يتأخر .

### ذكر ما اتفق من أخبار الشرق (4)

وكنا قدمنا ، من أخبار علي باشـا والشيخ حسن وأولاد سُـوتاي ، ذكـر ١٥٤ و الـوقعـة التي كــانت بينهم ، وأن عـلي بــاشـا قتــل ، // ووردت الأخبـار

<sup>(</sup>١) راجع العيني ١٧/٢٩١١. ١٠٩و

<sup>(</sup>۲) العمل المقصود: السمك المعروف بـذلك الاسم، نسبة إلى مدينة بورة الـواقعة عـلى شاطىء الأبيض المتوسط قرب دمياط (ياقوت ۱: ٥٠٦؛ المقريزي، الخطط ۱: ١٠٨) قارد بما ورد في KAZIMIRSKI. I. P. 227

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى أن النقود في العصر المملوكي عامة وفي عهد الماصر محمد خاصـة كانت تتبــادل وزناً لا عدداً.

انظر المقريزي، النقود: ٦٩ ـ ٧١، كما أنه من المفيد مراجعة:

ASHTOR, La recherche des prix dans l'Orient médiéval ... Studia Islamica, 21, P 120 et suiv.

 <sup>(</sup>٤) نقل العيني هذه الرواية عن اليوسفي .
 العيني ١٧/٢٩١١ : ٦٠/١٠.

للسلطان بذلك ، فلم يصبح قتله ، وإنما لما اتفق الملتقى وانكسر على باشا وموسى [ القان ] الذي أقامه ، كان علي باشا قلو شاهدوه ، وقد وقع فـرسه ، وأشـاعوا عنـه القتل ، وأنـه أقـام يـرمي إلى الليـل ، ونهض إلى أن خلص من ذلك المكان ، وتوصل إلى بغداد ، واجتمع مع موسى القان ، واجتمعت الناس حولهم ، وأرغبه الجند، وكتب للسلطان ، كما تقدم ذكره ، وكتب أيضاً الشيخ حسن [ الكبير] ومحمد (١) الـذي أقامـه الشيخ حسن ، وشرعوا كل منهم يجمع على صاحبه ، وشرع على باشا في مصادرات أهل بغداد ، وأخذ أموال السعداء والتجار الذي لهم مالية ، وأضرّ ذلك لحال الناس ، وخرجت جماعة كثيرة من بغداد ، وتمَّ على ذلك الحال إلى أن التحق بالموصل وغيرها ، وهرعت الناس للخروج منها ، وبلغ خبره الشيخ حسن ، فركب إلى نحوه في جيش كبير(٢) وصحبته طغية بن سوتاي وأخوته وأولاد دمرداش ، واتصل خبره لعلي بـاشا فخـرج لملتقاه ، وأخبـر من حضر هذه الوقعة أنها كانت شمالي توريـز(٣) ، وكانت وقعة عظيمة والملتقي // ١٥٤ ظظهر النهار ، وأقام مصافهم إلى العصر ، وما انهزم الجيش اللذي لعلي بـاشا حتى قتل موسى القان(؛) ، وضرب فـرس علي بـاشا فـوقع بــه إلى الأرض ، وقبل قتله أشهروه بها ، وقتل من أصحابه جماعة ، وتمَّ الشيخ حسن وعسكره إلى أن دخيل بغداد، ونادى فيها بالأمان والإطمئنان وعدل في الرعية ، وهمربت جماعة كثيرة من أقمارب على بماشا إلى نحو ماردين، فقتل بعضهم في الطريق<sup>(٥)</sup>.

ولما اتفق من نصرة هؤلاء ما اتفق ، جهز رسول إلى السلطان الملك

<sup>(</sup>١) المقصود القان محمد بن عنبرجي.

<sup>(</sup>٢) جاء في الجزري أن عدته بلغت ماية وسبعين الفاً.

الجزري: ۳۲۰.

 <sup>(</sup>٣) كذا في المقريزي ٢/٢: ٢/١؛ وفي الجزري: «بالقرب من تبريز».

<sup>(</sup>٤) قارن بالجزري والشجاعي (١: ٦) والمقريزي.

<sup>(</sup>٥) كذا في الشجاعي. قارن بالجزري: ٥٣٢.

الناصر يعرّفه أنه انتصر بسعادة مولانا السلطان ، وكان هذا ببركة السلطان ونظره وحسن محبته ودعائه ، وكان قد بلغه أن عسكر الشام قد دخل مع بعض الأمراء المقدمين إلى نحو [ قلعة ] جعبر ، وأقام أياماً ورجع ، ولم يبلغهم عنه خبر إلا بخير ، فظن أن ذلك كان له على سبيل المساعدة له ، فكتب بالشكر والثناء ، وسيّر أرمغان وأكاديش ، وراسله السلطان . ولما وصلوا باسوا الأرض، فقرّبهم السلطان ، وكان قد تقدم خبرهم من نايب وصلوا باسوا الأرض، فقرّبهم السلطان ، وأخبرت // أن الوقعة جرت بين على باشا وبين الشيخ حسن وبين بغداد وتوريز ، وانكسر علي باشا وموسى ، ومنهم من يقول : « إنهم هربوا » .

ولما وصلت رسل الشيخ حسن بمفرده ، علم السلطان أنه انتصر ، فقرّب رسله وسمع المشافاة ، وقرىء الكتاب وهو يذكر فيه صورة الواقعة ، فلم يهن ذلك على السلطان ، وطلب الرسول ، وأظهر له البشر وهنّاه ، وشرع يفصح عن أخبار على باشا هل هو في الحياة ؟ فعرّفه الرسول أن : «يا خوند، لا تسمع كلام أحد غيري ، علي باشا أحضروه وهو مجروح للشيخ حسن ، وأمر بقلع عينيه ثم قطع مفاصله ، وتوفي من وقته ، وأما موسى ، فإنه هرب وتعلق بجبال الأكراد» . فكظم ذلك في نفسه ، وكتب لنايب الشام أن الهدية الذي جهزها لعلي باشا من الخيل والسلاح وغيره يلتحق بها حيث كانت ، ويبقى إلى أن يشهر الخبر ، ويسيّر السلطان من مصر صحبتها شيء [ما] يصلح للشيخ حسن والسلطان محمد ، وجهّز رسله وأنعم عليهم وعرّفهم أنه يسيّر رسول تهنئة للشيخ حسن عقبهم (۱) .

١٥٥ ظ وفيه حضر بالأمراء // المعتقلين(٢) ، وهم طرنطاي المحمدي وابن

<sup>(</sup>١) أثبت السحاعي (١: ٧) نصاً ما جاء في كالام رسول السيخ حسن إلى السلطان مع إضافة كلمة «وقتل» حتى قوله «عقبهم».

هلال الدولة وابن المحسني ، ورسم بسفر طرنطاي وابن هلال الدولة لنايب الشام ، وابن المحسني لولده وأخوته بطرابلس(١) .

وحضر خبر من نايب الشام بموت فضل بن عيسى أخو مهنا ، وعرف السلطان أنه أرسل نجم الدين ابن الزيبق (٢) ، كان تقدم طلبه من السلطان ، لمّا كان شكر الحاجب من مباشرته بدمشق ، فكتب يطلبه ، ولما وصل أخلع السلطان عليه وولاه صناعة مصر والاهراء ، وتولى ابن صورة (٣) نظر الاهراء رفيق له فيها .

#### ذكر ما اتفق للنشو وضربه (١)

كان السبب لذلك ما تقدم من إساءة النشو لساير العالم والأمراء والأكابر، وبلغه أن الأمراء عمّالين على قتله، فصار يحترص على نفسه، وإذا ركب يصحب معه بعض مقدمين الولاية و [ سرور ](٥) والي باب اللوق(١)، واتفق ركوبه(٧) على عادته إلى أن وصل إلى الميدان ومفرق

<sup>(</sup>١) وقد سافر ابن هلال الدولة وابن المحسني في ٢١ رحب من السنة/ ٢٣ سباط ١٣٣٧.

المفريزي ۲/۲: ۱۹۹.

 <sup>(</sup>۲) -اود بن أبي بكر بن محمد البعلي، الأمير نجم المدين المعروف بابن الزيبق. تنقل في ولايات مصر والشام، وتوفي بدمشق في ٦ رجب بسنة ١٢/٧٤٨ تشرين الأول ١٣٤٧.

الذهبي، ذيول: ٢٦٥؛ المقريزي ٣/٣: ٥٥٥؛ ابن حجر ٢: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن علي (وقيل عبـد الله)، الشيخ صـلاح الدين ابن صورة توفي في ٢٧ ربيـع الآخر سنة ٧٧/٧٧ أيلول ١٣٧٥.

أبو زرعة: ٤٨ ظ؛ المقريزي ١/٣: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) نقل العيني هذه الرواية نصاً كما وردت في اليوسفي .

العيني ٢٩١١: ١٠٩ و-ظ.

<sup>(</sup>٥) إضافة استناداً إلى ما يلي في المخطوط: ١٥٧و.

 <sup>(</sup>٢) اللوق هي الأرض اللينة، وقد أطلق على الجهة التي انحسر عنها النيل، من ساحل المقس إلى
 منشأة المهراني بالقاهرة اسم بأب اللوق.

المقريزي، الخطط ٢: ١١٧ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٧) يوم الاثنين ١٢ رمضال من السنة/ ١٤ نيسان ١٣٣٧.

الشجاعي ١: ٥؛ المقريزي ٢/٢: ٢٢٤؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ١٠١٧.

الطرق قبل انشقاق الصبح ، ولم يشعر إلا وفارس قد لاحقه وهو ضارب لشامه (۱) ، وأشهر سيفه وقصد ضرب رقبته ، لما يريد الله من سلامته ، الشامه (۱) ، وأشهر سيفه وقصد ضرب رقبته / فوقع السيف شاطح وجرحه في كتفه ، ووقع شاشه (۱) وتخيّل الرجل عند وقوع شاشه (۱) أنه قطع رقبته ، فساق بفرسه ، وقد وقع النشو إلى الأرض ، واندهش من معه ، وساق خلف الرجل مشد المطابخ فتقنطر بإكديشه وسبق الرجل ، ولم يُعرف ذلك الوقت .

واتصل الخبر بالسلطان عند جلوسه بما اتفق له ، فحرج حرجاً عظيماً ، وطلب جماعة من الأمراء والجمدارية ، وأرسلهم إليه وصحبتهم الجرايحية (٥) ، ولم يحضر ذلك اليوم سماط ، وقلق قلق كثير ، وطلب الوالي (٦) وقصد يضربه ، وقال [له]: «متى لم تحضر بصاحب النشو ، وإلا شنقتك » . والتفت إلى الأمراء وكلمهم كلام منكي وآخره : «والله ، لأسمرن الذي فعل هذا ، وأنا أعرف أنكم تبغضوه (٧) لأجل ما تروه أنه ينفعني ، ويحصل مالي » ، وشرع في مثل ذلك ، ولم يجسر أحد أن يتكلم معه ذلك الوقت ، وبقي إلى أن طلعت الأمراء له ، وعرفوه أن جرحه سلم ، وأن الضارب (٨) سالم ، وحضر الجرايحي ، وعرف السلطان أن جرحه سليم ، وأن الضارب (٨)

<sup>(</sup>١) راجع ما ورد في المقريزي وابن تغري بردي .

<sup>(</sup>٢) زمع: أسرع.

<sup>(</sup>٣) ابن منطور ٨: ١٤٣.

في المقريزي وابن تغرى بردى: «عمامته».

<sup>(</sup>٤) الشاش، لفظ عبراني «شش»، معناه نسيج رقيق من كتان ثم من قطن. العنيسي، الألفاظ الدخيلة: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) في المقريزي (٢/٢: ٢٢٢) وابن تغري بردي (النجوم ٩: ١١٧): «فقطب ذراعه بست أبر، وجبينه بإثنتي عشرة إبرة».

<sup>(</sup>٦) المقصود: والي القاهرة.

المصدران نفساهما.

<sup>(</sup>٧) الأصل: تبغطوه.

<sup>(</sup>٨) الأصل: الظارب.

لم يتمكن منه . ففرح بـذلك وطلع أخـوه رزق الله ، وعرّف السلطان الـذي المادي . فقـال [ لـه السلطان ] : « إذا نـزلت // إليـه خـذ خبـزه ، وخلّيــه يكشف، ويتتبع أثر من فعل معه هذا الفعل حتى آخذ حقه » .

ولما نزل عرَّف أخوه ، فجمع أخوته وحفدته ، وصوَّروا أمـوراً كثيرة ـ فيها أذى للناس، وفروغ أجل من فرغ أجله، وكانت الأسبـاب على يـده، وسبق بذلك في سابق القدم ، فسأل الله السلامة في كل أمر . وآخر ما انتظم بينهم أن أخوه طلع عرّف السلطان أن غرماه الذي قصدوا قتله هم الكتباب الذي في الترسيم ، وأن لولو موافق لهم ، وأن هؤلاء الكتباب لهم غلمان وحفدة ، وهمذا المذي ظهر للمملوك في همذا الموقت ، وإذا عموفي وطلع بين يدى السلطان لا بد أن يظهر له من فعل به . فطلب السلطان ابن المرواني ، ورسم له أن يعاقب الكتّاب اللذي عنده إلى أن يعترفسوا بالذي ضرب النشو، ويطلب لوليو ويعاقبه أيضاً. فيطلب لوليو ويطحمه وضربه نحو المايتي عصاة، وهو يقول: « أنا رجل غريب ، وما أعرف أحـداً بـ في مصر » . واختصار الحال أنه عاقب العَلَم(١) أبو شاكر ، وربط يـده في ا المقايرات (٢) وعلَّقه ، وكذلك بقرموط وأولاد [ ابن ] الجيعان وغيرهم ، ١٥٧ و/وتوفوا بعد يومين من العقوبة ، // وأخرب بيت شـرف الدين [ أوحـد ](٣) ابن الخيطير بحارة زويلة وأخما رخامه ، وسيّر النشو عرّفه أن يخرب بيوت الجيعان ويحرثهم بالمحاريث ، فإن له فيها حباً ، فخرب الجميع وحرثهم ، وسرى ذلك بالناس ، ونال غرضه من كثير من العالم بذلك السبب ، وأي من قصده يقول: « أنت تعرف من ضرب النشو؟ » . ونالوا أغراضهم من جماعة كثيرة كانت نفوسهم ملآنة منهم ، وبقى ذلك الحال بالنباس وهم في

<sup>(</sup>١) كذا في المقريزي؛ وفي ابن تغري بردي «المعلم».

<sup>(</sup>٢) يفهم مما ورد في ابن تغري بسردي (النجوم ٩. ٣٢٣) أنها أداة للتعـذيب بحيث يعلق الرجـل بيديه، وتعلق المقايرات في رجليه، فتنخلع أعضاؤه ويموت. وقد أكثر والي القاهرة علاء الدين علي بن المرواني من اعتمادها لما عرف عنه من القسوة والظلم

<sup>(</sup>٣) إضافة من ابن حجر ٤ : ٣٤٨ (ترجمة مسعود بن الخطير) .

أشد ما يكون إلى أن عوفي ، وطلع القلعة واختلى مع السلطان ، وأخذ يعرفه كيف كان أمره ، وأخلع عليه ، ورسم للوالي بطلب سرور والي باب اللوق<sup>(۱)</sup> والمقدم ، ذكر أنه كان يبركب معه ، وأنه ذلك اليوم رآه ، فأمر به ، فعوقب هو وولده إلى أن توفوا تحت العقوبة . ثم قصد ابن عسيلة والي القرافة ، وعرف السلطان أن هذا الرجل رجل حرامي قاتل النفس ، وأنه من بعض الغرماء ، فقبض عليه ، وكان القصد من النشو أن يعاقب ، فإذا ضربه بالعقوبة ، يعرفه أن يعترف على آقبغا عبد الواحد أنه الذي زرقه عليه كثيراً وهو مشده في عمارة الخانقاه ، وعمارة القرافة ، وهو يلوذ بخدمته . كثيراً وهو مشده في عمارة الخانقاه ، وعمارة القرافة ، وهو يلوذ بخدمته . فسلم للوالي وعوقب عقوبة كثيرة ، وسير إليه من اجتمع به في الحبس ، وعرفه القصد الذي قصده النشو أن يقوله ، وضمن له الرجل السلامة لنفسه ، فلم يوافق على أن يقول شيء ، وحطم عليه النشو بذلك السبب إلى أن أعيا الوالي عقوبته ، ولم يبق إلا موته ، ولم يجسر آقبغا يتكلم في حقه كلمة واحدة .

وفيها كان هجم بيت قاضي القضاة جلال الدين منسر(٢) ، حضروا إليه في البحر ، ودخلوا إليه وأخذوا ساير ما كان في بيته ، ولم يجدوا في بيته شيء له صورة ، وإنما قماش النساء ، ووقع الصوت في الجزيرة(٣) ، فأدركهم الخفراء ، وقتلوا من الخفراء نفراً واحداً ، وجرحاوا منهم جماعة ، وأصبح عرف السلطان أمره ، فطلب الوالي ورسم إحضار الغرماء ، وشرعوا في مسك مراكب الصيادين وأرباب الصيد الذي في البحر من ساير الوجه القبلي ، وكتبوا عليهم بذلك حجج ، واتفقوا أن يحطوا عنهم ربع

<sup>(</sup>١) راجع: الصفحة ٣٧٥، حاشية رقم ٦.

<sup>(</sup>٢) أثبت العيني هذه الحادثة نصاً كما جاءت في اليوسفي .

العيني ٢٩١١ / ١٧: ١٠٩ط.

 <sup>(</sup>٣) المقصود: جزيرة الفيل حيث دار قاضي القضاة جلال الدين القزويني.
 داجم: المخطوط: ١٤٠٠ظ.

الحق الـذي يستهدوه لـديوان السلطان عـلى الصيد ، ويـدركوا مـا يجـري في ١٥٨ و البحر . وبعد أيام أحضروا جماعة من // الجيزة من المُنسر وسمرّوهم .

ورسم السلطان بسفر خواجا عمر (۱) ، وصحبته سُرْطَقْطَاي مقدم البريدية (۲) ، إلى بلاد أزبك ، بسبب حضور عماليك وجواري وأقارب بشتك وغيره من تلك البلاد ، واجتماعهم بأزبك . وسيّر إليه هدية وعرّفه بقصده ، يأتي ذكره ، وكتب صحبتهم لنايب قرم (۳) ونايب الروم ، وجهّز صحبته عشرين ألف دينار .

وفيها خطب في جامع (٤) الأمير عزالدين [أيدمر] الخطيري (٥) ، المقدم ذكر عمله في سنة سبع [وسبعماية] ، واتفق لعمارة هذا الجامع أشياء غريبة ، أنه كان مكان عمّر فيه ساقية القاضي شرف الدين ابن زنبور ، ولما عمرت الناس في بولاق العماير المستجدة في أول حضور السلطان الملك الناصر من [الكرك] (٢) ، كان الحاج محمد ابن عزّ الفرّاش قد كبر وسعد ، وعمر مجاور هذه الساقية داراً على البحر (٧) ، وأقامت في تلك الحال إلى أن

<sup>(</sup>١) لعله عمر بن أحمد بن قطية الـزرعي التاجـر، المتوفى بـدمشق في صنّر سنــة ٧٧٥/ تموزــ آب ١٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) يذكر ( ZETTERSTÉEN (Op. Cit., P. 194 أن سفرهما كان يوم الاثنين ٢١ ذي الحجة / ٢١ تموز ١٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) منطقة شاسعة محيطة ببحر القرم (البحر الأسود) قاعدتها مدينة صلغات. وهي اليوم من البلاد الروسية.

أبو الفدا، تقويم: ٢١٤ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) هذا الجامع موضعه في بولاق القاهرة، ويعرف بجامع الخطيري.

المقريزي، الخطط ٢: ٣١٢؛ مبارك ٤: ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) أشار العيني إلى نقل هذه الرواية عن اليوسفي مشيراً إلى ذلك بعبارة: «قال صاحب النزهة». العيني ١٧/٢٩١١: ١٠٦ظ.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) المقصود هنا: نهر النيل.

المقريزي ٢/٢: ٤٢٣؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ١١٨.

توفي ـ تغمده الله بـرحمته ـ . وكـان [ تـاج الـدين ](١) ابن الأزرق سعى في أمرها إلى حيث اتصلت إليه ، وبقى فيها على غير حالة مرضية من اللهو والإجتماع من النصاري وغيرهم إلى أن لقبت بدار الفاسقين (٢) ، وبقيت إلى أن اتفق لمه مع النشمو ما اتفقُ من المصمادرة وعقبوبتمه إلى أن أباع ١٥٨ ظ موجوده // وساير أملاكه ، واشترى الأمير عـزالدين الخيطيري دار البحـر ، واشترى مملوكه أيضاً بستانــه بجزيــرة الفيل ، وكــان بستان مليــح وفيه فــاكهة مليحة ومن جملته أترنج واحدة داخل واحمدة وأزهار كثيرة ، وأبيع ساير ما كان له ، ونوى الأمير عزالدين الخيطيري أن كيل مكان كيان لابن الأزرق ما يصلح يكون إلا معبداً . فشرع في عمارته ، وغرم عليه أموال عظيمة لا تحصر ، وأخذ أراضي كثيرة من بيت المال ، وبني إلى جواره أملاك ودكاكين وفنادق ورباع ، وأنعم عليه السلطان بخشب وغيره وتعب عليـه تعباً كثيـراً ، وقوي عليه البحر(٣) تلك السنة ، وأخرب منه جانباً ، فجمدد فيه العمارة ، وعمل له ربع جواره زريبة (٤) ، ورمى نحو من ألف مركب حجر قدامه ، وجاء جامع عظيم على مثل شاطىء النيل ، وسماه جامع التوبــــــــــــــــــــ وبقى العماير فيه إلى أن توسط قبوصون لابن الأزرق ، وشفع فيه بعد عقوبة كثيرة وضرب مؤلم .

ولما خرج  $^{(7)}$ ، حضر للخطيري ودخل إليه ، وعرّفه أن ماله جميعه أخد ، وأن الأمير بنى هذا الجامع لله تعالى ،  $\kappa$  وأنني ما أبعتك هذا المكان

<sup>(</sup>١) ما أضيف بعد مراجعة الشجاعي (١: ١٢) والمقريزي، الخطط ٢: ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) ٰ انظر الشجاعي والمقريزي والعيني وابن تغري بردي.

<sup>(</sup>٣) في المقريزي وابن تغري بردي: «النيل».

<sup>(</sup>٤) الزريبة: حنظيرة الغنم، تصنيع عادة من الخشب، والمقصبود هنا: كنوخ يصنع حبطانه و من أوراق النخيل، يبتنيه السلطان أو الأمير ليأوي إليه طلباً للراحة.

ابن منطور ۱: ۱۶۶۷ المقریزې ، الخطط ۲: ۱۹۸ ، ۱۱۹۹ ، ۱۱۹۰ ،

 <sup>(</sup>٥) ورد في المقريزي (الخطط ٢: ٣١٤ ـ ٣١٥) ذكر جامع اخر بهذا الاسم، قال إنه نحمار أرباب
البرقية بخط بين السورين بالقاهرة، بناه الأمبر علاء الدين مغلطاني الجمالي.

<sup>(</sup>٣) في المقريزي وابن تغري بردي: «فلما أفرج عن ابن الأزرق».

و اإلا وأنا مكروه على بيعه ومضروب ». وبقي أيام // يتردد إليه ، وكان مشتراه منه بشمانية آلاف درهم في الأول ، فأعطاه ثماني آلاف أخرى ، وكاتبه بطيبة من خاطره ، واستعجل منه في حل ، وكذلك فعل بالذي اشترى البستان ، وادّعى أنه أوقفه للنبي هي ، وأخذ أيضاً منهم قيمة المثل ، ولم تطل مدته أياماً قليلة ، وبلغ النشو أنه يتردد لقوصون ويدخل (١) إليه ويتكلم معه ، فسعى فيه عند السلطان ، وعرّفه أن هذا هو الذي قطع السلطان لسانه ، وأن أبوه وهو كانوا كتّاب عند قراسنقر (٢) ولكن ، لما يكون يتكلم في أمر قراسنقر أنه يعود ويتسلطن ، قطع السلطان لسانه على أنه لا يتكلم به ، وهو يتكلم ، وقد لعب بعقل قوصون حتى شفع فيه ، فرسم السلطان بطلبه ، وأمر بحبسه ، فبقي فيه إلى أن توفي بعدقليل ، وأصابه جنون .

وخطب أيضاً في هذه السنة بجامع (٣) الأمير سيف الدين بشتك . كان قد عمر هذا الجامع بجوار المكين ابن قروينه (٤) بخط قبو الكرماني ، وجاء من أحسن ما يكون في مثل ذلك المكان من الجودة الذي يبتغي ١٥٩ ظ للآخر ، فإن المكان الذي عمر فيه كان // يسكنه الافرنج والنصارى وكثير من الكتّاب المسلمانين (٥) ، وعمل وجه الجامع على جهة بركة الفيل ،

<sup>(</sup>١) ويدخل: مكررة في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري.
 راجم الصفحة ٢٨١ احاشية رقم ٢.

 <sup>(</sup>٣) عمره الأمير بشتك سنة ١٣٣٥/٧٣٦ - ١٣٣٦ خمارج القاهرة بخط قبو الكرماني على بركمة
 الفيل، وهذا الجامع لما يزل قائراً إلى اليوم، وخطه يعرف بدرب الجماميز.

المقريزي، الخطط ٢: ٣٠٩؛ مبارك ٤: ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن قروينة، مكين المدين، ولي مناصب عمدة أبرزهما نظر الجيش واستيفاء الصحبة. توفي بطالًا سنة ٧٥٠/ ١٣٤٩ ـ ١٣٥٠.

المقريازي ٣/٢: ٨١٢.

<sup>(</sup>٥) في المقريزي (٢/٢: ٢٣٤): «ومسالمة الكتّاب».

وعمر مقابله على وجه الخليج خانقاه (١) ، ورتب فيها صوفية وفقراء (٢) ، ورتب لهم الرواتب الحسنة وعمل ساباط (٣) على الطريق السالكة (٤) ، ورتب ساير ما يحتاج إليه من أرباب الوظايف ، وكان الناس محتاجين إلى مثل هذا الجامع في مثل ذلك المكان الذي لا يجد من يذكر الله تعالى ، وأثر عمارتها آثار كثيرة في نفوس الإفرنج والأقباط إلى أن انتقلت جماعة كثيرة من ذلك الخط إلى غيره ، وتركوا أملاكهم ، لما كانوا يسمعوا من أوقات الصلوات ، وذكر الله تعالى .

وتولى عزالدين بن جماعة (٥) الوكالة (٢) ، [ عوضاً عن نجم الدين الاسعردي ، مضافاً لما بيده من وكالة الخاص ] (٧) .

وفيها ورد حاجب موسى بن مهنا [ بكتاب ] يذكسر فيه : « أن العرب ، السلطان قد قطع أرزاقهم ، وقد كثر فسادهم ، وأخشى أن يخرجوا عن الطاعة ، ويعصوا ويمنعوا التجار وغيرها ، وإن ركبت إليهم

<sup>(</sup>١) قال في الخطط (٢: ١٩٤): «هذه الخانقاه خارج القاهرة على جانب الخابيع من البر الشرقي تجاه جامع بشتاك».

<sup>(</sup>٢) في المقريزي ٢/٢: ٢/٤: «ورتب فيها شيخاً وصوفبه».

 <sup>(</sup>٣) جمعه سوابيط وساباطات، وهو سقيفة بين حائطين، أو دارين، نحمها طريق إنافد.
 ابن منظور ٧:٧١٩ أدى شير، الألفاظ: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر السابق (ص ٢٤٤): «ونظم ما بين الجامع والخانكاه اساباط».

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، قاضي القضاة عز الدبن ابن جماعة الشافعي. ولد في المحرم سنة ١٢٩٥/ ١٢٩٠. ، وفي في المشر سنة ١٢٩٥، تولى قضاء الديبار المصرية في جمادى الاخبر سنة ١٣٦٨. ، وفي في المشر الأوسط من جمادى الاخبر سنة ٧٦٧/ كمانون الثماني ١٣٦٦، وقبيل سند ٧٦٨/ ١٣٦٦. ١٣٦٧.

ابن حبيب، درة ٣: ٨١- ١٨٢؛ الاسنسوي ١: ٣٨٨ ـ ١٣٩٠ ابن الحسطن، السوفيسات: ٣٣٦؛ المقريزي ١/٣: ١٤٥٠ العيني ٢٦. ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) المقصود: وكالة بيت المال.

أبــو شاكــر، عيون: ١٨؛ المقــريزي ٢/٢: ١٤٢٤ العيني ١٧/٢٩١١: ١٠٠و؛ ابن قــاضــي شهبه، نسخة البودليان: ٢٦٨و.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين من المقريزي .

دخلوا الشرق ، وصاروا مع العدو<sup>(۱)</sup> ويقع الفساد من كل وجه ، والمصلحة أن يرد السلطان على كل أحد رزقه ، ويبقى كل أحد منهم يجد ما يقوت به ، ويمشي الطريق » . ولما فهم السلطان كلامه كتب إليه ١٦٠ ويطيّب // خاطره ، ويعرّفه أنه كتب لنايب الشام ونايب حلب وغيره برجوع إقطاع كل أحد على خبزه ، وأن يعودوا إلى ما كانوا عليه .

ولما وصل مـرسومـه لنايب الشـام ونايب حلب ، وجـدوا لـذلـك همَّ عظيم ، وعلموا أن فيه فساد كبير أيضاً ، فراجعه نايب الشام ، وعرّف السلطان أن أخباز العرب أكثرها وقع إلى الأمراء الشاميين والحلبيين ، وأن أكثرهم مجرّدين في سيس ، وربما لا يهون هـذا الأمر عليهم ولا عـلى الجند ، فرد الجواب إليه : « ارجع بهم على إقطاعاتهم ، ونحن نعوض الأمراء ونرضيهم ». وكتب مناشيرهم من مصر وسيّرها. فكان ذلك على الناس أمر صعب ، وكنت ممن حضر ذلك الوقت مع بعض الأمراء يعرف ببهادر حبكي(٢) ، كان قد تقدم خروجه من مصر إلى حلب ، وبيني وبينه صحبة ، فكنت جالساً معه ، ونحن جالسين مقابل باب آياس والحصار عمّال (٣) ، فورد ذلك الوقت كتاب أستاداره إليه يعرّفه أن الضيعة الـذي في إقطاعك ارتجعت إلى أخو موسى ابن مهنا ، وحضر بها منشور من مصر ، وكان قوسه في يده وهمو يرمي إلى نحو القلعة ، فرماه من يده ، ١٦٠ ظ وتغرغرت // عيناه بالـدمع ، وقال : « يا مسلمين ، إذا أُخذت مني هـذه الضيعة إيش آكل ، وإيش أعطي جندي ، والله لولا خشية الله تعالى دخلت إلى عند الأرمن ». وخرجت من عنده ، وجدت الأمر قد حضر لكل أحد منهم بهذا الخبر ، وكذلك الجند وكل من استقطع من خبزهم شيء رجع إليه .

<sup>(</sup>١) يقصد: المغول.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم نهتد إلى ترجمته.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى مشاركة المؤرخ في غزو آياس.

ورأى نايب حلب ذلك ، وتبين له في وجوه الأمراء الحرج والريبة ، وخشي أن يفسد عليه الأمر ، فطلبهم إليه وحسن العبارة فيهم ، وطلب كاتب السر ، وعرفه أن يكتب للسلطان جواب كتابه إليه في حديث أخباز العرب ، وأن الأمراء محتاجين إلى زيادة في هذا الوقت ، وكان ذلك جميعه بحضورهم حتى يطيب خواطرهم ويمنيهم ، وعلم أن السلطان ما يرجع في رأيه في أمر العرب ولا يعطيهم ، فكان ذلك المكان منه تطييب لقلوب الأمراء .

#### ذكر المتوفين في هذه السنة

توفي الأمير عزالدين أيدمر الخطيري<sup>(۱)</sup>، كان من المماليك المنصورية من جملة مماليك ابن خطير<sup>(۲)</sup> الرومي ، وكبر عند السلطان ، وكان أجل أمراء البرجية<sup>(۲)</sup> ، وقد تقدمت ترجمته وهروبه مع الملك المظفر بيبرس ١٦١ و الجاشنكير الناحية الصعيد<sup>(1)</sup> ، // وعند حضوره قبض عليه وحصل الإفراج عنه ، كما تقدم ذكره<sup>(۵)</sup> ، وكان من الأمراء الأجواد السعداء المحتشمين، وكذا الطعام المفتخر والحشمة ، ولم يعرف أنه لبس قباء

<sup>(</sup>١) أيسدمر بن عبد الله الخطيري. اختلف المؤرخون في تـأريخ وفـاته فمنهم من ذكـره في وفيات ٧٣٧. ومنهم من جعله في وفيات ٧٣٨.

انظر ترجمته في:

الجزري: ٥٥٥، الصفدي، الوافي ١٠: ١٧ ـ ١٨؛ الشجاعي ١: ١٥؛ المقريزي ٢/٢: ٤٢٦، والخطط ٢: ٣١٦؛ ابن حجر ١: ٤٢٩؛ ابن قـاضي شبهه، نسخــة البودليان: ٢٦٩ظ؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣١٦؛ العيني ٢٦: ٣٣؛

ZETTERSTÉEN, Op. Cit., P. 193.

<sup>(</sup>٢) أوحد بن خطير الرومي، الأمير شرف الدين.

<sup>(</sup>٣) أصل التسمية (البرجية) تعود إلى أيام المنصور قلاوون الـذي كلف عدداً من بمـاليكه (٣٧٠٠ نفراً) حراسة أبراج قلعة القاهـرة. وقد أنشـاً هؤلاء، فيها بعـد، دولة عـرفت بدولـة المماليـك البرجية التى بدأت بسلطنة الظاهر برقوق ٧٨٤/١٣٨٢.

AYALON, art »Burdjiyya, EI2, I, P. 1365a - 1366a.

<sup>(</sup>٤)|و(٩) راجع: ابن الدواداري ٩: ١٨٧ ـ ١٨٨، ١٩٧ ـ ٢١١ ؛ ٢١١؛ المقريزي. ١/٢: ٧٧، ٧٧ ـ ٨١.

مسقول<sup>(1)</sup> ولا أحد من مماليكه ولا حاشيته ، وكان كبير الهمة ، وفرق مالاً كثيراً في سنين الحج ، وحج ثلاث دفوع نفق فيها أموال عظيمة ، وله صدقات ومعروف جاري ومرتبات لأكابر البيوت من ذوي الحاجات ، وله أوقاف حسنة ، وأنشأ الجامع ، المقدم ذكره ، على شاطىء النيل ، ولم يعرف أحد عمل صفة هذا الجامع ، وفضلته ساير الناس على جامع طيبرس<sup>(٢)</sup> الذي عمّره بجوار ربع السعدي على النيل ، فإنه بنى فيه ومجاوره بناء عظيماً ، وحصل في وقفه زيادة عمّر بها ولده (٣) حوض سبيل ودكان سبيل ، وكان له خير عظيم ، ومهابة في النفوس ـ تغمده الله برحمته وعفا عنه .

وأيضاً توفي الأمير صارم الدين أزبك الحموي (٤) ، كان هذا الرجل من مماليك الملك المنصور صاحب حماه ، وله تقدمة في الإمرة، وكان من الفرسان المجيدة في الغارات . وكان على الدّوام يجرد صحبة عسكر حماه إلى ١٦١ ظ الغارات وغيرها ، وعرفت له // وقايع كثيرة ، وكان أميراً مهاباً كثير

ا(١) في الصفدي: قباء مطرزاً، والقباء ثوب من الاطلس أكمامه ضيقة، ولتمييزه عن ما كان يماثله
 من أثواب الفرنج ألغيت منه أيام المنصور قلاوون الأكمام الضيقة.

DOZY, Dict, Ar., P. 352 - 362.

<sup>(</sup>٢) طيبرس الوزيري، الأمير علاء الدين. ولي نيابة دمشق سنة ١٢٦٠/٦٥٩ ـ ١٢٦١، توفي في ذي الحجة سنة ٦٨٩/ كمانون الأول ـ كمانون الثناني ١٢٩٠ ـ : ١٢٩، ودفن بسربته بسفح المقطم.

الصفدي، تحفة: ١٧٥و - ١٧٦و، والوافي ١٦: ٥٠٨ - ٥٠٩؛ ابن كثير ١٣: ٣١٩؛ ابن الصفاعي: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) خلَّف أيدمر الخطيري ولدين أميرين، أحدهما علي والآخر محمد.

الصفدي، الوافي ١٠: ١٨؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) أزبك بن عبد الله المنصوري، الحموي، الأمير صارم الدين. توفي أواخر سنة ١٣٣٧/٧٣٧ بالقرب من آياس، وحمل إلى حماة ودفن بتربته. بني بالمعرة خاناً لأبناء السبيل. انظر ترجمته في:

ابن السوردي ٢: ٢٤٦، الشجساعي ١: ١٥؛ ابن حبيب، تسلكسرة ٢: ٢٨٤، ودرة ٢: ٢٥٠ظ؛ المقريزي ٢/٢: ٢٧٦؛ ابن حجر ١: ٣٥٥ـ ٣٥٥، ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣١٣.

العطاء ، ونقلت عنه ساير أجناده أنهم إذا سافروا صحبته يتكفل بكلفهم ، ويقوم بمونتهم ، ويفعل مع الخير . ولما حصل العبور لآياس جرّد مقدم عسكر حماه وطرابلس ، فكان مقدم العسكرين . وإذا حصل مشورة كان هو المشار إليه ، فوجد على آياس في ضعف ، فأقام به أيام ، وتوفي رابع ذي الحجة (۱) ليلة الجمعة . ولما توفي ووصل خبره لنايب حلب ، والأمراء أخفوا موته ولم يصلوا عليه ، وقصدوا بذلك أن لا يبلغ الأرمن خبر موت مثل هذا الرجل ، وهو مشهور عندهم ، فيقع بموته فرحهم والشماتة بأمره ، فطلبوا بعض حاشيته وحملوه في الليل ، وخرجوا به من آياس إلى أن وصلوا إلى حماه ، وخرجت أهل حماه وصاحبها ، ومشوا في جنازته ودفنوه . وكان بلغ من العمر ما قارب الماية سنة ـ تغمده الله برحمته .

وتـوفي الأمير سيف المدين بغا المدوادار بصفد ، وقد تقدم تـرجمته وسبب خـروجـه من مصـر عـلى يـد النشـو(٢) ، وكـان من أربـاب الخــير في وظيفته ـ تغمده الله برحمته وعفا عنه ـ // .

الرجل أول وتوفي أيضاً الشيخ محمد عرف بالمرشدي (٣) ، كان هذا الرجل أول مبداه مقيم بالمدرسة الصاحبية (٤) ابن حنا ، ونقل لي عنه السيد الشريف

 <sup>(</sup>١) كذا في الشجاعي وابن حجر، وفي ابن الوردي: «في ذي الحجة»، وفي المقريـزي: «الأربعاء خامس عشري ذي القعدة»، وفي ابن تغري بردي: «الأربعاء خامس عشرين شعبان».

<sup>(</sup>٢) راجع ما ورد في المخطوط: ١٠٣ و - ١٠٤ و والمقريزي ٢/٢: ٣٩٠ (حوادث ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمد بن عبد الله (وقيل عبد الكريم) بن إبراهيم المرشدي، أبو عبد الله. توفي بمنية مرشد في ٨ رمضان سنة ١٠/٧٣٧ نيسان ١٣٣٧. عرف عنه الكثير من الكرامات والمكاشفات. انظر ترجمته في:

الجنزري: ٧١٠؛ السلمي، ذيسول: ١٩٨ - ١٩٩، ودول الإسلام ٢: ١٨٥؛ ابن الوردي ٢ - ١٨٥؛ السبكي ٥: ٧٣٧؛ الشجاعي ١: ١٥ - ١٦١؛ ابن كثير ١٤: ١٧٩؛ ابن رافع ١: ٣٧٠ - ١٧٣؛ المقريزي ٢/٢: ٤٣٧؛ ابن قاضي ١: ٣٧٠ - ١٧٣؛ المقريزي ٢/٢: ٤٣٧؛ ابن قاضي شهبه، نسخة البودليان: ٧٧٠؛ ابن حجسر ٣: ٤٦٤ - ٤٦٤؛ العيني ٢٩١١/ ١١١: ١١١ و - إظاء أبن تغري بردي، النجوم ٩: ٣١٣: ابن العماد ٣: ١١١.

<sup>(</sup>٤) أنشأها الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف بــابن حنا بــزقاق القنــاديل 😑

الثعلبي (١) أنه كان يقرأ عليه وعلى الشيخ عماد الدين (٢) ، وخرج من مصر وتـوصّل إلى أن أقـام بمسجد فـرح،من أعمال البحيرة،سنين ووجـد به خيـراً كثيراً ، وفتح عليه من ذلك المكان بفتوح لم يسبق إليه ، فإنه [ بعـد أن ] رجع منه أقام بمنية مرشد ، وعمر فيها زاوية أنشأها ، وعرف بين الناس وتكرّم، وصار يقرىء كل من يرد إليه من الفقـراء والكبراء وغيـرهم ، وخرج له اسم بذلك، فقصده القياضي فخراليدين [ محمد بن فضل الله ] (٣) ناظر الجيش ، وكان يركب كل وقت يكون السلطان فيه إلى الصيد ، فيرد عليه مع جماعة ، وبقى كذلك إلى أن قصده كل أحد من أكابر المصريين ، واتسع حاله ، وصار يقرىء كل من(٤) يحضر إليه بطعام مفتخر وأشياء مخصوصة من الحلوي وغيره . وتوصلت له جماعة كثيرة على أنهم يهبوه شيء أو يأخذ منهم شيء ، فلم يقدر أحد على ذلك ، وبقى إلى أن قصده الأمير بكتمر الساقي وجنكلي وساير الأمراء ، وحصل عند السلطان فيه كلام ١٦٢ ظ كثير، وعظمه القاضي // فخرالدين عنده إلى أن وعد أنه يزوره، وكمانت الناس تتحدث في أمر هذا الرجل أموراً كثيرة من المكاشفة ، وأن الرجل إذا قصد زيارته ، وتمنى في طريقه أن يطعمه، إذا حضر عنده، شيء يشتهيه ، فيحضره له إذا وصل عنده ، ويكاشفه ، وأوسعوا القول بذلك السبب في

جصر. وابن حنا هذا كان وزيراً للظاهر بيبرس إلى حين وفاة الأخير، واستمر أيام ولمده الملك السعيد، وكان وزيراً حازماً متشدداً. توفي بمصر في مستهمل ذي الحجة سنة ١٥/٦٧٧ نيسان ١٠/٢٧٩ ودفن بتربته بالقرافة الصغرى.

ابن شداد، تاریخ: ۸۵ - ۸۵؛ النویری ۲۹: الورقة ۱۰۱؛ ابن فضل الله ۷: ۱٤٥ ـ ابن شداد، تاریخ: ۱٤٥ - ۱٤٥ . ۱۵۵ ما الفضل: ۷۲۰ ـ ۳۷۱ . ۳۷۱ . ۳۷۱ .

<sup>(</sup>١) في الجنزري (ص ٥٧٢) وابن حجر (٣: ٤٦٢): «الشريف ضياء الدين بن عبد الرحيم الحسيني».

 <sup>(</sup>٢) لعله علي بن عبد العزيز السكري، الشيخ عماد الدين الشافعي للتوفى في ١٦ صفر سنة ١٢/٧١٣ حزيران ١٣١٣.

السبكي ٦: ١٤٦؛ المقريزي ١/٢: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ٧٣٩، وقد سبقت ترجمته في الصفحة١٢٤، الحاشية الأولى .

<sup>(</sup>٤) الأصل: كلمن.

أمره ومضغته الألسنة (۱) ، وكان كثير من أهل بلده يكرهوه ، ويـ تعوا أن لـ اسباب ومتاجر مع أهـل البحيرة ، ولـه معاملات . على أننا ما رأينا العالم اتفقت على شكر أحـد من الناس ، وإذا تـزايد الأمـر في شكر أحـد لا بد أن يتهم بشيء يشوب ذلك الشكر .

وأخبرني عنه جماعة كثيرة عند حضوره إلى مصر في سنة ست وثلاثين وقصد الحج ، وسير السلطان إليه ، ودخل واجتمع به ، ورسم له بشيء كثير على سبيل الزوّادة ، فلم يقبل له ولا لأحد من الأمراء شيء (٢) ، وأنه حبح تلك السنة . وبلغ أمره في الصدقة أمراً كبيراً ، وأخبرني عبدالله البريدي أنه أطعمه أشياء كثيرة في غير أوانها ، مثل البطيخ الأخضر وغيره من الفواكه ، وفي الجملة أنه لم يسلك أحد من المشايخ والفقراء طريقته ، ١٦٣ و فإن // سماطه ممدود ، والموارد ومن حيث أي إليه ، ويخص الأمراء والجند بالأطعمة والأشياء المفتخرة ، ويكفي ساير من يرد إليه (٣) ، ولا يتضجر من أحد ، ولم يعرف له أنه قبل من أحد شيء ، وكان رجل ذو هيشة حسنة وله علم وعمل ـ تغمده الله برحمته .

وأيضاً توفي الشيخ محمد المغربي<sup>(٤)</sup> المقيم بجوار جامع مصر ، وكان أضر آخر وقت ، وله علم ودين ، وصلاحية مشهورة ، واتفق من أمره أنه تقدم ذكره مصادرة ابن المشنقص بسبب ما تكلم فيه النشو عند السلطان ، ورسم السلطان لقوصون : إنك إن لم تأخذ أنت ماله أخذته أنا » فنزل من جهة قوصون من احتاط عليه وأخذ ساير موجوده ، وبقي بعد ذلك أيام

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر ٣: ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) قارن بابن حجر.

<sup>(</sup>٣) يذكر المؤرخون أخباراً طريفة عن كرمه وكثرة انفاقه.

انظر: الجزري: ٢٥٧١ ابن حبيب، تذكرة ٢: ٢٨٠ ابن حجر ٣: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمد بن محمد، الشيخ أبو عبد الله المغربي المعروف بابن الحاج. توفي في ٢٠ جمادى الأولى سنة ٢٥/٧٣٧ كانون الأول ١٣٣٦، ودفن بالقرافة. من مصنفاته «كتاب البدع». الصفدي، الوافي ١: ٢٧٧؛ المقريزي ٢/٢: ٢٥٥.

ضعيف، وبعد ذلك نفسه إلى أن قربت وفاته، وكان له في محمد المغربي اعتقاد صحيح، وتردد إليه، فحضرت إليه جماعة، وعرفوه «أن الشيخ عمد في غاية الضعف، وأنه ربما يموت هذه الليلة»، وأنه لما سمع ذلك تأوه وتحسر، فطلب ولده وجماعته، وأوصاهم أنه إن مات يحفر له قبر في البقعة الذي يندفن الشيخ محمد فيها، فتوفيا الاثنين في تلك الليلة، المعمد وأصبحوا نودي // لهم بالصلاة عليها. وكان لهما في مصر نهار عظيم، ونفي عن هذا الرجل قول النشو للسلطان عنه، وبلغ موته لقوصون، فندم على مصادرته، وتكلموا الأمراء مع السلطان في أمره، فلم يذكر عنه إلا قول النشو.

وأيضاً توفي الشيخ الصالح ناصر الدين محمد(١) ولد الشيخ إبراهيم(٢) بن معضاد ، وكان له علم وصلاحية ودين، وله ميعاد في زاوية الشيخ والده ، ويجتمع عليه الناس ، وكان من الخيرين الأجواد . ولما توفي جلس ولده ركن الدين عمر(٣) مكانه ، وعمل الميعاد ، وشرع في صحبة الأمراء والناس ، وكانوا جماعة كثيرة يعتقدوا والده ـ تغمده الله برحمته ـ .

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم بن معضاد الجعبري، الشيخ ناصر الدين. ولد سنة ٢٥٠ بقلعة جعبر. توفي بالحسينية ظاهر القاهرة في ٢٤ المحرم سنة ٢/٧٣٧ أيلول ١٣٣٦، ودفن بـزاويته خـارج باب النص.

انظر ترجمته في: الجزري: ٥٤٥؛ الصفدي، الموافي ٢: ٢٠٠ ابن كثير ١٤: ١٧٨ ابن رافع ١: ١٣٨ - ١٢٨؛ ابن رافع ١: ١٣٨ - ١٣٨؛ المقريزي ٢/٢: ٢٤٢٧ ابن حبيب، تلكرة ٢: ٢٨٤ - ٢٨٥؛ المقريزي ٢/٢: ٢٩٧ ابن قاضي شهبه، نسخة البودليان: ٢٦٨ ط - ٢٦٩ و؛ العيني رابع ١٤٠٠ ابن تغري بردي، النجوم ٢: ٣١٣.

 <sup>(</sup>۲) إسراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري، الشيخ برهان الدين. توفي في ۲۶ المحرم سنة ۲۸/۹۸۷ شباط ۱۲۸۹، ودفن بالحسينية ظاهر القاهرة، وقد جاوز الثمانين بسنوات. السبكي ٥: ٤٩؛ الصفدي، الوافي ٢: ۱٤٧ ١٤٨ ؛ المقريزي ٢/١: ٢٤٢؟

ابن تغري بردي، النجوم ٧: ٢٧٤؛ ابن العماد ٥: ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٣) توفي يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ١٢/٧٤٧ نيسان ١٣٤٧.
 المقريزي ٣/٣: ٣٢٧.

[و] توفي الشيخ نجم السدين الحُويسزاني(١) شيخ خانقاه [سعيد

[و] توفي الشيخ نجم السدين الحويسزاني(١) شيخ حانقاه [سعيسد السعداء](١). وكان من المشايخ الصوفية الخيرين ، وله علم ودين وفقه تغمده الله برحمته ورتب عقيب توفيته الشيخ شمس الدين النَّقْشُواني(٣) ، وكان رجل قديم الهجرة في الصوفية .

وتوفي القاضي نجم الدين (1) السعري المحتسب والموقع . كان موقع قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ثم انتقل إلى ولاية الحسبة بعد عمه ، والخيرة المرها إلى أن تمكّن ، واتخذ أشياء كثيرة // فعلها في الحسبة ، وكان له حرمة ومهابة ، وكان يخافه الناس والسوقة والعامة من التجار ، وكان إذا خرج على سوقي أو بيّاع يأمر بنتف لحيته ، وقلع سِبَاله (٥) وكانت له سرعة جواب وهزل فيه حشمة .

واتفق لـه يوم ، وهو جالس عند القاضي فخرالدين ناظر الجيش في

 <sup>(</sup>١) على بن حسن بن علي، الشيخ نجم الدين (وقيل جمال الدين وكمال الدين) توفي في صفر
 (وقيل في المحرم) سنة ٧٧٧/ ١٩٣٦ .

الشحاعي ١: ١٤؛ ابن رافع ١: ١٣٧ ـ ١٣٨؛ المقريـزي ٢/٢: ٤٢٧؛ ابن حجر ٣: ٣٩؛ ابن تغري بردي، النجوم ٩: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، وما أثبتناه . بعد مراجعة المصادر نفسها. وسعيد السعداء هـ و لقب لخادم المستنصر الفاطمي اسمه قنبر، كانت له دار جعلها السلطان صلاح الدين الكبير خانقاه، ووقف عليها قسارية الشرب داخل القاهرة وبستان الحبانية بزقاق البركة. وهذه الخانقاه بخط رحبة باب العيد من القاهرة.

انظر القلقشندي ٣: ٣٦٤ ـ ٣٦٥؛ المقريزي، الخطط ٢: ٤١٥ ـ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن النقجواني، الشيخ شمس الدين. توفي في ١١ المحرم سنة ٩/٧٣٨ آب ١٣٣٧.

المقريزي، السلوك ٢/٢: ٤٥٧؛ ابن حجر ٣: ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن الحسين بن علي السعري (الاسعردي)، القاضي نجم الدين. توفي بالقاهرة في ١٥
 جمادى الأولى (وقيل ١٥ شعبان) سنة ٧٧٧/ ١٣٣٦ ـ ١٣٣٧، ودفن بالقرافة.

الجزري: ٥٥٧؛ الشجاعي ١: ١٤؛ المقريزي، السلوك ٢/٢: ٢٢٤؛

العيني ۲۹۱۱ ز ۱۱۱و.

 <sup>(</sup>٥) جاء في ابن منظور (١١: ٣٢٧) أن السِبَال، مفردها سبلة، وهي ما على الشفة العليا من الشعر يجمع الشاربين وما بينها، والسبلة أيضاً: مقدم اللحية.

بجمع من الناس ، وقد حضر فار السقوف محتسب مصر ، فنظر إليه القاضي فخرالدين ، وقال : «يا نجم الدين ، لِمَ حتى يكون محتسب مصر أكثر معلوم من محتسب القاهرة ؟ » . أسرع بجوابه إليه : «يا مولانا ، كونه أطول ذنب وأجرى في السقف » . وقد تقدم ذكر توفيته ، وأخذ النشو ماله جميعه مع ما خلّفه من الورثة ـ تغمده الله برحمته ـ .

وتوفي الشيخ الصالح شعبان<sup>(1)</sup> خطيب جامع البجكري ، وكان رجل له علم ودين وعفة وتنزّه عن الدنيا . وكان له ميعاد يجلس فيه ، ويتكلم بكلام على غير القياس ومكاشفات يذكرها في ميعاده ، فيقصد الذي هي بسببه ، ويعرف أنها في حقه من غير أن يفشيها ولا يعني بها أحد ، لكنه يتكلم بها فيعلم صاحبها أن الكلام له . وكان قد توفي له أخ أجد ، لكنه يتكلم بها فيعلم صاحبها أن الكلام له . وكان قد توفي له أخ الم وفرق وله مالية ، فأحضروا الارث إلى بين يديه ، // فقعد في الجامع وفرق الجميع على أرباب البيوت ، ومن يستحق الصدقة ، ولم يرث منه شيء . وكان يقصده الناس ، وتأتي إليه الصدقات من الأكابر فلا يتعرض منها بشيء ، وكان له أحوال كثيرة خافية عن الناس ـ تغمده الله برحمته ـ .

[و] توفي القاضي نجم المدين (٢) ابن عماد المدين بن الأثير أحمد كتماب الدُّرج (٣) ، وكان رجل له مروءة وعصبية ومكارم ـ تغمده الله برحمته ـ .

وتوفي سعيد(١) بن البغدادي ، كان هذا الرجل له علم في صناعة

<sup>(</sup>١) كـذا في العيني ٢٩١١: ١٧/٢٩١١ وفي ابن كثير ١٤: ١٧٩ ـ ١٨٠ وابن قـاضي شهبـه: ٢٧٠ظ والحسـين (الحسن) بن إبراهيم بن حسـين (حسن) الحكـري إمـام المسجـد بـالحكـر، ومذكر الناس في كل جمعة، ولديه فضائل، توفي في ٢٠ شوال سنة ٢٢/٧٣٧ أيار ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن الأثير، نجم الدين. توفي بالقاهرة في ١٣ صفر (وقيل ١٤ منه) سنة ٢١/٧٣٧ أيول ٢١/٧٣٧.

الشجاعي ١: ١٤؛ المقريزي ٢/٢: ٤٢٧؛ ابن حجر ١: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) راجع ما ورد في الصفحة ١٢٠ ، حاشية رقم ٧.

 <sup>(</sup>٤) سعيد بن محمد بن محمد البغدادي، الشيخ سعد الدين، المنجم كاتب التقاويم. توفي بالقرافة في ١٥ صفر سنة ٢٣/٧٣٧ أيلول ١٣٣٦، ودفن بها.

الجزري: ٤٤٧؛ المقريزي ٢/٢: ٤٢٧؛ العيني ٢٩١١: ١١١١ظـ ١١١٠و.

الطب ، وله يد طولي في عمل التقاويم وحسابها ، ولم يذكر هذا الرجل في تلك الوفيات إلا لما شاهدنا من حسن صناعته ، وإن كان ما يـذكروه مكـروه من أمر الشرع، ويكرهـ كثير من العلماء، ويستحسنـ أيضاً كثير منهم، ولعدم صنعة الناس في هذا الوقت ، فإنني رأيت من محاسن حسابه في تقويم كتبه للأمير عزالدين الخطيري يـذكر فيهـا أشياء مليحـة وخصوص في الشهر الذي حضر فيه دمرداش(١) بن جوبان(٢) ، وذكر فيه أنه يرد لمصر ملك من ملوك الشرق ويموت بها ، وكذلك وقع . ورأيت عند جمال الكفاة (٣) يستر بخطه عند ولايته أنه يلي مناصب كبار ، ويضاف إلى ١٦٥ و منصب ه منصب / ١ لجيش فعيّن وكذلك كان. ورأيت في تقويم عند ناصر الدين 7 محمد ٦(٤) بن جنكلي أن السلطان ينقم على دويداره ويخرجه من مصر إلى الشام ، فاتفق ذلك لصلاح الدين(٥) الدويدار في شهره ، وأما الشهر الذي توفى فيه ، وسألته عن حاله ، فلذكر لى أنه ما يعيش في هلذا الشهر ، « وإن بقيت إلى أربعة أيام أُخر تتزايد قواي ويرجى لي الحياة » ، ثم سألته عن السلطان الملك الناصر وعن النشو وفعله مع الناس ، قال : « يا فلان ، لا تسأل عن النشو فإنه من الموقى ، وما يخرج عن السنة إلا وقلد جرت بينه وبين ساير من له ، وأما أمر السلطان ، فإن دولته وحساب سنته ، إن صحّ حسابه وقدر عليه شيء ، في يدخل سنة اثنتين وأربعين وله حكم في الأرض، ويقع الإختلاف في ساير أولاده وأمرائه، وانتظر العجايب من سنة خمسين وسبعماية » ، وفارقته ، وثالث يوم حضرت، وجدته توفي إلى رحمة الله.

وقمد تقدم ذكر الوقمايع التي اتفقت في الشرق من قتـل أربـا كـاؤ ون

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ١٤٠، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ١٤٠، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الصفحة ٣٠٩، الحاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الصفحة ١١٩، الحاشية الأولى.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في الصفحة ١٢٢، حاشية رقم ٣.

وقتل علي باشا ، وقد تقدم ذكر هذا الرجل أنه من جنس الايوراتية وكبر شأنه ، وجمع جماعة كثيرة ، وحسن إسلامه ، وسيّر إلى مصر طلب من المالطان كتب فقه // وغيرها ، ولبس لبس الإسلام من الشاش والكلوتة ، ولبس ساير أصحابه ذلك اللباس . ولما اتفق له من الكسرة ما اتفق، أنشأ سيرته مع أهل بغداد بالمصادرة وأخذ الأموال إلى أن توفي - تغمده الله برحمته . .

### [ ذكر النيل ]

كان النيل فيها سبع عشر ذراع وتسع عشر(١) إصبع .

# ذكر دخول سنة ثمان وثلاثين وسبعماية [ وحوادثها ]

مستهل المحرم ، وردت المبشرين بسلامة الحاج ، ورخص الأسعار (۲) وكان أمير السركب في هذه السنة الأمير شمس الدين آقسنقر (۳) السلاري ، وأخبروا عن اختلاف الأميرين السريفين عطيفة ورميثة (٤) ، وأنهم يحضروا صحبة الركب ، وينتصف كل منهم من صاحبه .

ZETTERSTÉEN (Op. Cit., P. 193) و (٣١٤ : ٩) النجوم (١) كنذا؛ وفي ابن تغري بسردي، النجوم (١) النجوم (١٥) ورست عشرة».

<sup>(</sup>٢) ويؤكد ذلك ما ورد في الجزري: ٨١٥ والمقريزي ٢/٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) أقسنقر السلاري، الأمير شمس الدين. خدم سلار بعد الأشرف خليل، ثم تنقل في أيام الناصر محمد وولي بصفد ثم بغزة ثم بمصر. وكمان مشهوراً بالعفة والعدل. توفي بمحبسه في الاسكندرية سنة ٧٤٤/ ١٣٤٢ - ١٣٤٤.

الصفدي، الوافي ٩: ٣١٣ ـ ٣١٣؛ المقريزي ٣/٣: ٣٥٨؛ ابن حجر ١: ٣٩٤ ابن تغري بردي، النجوم ١٠: ١٠٥٠.

 <sup>(</sup>٤) وكانا قد تقاتلا في وسط الحرم الشريف في ٢٨ رمضان سنة ٣٠/٧٣٧ نيسان ١٣٣٧.
 الشجاعي ١: ١٢. راجع أيضاً ما اتفق للشريفين عطيفة ورميثة في الورقتـين ١٣٥ظـ ١٣٣٠و
 من المخطوط.

### ذكر دخول العسكر إلى مصر وما اتفق له

وقيد قدمنا ذكر التجريد وأسبابه (١) ، وكان السفر من مصر الثاني عشر من شهر شعبان والوصول إلى دمشق العشر الأول من شهر رمضان ، وركب النايب لملتقى العسكر على العادة ، وكان في نفسه من أرقطاي ، مقدم العسكر، أمور كثيرة ، وهو الذي عيّنه أن يكون مقدم الجيش في هذه السفرة . ولما حصل ملتقاه بالعسكر لم ينصف أرقطاي وأنصف طرغية (٢) ، ١٦٦ و واستأنس به ، ولم يتكِلم مع أرقطاي إلى أن نــزل العسكر ، // وأصبــح كل أمير سيّر تقدمة لنايب الشام ، كما جرت العادة ، وسيّر الأمير أرقطاي صحبة ولده (٣) تقدمته ، فقبل نايب الشمام تقادم الأمراء ، ولم يقبل لأرقطاي تقدمته . ولما دخيل ولده إليه نهره وأخرق به ، وقال : « أنيا جيت إلى مصر ، وأبوك في مصر ما سيّر لي ضيافة ، ولا أطعمني خبزاً . بأي وجه تجيء إلى ؟ » . وخرج من عنده على غير وجه مرضى ، وعلم أبوه بذلك ، فلم يظهر غيظ ، وقال لولده : « هو رباك يفتضل بك » . وأصبح [ تنكز ] فسير لساير الأمراء الشعير والغنم وغيره ، ولم يسير لأرقطاي شيء ، ولم يجسر أحد من الأمـراء من خشداشيتـه أن يسلّم عليه ولا قـربه ، ولا أضافه غير الحاج بيدمر [ البدري ](٤) ، فإنه ركب إلى مخيمه ، وجهّز له ضيافة ، وأقام عنده يوم كامل ، ولم يسكت عنه نايب الشام إلى أن قال له : « رحت عند أرقطاي ؟ » . قال : « نعم » . قال : « وضيَّفته ؟ » . قال: « نعم » . فولى وجهه عنه ، فقال الحاج بيدمر: « يا أمير ، الله

<sup>(</sup>١) راجع: المخطوط: ١٤٩ و ـ ١٥١ و.

 <sup>(</sup>۲) راجع ترجمته في الصفحة (٣٦٧، حاشية/رقم ٢

<sup>(</sup>٣) علاء الدين على، كان قد قرره تنكز في الأمرة، وأقام عنده بدار السعادة مدة، ثم جهزه إلى أبيه بمصر. توفي في حياة أبيه (توفي والده سنة ٧٥٠ وقد سبقت ترجمته في الصفحة ٣٦٧، الحاشية رقم ١٠.

الصفدي، أعيان ٣: ١٦١ ظ ـ ١٦٣ و؛ ابن حجر ٣: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) أراجع ترجمته في الصفحة ٣٦٧، الحاشية رقم ٣.

تعالى يحفظك ، وهو خشداتنا ، وله عليّ حق ، ركبت فرسه ولبست قباءه ، ويحضر إلى دمشق ، وكيف لي وجه ينقطع عنه ؟ » . وكان هو وطرنطاي (١) البشمقدار وتنكز يدعوا بالأخوة والخشداشية ، وأما طرنطاي ، ١٦٦ ظ فإنه لم // يقربه للسلام خشية من نايب الشام .

ورحل العسكر نحو حلب ، ووصلها الرابع والعشرين من شهر رمضان ، وكان عبور عظيم لم يشهد مثله في الدولة الناصرية ، فإن الأمير أرقطاي احتفل احتفال عظيم بالمماليك والعدد والآلات واللبس للجيش جميعه ، وتلقاهم نايب حلب(٢) وفرح بهم ، وكذلك أمراء حلب ، فإنهم رأوا جيشاً عظيماً وزيّ حسن ، وعليهم حرمة ومهابة ، وأقام العسكر يومين والشائث حضر الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري مقدم عسكر الشام، وقد ذكرنا أن المرسوم تقدم إليه بالعبور إلى ناحية جعبر ، فدخلها . وكان لعبوره في البلاد مهابة في نفوس المغل ، وسير إليه الشيخ حسن [ الكبير] قاصده يكشف خبر عبوره ، فإنهم خشيوا أن يكون دخوله نصرة لموسى ولعلي باشا . وكان الحساب الذي حسبه السلطان في أمره رأي حسن . فلما ورد عليه رسوله عرفه « أن السلطان جرد عسكر إلى سيس ، ونحن من جملتهم ندخل إليهم من مكان آخر ، ونتصيد » . فطيب خواطرهم ، وبقي جملتهم ندخل إليهم من مكان آخر ، ونتصيد » . فطيب خواطرهم ، وبقي حسن ، واحتفل بعسكره احتفالاً كبيراً ، وأجمعوا رأيهم أن يصلوا العيد ، ويركبوا .

<sup>(</sup>١) طرنطاي، الأمير حسام الدين البشمقدار الناصري. حضر هو والحاج أرقطاي برفقة تنكز عند تولية هذا الأخير نيابة الشام، وأقام طرنطاي في حجوبية دمشق مدة عشرين سنة متوالية، ثم عزل عنها سنة ١٣٣٢/٧٣٢. ولي نيابتي حمص وغزة، وتوفي بدمشق في ٥ شعبان سنة ١٠٠/٧٤٨ تشرين الثاني ١٣٤٧، وقد جاوز السبعين.

الصفدي، الوافي ١٦: ٤٣٠ - ٤٣١؛ المقريزي ٣/٢: ٥٥٥؛ ابن حجر٢: ٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) الأمير علاء الدين ألطنبغا المارداني المتوفى سنة ٧٤٤، وقد سبقت ترجمته في الصفحة ٢٦٥،
 الحاشية الأولى.

وعيّد العسكر عيد الفطر ، وخطب الخطيب خطبة بليغة في أمر الغزاة ، وحرّض الناس على الجهاد في سبيل الله تعالى ، ورحلت العساكر إلى أن نيزلوا بياب اسكندرونة (١) ، وهي أول بيلاد سيس وآخر أعمال المسلمين ، فوجدنا (٢) الأمير علاي الدين الزراق (٣) ، كان نايب حلب قد سيّره الى مُغُلطاي الغَزِّي (٤) ، وأقام شهرين إلى أن جهّز آلات الحصار من المنجنيقات (٩) والزحافات (٢) والجسورة الحديد والمراكب وغيرها لعبور جاهان (٧) ، ولم يَدَع شيء من أصناف ذلك حتى كمله ، ورأى العسكر ذلك ففرح به ، ولم يبنّ إلا عبور العسكر وركوبه ، ولم يشعر إلا ومملوك نايب الشام قد وصل وصحبته كتابه يذكر فيه لنايب حلب : « إن رسل

 <sup>(</sup>١) مدينة على ساحل البحر الرومي بالقرب من انطاكية، وهي دربند بلاد سيس من جهة حلب،
 بينها وبين بغراس ١٢ ميلاً. أبو الفدا، تقويم: ٢٥٤ ـ ٢٥٥. وهي اليوم من البلاد التركية.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى مشاركة المؤرخ في الحملة على بلاد الأرمن. انظر أيضاً: الورقة ١٦٨ ووما يليها.

<sup>(</sup>٣) أيدغدي (كندغدي)، الأمير علاء الدين الزراق، أتابك عسكر حلب، توفي مسناً سنة ٧٤٥/ ١٣٣٤ ـ ١٣٣٥.

ابن الوردي ٢: ٤٨٣؛ ابن المقريزي ٣/٢: ٦٧٥.

 <sup>(</sup>٤) مغلطاي بن بلبان الحسني الغزي، الأمير علاء الدين، نايب آياس والفتوحات السيسية. تـوفي
 بآياس يوم الأربعاء ٥ شعبان سنة ٢٤/٧٤١ كانون الثاني ١٣٤١.

الشجاعي ١: ١٢٣ ـ ١٢٤؛ المقريزي ٣/٣: ٥٥٣؛ ابن حجر ٤: ٣٥٥؛

ZETTERSTÉEN: Op. Cit., P. 218.

 <sup>(</sup>a) مفرده منجنيق، بفتح الميم وكسرها، لفظ أعجمي معرّب، وهو آلة من آلات الحصار، كمانت مستعملة في القرون الوسطى. ولهذه الآلة وصف عند القلقشندي ٢: ١٤٤، وذَكرَ أنواعها: الطرسوسى، تبصرة أرباب الألباب: ١٦ - ١٨ العنيسى، الألفاظ: ٧١.

<sup>(</sup>٣) مفرده زحافة، ويفهم مما جاء في (Suppl., I, P. 581-582) انها عبارة عن برج، يوضع على عربة ذات عجلات، في داخله بضعة جنود مزودين بقاذفة للحجارة والكرات (Arbalète) وأسحلة أخرى، ويزحف به باتجاه أسوار المكان المحاصر.

 <sup>(</sup>۷) نهر جاهان (جبحان) «Jâhân» ou «Jaîhân» ويسمى نهر البلخ، يخرج من
 بلاد الروم ماراً بالمصيصة، ويصب في البحر الأبيض المتوسط.

ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان: ٦٣، ٩٥، ١٠٤،

GAUDEFROY - DEMOMBYNES, Op. Cit., P. 18-19.

سيس قد حضرت إلى عندي بكتاب تكفور يذكر فيه أنه يسلّم القلاع اللذي طلبها السلطان من غير أن يدخل بلاده عسكر ولا غارة ، وقد سيّرت المرهم ، فحال وصول كتابي // إليك ترد المناجيق والآلات اللذي عملتها إلى بغراس<sup>(۱)</sup> ، وتودعهم القلعة ، وتدخل صحبة العسكر تقيم على آياس، إلى حيث يرد عليك مرسوم السلطان بما نعتمده في أمرهم »(۲) .

وكان السبب لذلك أن نايب حلب ، لما عرّفه السلطان أن يجرد إلى آياس ، رسم لساير التركمان أن تدخل سيس برسم الغارة ، فدخلوا إليها ، وشنوا الغارة ، وحصل لتكفور بذلك ألم كبير ، وسير رسله لنايب حلب يسأله أن يرفع الغارة عنه ، وجميع ما يرسم به يحضره . فلم يتلفت إلى قوله ، وطرد رسله (٣) ، فتحيّل إلى أن أركبهم في البحر، وتوصّلوا إلى دمياط ، وسير واليها يستأذن السلطان عليهم ، فلم ياذن لهم ، ورسم بعودهم إلى نايب الشام ، فإن أمرهم إليه (٤) ، فرجعوا لتكفور وعرّفوه ، فأرسل صبحتهم هدية لنايب الشام ، وسأله أن يمنع عبور العساكر والغارة ، ويسلم ساير القلاع الذي يختارها السلطان ، وحصل لنايب الشام بذلك سرور كون الأمر راجع إليه ، فكتب لنايب حلب بهذا السبب ، وكتب سرور كون الأمر الذي حضروا به صحبة الرسل // الذي له ، وأنه ردهم لتكفور حتى يسير مفاتيح القلاع الذي من [ وراء ] (٥) نهر جاهان جيعها ، وكان قد وقع اتفاق الرسل معه على ذلك ، وسير صحبتهم أوحد

<sup>(</sup>۱) قلعة مرتفعة من جند قنسرين، ولها أعين، بينها وبين أنطاكية ۱۲ ميلًا. ياقوت ۱: ۵۲۲ نام DUSSAUD, Op. Cit., P. 162

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الكلام بحرفيته في الشجاعي ١:٨ والمفريزي ٢/٢: ٢٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع رواية الشجاعي ١: ٨ - ٩.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى أن نائب الشام كان الواسطة بين السلطان وحكام الدولة المتاخمة لحدود الدولة المملوكية من ناحية الشام.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين بعد مراجعة المقريزي ٢/٢: ٤٢٩؛ وفي ابن حبيب (درة ٢: ٢٥٠): (شرقى نهر جيحان».

المهمندار ، وعرّفه أنه كتب لنايب حلب أن يبطل الغارة إلى سيس إلى حيث يرد مرسوم السلطان عليه بما يفعله . ولما وصل خبره لنايب حلب برجوع آلات الحصار [ إلى بغراس ](١) رجع فرح الناس إلى حزن ، وبطلت همهم ، وانكسر عزمهم ، فطلب الأمراء وقرىء الكتاب عليهم ، فسما منهم أحد إلا وسكت عن الكلام في ذلك ، فقال نايب حلب : « والله ، أنا أخبر بهذا الملاعين وخبثهم ومكرهم ، وما فعلوا هذا إلا يريدوا أن يقيم هذا العسكر عندهم وتنطحن حتى يموتوا الناس بالوخم ، ويشيل زرعه ، ونايب الشام ما يعرف حال هؤلاء » . واقتضى رأيه رد المنجنيق وبعض الآلات لبغراس ، واستصحب معه الجسر والمراكب .

وركبنا إلى أن وصلنا صبح يوم الاثنين الثاني عشر من شوال ، وكانت العسكر جميعه قد لبس وأظهر زينته ، وكان لعبوره يوم مشهود ، وكانت العسكر جميعه قد لبس وأظهر زينته ، وكان لعبوره يوم مشهود ، ولكن انكسرت همتهم ، وبطل عزم حركتهم بما فعله نايب // الشام ، ورأينا آياس وقد تحصنت ، وقصد العسكر الزحف عليها فمنعهم نايب حلب من ذلك ، وأوعدهم حتى يعمل زحافات وغيرها ، ويزحف بعد ذلك ، وما قدر العسكر أن يتمهل ولا يصبر ، وصارت الحرافيش تصيح على نايب حلب صياح منكر، وتسمعه الكلام الفاحش إلى قولهم : «يا مخامر على نايب حلب صياح منكر، وتسمعه الكلام الفاحش إلى قولهم : «يا مخامر غلى السلطان ، وأنت أكلت البرطيل من صاحب سيس ، ومنعتنا أن نزحف » . وانتهى أمره إلى أن قال لهم : «غداً نزحف » . فلم يلتفتوا إليه بل تصالح الجيش كله والحرافيش والغلمان . وركب عسكر مصر جميعه ، وزحف من غير أمر نايب حلب(۲) ، وكان أرقطاي قد صنع له ستارة (٣) فزحفت مماليكه بها ، وكان يوم عظيم ، ورأت الأرمن ذلك فوقفوا على

<sup>(</sup>١) ما بينالحاصرتين, بعد مراجعة المخطوط الورقة ١٦٧ ظ وما يليها، والمقريزي ٢/٢: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) ويؤكد ذلك ما ورد في المقريري .

 <sup>(</sup>٣) الستبارة (Courtine) هي جدار خارجي مبني من الخشب أو غيره يحتمي وراءه المدافعون عن حصن أو سور، كما يستخدمه المهاجمون للوقاية من قذائف العدو.

الطرسوسي، تبصرة أرباب الألباب: ١٨ - ١٩؛ .DOZY, Suppl., I,, P. 632.

السور، وركب بعضهم مراكب في البحر، وأطلقوا سهامهم، ورموا عن قوس واحد وتصالحوا على الناس ، وكانت جماعة قد وصلوا قريب السور ، فرجعوهم قهراً ، ورموا بحجارة كثيرة وسهام ، وجرحوا جماعة من المسلمين ، فوقفت الناس عنهم وردتهم سهامهم . ورأى نايب حلب ١٦٩ و ذلك ، فقال لــــلأمـراء : // «كيف رأيتم ؟ أنتم تسمعــوا من الســوقــة والحرافيش ، وتقتلوا الإسلام ، وأنا أخبر بهـذه الأعمال ، . وبقى بقيـة ذلك اليوم راكب إلى صبح الخميس باكر النهار ، وأحضر خمسين نجار إلى أن صنع زحافتين وستارتين، ونادي في العسكر بالـركوب والـزحف، وحضر هـو وساير الأمراء وزحف العسكر، وقصد أن يترجل ويزحف تحت ستارته. ولما ترجّل الأمراء معه ، ومنعه أرقطاي أن يزحف ، وقال [ له ] : ( انت كبير العسكر ، ونحن سيّرنا السلطان إلى خدمتك ، فكيف يمكن ترجلك ؟ » ، وحكموا عليه فركب، وأشار لبيبرس الحاجب(١) أن يكون مكانه صحبة مماليكه . وتقدمت أيضاً ستارة أرقطاي ومضافيه، وزحف العسكر جميعه ، وكان يوم شهده الله والملايكة ، واتصل القتال ، وما تضاحي النهار حتى وصلت الخيول والرجال بالزحافات والستاير إلى قريب السور، ولكن بعدما قتلت مماليك وجند وغلمان كثير، وأصيب ألطنبغا أمير آخور بسهم قتله ، وقتل له مملوكين أيضاً ، وقتل بعض التركمان ١٦٩ ظأوجماعة من // الطرابلسيين والحمويين، وتسرجَّلت الأمراء، لما رأوا الزحافات قد قربوا السور ، وهم في ذلك الهمَّة ، ولم يبق إلا وصولهم للسور ، وإذا بأوحد المهمندار(٢) ورسل تكفور صحبتهم ، فترجلوا وباس الأرض ، وقال أوحد لنايب حلب : « معى مشافاة من ملك الأمراء (٣) » . فرجعوا العسكر والأمراء ونزلوا الخيم، وعند جلوسهم أخذ أوحد يعرّف

<sup>(</sup>١) بيبرس بن عبد الله الحاجب، راجع الصفحة ٢٣٢، حاشية رقم ٦.

<sup>(</sup>٢) توفي بمرض الاسهال بعد عوده من سيس. انظر: المخطوط: ١٨٠ظـ ١٨١و.

 <sup>(</sup>٣) يقصد الأمير سيف الدين تنكز. وملك الأمراء هو لقب افترد به نائب دمشق تدليلًا على عـظم
 مكانته، وتفوقه على غيره من النواب في بلاد الشام.

نايب حلب والأمراء عن نايب الشام « أنه رسم أن لا تدخل غارة ، ولا يقسع قتال إلى حيث يسرد مرسوم السلطان ومرسوم ملك الأمراء بما يعتمدوه » .

وكان السبب لحضور أوحد [ المهمندار ] والرسل أن نايب حلب كان يخبر حديث سيس بما لا يخبره غيره ، ويعرف مكرهم (١) ، ولما سير نايب الشام يعرّفه إبطال عزمه ، سير آلة الحصار ، وعلم أنهم يسوفوا بالعسكر أياماً ، فطلب أمير التركمان ، ورسم أن يمد الجسر ويدخل للغارة ويخربوا ويحرقوا ، كما جرت عادتهم ، فدخلوا وفعلوا فعل عظيم ، وكان السلطان أيضاً كتب لابن قرمان (٢) أنه إذا بلغه عبور عسكره لناحية سيس ، فيجرد وإعسكر عنده يدخلوا ويغيروا // أيضاً (٣).

ولما بلغ ابن قرمان دخول العسكر جرّد من جهته عسكراً ، وانتظمت الغارة على سيس من ساير الجهات ، وكانت أمراء التركمان مثل ابن داود وخليل الطرقي وغيرهم من العرب الكسّابة ، فتسركوا سيس ﴿قاعاً صفصفاً ﴾ ، وأطلقوا النيران في ساير أماكنها . واتفق عبور أوحد [ المهمندار ] والرسل صبحته عندما سيّرهم نايب الشام لتكفور ، فكان أوحد يرى هذا جميعه وتكفور والأرمن يبكوا قدامه ، ويقولوا : « نحن أتفقنا مع ملك الأمراء على أن لا يدخل لنا غارة » . وقويت نفس أوحد إلى أن ركب والتقى بابن داود ، وصاح عليه : «كيف تخالف ملك الأمراء ، وقد رسم أن لا تدخل الغارة إلى سيس ؟ » . فكان جوابه إليه

<sup>(</sup>١) أنـظر مـا ورد في الشجــاعي ١: ٩ ـ ١٠؛ والمقـريــزي ٢/٢: ٤٢٩؛ والعيني ٢٩٦١: ١٧/٢٩١١: ١١٤ظ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كــان ملك دولة بني قـرمان تلك السنــة بدر الــدين محمود بن قــرمان، وقــد توفي سنــة ٧٤٠/ ١٣٣٩ ـ ١٣٣٩.

ZAMBAUR, Op. Cit.; SÜMER, art. «Karāmān Oghullari», EI<sup>2</sup> IV, P. 643b - 650b. (٣) ويعود تعاون بني قرمان مع المماليك إلى أيام الملك الظاهر بيبرس.

أنظر ما ورد في ابن شداد، تاريخ: ١٥٩، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٠.

يهزؤ عليه: « روح ابصر لك مشمس لوزي كُله في دمشق ، وإلا هذا ما هـو شغلك ، وقول لملك الأمراء: إن السلطان رسم لي أنني أغير على سيس وأحرقها حتى يطلع سنجقه (۱) على برج آياس » . وظل يخرب ويخرق إلى أن اتفق حضوره ، ونزلت الأمراء إلى خدمة نايب حلب ، وشرع أوحد [ المهمندار] يتكلم مع نايب حلب بكلام غظ ، ويقول: «ملك الأمراء // ظ رسم» .

وقويت نفس الرسل أيضاً الذي حضروا صحبته ، وصاروا يقولوا : « نحن رسم لنا ملك الأمراء » (٢) . فحرج نايب حلب عند ذلك حرجاً عظيماً ، وقال لأوحد : « والسك إيش لا تفشر إنت وإيش تعرف ؟ » ، وصاح في الحاجب [ وقال ] : « خذ هذا الخنازير ، وانصب لهم خشب ووسطهم » وطلب الشاويشية (٣) ، ونادى في العسكر بالنهب والغارة ، فأخذوا الرسل أخذاً عنيفاً وكشفوا روسهم ، وأخرج وهم من المخيم ونهر أوحد ، وقال « والله لأخربن سيس على راس تكفور » . وأما الرسل رأوا الموت بعينه ، فتصايحوا نصيحة لملك الأمراء ، فردوهم إليه ، ووقفوا مكاشيف الروس ، وسألوا نايب حلب والأمراء أن يجهل عليهم ثمانية أيام ويحضروا له مفاتيح القلاع الذي طلبها السلطان ، ومن بعد ثمانية أيام يفعل ما يختاره ، وسألوا الأمراء ، فقاموا لنايب حلب وسألوه (٤) ، واستقر يفعل ما يختاره ، وسألوا الأمراء ، فقاموا لنايب حلب وسألوه (٤) ، واستقر يفعل ما يختاره ، وسألوا الأمراء ، فقاموا لنايب حلب وسألوه (٤) ، واستقر يفعل ما يختاره ، وسألوا الأمراء ، فقاموا لنايب حلب وسألوه (٤) ، واستقر يفعل ذلك .

وكتب نـايب حلب للسلطان كتابـاً ، ولم يكتب لنايب الشـام ، وعرّف

<sup>(</sup>١) السنجق، بفتح الأول، ممناه الرمح، والمقصود هنا الراية. انظر:

القلقشندي ٤:٨،٥:٨٥٤.

 <sup>(</sup>٢) كماذا في العبني ١٧/٢٩١١: ١٠١٥ وعبارة الشجراعي كالآتي: «نحن رسم لنا ملك الأمراء أن لا يعارضنا أحد»

 <sup>(</sup>٣) وبرسم أيضاً والجاويشة، وبسفاد مما ورد في القلفشندي (٤: ٤٧) والمقريزي (الخطط ٢:
 (٢٠٩) أن هؤلاء مهمتهم المناداه والصباح في الماسبات المختلفة.

 <sup>(</sup>٤) كذا؛ وفي الشجاعي: «وشفمت الأمراء فيهم قبل سؤالهم».

مملوكه أنه لا يسلم كتابه إلا للسلطان ، وخرج أوحد [ المهمندار ] صحبته الرسل ، وركب مملوك نايب حلب إلى أن وصل إلى دمشق ، ودخل على ١٧١ و نايب الشام ، وسأل منه ، فعرفه // الذي اتفق ، وقال له نايب الشام : « أين كتاب أستاذك للسلطان ؟ » . قال : « رسم لي أنني لا أعطيه إلا للسلطان » . فحرج عليه ، وقال : « قم ، اخرج ، لعنة الله عليك وعلى أستاذك » .

وعند خروجه كتب [ نايب الشام ] كتاباً للسلطان يشكي فيه نايب حلب ، وأعاق مملوكه ذلك اليوم إلى أن خرج مملوكه وركب البريد ، وبعده بيسوم سفر مملوك نايب حلب ، فطلع مملوك نايب الشام بكرة ، ووصل مملوك نايب حلب الظهر ، وقرأ السلطان كتاب كل منهم ، وفهم الحقد من نايب الشام على ألطنبغا(۱) ، وسأل من مملوكه « كيف سبقك مملوك نايب الشام » ؟ . عرفه أنه أعاقه يوم كامل ، فكتب الجواب لنايب الشام بالشكر والثناء ، وعرفه أن نايب حلب فعل ما فعل لتكراره بمعرفة الأرمن ، وكتب لنايب حلب بالشكر والثناء «ونعم ما فعلت »، وعرفه أن أمور سيس معدوقة برأيه ، وشكر فعله .

وأقمنا سبعة أيام من ميعاد الرسل ، فحضروا يوم السابع (٢) وصحبتهم مفاتيح القلاع (٣) وسلام من تكفور على تايب حلب ، وأنه فعل جميع ما ضمنه على نفسه لنايب الشام ، وسأل أن يستقر الخال على ما قرره ١٧١ ظ نايب الشام من ترك الغارة ورد جميع ما أخذ [ من ] سيس // من الأرض ومن غيره . فحضر أوحد المهمندار صحبتهم ، واستقر الحال ، وأطلقوا

<sup>(</sup>١) ألطنبغا المارداني نائب حلب.

<sup>(</sup>٢) كذا؛ في الشجاعي والعيبي؛ وفي المقريزي: «اليوم الثامن».

 <sup>(</sup>٣) وهذه القلاع هي: آياس الجوانية، وآياس البرانية، والهارونية، وكوارة، وحميصة، ونجيمة، وسرفندكار.

ZETTERSTEEN, Op. Cit., P. 194, TOURNEBIZE, Histoire. P. 199, 455.

منادية في الوطاق<sup>(۱)</sup> لساير الجند: «كل من كسب مملوك أو جارية يحضرها إلى المخيم»، فحضرت ناس كثير، وبقيت جماعة أخفوا ما عندهم، فركبوا الرسل وأوحد صحبتهم والحاجب الذي لحلب، وصاروا يهجموا الخيم ويفتشوا على الأرمن ويخرجوهم، وكذلك ساير ما يجدوه من الكسب، وسيروا بخراب الجسر الذي نصب على جاهان، وسير الرسل صحبة الأمير علاي الدين مغلطاي الغزي إلى قلعة كوارة يتسلمها، وكان المقيم بكوارة بعض أكابر الرهبان كان معظم عند صاحب سيس أبو تكفور (۱). وكان هذا الراهب له سعادة طايلة وحوى أموالاً جمة، وسأله صاحب سيس أن يكون مقيماً في بلاده، وتكون هذه القلعة بما فيها وما حولها ملكه، واستمر ذلك مع ساير ملوك سيس.

ولما حصل حضور العسكر إلى آياس علم أنهم يقصدونه فكتب إلى المجزاير واستدعى من الإفرنج نحو أربعماية مقاتل ، ولما وصلوا في البحر ١٧٢ و أخرج الأموال ، ونفق فيهم النفقات ، واعتدوا للقتال بحيث // أن هذه القلعة من أحصن قلاع الأرمن(٣) ، وما علم أن أحداً ملكها قهراً . ولما طلعوا الرسل إليه وعرّفوه ما وقع من الصلح على تسليم القلاع ، قال : « وإيش لتكفور في قلعتي ؟ هذه باسمي وملكي » . وما زالوا يلاطفوه إلى أن أنعم أنهم يحضروا جمال العسكر وينقلوا موجوده ، ففعلوا ذلك ، ونزل منها عالم عظيم ، ورجعوا بمفاتيح القلاع ، وسلمت للأمير ركن الدين

(١) الوطاق: المخيم (Camp)

DOZY, Suppl., II, P. 819.

(٢) ويدعى أوشين (oschin) ، وقد توفي في حمادى الأولى ١٣٢٠/٧١٩ ، إثر دخول الجيش المملوكي إلى بلاده.

أبو الفدا ، المختصر ٤: ٨٩؛ المقريزي ٢/٢: ٣٣٧؛

TOURNEBIZE, Op. Cit., P. 229 - 231.

(٣) ذكر المقريزي عن هذا الحصن أن «مساحته فدان وثلث وربع فدان، وارتفاعه اثنان وأربعون ذراعاً بالعمل، وأنفق تكفور على عمارته أربعمائة ألف وستين ألف دينار».

المقريزي ٢/٢: ٤٢٩.

بيبرس الحاجب، وأركبوا الرسل صحبتهم لتسليمها، وصحب معه رجالاً ليبرس الحاجب، وأركبوا الرسل صحبتهم لتسليمها، وصحب معه رجالاً لحراب كل قلعة يتسلمها إليه، وتسلموا المسلمون أيضاً آياس، ودخلوا إليها وملكوها، وركبت السرسل في مسركب إلى نحو البسرج الملقب بالأطلس(۱) ليتسلموه، فعادوا وعرفوا نيايب حلب أن فيه أموال التجار ويقصدوا المهلة على نقل حواصلهم في المراكب، فأمهلوهم ثلاثة أيام، وكان فيهم بعض التجار أكرى على خروج متاجره إلى برّا أجرة ألف دينار، وهمله في مركب بألفي دينار، وثالث يوم ركب نايب حلب والأمراء صحبته، وكنت أنا وجماعة صحبتهم إلى البرج، ودخلنا إليه وكتبت أسطر طقراها الامام الذي لنايب حلب عند صعوده بأعلى // البرج والسنجق السلطاني صحبته فإنني كنت ممن تسلمته الجريدة في تلك الجريدة، فكتبت السلطاني صحبته فإنني كنت عمن تسلمته الجريدة في تلك الجريدة، فكتبت هذه الأسطر(۲):

« الحمد لله الذي مكن سيوف المجاهدين من آياس بعد الأياس إرغاماً للكفر وقهرا ، ورزقنا بناصر الملة المحمدية النصر من غير يأس تأييداً ونصرا .

اللهم، انصر السلطان ابن السلطان الملك الناصر الذي أقمت به منار الإسلام في البر والبحر، وملّكته سنن الأحكام في الفطر والنحر، وقرنت اسمه في الخطبتين، وولّيته الحرمين الشريفين، ونفّذت أوامره باللين والحيف، وأطاعه لسان القلم وحد السيف، فمد قلمه لكل مجاهد بنعم يُسطر، وأقام بقايم سيفه على كل شامخ للكفر علم باسمه يذكر ويبشر، اللهم، ادخل سراياه في بركته وتجرك لا ينقطع لها مددا، ولا راجل لها مددا.

<sup>(</sup>٢) وقد أثبتها العيني كها وردت نصاً.

العيني ٢٩١١ : ١١٥ ظ ـ ١١٦.

اللهم ، وارجع بهذه الطايفة المجاهدة إلى أوطانها مأجورة بسلام ، واكتب لها في أكناف غيبك بهذه الغزاة المدخورة في مواطن العّــز ودار الإسلام »(١) .

وأقام العسكر على هذم هذا البرج ثمانية أيام ، بعدما سيّر نايب حلب أحضر ساير الحجّارين من القلاع ، وأقام فيه أربعين حجّاراً // ٢٧٥ و يومين وليلتين حتى فتح منه فرد حجر واحد ، ونقب بعد ذلك ، وعلّقوه إلى أن صار فوق الأخشاب(٢)، وأرمى فيه النار فسقط للأرض كوم واحد ، وخرج العسكر بعد ذلك طالباً حلب(٣).

## ذكر صفة هذا البرج وآياس

وأخبرت أن أجمل ما رأيناه من عمارة هذا البرج، عما كان في السنة اللذي تقدم ذكر تجريد العسكر إليها صحبة الأمير جمال الدين [ آقوش ] نايب الكرك في سنة اثنين وعشرين (أ) ، وأن العسكر قاسوا فيها شدة عظيمة إلى أن أخرب هذا البرج بمشقة منه ، وقد ذكرنا من صفته ، وأقام بعد ذلك سنين خراب إلى أن كتب تكفور للسلطان في أمره ، وسير هدية سنية وجواري بكور ، وسير يدخل على جوبان (أ) أن يشفع له عند السلطان في عمارة آياس ، فإنها رزقه ورزق الأرمن ، والتجار تقصدها كل

<sup>(</sup>١) في العيني: «دار السلام».

<sup>(</sup>٢) كَـذا في العيني؛ وفي الشجاعي: «وعلقه على أخشهاب»؛ وفي المقريري: «علق على الأخشاب».

<sup>(</sup>٣) وصــل العسكو إلى حلب في ٢٤ ذي الحجة من السنة/ ١٣ تموز ١٣٣٨.

المخطوط: ١٧٦ ظ؛ المقريزي ٢/٢: ٤٣٠.

 <sup>(</sup>٤) عن أخبار هـذه الحملة انـظر: أبـو الفـدا، المختصـر ٤: ٩٩١ ابن الــدواداري ٩: ٣٠٩٠ المقريزي ٢/٢: ٢٧٤ - ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) نـائب السلطنة أيـام القان أبي سعيـد المغلي، وقـد سبقت ترجمته في الصفحة ١٤٠، حـاشية رقم ٥.

وقت، وسير بسبب ذلك وأكثر الهدية، فقبل السلطان سؤاله، ورسم له بعمارة البرج وغيره وزاد عليه القطيعة ماية ألف درهم (۱)، فاحتفل في أمر عمارته، ونقل له حجارة عظيمة، من جبال يعرفونها، جيعها حجر صم ١٧٣ ظ أملس، وأصبح ساير بلاد سيس عامرة لعمارة هذا البرج، // فإنه كان مينة (۲) لساير التجار الإفرنج والمسلمين يقصده من ساير الجزاير والمدن، وكان ضمانه يحمل لتكفور في الشهر ثلاثين ألف دينار عن كل يوم ألف دينار. وذكروا أن ذلك الضمان كان من غير معلوم الخمارات الذي كانوا، فإن الخمر كان يباع في أربعماية بيت منها، والخمارة تجمع ساير البيوت، وأن كان فيها ستماية خاطئة ما بين مغل وجركس وأرمن ومسلمات (۳).

وكانت آياس هي كرسي الكفر، ولا دخل إليها أحد من المسلمين من التجار أو غيره إلا وأصيب فيها، أما في نفسه أو ماله أو دينه، وهذا الضمان هو سوى الخراج الذي لأراضيها الذي يزرع كروم وغلال، وذكروا أن فيها(أ) ملاحة، وشاهدناها على بعد، وأن ضمانها سبعماية ألف درهم [في] السنة. ورأينا فيها من الزرع والفواكه وغيرها. وجبال عظيمة وأنهر وأعين جارية، وعدة ضياعها مايتي وستة عشر ضيعة (٥).

وبلغني أن بعض تجار قبرص ورد إليها بتجارة في مركب عظيم ، ودخل المينة ، وطلب الضامن الذي لها ، وأعطاه أربع آلاف دينار مصالحة ١٧٤ و على بضاعته ، ولا // يفتش له مركب ، فأبي ذلك، فحنق التاجر ورجع بمركبه ، ولم يدخل إليها ، فبلغ صاحب سيس أمره فطلب الضامن ، وأمر

<sup>(</sup>١) انظر: المقريزي ٢/٢: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) كـان هذا البرج مبنياً في «وسط البحر المالح».

ابن الوردي ٢: ٤٤٥؛ الشجاعي ١: ١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشجاعي والمقريزي.

<sup>(</sup>٤) كذا في العيني؛ وفي المقريزي: «في ظاهرها».

<sup>(</sup>٥) انظر: الشجاعي والمقريزي.

بشنقه على باب آياس كونه تأبى في مصالحته أربع آلاف دينار ، ولا يدخل بضاعته ، واخترت أن أفهم تقدير البناء وعرضه وتقدير البرج ، فكان للسور الداير على آياس نحو فدانين وثلثي فدان (١) ، وقياس البرج الملقب بالأطلس فدان ونصف وقراطين (٢) ، وارتفاعه عن أساسه اثنين وأربعين ذراع بالعَمَل (٣) . وسمعت من رسل تكفور وهم وقوف مع الأمراء والنقابة تعمل في البرج ، وهم يقولوا لنايب حلب : « والله يا خوند ، لو عرفتوا الذي راح على هذا البرج ما طاوعكم أن تخربوه ، فإنني كنت متولي أمر عمارته ونقل حجارته من الجبل إلى المركب ، وما تصور برج حتى غرم تكفور عليه أربعماية ألف وستين ألف دينار » ، فأجابه نايب حلب : « ولو علمت إيش غرم هذا العسكر حتى أخرجه ما كنت عمرته » ، وكان عرض الحجر الذي فيه من طول ثلاثة أذرع طول وذراعين عرض .

وأما ما ذكروه عن هذا البلد ، وما كان يعمل فيها من أسباب الكفر ١٧٤ ظ والفسق وفساد // الإسلام وانتهاك الحريم ، واتفقت في أمره غرايب احتجنا إلى ذكرها ، وظهور قدرة الباري عز وجل وصنعه في أمرها وخرابها .

### ذكر نكت غريبة اتفقت

ذكر لي عند تسليم آياس وخروج أسرى المسلمين منها ، حصل بيني وبين بعضهم ود وصحبة حيث وجدته إنسان حسن وشيبة حسنة . ولما أقام عندي سألته عن أحواله ، وكيف وصوله وأسره ، فأخبرني أنه من تجار حلب وأصله من ماردين ، وله تكرار بالعبور إلى سيس وآياس وغيرها ،

<sup>(</sup>١) كذا في المقريزي والعيني. والفدان مقياس للمساحة كان يســاوي في العصور الــوسطى ٦٣٦٨ ُ متراً مربعاً.

القلقشندي ٣: ٤٤٦؛ هنتس: ٩٨ .. ٩٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في الشجاعي والعيني. والقيراط مقياس للمساحة يساوي ١/٢٤ فدان. هنتس: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) ذراع العمل طولها ٥ ,٦٦ سم.

المرجع نفسه: ٨٩.

وأنه دخل بتجارة إليها سنة أربع وثلاثين [ وسبعماية ] ، وهذه السنة كان اتفق بين تكفور ونايب حلب واقع احتاج إلى فساد الهدنة (١) بينه وبين السلطان ، واتفق أنهم أسروا لنايب حلب مملوكين ، وأحرقوهم في آياس ، وفساد حال احداهم وقتلوا الآخر . وبلغ الطنبغا نايب حلب أن مملوكه دخل في دين الأرمن والآخر قتل ، فعرف السلطان ، ورسم للأمراء التركمان وجيش حلب وغيره بعبورهم إلى سيس ، وتردد الغارة إليها ، وبقي الحال مستمر ، وكان ذلك الرجل الناقل بتجارة في قبرص ، وركب وبقي الحال مستمر ، ووجد الأمر بين نايب حلب وتكفور مختلف ، فخشي على نفسه ، واجتمع مع جماعة من التجار المقيمين بها والواردين ، واتفق رأيهم على الخروج من آياس إلى مدينة حلب ، وأن يكون موعدهم واتفق رأيهم على الخروج من آياس إلى مدينة حلب ، وأن يكون موعدهم عنها ، وإذا فرغوا من الصلاة يكون سفرهم .

وحصل في ذلك اليوم ، بتقدير الباري عزّ وجل وما سبق في علمه ، أن الغارة كانت في ذلك الشهر (٣) في سيس غارة عظيمة ، وأحرقوا زرعها ونهبوا حريم كثير ، واشتغل العسكر بالكسب (٤) ، فأخذ الأرمن عليهم المضيق ، ونالوا من المسلمين جماعة منهم وأكثرها من الكسابة ، وقتل ابن عم تكفور بسهم أصابه ، فقتل به جماعة من الأسرى الذي أحضروهم ، وعلم أن السلطان ما بقى يعقل أمره ، فكتب لنايبه بآياس أن « تنهب

<sup>(</sup>١) يشير (TOURNEBIZE (Op. Cit., P. 234) أن خرق الهدنة بين ملك الأرمن والسلطان كاذ من جانب ناثب حلب بإيعاز من السلطان.

 <sup>(</sup>٢) وردت أخبار هذه الحملة في المصادر التي اعتمدناها في حوادث سنة ٧٣٥.

انظر: ابن الوردي: ۲: ۴۳۹ ـ ٤٤٠، ابن حبيب، تذكرة ۲: ۲۰۹ ـ ۲۲۰؛ الشجاعي ۱: ۲۰۱ ابن قاضي شهبه، نسخة البودليان: ۲۲۲و؛ ۲۲۲۴؛ TOURNEBIZE، Ibid., P. 234.

<sup>(</sup>٣) شمهر رمضان سنة ٧٣٥/ أيار ١٣٣٥.

ابن حبيب، تذكرة ٢: ٢٥٩؛ ابن قاضى شهبه، نسخة البودليان: ٢٦٢و.

<sup>(</sup>٤) المقصود هنا: النهب. قارن بما ورد في DOZY, (Suppl., II, P. 463).

أموال التجار الذي عندك ، وتقتل من وقع في أيديك منهم ، ولا تبقي على أحد » . واتفق وصول الكتاب يوم الجمعة ، والمسلمين الذي فيها في الصلاة ، والتجار ، فخرجت الأرمن اليهم وغلقوا باب الجامع ، ورموا السيف فيهم بعدما نهبوا أموال المسلمين والعازمين على الخروج ، وكان // ١٧٥ ظ ذلك الرجل له معرفة بأحد أكابر الأرمن المقيمين بآياس ، فاستجار بهم ، وأبقوا عليه وعلى نحو ست نفر ممن كان له معرفة وتردد إليهم ، وقتلوا البقية شهداء ذلك اليوم .

وبلغت الأخبار لنايب حلب ، فكتب للسلطان بما اتفق ، وأن ذلك الرجل بقي مقيم عند الأرمن في ألم عظيم ، وهان عليه بقاء نفسه ورواح ماله ، فكان يصلي ويحمد الله تعالى، ويختلي بنفسه في الليل ويتضرع إلى الله تعالى في خلاص نفسه من بين هؤلاء الكفرة ، وأنه أغفاه سنة من النوم ونام ، فوجد ساير من قتل من التجار والمسلمين ومن يعرفه ومن لا يعرفه ، وهم مخضبين(١) بدمائهم وأيديهم مرفوعة إلى السهاء ، وكأنهم يدعوا إلى الله تعالى ويتوسلوا ، وبينهم رجل شيخ وهو يقرأ بصوت حسن أن موعدهم الصبح ، أليس الصبح بقريب . ثم سكت بعد ذلك ، وإذا برجلين قد أقبلوا من نحو الطريق السالكة لحلب ، وخاضوا(٢) البحر ، ووقف الواحد منهم على باب البرج والآخر على باب آياس ، وأشار الواحد للآخر ، فوضع كل واحد منهم يده تحت أساس البناء وأقلبها ، وجعلها للآخر ، فوضع كل واحد منهم يده تحت أساس البناء وأقلبها ، وجعلها تعالى بتلك الرؤيا .

# ذكر ما اتفق لنايب حلب ومُغُلطاي الغَزّي(٣)

ولما اتفق هدم البرج وحصل خروج العسكر ، أقمام نايب حلب بعد خروج العسكر يـومين ورحـل ، وجعل طـريقه عـلى قلعة نجيمـة و [ قلعة]

<sup>(</sup>١) و (٢) الأصل: مخظبين، وخاظوا.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الصفحة ٣٩٦ حاشية رقم ٤.

سفندكار(أ) ، وكان بها مغلطاي الغزي مقيم إلى أن أخربها ، وكان نايب حلب [قد] حضر إليه كتاب السلطان يعرفه أن يختار من أمراء حلب من يكون مقيم في آياس وسفندكار ، ويكون يحكم بتلك البلاد ، وكل من يكون في قلعة يحكم أمرها ، وقصد نايب حلب أن يكون مغلطاي الغزي مقيم بسفندكار ، فإنها قلعة عظيمة ولها ضياع وحصن عظيم كان للأرمن ،

لما كان يعلم من همة مغلطاي وفروسيته ، فطلبه إليه وقال : « احضر باكر

النهار ، وتعالى البس خلعة السلطان » . ورسم أن يكون مقيم بهذا القلعة

ولما أصبح ، احضر من عرّف نايب حلب أن مغلطاي الغزّي ركب في الليل وصحبته أربع بماليك وخلا طلبه ، ولم يعلموا أين قصد ، وأنه ركب الهجن ، فوجس نايب حلب من أمر رحيله ، وركب في أثره وقد خشي الهجن ، فوجس نايب حلب من أمر رحيله ، وركب في أثره وقد خشي ١٧٦ ظ أن // يكون قوي حرجه وقوى نفسه أن يدخل بلاد الشرق ، ثم قرأ حساب كثير يشبه ذلك ، وكتب صحبة البريدية إلى أرقطاي يعرف الواقعة ، وأنه يكون مترقب أخباره ، وربما أنه «حضر يدخل عليك ، فتطيب خاطره وترضيه إلى حيث أحضر ، وعرف البريدي أنه إذا لم يجد له خبريتم إلى حماه يعرف صاحب حماه بأمره .

وكان وصولنا إلى حلب الرابع والعشرين من ذي الحجة (١)، وباكر ذلك اليوم وصل مملوك نايب حلب يخبره ، وعلم أنه لم يحضر ، فركب إلى الحماه، وما أبعد ساعة إلا ومغلطاي وصل مخيم الأمير أرقطاي ، فقام إليه وتلقاه وأكرمه ، وسأله عن حضوره ، فشرع في البكاء والتوجع ، وقال : «يا أمير ، لي شهرين مجرد في بغراس أسهر الليل والنهار حتى عملت

لحفظها، فحرج لذلك ولم يجبه بشيء .

<sup>(</sup>١) وتـرسم أيضاً وسـرفندكـار،، قلعة حصينـة من بلاد الأرمن، وهي في واد عـلى مقربـة من نهر جيحان من البر الشرقي، وشرقى تل حمدون.

أبو القدا ، تقويم: ٢٥٧ ـ ٢٥٧.

أ(٢) كىذا في الشجاعي والمقريزي والعيني؛ وفي ابن الـوردي: «في ذي الحجة» سنة ٧٣٧/ تمـوز ١٣٣٧.

المناجيق وغيرها ، ثم ركبت الجسر على جاهان وقعدت أحرسه شهرين وهلكت أنا ومماليكي ودوابي ، وآخر الشيء يقول لي [ نايب حلب ](١) . « اقعد نايب قلعة مشل هذه القلعة الخبيشة ، ثم أن أستاذي ما سيّر لي مرسوم حتى لا نخالفه ، وأنا أروح لأستاذي ، فمها أراد يفعل بي ١٧٧ و فأخذ أرقطاي // يتلطف به ويطبب خاطره ، ويضمن له كل أشياء حسنة . وهذا روعه ، وبات عنده .

وباكر النهار وصل نايب حلب، وقد علم بحضوره، فطاب خاطره، وتلقّاه أرقطاي وعرّفه أن يتلطف في أمر هذا الرجل، واتفق الحال أن يأخذ سيفه ويرسم عليه، ويطالع في أمره بحيث أن يشكر منه، ويعرّف السلطان خدمته، فكتب للسلطان يعرّفه ما اتفق منه، ويقول في آخر الكتاب: « إنني لم أعرّفه أن السلطان رسم له أن يقيم، وأنه رجل له نخوة ومروة»، وشكر منه، وسيّر الكتاب صحبة عملوكه، واستأذنوا أرقطاي لنايب حلب في السفر، وخرج العسكر، وأقامت في حلب جماعة من الجند ضعفاء (")، ومن الأمراء جركتمر ابن بهادر بسبب ضعف ولده (").

# ذكر ما اتفق عند عبورنا دمشق لأرقطاي وتنكز نايب الشام

وقد تقدم ذكر الأسباب (٥) الذي أوجبت الواقع بين نايب الشام وبين أرقطاي ، وأنه عند دخوله سيّر لساير الأمراء إنعام ، ولم يسيّر إليه شيء ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من العيني ٢٩١١: ١٧/ ١٦٦ ظ.

 <sup>(</sup>٢) عبارة المصدر نفسه: «ثم إن السلطان ما أرسل مرسوماً بالتنصص علي حتى يقال إنه خالف وعصى، وأنا أروح إلى أستاذى فمهما أراد يفعل بي».

<sup>(</sup>٣) يقصد: مرضى.

انظر: المقريزي ٢/٢: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع ما ورد في المخطوط: ١٨٠ ظ.

<sup>(</sup>٥) أيضاً: ١٦٦ و.

وكتب للسلطان يعرّفه عبور العسكر وسفره من عنده ، وذكر له ذلك ١٧٧ ظ الفصل بسبب أرقطاي ، // فلما قرأ السلطان كتابه ، قال لمملوكه : « قل له : أنتم خشداشية ، أنت وهو ، افتصلوا » . ثم قال : « ما كان عيب لو سيّر إليه شيء لا يوجع خاطره » .

ولما حضر مملوكه وَرَدّ عليه ما قاله السلطان ، وبقي إلى أن رجعوا ، وخرج يتلقاهم ، ففعل العادة من الكبر مع ارقطاي ، وسلم عليه وهناه بسلام خفي ، وأنصف طرغية (١) دونه ، ثم التفت إليه وقال : «بالله ، إيش عملت أنت وخشداشك الطنبغا(٢)؛ أنتم تقاتلوا ، وأنا حضرت إلي مفاتيح سيس وأنا قاعد . وكان أرقطاي من الرزينين العقال ، فجاوبه : « نحن كلنا مغدوقين بسعادة الأمير » . وفارقهم ونزل كل أحد على العادة . وبقيوا إلى باكر النهار ، وأصبح يوم الجمعة وحضروا للصلاة الجمعة مع نايب الشام وصحبهم إلى دار السعادة ، وأحضر لهم مأكول ومشروب ، وأشار طرغية لأرقطاي كونه مقدم العسكر : « يا أمير ، ما تشاور ملك الأمراء على رحيلنا ؟ . قال له : «ما لنا حديث من حيث نصل إلى ملك الأمراء ، إن قال سافروا أو اقعدوا » . والتفت إليه تنكز بحرج ، وقال : «أنت تضحك علي ؟ السلطان مقدمك على عسكر ، مالي حديث ، خبثك «أنت تضحك علي ؟ السلطان مقدمك على عسكر ، مالي حديث ، خبثك العسكر ، إذا وصلت إلى دمشق ، مها قال نايب الشام امتثله » . فالتفت العسكر ، إذا وصلت إلى دمشق ، مها قال نايب الشام امتثله » . فالتفت اليه .

ولما خرج [أرقطاي]، قام قـطلوبغا(٣) الفخري وقرمشي(٤) وَمَنْ حضـر من الأمراء، وقالـوا لنايب الشـام: « يا خـوند، إيش يقـولوا النـاس عنكم

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الصفحة ٣٦٧، حاشية رقم ٢

<sup>(</sup>٢) ألطنبغا المارداني نائب حلب. أنظر ترجمته في الصفحة ٢٦٥، الحاشية الأولى.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الصفحة ٢٩٨، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الصفحة.١٩٠، حاشية رقم ٧.

خشداشية أنتم ، وقد حضر إليك ويخرج من عندك وهو مكسور الخاطر » ، فأخذ يقول : « أنتم ما تعرفوا هذا مثلي ، هذا رجل خبيث ماكر » . فأشار ذلك الوقت قطلوبغا لقرمشي أن يعيق أرقطاي لا يركب حتى يروض نايب الشام ، فأعاقه ، وخشي أيضاً نايب الشام أن يرجع أرقطاي إلى مصر على غير صورة مرضية ، فقال لقطلوبغا : « خليه يجي حتى نتكلم وأنتم حاضرين ، وتبصر من هو فينا ظالم » . وكان العسكر جميعه تخيّل ذلك اليوم عند خروج طرغية وتعويق أرقطاي أنه قُبض عليه ، وبقيوا ينتظروا خووجه .

وخرج قرمشى وقطلوبغا إلى أرقطاي . ودخل [أرقطاي] لتنكز ، ١٧٨ ظ فتلقاه ، وقال : « هؤلاء يقولوا إني ظالم عليك // اقعد حتى ينصفوا بيننا » ، فجلس ، وشرع تنكز يعد له ذنب بعد ذنب وهو ساكت إلى أن فرغ ، قال [أرقطاي] : « هذا كله ما جرى منك » . وكان الرجل له عقل ومعرفة بأخلاق نايب الشام خلاف الغير ، فكان جوابه : « كل ما(١) يقوله الأمير هو الصحيح ، وإن كان ثم شيء آخر يقوله الأمير ، نقول : نعم ، ولا نخلي في خاطر الأمير شيء » . وبقيوا ساعة إلى أن نهضوا وتكارشوا ، وطلب [تنكز] قباء السلطان الذي أخلعه عليه [و] ألبسه(٢) إياه ، وأخلع أيضاً على ولده وأركبه فرس ، وسيّر إليه فاكهة ، وما خرج من عنده إلا وقد طاب خاطره ، وطلب ذلك الوقت كاتب السر(٣) ، وكتب للسلطان يعرفه بسفر العسكر إلى مصر ، وما اتفق له مع أرقطاي ، فرد مغلطاي الغزي أن يطلبه ألطنبغا ويعطيه سيفه ، وكتب السلطان له

<sup>(</sup>١) الأصل: كلما.

<sup>(</sup>٢) الضمير يعود لأرقطاي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن القطب المصري، علم الدين. ولي نيابة السر بدمشق سنة ١٣٣٥/٧٣٦ عوضاً عن جمال الدين بن الأثير، وعزل عنها سنة ١٣٣٧/٨٣٨.

الجزري: ٥٨٠؛ الشجاعي ١: ٢٣؛ المقريزي ٢/٢: ٣٠٣، ١٤٣٤.

بالشكر ، وسيّر له تشريف لبسه وجبر خاطره ، وكان السلطان قد علم أن مشل هذا الرجل لا يفرط في أمره ، فسيّر يوصي نايب حلب بسببه ، ولا يكسر له قلب ، وحصل له بـذلك جبر عظيم ، وفرحت أهل حلب به ، ١٧٩ و فإنه // كان ممن يحتاج إليه في أوقات المهمات .

وكان وصولنا إلى مصر النصف(١) من شهر المحرم ، وأقبل السلطان على أرقطاي والأمراء وشكرهم على فعلهم ، وكان أرقطاي قد بلّغ السلطان ما فعله مع مضافيه ، فإنه اتبع سنَّة الأمراء الأوايل ، وإذا خرج مقدم عسكر فيفتقد مضافيه بالغنم والعليق والذهب والفضة على قدر مكارمه . وكان هذا الرجل له نيابات في الشام وأصحاب وخشداشية ، فمن حيث وصلنا إلى غزة ونحن في تقادم من التركمان وأمراء صفد وأغنام وشعير وغيره ، وكذلك في حمص إلى حلب إلى بغراس ، وكنت بمن صحبـــه في هـذه السفرة بصحبة في الليل والنهـار . وكانت الإقـامـة عـلى آيـاس إلى أن رحلنا اثنين وسبعين يوم ، ورأينا من أمر صيدها ما لم يتفق لعسكر أبداً من الإقامة في أمن . وركب يـوم أرقطاي إلى الصيـد وأقام إلى العصـر وعدنـا ، وقد أرموا مماليكه، مع جماعة من مضافيه من مماليك الأمراء، اثنين وأربعين رأس بقـر ، وست غزلان ، وثمـان أرانب ، وهذا لم يتفق في عسكـر أبـدأ ، ١٧٩ ظ وكـان يطلب // مماليـك الأمـراء ، ويعتبـر من رمى منهم شيء، فيهبه عـلى قدره من قوس حلقة إلى نصفية إلى عشر دنانير إلى قباء ، وسير لنايب حلب ولساير الأمراء ، وأصبح عمل سماط في غيمه ، وطلب طرغية وساير مضافيه ، وأكلوا وسقاهم المشروب، وقدّم لطرغية حجرة واكديش ركبه، وأصبح طرغية بعده، [و] ركب مع مضافيه، وأول ما فرقهم قال: « والله ، أنا ما معي شيء أفرقه ، فكل من رمي شيء فهـ و لـ ه » . وبقي إلى الليل ولم يظفر بغير ست بقرات وغزالين لا غير، ولم يمر أحد صفة هذا الـوحش الذي رأينـاه في تلك الأراضي ، فإنـه كـان البقـر فيـه مشـل قـطيـع

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي الشجاعي ١:١١: وفي ثالث عشرين المحرم».

الغنم ، وإذا نهض أن يجري فلا يمكنه من السمن أن ينط غير نطة أو اثنتين من سمنه . وكانت هذه البلاد بلاد كفر محض ، فاطلع الله على أمرها ، وجعلها مقر الإسلام .

ورسم السلطان أن يكتب لنايب حلب ويرتب ضياعها ، ويسطالع بأخبازها وعمل أوراق بذلك (١) ، واستقطع منها أرض لنايب الشام (٢) وأرض لنايب حلب ، واستقطع فيها للأمراء الحلبيين والطرابلسيين والشاميين ، ١٨٠ و وأمر فيها // جماعة من التركمان وجنداً ، واتسع أمرها ، واستعملوا فيها جماعة من الأرمن للفلاحة ، وحطوا عنهم من الخراج الذي كان تكفور قرره عليهم (٣) ، وشرعوا في عمارة ضياعها ، واستأنسوا بأهلها ، ورتب فيها ضمانات وغيرها ، وحضرت بعض عجايز الأرمن ، وذكرت للنايب بها أنها تضمن فيها خمارة بألف درهم كل يوم ، وكتب نايبها يعرف نايب حلب فمنعها من ذلك ، وخشي عاقبة أمرها ، ورسم السلطان أن يكون في كل قلعة نايب فتسلم إليه ، ورتب فيها رجال لحفظها .

# ذكر ما اتفق من الوباء<sup>(٤)</sup> بعد خروج العسكر ووصوله إلى مصر

ولما اتفق خروج العسكر من آياس، أخبروا المترددين لهذه الأماكن أن ذلك الرحيل كان أوان الوباء، وقد دخل على الناس فيه أيام وحال المياه وقد فسدت، ولم يكن فيها ماء صحيح غير بير كان أرقطاي نازل قريب منه، وهو يعرف ببير تكفور، ورأيته وهو جميع أرضه رصاص، وكان إذا حصل أخذ الماء منه، ويحضره السقا إلى المخيم ويسكبه من فم القربة في

<sup>(</sup>١) كذا؛ وعبارة الشجاعي (١: ١١) كها يلي: «وعمل أوراق بمتحصلها».

<sup>(</sup>٢) وهي القلاع الثلاث: كوارة، نجيمة، وسرفندكار.

انظر: المقريزي ٢ /٢: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) ويؤكد ذلك ما ورد في المصدر نفسه: ٣٠٠ .

Cf. DOLS, Ibn al-Wardi's «Risālat al-Nabá», P. 443 - 455. (1)

وهذا أعذب ما يكون من مياه تلك الأرض. وأما بقية الأبيار والأنهر، فإن جميعها أحركها الوخم، وما وجدت الناس ذلك إلا عند نزولهم إلى حلب، فأول من مرض بحلب كان ولد الأمير ناصر الدين جركتمر ابن بهادر، وتوفي أيضاً عملوكين له، « وتمت » الناس في طول الطريق ما بين محمول على جمل أو في محارة أو محمول على مركوب، إلى أن دخل العسكر دمشق، فذكروا أن بعض المشايخ الصلحاء رأى أن العسكر داخل وهم يقولوا: « إن الوخم لحقهم »، وأن رجل يقول: « خليهم يشربوا الماء بالثلج ». وشرعوا الناس في استعماله، وتأخر في دمشق جماعة مرضى، ومختصر الأمر أنه ما دخل أحد من الجند إلى مصر إلا ولحقه الإسهال المفرط هم والغلمان وساير من دخل سيس. وتوفيت من الجند جماعة كثيرة نحو الأربعين جندي من الحلقة (۱)، فطلب السلطان أولادهم وأعطاهم الأخباز. وأما من الغلمان فناس كثير والجميع بمرض الإسهال.

ا ١٨١ و ورد خبر بتوفي أوحد المهمندار // بدمشق بعد خروجه من آياس ، فإنه تقدم حضوره صحبة رسل صاحب سيس ، وتسلَّط بالكلام من جهة نايب الشام على نايب حلب ، واجتمع عليه دعاء الجند والغلمان ، لما رأوا قيامه في حق الأرمن ، فحصل له إسهال وصرع ، وتوفي بدمشق إلى رحمة الله .

وفيها، بعد خروج العسكر، حضر مملوك نايب الشام في حقهم أن تكفور قد أوفى بقوله، وقد خربت بلاده، ويسأل أن السلطان يقرر بينه وبينه هدنة، وينزل عنه الحمل الذي كان مقرر عليه إلى حيث يعمر بلاده، ويحصل له شيء يرسله بعد ذلك [ إلى ] السلطان. ولما حضروا(٢)

<sup>(</sup>١) ويؤكد ذلك ما ورد في المقريزي ٢/٢ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) يقصد: رسل تكفور.

انظر: المصدر نفسه: ١٠٤٣٠

أكرمهم السلطان وأخلع عليهم ، وقرر أن يترك خراج البلاد ثـلاث سنين والهدنة إلى عشر سنين .

وأردنا أن نكمل فضل هذه الغزاة بكتاب كتبته حيث سألني بعض الأصحاب أن أكتب له جواب كتابه بما اتفق في أمر سيس، فكتبت له بما نسخته لمؤلفه:

«يقبل الأرض وينهي ما مَنْ الله به على ملّة الإسلام من فضله الممنوح ، وما سهّله من أمر هذا الفتوح الذي شهدت بفضله الملائكة المنوح ، وما سهّله من أمر هذا الفتوح الذي شهدت بفضله الملائكة العزم من حلب المحروسة يوم عيد الفطر ، وقد جمع الإسلام في صعيد واحد ، وأخذ الخطيب في وصل ذلك اليوم ، وعظيم آخر هذه الغزاة في البر والبحر على فضل العيدين الفطر والنحر(٢) ، واستفتح لها القلوب قبل الأكف بالدعوات ، فخشعت بها الأصوات واستعبرت من الأعين العبرات ، وطرق قلوب ذلك الجمع ساعة أجابه ، وكأنما ادعى بها داعي من قبل الله فأجابه ، وتقدمت العساكر سواكب بكل راكب ، وقد مُلىء قلبه إيماناً وصدقاً بعزم نواجم الأفلاك بالمناكب ، وقد تمسك من النصر على عدوه كالمتمسك بالعروة الوثقى ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » ، ورسم بعبور الغارة كل يركض بخيله ورجله بهل من مزيد ؟ بعدما مذ لهم جسر على مديد جاهان زَبْره (٣) فذلك هو ثابت ويزيد ، واستوطأت خيول

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية الأولى.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى أن غزوة سيس قد استغرقت الفترة الممتدة بين عيدي الفطر والأضحى .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الزّبر: طيء البثر في الحجارة، وزُبرة الحديد: القطعة الضخمة منه، والمقصود هنا أن الجسر، الذي عمل على نهر جاهان (جيحان) للعبور إلى بلاد سيس، وقد صنع من أجساد الرجال، وليس من قطع الحديد تدليلًا على حماسة واندفاع العسكر المملوكي المشارك في الغزو.

انظر: ابن منظور ٤: ٣١٥\_ ٣١٦؛ ابن الفقيُّه، مختصر كتاب البلدان: ٣٩٨.

المجاهدين من كل شامخ الكفر معلاة ، ومن استعلاه برجال سيوفهم // و معودة في كل شرق ومغرب بها من تراع الزارعين ، فلؤلؤ معقودة أن لا تسد نصالها تنغمد متى يستباح قتيل . وحفظت البنين والبنات من حجور الأمهات وأكف الآباء ، وأراهم الله من آياته كل نباء ، وتلا عليهم آخر سورة سبأ ، وركب تكفور في كل كفور ما بين سابق ومتلاحق ، فها استقر به قرار إلا والرعب يناديه الفرار! الفرار! كأنما خلفه داحق بالغير أو استلحق به لاحق، وأصبحت سيس ﴿قاعاً صفصفاً ﴾ ، ﴿لا تسرى فيها عوجاً ولا أمتاً ﴾ ((۱)) وخشعت الأصوات للرحمن ، فلا تسمع إلا همساً: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا عزة أهلها أذلة ، وكذلك يفعلون .

وفي ضمن تلك الغارة كان نزول العساكر المنصورة على آياس يوم الإثنين الثاني عشر من شوال ، والنزال بها في يوم الخميس في العرموم الخميس ، فوجد بابها ، برج حيط به من البحر المحيط لجه ، وامتط بأعلاه كل سبط مختار من كل لججه ، وحوله سفن تجري برجال في موج كالجبال تمنع من الوصل إليه ألف راسقة بأسهم خارقة ونبال ، واستوثق كل أحد كما ظ من الإسلام من البأساء // والضراء بنصيب ، واستوطن من الإقامة عليه كما أقام عسيب مخاطب بعد ذلك ، بعون الله ، نحزه الطامي حيث طمأ بالدماء ، وتواردوا إليه ورود من قتله الظمأ ، فها لوى عن مورده ولا لوى ، وأرخصت النفايس من النفوس حيث علموا ربح تلك التجارة ، واستقدم كل إقدام الليث العبوس ، وخالف النفس الأمّارة ، وكان سهام الإسلام رجوم شياطين بحوقة لا يردها ستارة ، ولا يمنع من طارقة ، وما رميت إذا رميت ، ولكن الله رمى ، ودامت قائمة على ساق إلى الستقر صبح

<sup>(</sup>١) سورة طه، الأيتان: ١٠٦\_١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الرذال: ما انتفي جيَّده وبقي رديثه.

ابن منظور ۱۱: ۲۸۱.

الجمعة ، وناقوس الشرك يهتز اهتزازاً متناكراً ، وداعي الله باسمه يعتز ، فأسمّع المؤمن وأصم الكافر ، وفلّ ماء الحق وزهق الباطل ، فإن الباطل كان زهوقاً كه(١) ، إلا ورسل تكفور تمتد بهم الأرض وتمور ، مدعية بالطاغية الله ورسوله وأولي الأمر ، واستمهلوا أكف الإسلام أن تكف عنهم السهام ليستطفئوا قلب الملك بتسليم القلاع في حدّ جاهان بالأمان ، وأن تخمد كلمتهم ، وتظهر كلمة الإيمان ، وفصل فعل الطائفين على المناضلة كلمتهم ، وأرغم الله أنف الكافر ، وأصبح الايمان وأهله // على عدوهم ظاهرين ، وقطع دابر القوم الذين اظلموا ، والحمد لله رب العالمين » .

وحصل السرور والفرح والتهاني، ودقت طبلخاناة الأمراء والكوسات ثلاثة أيام ، وأخلع على ساير الأمراء والمقدمين ، وشرع شرف الدين النشو في طلب المباشرين ، ورسم أن يعملوا حساب الإقطاع والذي وصل إليه من الأعمال ، على أنه شرع في تحصيل الأموال منهم . وبلغ ذلك السلطان فمنعه ، ورسم أن لا يتعرض لشيء من ذلك لأمر كان في خاطره (٢) يأتي ذكره \_ والحمد لله وحده \_ نتلوه في الجزء الذي يليه .

ثم إن السلطان قبض على النشو(٣) .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم ، وحسبنا الله ويَعْم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلى العظيم .

<sup>(</sup>١) سورة الأسرار، الآية ٨١.

<sup>(</sup>۲) انظر: المقريزي ۲/۲: ۷۹۵ ـ ۲۷۹.

<sup>(</sup>٣) وذلك في ٢ صفر سنة ٧٤٠ ٩ آب ١٣٣٩ .

المقريزي ٢/٢: ٤٧٣ وما بعدها. انظر أيضاً الصفحة ١١٧، الحاشية الأولى.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملحق



#### شذرات

من مخطوط « نزهة الناظر » كما أثبتهما العيني في كتابمه « عقد الجمان » ، نسخة أحمد الثالث ٢٩١١ ، المجلد ١٧٥٠ ( السنوات ٢٧٥ - ٧٣٧ )

### سنة ٧٢٥ [ تجريدة اليمن ]

« . . . وقال صاحب النزهة : لما حضرت العسكر المصري ، أخبروا السلطان أن الملك المجاهد تلقاهم من عدن وسار بهم إلى تعز . فلما وصلوها قبّل الأرض طاعة للسلطان وأفيض عليه بالخلعة ، ثم أعطوا أهل المدينة الأمان ، ثم تراسلوا مع الظاهر بن المنصور ، فأذعن إلى الصلح بحكم أنه يكون مقيماً بالدملوة على حاله بعد الحلف لابن عمه الملك المجاهد . وكان من جملة من أعطى الأمان الشهاب الصقري اللذي كان سبب إيقاع الفتنة بين المجاهد والظاهر بن المنصور ، فطلبه بيبـرس الحاجب مقدم العساكر في بعض الأيام فأبي أن يحضر إلى خدمته ، فركب بنفسه واستصحب معمه جماعة من فرسان عسكره ، وكبس المذكور وقبض عليمه ووسَّطه بسوق الخيل بمدينة تعز ، ويعدها أغارت العساكر على جبل يعرب بجبل النصيريين كانوا منافقين على المجاهد فقتلوا منهم زهاء على ثلثماية نفر . وقال الراوي : وسرنا في هذه السفرة إلى أن وصلنا إلى مكة ـ شرفها الله تعالى \_ وكان السلطان قد كتب إلى الشريف عقيل، صاحب ينبع، أن يكون صحبة العسكر ، وكذلك كتب إلى أشراف مكة وقوادها ولساير عرب الحجاز أن يكونوا في خدمة العسكر . ولما وصلنا إلى رافع أقمنا بها حتى لبسنا الاحرام . ثم كان يوم دخولنا مكنة يوماً عظيماً والعسكر في طلب

<sup>(</sup>١) يتضمن المجلد ١٧ من عقد الجمال السنوات ٧٢٥ ـ ٧٤٥، وهو بخط المؤلف.

عظيم، فدهش أهل مكة فيهم لأنهم لم يعهدوا بعسكر مثلهم حتى خرجت طايفة منهم إلى الطايف، فسأل الأمير ركن الدين بيبرس عن الشريفين و ظعطيفة ورميثة، أصحاب مكة //، فقيل له إنها نازلان في مكان بعيد من مكة، فتشوش بيبرس من ذلك، فطلب نائب عطيفة، وأرسل صحبته علوكين ومعهم كتاب السلطان واستعجلهما بالحضور. قال الراوي، وأقمنا بمكة إلى أن حضرت جمال العسكر المكتراة، ولم ينقطع منها إلا القليل ووصلت المراكب إلى حدة سالمة وفيها ساير الغلال والدقيق والسكر والحلواء وغير ذلك. وكثر الجلب أيضاً، ووقع رخص عظيم، فأبيع الاردب من الشعير بثلاثين درهماً والوية من الدقيق بعشرين درهماً.

وفي اليوم العاشر من إقامتنا بمكة ،حضر الشريف عطيفة ومعــه جماعــة من حاشيته ، واجتمع بالأمير ركن الدين بيبرس ، فأنكر عليه بسبب تأخره ، فقال له : ما تأخرت إلا بسبب الشريف رميثة ، فإنه كان يسوّف من يـوم إلى يوم ، وآخـر الأمر قـال لي : اذهب أنت ، وأنا مـا آمن من هذا العسكر ، ولا أحضر إليهم . ولما سمع ركن المدين بيبرس ذلك خاف من تأخره بسبب أنه يهجم على مكة بعد رحيلهم منها ، ويأخذ حواصل الأمراء والعسكر ودوابهم ، ثم يدخل إلى بـر الحجاز ، فـاحتـاج إلى أن كتب إليـه كتاباً يعتب فيه على تأخره ويخوّفه من المخالفة لمرسوم السلطان . فلما وصل الرسول إليه تلقاه وأكرمه ، ثم قال له : إن كان قصد الأمير ركن الدين حضوري ، فليحلف لي ببيت الله الحرام أنه لا يقبض على ولا يشوش ، ولا يمكن من يشوش على من العسكر ، وسيّر صحبة الرسول قايداً من قواده ، يستحلف الأمير بيبرس .' ولما حضر، ركب الأمير بيبرس معه دخلوا الكعبة ، وحلف على ما اختاره رميثة ، ثم ركب ذلك القايد إلى رميثة وأخبـره بذلـك ، فركب ، وحضـر إلى الأمير بيبـرس ، فقام إليـه وأكــرمــه . وشرع بيبرس بعتبه عليه ، فقال : يا أمير ركن الدين ، والله لولا ما أقسمت بيمينك ما جيت إليك لأن كلما أفتكر قعودي في تلك القفة الملعونة ونزولي بالدوامة يجفل خاطري . وأراد بذلك حين مسك من العقبة وحبس في الجبّ، وأنزل إليه وهو في قفّة إلى أن وصل إلى آخر الجبّ، وقد داخ رأسه. ثم وقع الإتفاق على أنه هو والشريف عطيفة بجمعان العرب ويلحقان العسكر، ثم أمرهما بيبرس بدقيق وبقسماط وشعير وسكر، وغير ذلك، وأمرهما أن يكونا بمن معها من أولاد العسكر يعرفونهم المطرق. واتفقوا على أن يكون السفر على جهة الواددين، وكان معهم محمود البن غانم بن إدريس أمير بني عقبة عرب الواددين، وكان له شهرة في عرب الحجاز، وله أحلاف كثيرة يركبون معه إلى الغارات. وكان أكثر غاراتهم على بلاد اليمن، فينا هم في الرحيل إذ حضر كافور السليلي خادم صاحب اليمن، وسأل أن يتقدم إلى حلى بني يعقوب، ويركب في مركب إلى زبيد، ويعلم الملك المجاهد أن العسكر واصلون إليه في هذا الوقت ليطيب خاطره، وتطمين رعيته وتسكين الفتن، وطلبوا محمود بن غانم، وأمروه أن يصحب الخادم إلى حلى بني يعقوب، وكتبوا معه كتاباً لأكابر وحلى بني يعقوب بالأمان والإطمئنان، وأن يجلبوا إليهم // ما بحتاجون إليه، وأن يكونوا مطمئنين على أنفسهم وأموالهم من جهة العسكر، وحضر في ذلك اليوم الفقيه محمد مؤدب الملك المجاهد.

قال صاحب نزهة الناظر ، وكان بيني وبينه صحبة ومودة ، فسألني أن أكتب كتاباً إلى الملك المجاهد أعرّف فيه بحضور العسكر ، وأصف له شدّتهم ليكون مطمئناً بأمره ، فاعتذرت له أني ما أحسن العربية ولا النحو ، وربما يكون في اليمن من ينتقد كلامي ، فيجيب عليّ ، فلم يقبل العذر مني ، وألزمني بالكتابة ، فكتبت ما هذه نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ، وما النصر إلا من عند الله . يقبّل الأرض وينهي ما وجب من شكر الله تعالى عمّ فضله القاصي والداني ، وبلّغ الرعية بنصره ما وجدوه بعد الخوف من الأمن وبلوغ الأماني ، نِعَمّ أشرق بها وجه الزمان بعد قطوبه ، ومنن نطق بها اللسان بعد خطوبه ، وسعادة أصبح اهتمامه متبجحاً ، والتجا به لمن

٢ ظ التجأ إلى جنابه مربحاً مفلحاً . . إلا بشق الأنفس . . . // ويحو بلداً ما
 عرف فيه غير المس كما قيل . . .

قال ، وتقدم الأمير سيف الدين طيلان على عادته قدام العسكر ، وكان رحيلنا من مكة الخامس من جمادى الأولى ، ووصلنا إلى حلى بني يعقوب في إثني عشر يوماً بعشرين مرحلة . قال : فلها وصلنا إلى حلى بني يعقوب تلقانا محمود بن غانم وأشراف البلد ، وأخبروا أن أهل البلد قد اطمأنوا وأمنوا على أنفسهم ، وأن الجلب كثير ، وأن كافور السليلي قد ركب في البحر إلى ميني زبيد .

ولما دخل العسكر رأت العرب عسكراً عظيماً لم يعهدوا بمثله في ببلادهم ، فوقع في نفوسهم رعب عظيم وهيبة قوية ، وخشيوا عاقبة أمرهم ، وأرادوا الإنهزام من العسكر ، فنادى الأمير بيبرس بالأمان ، ونادى بأن لا يتعرض أحد من العسكر لأهلها ، ولا لجالب جلب إلا بثمن يرضاه . فعند ذلك أصبحت أهل حلى في إخراج ما عندهم من جمال وأغنام والأشياء التي يحتاج إليها العسكر في ذلك الوقت، وباعوها بأغلى الأثمان ، واتفق أهلها أن يقدموا للأمراء شيئاً ، فحملوا للأمير سيف الدين طيلان ماية رأس غنم وخسماية إردب ذرة ، وللأمير ركن الدين بيسرس كذلك ، وكان سعر الاردب من الذرة حين نزل العسكر بعشرين درهماً ، ثم وصل إلى ثلاثين ، وكان سعر رأس الغنم بأربع دراهم .

وأقام العسكر هناك يومين ، وفي اليوم الثالث رحلوا منها ، وكان العشرين من بلاد اليمن ، وبها والي وديوان وجند مستقطعة ، فتلقانا واليها وبعض أهلها ، ولم نقابل أكثرها . وأقمنا عليها يوماً وليلة ، ووجدنا بها قليلاً من النذرة والغنم ، ورحلنا منها مستهل رجب الفرد ، فوصلنا إلى مكان يعرف بالشعاب ، وكانت الأدلاء أخبروا الأمير بيبرس أن هذا المكان فيه عرب كثيرة نازلون فيه ، وهم عرب عصابة على صاحب اليمن ، وأنهم يقطعون العطريق في بلاده ، ورجا تجرد لهم عسكر من اليمن فيختفون بين

تلك الشعاب ، ولا ينال العسكر منهم قصداً . فأوصى الأمير بيبرس العسكر بالإحتراس على حالهم وقصدوا الشعاب بجماعة كثيرة ، فلم يجدوا أحداً منهم ، واختفوا من العسكر .

قال ، ومن تلك المرحلة جاءت لنا الأخبار من عرب اليمن أن الملك المجاهد قـد قوي أمره واجتمعت إليه رجـال كثيرة ، وأن خبـر عسكر مصـر قد امتلاً باليمن وخشيت أهله من الجند والعرب ، ثم وردت جماعة من بلاد زبيد ، وأخبروا للأمير ركن الدين بيبـرس وللأمـير طيلان أن أهـل زبيد ومشايخها وكبراءها ، لما تحققوا مجيء العسكـر ، إتفق رأيهم على الهجـوم على بهاء الدين الصقرى وقتله . وأخذوا أمواله وموافقة السلطان الملك المجاهد وتسليم البلد إليه . وكان الصقري لما وقع الإختلاف في اليمن ، وقامت ٧ و بـين أهلها الحـرب أنفق المال وجمـع خلقاً كثيـراً // ، وقصد مـدينة زبيـد ، فامتنع أهلها ، وحلف لهم فدخلها ، وأقام بهما وتسلطن بها ، وضربت له السكة بالدنانير والدراهم ، وخطب له بها وقطع خطبة المجاهد . ثم شرع يظلم أهلها ويصادرهم إلى أن وصل إليه خبر العسكر القادمين على اليمن ، فخشى على بعد الإقامة فيها ، وأظهر أنه يريد لقاء العسكر على أن يخرج من زبيد سالماً. فعلمت أهل زبيد بذلك ، فاجتمعوا وهجموا عليه في الليل ، وصاحوا: يا مجاهد! يا منصور! وفتكوا في جماعة من مماليكه ، وخرج هو مبكراً ونجا بنفسه بمفرده ، ونهبت أهـل زبيـد جميـع حـواصله وأمواله ، فباعوا القطعة التي كانت تساوي ماية درهم بعشرة دراهم ، واستغنت أهل زبيد مما أخذوه من الحواصل والسلاح والتحف . ثم اقتضى رأيهم أن يكتبوا إلى المجاهـ بما فعلوه ، وأنـه يحضر ويتسَلُّم زبيـد ، وأرسلوا مع القاصد شيئاً من قماش الصقري ليتحقق الخبر.

فلما وقف المجاهد على ذلك فرح ، فتقرب إليه الناس واجتمعوا عنده ، وقويت نفسه إلى أن نزل من قلعة تعز طالباً زبيد ، ثم أن بعض الناس أوهموا الملك المجاهد من جهة عسكر مصر ، فأضمر في قلبه أن لا

يلاقي هذا العسكر، وهو في ذلك ، فإذا بعزالدين الكوندكي قد وصل من جهة المصريين إلى الملك المجاهد ، فلاقاه ملاقاة حسنة ، فتحدث معه واستأنس به ، وكان قد سمع ما قوي به المجاهد ، فشرع يقول له إن عسكر السلطان إنما جاء إلى هذه البلاد لأجل نصرتك ، وليس لهم شغل غير ذلك ، ولو أعطى كل واحد منهم ملك اليمن ما يرضى بترك وطنه وأهله وأصحابه . وأما الأمراء فإن إقطاع كل واحد منهم يعادل متحصل ملك اليمن ، وكل واحد منهم مستغني بما أنعم به عليه السلطان . فلما سمع ذلك منه استقرت نفسه ، وقوى عزمه على لقاء العسكر ، وزال عنه ذلك الوهم .

ولما قرب العسكر خرج المجاهد بطلبه لملتقى العسكر . ولما رأوا العسكر اندهشوا وتحيروا لأنهم رأوا عسكراً ما رأوا قط مثلهم ، وكيف لا ، وعسكر المجاهد غالبهم مشاة عرايا في يد كل واحدة جريدة أو خشبة فيها خرقة عليها رنك السلطان ، والجماعة المذين حضروا صحبته راكبون بغالًا بسراويلات وذراريع مفركة، وسيوفهم مشدودة فوق الذراريع، والملك المجاهد وبنو عمه على هذه الصفة ، وعلى عمامته عصابة ملونة بأطراف مخيشة والجميع بعاصيب فوق محافيف صغار ، ثم إن الملك المجاهد أراد ان يترجل بمن معه ، فسيّر إليه آقول الحاجب فمنعه من ذلك ، ومشى العسكر صفين والأمراء في الوسط إلى أن قربوا منه ، فنزل المجاهـد ومن معه وتسرجّل له الأمير ركن الدين بيبرس والأمير سيف الدين طينــال وتلقياه وعــظّماه ، ثم أركباه ، ثم أحدقت بـ أمراء العسكـر ، وساروا إلى أن وصلوا إلى المخيم وأنزلوه ودخلوا به الخيمة ، فاعتقدت أهل زبيد ومن معـه من الجند وغيـرهم أنهم قبضوا عليه ، ثم بعد ساعة أحضروا لـه تشريفاً سلطانياً من السلطان الملك الناصر ، وألبسوا كلوتاة زركشاً وحياصة ذهباً ثم أخرجوه من الخيمة ٧ ظ وأركبوه ، وركبوا في خدمته وساروا إلى أن دخلوا زبيد، // ووجدوا قد عمل المجاهد للعسكر سماطاً عظيماً بعضها في زبادي صيني وبعضها في زبادي خزف. وكان الأمير بيبرس أوصى للعسكر أن لا يأكلوا من السماط

شيئاً مخافة أن يكونوا صنعوا من شيء يؤدي إلى أذى العسكر . وشرع الأمير ركن الدين يعتذر بأن العسكر تعابى ، وفي هذا الوقت ما يقدرون على الأكل ، وأن هذا ما يكفي الناس ، ونحن إن شاء الله نعمل بكرة غير سماط يليق للعسكر ، وعرفه أن يجمع أمراءه وأكابر دولته ليحضروا قراءة كتاب السلطان . ثم اتفق أمراء مصر أن كلا منهم يسير طبّاخه ومن يتبعه وشرابداريته وجاشنكيريته وسقايته ومعهم الخوانات والأطباق ، ويمد كل واحد سماطه . وما أن بلغت الشمس بكرة غد إلا والسماطات قبد تجهزت، وحضرت الأمراء ونصبوا للملك المجاهد كرسياً عالياً وأجلسوه فوقه ، ومد المماط ودارت السقاة ، ووقفت النقباء والحجاب على عادتهم ، ووقف الأمير ركن الدين بيبرس على رأس الميمنة والأمير طيلان على رأس الميسرة ، ورأى المجاهد وعسكره وأهل زبيد ما أذهل عقولهم وبقيوا حائرين باهتين ، فإنهم رأوا شيئاً ما رأوا مثله قط .

ولما فرغ السماط، وصاحت الجاويشية، أحضروا كتاب السلطان ليقرؤه عليهم، ففتحوه فإذا فيه «بسم الله السرحمن السرحيم، أدام الله يعم المجالس العالية الأمراء، والذي يحيط به علمهم أن السلطان الملك المجاهد بن السلطان الملك المؤيد، تغمده الله برحمته، كتب إلينا في العام الماضي وهو يشكو اختلاف الأمراء عليه وخروجهم عن طاعته والطمع على صغر سنه، وسيّرنا من جهتنا كتباً إليه تطيّب خاطره، وعرفناه أنّا نحن نكتب إلى أمرائه بالرجوع إلى طاعته والرضى بأوامره، وتوعدناهم فارتدعوا قليلاً، ثم رجعوا إلى ما كانوا عليه، فسيّر إلينا وعرّفنا بذلك واستنجدنا، فأجبنا سؤاله، وسيّرنا العسكر المنصور صحبة الجناب العالي الركني فأجناب السيفي ليصلحوا فساد بلاده ويردّوا إليه أمراءه وأجناده، وكتبنا له أيضاً بالقبول عليهم والإحسان إليهم، والعفو عيا جناه كل منهم وما اقترف، ويتبع قوله تعالى: ﴿ عفا الله عيا سلف ومن عاد، وينتقم الله منه في . وكتبنا إلى ساير الأمراء أن يحضروا إلى خدمته على ما كانواعليه، وهم آمنون مطمئنون منشرحو الصدور، كل منهم آمن على نفسه وأهله وماله

وولده ، فإن العضو من شيم الملوك، والصفح يجمع حنانـه المالـك والمملوك» ر فلما قسرىء الكتاب قبّل جميعهم الأرض ، وقالوا : السمع والطاعة لمولانا السلطان ونحن كلنـا ممـاليـك هـذا البيت ، وهـو سلطاننـا وابن سلطاننــا ، وليس لنا عنه محيد ، وتباشر الجميع بذلك ، وأظهـروا السرور والإستبشــار ، ٨ و ثم اتفقوا أن يكتبوا كتاباً من جهة الأمير // ركن الدين لبهاء السدين الصقري ولابن شكر وبقية الأمراء المؤيدية أن يحضروا وهم طيبون الخواطر منشرحون الصدور في أمان الله تعالى ، وسيّروا الكتب صحبة قاصد من الملك المجاهد وبعض بماليك الأمير بيبرس. ولما وقف عليها الصقري أرسل مع جماعة من جهته أنه يحضر إذا حلف له الأمير ركن الدين والأمير سيف الدين طيلان أنه لا يؤذي من جهتهم ، ولا يسلّطوا احداً ايضاً ، فحلفوا له . وحضر بعد يومين والتقاه الأمير ركن المدين وأكرمه واحترمه ، ومن وصل صحبته من الأمراء ، ثم إن الأمير ركن المدين انتظر أن المجاهد يسرسل إلى العسكر شيئاً من عليق السدواب ، فلم يظهر منه شيء ، ثم انه عتب المجاهد على ذلك ، وقال له : إنك كتبت في كتابك إلى السلطان أنك تقيم بكلفة العسكسر من حيث يسدخلون إلى أول بسلادك إلى أن يخرجوا ، وقد دخلنا إلى بـلادك ، ولم نر شيئــاً ، فشرع المجـاهد يعتــذر عن خراب البلاد والحلف النواقع ، ثم طلب المجماهد دستنور أمير الأميراء بمأن يتقدم إلى تعز فإنها بلد إقامته ، ويجهّز لهم الإقامات والكلوفات ، ويكتب إلى ساير بلاده وإلى أهل الجبال أن يجلبوا ما عندهم ويبيعموا للعسنتر ما دنوا له ، وسيّروا صحبته عزالمدين الكونمدكي والإسماعيلي ، وأقام العسكر في زبيد ينتظر حضور الإقامات ، فأقساموا تبلاثة ، ولم يُعضسر شيء ، فمنهم من اشتىرى بمالــه ومنهم من نهب ، ومنهم من فتش المطامــير والخبايــا وأخذوا مــا وجسدوه ، ثم رحلوا من زبيسد في نصف رجب ، وسساروا إلى أن وصلوا إلى تعز. ولما سمع المجاهد بمذلك ركب مع أمرائه ، واستقبل العسكر ، وكيان يــوماً مشهــوداً ، ثم أنهم أقامــوا أيامــاً ينتظرون الإقــامات ، فلم يــظهر شيء وتضرروا بذلك ، ثم اتفقوا مع المجاهد أن يكتب كتابـاً من جهته إلى ابن

أخيه الظاهر المقيم بدملوة ، وأرسلوه مع قاصده الأمير عزالدين الكوندكي والسيد الشريف عطيفة ، ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم . إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين ، فوجب إنشاءهما إلى المقر الكريم ، أحسن الله توفيقه ، وسهّل إلى كل خير طريقه ، إن العساكر المنصورة الناصرية مأنوسة صحبة المقر الأشرفي الركني ، مقدم الجيوش المنصورة التي لا يسعها لكثرتها الفضاء ، ولا يردّها إلا القضاء كالسيوف القواطع والبروق اللوامع ، وورد صحبته مثال شريف من المقام الأعظم السلطان ، أعز الله أنصاره ، يشير فيه إلى أن يقبل الصلح مع المقر العالي ومشافاة أيضاً صحبة المقر الركني ، وأن يعفو عن جميع غلماننا ونوابنا ومماليكنا ، فوافق ذلك غرضنا ، وأجبنا إلى ما يضمن المثال السديد ونظرنا ، لما بيننا وبين الجناب من السرحمة التي يجب صليها ولا يُحسن ٨ ظ.قـطعها ، وما ورد في ذلك من الأحـاديث النبويـة ، فكتبنا للمقـر // العالي وبسطنا بساط الأنس . . . ». ثم بعد أن سافر القصاد مع الكتاب ، شرع الأمراء في الكلام مع المجاهد بسبب ما يقوم بالعسكر ودوابهم ، وقالـوا له : أنت قد ضمنت للسلطان أن تقيم بأمر العسكر مدة إقامتهم ، ولم نر من ذلك . فشرع المجاهد يعتذر اعتذاراً غير مقبول ، ويقول : إن البلاد خراب والناس اللذين في الجبال قوتهم قليل ، وإن جميع ما يحتاج إليه العسكر من المال وغيره فهو في دملوة ، وقال للأمير بيبرس : فإن أذنت لي أن أرحل في خدمتك وتنزل عليها ، ونحاصرها فتحصل من ذلك ما يكفى للعسكر ويفضل منهم . فقال الأمير ركن الـدين : إذا رحلنا مـاذا يـطعم العسكر دوابهم إلى أن نصل إلى هناك ، وإذا أقمنا من أين ناتي بقوت الدواب؟ فشرع المجاهد يتحدث بكلام لا طايل تحته ، وقَصْده الـدفع عن نفسه. . . » .

١٠ و قال صاحب النزهة: « وكنت في مدة الإقامة أتردد إلى تعز وأقتفي
 آثار الملك المجاهد وأمرائه، وأسمع أخبارهم، وحصل أيضاً بيني وبين
 قاضيها وعلمائها صحبة وود، وكنت أجيء عند الأمير ركن الدين بيبرس

وأخبره بما كنت أسمع منهم ، ولما كتبوا صورة الإستفتاء طلبني بيبرس وسلمها إلي ، وقال : اذهب إلى القاضي ، وقل له يكتب الجواب عن هذا الاستفتاء . قال ، فطلعت إليه ، وأوقفته عليها ، فطلب نايبه وجماعة من المفتيين ونظروا في الإستفتاء وتحققوه ، وكتبوا عليها ما نسخته : «الحمد لله وبه توفيقي ، أقول والله الموفق للصواب إن هذه الطايفة الواصلة قايمة على الحق إذ هي مأمورة من إمام قايم على الدين المحمدي المنتقل ويجب على كل أحد امتثال ما يأمر به ، ومن خالفه عصى الله ورسوله وأيمة المسلمين . وهذه الطايفة المخالفة إمامهم بغاة ، فيسلك بهم مسالك أهل البغي فيقاتلون بعد تقديم الإنذار ، فقد قال الله عز وجل : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ والأيق ، وعلى مقدم الجيش أن لا يمكن من الذين يحاربون الله ورسوله أله والا عسؤ ول عن رعيته والحمد لله تعالى » . وكتبه أبو بكر إبن جبريل عفا الله عنه » .

# سنة ٧٢٦ [ اعتقال الشيخ ابن تيمية ]

و ي نزهة الناظر: كان السبب لاعتقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن محمد ابن قيم الجوزية كان رجلاً عالماً كبيراً، وكان ينتسب إلى الشيخ أكثر من غيره، وكان مقيماً في تلك الأيام بالخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف، وكان يجلس ويتكلم في الوعظ، يذكر في وعظ ما ذكرناه الآن. واتفق قبل وصول المحاضر التي كتبوا عليه، فكلم الشيخ تقي الدين في مسألة الطلاق وعارض الفقهاء في ذلك، وأفتى بها، فقامت عليه العامة في دمشق بسببها. واتفق وصول مرافعة ابن قيم الجوزية إلى القاضي جلال الدين القزويني وسائر قضاة دمشق وإلى نايب الشام، فكتبوا إلى السلطان بصورة الواقعة، وعرف السلطان القاضي بدر الدين ابن جاعة والقاضي شمس الدين الحريري ما وقع ابن تيمية، فانكروا عليه هذه المسائل خصوصاً مسألة الطلاق، وقالوا: تفسد في هذه الاحوال

أحوال الناس. فكتب السلطان إلى نبايب الشام بحبسه وحبس أخيه في القلعة . ولما ورد الخبر طلبوا الشيخ وأخاه، ونكلوا بهما وحبسوهما في قلعة دمشق » .

## [ اجراء جوبان الماء إلى مكة ]

« وقال صاحب النزهة : كان السبب لقيام جوبان في أمر هذه العين، ۲۲ ظ أنه لما تكاثر سفر ركب العراق، ورأوا عـزة الماء وغلوه حتى كـان يبتاع الـراوية بعشرة دراهم مسعودية ، فسأل أهل العراق أهل مكة عن سبب قلة الماء، فقالوا إن بها أعيناً جارية ، ولم تصدّى واحمد من أهل الخمر وأنفق مالًا لموجه الله يصرف ، وأجرى هذه الأعين إلى مكنة لكان النياس ينتفعون بــه كثيراً . فلها سمعوا ذلك بلَّغوه لجوبـان ، ولما سمـع جوبـان بذلـك عينٌ شخصـاً يثق به ، وسير معه خسين ألف دينار ، وأوصى إليه أن يسافر صحبة ركب العراق في سنة خمس وعشرين وسبع ماية ، وأن يقيم حتى يجتهد في اجراء الماء من تلك الأعين المسدودة ، ويحتال على الجريان مهما قدر ، فإذا احتاج إلى مال يسيّر ويعرّف به . فلما وصل إلى مكة وقضى مناسك الحج ورحل الدكب، أقام هـ و هناك ، ثم استخبر من أهل مكمة أيّ حين أقـرب وأقـوى ماء ، فعرفوه أن ثمة عين قريبة من جبل عرفات ولها ماء كثير ، فركب إليها وشاهدها . ولما أصبح ، نادى في أهل مكة : من أراد العمل في العين فله ثلاث دراهم كل يوم . فسمع بذلك صعاليك أهل مكة فهرعوا إليه حتى النساء ، فلم يزل يستعملهم إلى مدة أربع بشهور إلى أن أجرى الماء ٢٣ و من العـين إلى أن دخل مكـة ، فصار بهــا نهر يجرى // فـانتفعوا بــه انتفاعــاً كثيراً ، وسميت العين بـاسم الرجـل الذي كـان تولى أمـرها ، وكــان رجلًا عجمياً واسمه بازان ، ومنهم من يذكر أن اسم هذه العين بازان من القديم » .

#### سنة ٧٢٧

# [ ذكر تولية علاء الدين القونوي قضاء الشام ]

وتولى قضاءها، استشاره السلطان فيمن يصلح لقضاء دمشق، فقال، ما وتولى قضاءها، استشاره السلطان فيمن يصلح لقضاء دمشق، فقال، ما ثمة من يصلح له غير شمس الدين بن الصايخ، فإن فيه الديانة والكفاية، فكتب السلطان لنايب الشام أن يطلبه ويوليه القضاء، فكتب الجواب أنه لما ورد مرسوم السلطان طلبه إليه وخاطبه في أمر ولاية القضاء فأبي عن ذلك، وكرر عليه مراراً، فلم يقبل وامتنع، واتفق أن نايب الشام غضب عليه لكون أن السلطان يوليه ولا يقبل، فأرسل إليه الخلعة صحبة الحاجب، فلما رأى الخلعة، قال: أستخير الله وألبس. وفي تلك الليلة اعترته حمّى، وأقام يومين بالمرض، ودفع القضاء عن نفسه، فلما بلغ السلطان ذلك اتفق مع الأمراء على تولية الشيخ علاء الدين القونوي شيخ الشيوخ بخانقاه سعيد السعداء، كما ذكرنا».

### [ ذكر الفتنة الواقعة باسكندرية ]

٣١ ظ وقال صاحب النزهة: كان سبب هذه الفتنة أن بعض تجار الإفرنج الكبار ورد إلى اسكندرية ببضاعة ، واتفق أن رجلاً من أهل اسكندرية خرج للفرجة والنزهة ، وكان ثملاً من الشراب ، فوقع بينه وبين بعض هؤلاء الإفرنجي كلام أوجب ضرب المسلم للإفرنجي ، واستعان الإفرنجي برفقته ، فخرجت جماعة من الإفرنج ، ووقع شر كبير بينهم إلى أن تحامل أهل البلد ، وحصل حمل السلاح من الطائفتين ، ووقع الصياح في البلد ، فركب الوالي الكركري ، فوجد أهل الثغر قد جرحوا بالسلاح ، وقوي الأمر على طائفة الإفرنج ، ورأى الوالي أن الأمر قد زاد على الإفرنج ، وإن تهاون قتلوا الجميع ، فحمل بالجند المستخدمين بالإسكندرية لأجل وإن تهاون قتلوا الجميع ، فحمل بالجند المستخدمين بالإسكندرية لأجل دفعهم عنهم ، فلم يقدروا على ذلك ، وزاد الأمر عليه إلى أن حمل بالجند المماليك أرموهم بالنشاب ، فرموهم ، وأهل البلد يرمونهم بالحجارة ، فقويت

٣٢ والعامة على الوالي والجند ، ورجعوهم . وكان الأمير // ركن الدين بيبسرس الجمدار قريباً من الثغر، وصادفه قاصد الوالي ، وأخبره بما وقع فقام بيبسرس وساق إلى أن دخل الاسكندرية ، وفرق بين الطائفتين ، وصارت العامة يصيحون : لا دين إلا دين الإسلام ، وامحمداه ! وا إسلاماه ! وجرت الدماء بينهم ، ثم سكنت الحال ، فكتب الوالي بطاقة يعرف السلطان بدلك . وقالوا إن لم يتدارك السلطان هذا الأمر ، وإلا يعظم الأمر ، ولا تسكن الفتنة ، ويخرج الأمراء المسجونين .

فلم وقف السلطان على البطاقة عظم عليه ، وطلب ألماس الحاجب ، ورسم له أن يطلب أولاد الأمير سيف الدين البوبكري ويدعهم في بيته من غير تشويش بحيث لا يعرفهم الخبر . فطلبهم ألماس وطيّب خواطرهم وبقبوا عنده ، ثم طلب الـوزيـر عـلاء الـدين مغلطاي الجمـالي ، وأمـره أن يركب إلى الاسكندرية ومعه الجماعة الندين ذكرناهم، ويكون معهم القاضي تاج الدين ناظر الخاص ، وأمره إذا دخيل يسفك فيهيا دماء جماعة كثيرة من الـذين يعينهم الوالي والجنـد ، ويتتبع المفسـدين . وكتب السلطان عـلى يـده تذكرة بأمور شنيعة منها مصادرة أهلها ، وسفك دماء جماعة كثيرة منها ، وأخذ جميع حواصل الغزاة ومسك قاضيها والإشهار به ، وأن يجهسز المحبوسين بها إلى القلعة . وركب من وقته ، ووصل إلى الاسكندرية ، وجلس بالخميس ، وطلب سايـر أهلها وقـطع أيـاد كثيـرة وأرجـالًا كثيـرة ، وسفك دماء جماعة ، وطلب ابن رواحة ، كان مشهوراً بالسعادة ، وكان من كبار دار الطراز، وكان مشهوراً بالخير، فأحضروه، ففي الحال أمر بتوسيطه فوسّط، ثم شرع بالمصادرة فلم يدع بها غنياً إلا أفقره، وأخذ حتى لباس النساء، وبقيت الصيَّاعُ جالسين برسم سبك اللهب والفضة من المصاغ والـزركش . ثم طلب سايـر القدد التي هي مــنـخرة في القــاعات والحــواصل برسم الغزاة، فكانت نحو ستة آلاف قطعة ، ووضعت في حاصل وختم عليها بختم السلطان ، وأقامت الاسكندرية نحو عشرين يوماً في سفك دماء ومصادرة وأخمذ أموال ، فحصل من الأموال ما قيمته فموق مايتي ألف

وستين ألفاً من الدنانير ، ورسم السلطان بشنق قاضيها ، فلاطف الوزير أمره حتى ترك عن الشنق ، وكان السوزير فيه شفقة ورحمة ، ولكن كان السلطان يبعث إليه كتاباً خلف كتاب يستحثه على سفك الدماء وأخذ الأموال ، وهو يكتب الجواب بما يصلح أمر الناس » .

# [ عقد نكاح قوصون الناصري على إحدى بنات السلطان ]

۳۲ ظ رقال صاحب النزهة: جهز السلطان ابنته بجهازعظيم ، وعمل من ساير أصناف الجوهر ، وكانت زينة داير البيت و (؟) بماية ألف دينار سوى ما حضر من الجواهر والله الله والأشياء المثمنة » .

# سنة ٧٢٨ [ ذكر مقتل جوبان وولده ] جلوخان

٣٦ ظ (وقال صاحب النزهة: كان أبو سعيد شغف بالطرب والشراب وسماع الملاهي، وانعكف على ذلك، ولم يعبأ بأمر الملك ولا النظر إليه، وكان الأمير جوبان قد حكم على الأردو، وأقام بأمر المملكة، ورجع أمرها إليه، وعمل ولده دمشق خواجا نايباً عنه في حكم الأردو وما يتعلق بأمر أبي سعيد، وولده تمرتاش غلب على الروم، وبقية أولاده تحكموا على ساير الأملاك. وكان جوبان يرى من أبي سعيدما لا يعجبه ويكره ذلك منه، وكثيراً ما كان يسمع الكلام إياه، فانحصر أبو سعيد من ذلك، واتفق من قدر الله تعالى تحريك العدو من جهة خراسان من بلاد طقطاي. واستشار أبو سعيد أمراءه في ذلك، وربما أسر لبعضهم بما هو فيه من أمر جوبان، فأشاروا عليه أمراءه في ذلك، وربما أسر لبعضهم بما هو فيه من أمر جوبان، فأشاروا عليه أن يخاطبه في الحركوب بالعساكر ليذهبوا صحبته إلى لقاهم، واتفق الرأي على سفره بعد كلام كثير، وتحقق جوبان أيضاً أن ما يدفع هذا العدو غيره، فتجهز».

« . . . وقال صاحب النزهة : لما قتل أبو سعيد دمشق خواجا أرسل إلى الأمراء الذين مع جوبان بأن يقبضوا عليه ، فلما بلغهم ذلك أجمع رأيهم على الركوب والقبض عليه ، فركبوا للكبس عليه ، فوصل إليه الخبر بذلك ، فـركب منوقته، فـما لحق أن يخرج من الخيـام حتى طرقت الخيل الخيام، فلوى عنان فرسه هو وولـده جلوخان وبعض مماليكه، وسـاق إلى أن وصل إلى قلعـة من قلاع خراسان تسمى ُقلعة هرى ، فتلقاه صاحبها وأكرمه وطلع صحبتـه إلى القلعة . وكان ملكها غياث الدين ، وكان بينه وبين جوبان مودة عظيمة ٣٧ و وصداقة أكيدة ، فأنزله // وبسط آماله وأضمر له الخداع حتى اطمأن إليه ، فأقام أياماً إلى أن حضرت العساكر وهم تابعونه وكشفوا خبره ، وعلموا أنه مقيم بالقلعة ، فأرسلوا وعرَّفوا نايبها أن معنا مرسوم السلطان أبي سعيد بأن نتسلم جـوبان ، ولم يمكن مخـالفته ، فمسكـه وقتله وقتل ولـده جلوخان ، وكان قتلهما خنقاً ووضعهما في تابـوت ، وسيرهمـا صحبة العسكـر إلى أن وصلوا إلى أبي سعيـد . وكمان يـوم دخـول تـابـوتـه إلى الأردو يـومـــاً عظيماً ، وذكر أن السلطان أن سعيد أعطى للموكِّل على التابوت خمسين دينار حتى فتح لمه التابوت ، ورآه هو وولمده ميتين . فلما رأى ذلك فرح فرحاً عظيماً، ثم عرَّف الأمراء بخبره » .

روقال صاحب النزهة: لما ورد مرسوم أبي سعيد إلى نايب بصرى بقتل جوبان ، فجاء مرسومه بادياً فيه أمره بقتل جوبان ، ويسيّر ولده إلى الأردو، فأبي ذلك . ثم لما رأى أنها يقتلان سأله أن يقتل هو قبل ولده جلوخان ولا يرى قتل ولده ، ففعل ذلك ، وخنق جوبان ثم خنق ولده، ثم وضعها في تابوت وأرسلها . ولما حضر به إلى الأردو، ورآهما أبو سعيد وحقق موتها ، أمر بأن يدفنا في تربة كان بناها جوبان لنفسه بتبريز ، فبلغ ذلك بغداد خاتون بنت جوبان ، فسيّرت إلى أبي سعيد أن أباها أوصى إليها أنه إذا جرى عليه شيءومات ، لا يدفن إلا في المكان اللذي عمّره في مدينة النبي على ، وقالت لأبي سعيد : وكفاك ما فعلته بأبي وأخي ، ومتى لم تسمع

مني ولم تـدفنه في مكـان أوصى به أبي قتلت نفسي ولحقت بهـما . فـما أمكنـه مخالفتها . وكمان الركب العمراقي قبد تجهـز ، فأمـر أن يحمل التمابوت معهم إلى أن يصل إلى المدينة، ثم ان بغداد خاتون سيّرت من جهتها جماعة كثيرة وجهـزتهم بكل مما يحتاجـون إليه ، ورسمت أن يكـون قدام التـابوت عشـرة أنفس من القراء يتلون القرآن في الـطريق ، ورتّبت في كـل منــزل ثـلاث روس بقر ، فإن عدم البقر فعشر روس غنم تذبح وتتصدق قدام التابوت ، ويكون معهم سقاؤ ون يسيلون الماء في كل مرحلة قدام التابوت . واستمر ٣٧ ظ الأمر على ذلك إلى أن وصلوا مكة . ولما قضوا مناسكهم // طافوا الجهات في مكة ، ثم لما وصلوا إلى المدينة وقصدوا أن يبدفنوه في المدرسة التي بناها، منعهم أمير الركب ابن المهمندار والأمراء الله كانوا حجوا، وقالوا : لا يمكن هذا إلا بمراجعة السلطان . فطلعـوا بالتـابوت إلى القلعـة ، وأمروا لمتولي المدينة أن يتوصى به إلى حين يرد مرسوم السلطان إليه بما يعهد عليه في أمره ، فورد كتماجم إلى مصر ، ورد السلطان الجمواب لصاحب المدينة أن يدفنه في البقيع ، فدفن بالبقيع . وقد حصل لهذا الرجل من النصيب الوافر من حضوره من بلاد الشرق ووقوفه إبعرفة، وطواف بالبيت ، ثم دفنه بتلك الأرض الشريفة والتربة التي شرفت بساكنها ما لا يحصل لكثير من المشايخ الأجلاء والصلحاء الأكابر، ولا سيسها مثل رجل كان من أهل الطغيان ، ثم آل حاله إلى هذا ، ولقد نظم فيه الراوي بابيات:

وكم قلب تركت وهو فجيعً ويكفيك الممات بها شهيدا بمشرفها ومدفنك البقيع

يحق لنا بأن نبكيك حقاً وتبكيك المحافل والجموع وكم كبـد عليك لهـا أنين وقفت مع الوفود وأنت ميت وطيف بنعشك الحرم المنيغ

واعلم أن جوبان هذا هو ابن تلك بن تُداون.

## [ مقتلِ تمرتاش بن جوبان ]

وجبال ابن قرمان وغيرها ، وكان قد رتب على كل دربند من بلاد الروم بأجمعها وجبال ابن قرمان وغيرها ، وكان قد رتب على كل دربند من بلاد الروم جماعة يحفظونها، وهم على رأس الدربند حتى لا يمر أحد عليه إلا وهم يعلمون بحاله، ومن أين أتى وإلى أين يريد ، وكل ذلك احتراس منه على نفسه من جهة السلطان الملك الناصر، وخوفه من فداوي أو غيره يأي ، فإنه قد كان وقعت بينه وبين الناصر وحشة كبيرة من مدة إقامته في بلاد الروم ، وانحصر السلطان منه بهذا السبب ، وصار يمنع التجار والمسافرين عن الدخول إلى مصر ، ومنع شراء الماليك والجوار ، وإذا سمع من أحد اسم السلطان الملك الناصر أخرق به وأهانه ، وكان السلطان يهادنه ويستجلب خاطره ويترضاه ، فلم يلتفت إليه . . . ».

ماية ، فقال : كان السبب للقبض عليه ما كان في نفس السلطان منه من أموركثيرة، قد ذكرناها، من قلة اكتراثه به ، ومنع التجار وقتل القصاد ، ولم يزل السلطان يهادنه إلى أن اتفق لجوبان وأولاده ما اتفق ، وعلم اجتماع المغل على أبي سعيد . وجاء إليه كتاب ابن قرمان فذكر فيه مساوءه ، ومن جملة ما ذكر فيه أن بعض المنجمين من أهل الشرق أخبره أنه يملك الشرق ويملك مصر ، وأطمعه بأشياء كثيرة ، وذكر كثيراً في هذا الباب الذي فيه إغراء بقتله . . . » .

اع و «... وقال صاحب النزهة عورسم السلطان بعد ذلك بالسفر إلى الصيد صحبة الأمراء ، وأمر لتمرتاش بن جوبان أن يكون صحبته ، فأخرج له مهم يصلح لمثله ، ورسم للأمير بدر الدين جنكلي أن يسايسره ويؤنسه ويسليه عن أوطانه . وكان السلطان يطلبه ويؤنسه ويدعه يسرمي الطير ويطلب خاطره » .

«. . . في هذه السنة ، قال صاحب النزهة : أخبرني الأمير سيف الدين ألجاي

13 ظ الدوادار أن السلطان ركب إلى الصيد وشرع في ترتيب الحلقة ، / / وهم في ذلك ، وإذا بالساء قد أغامت إلى أن أظلم الوقت وصار لا يبصر الانسان صاحبه ، ثم أبرقت وأرعدت ثم هبت ريح سوداء ردّت وجوه الخيل إلى وراثها ، وردت الناس بعضهم على بعض ، ولم يبق لأحد قوة أن يقدر على فرسه أو يترجل على الأرض بل ترميه الريح على الأرض . ورأى السلطان يوما مهولاً فخشي على نفسه ، ونزل مكانه وأقام نحو ثلاث ساعات حتى خدت الريح شيئاً قليلاً ، ثم ركب إلى الدهليز، وأمر بالرجوع إلى المدينة ، واعتبر حال تلك الريح في ذلك اليوم . فكان ببلاد فوه وبحر الغرب ، وغرقت المراكب التي على ساحل فوه من المراكب المرساة ، وعدتها ثمان مراكب ، وغرقت من بحر الشرق أحد عشر مركباً من المراكب المسافرة » .

إليه الحكماء ، فسأل السلطان عنهم فأخبروه أنه في حال العدم ، فسيّر إليه الحكماء ، فسأل السلطان عنهم فأخبروه أنه في حال العدم ، فسيّر إليه قجليس يسأله ما في خاطره وما يوصي ، فقال : أختار أن أنظر إلى أولادي قبل الموت وأوصيهم . فرسم السلطان أن يدخل إليه أحد أولاده ، وأقام ثلاثة أيام وتوفي إلى رحمة الله ، وكان له ولدان طبلخاناه ، ولم يتفق لأمير قبله مثل ذلك وكان من الأمراء الأوايل الذين لا يعرفون غير الحق .

## [ ترجمة الأمير جمال الدين خضر بن نوكية ]

« . . . قال صاحب النزهة : كان صهر السلطان الملك الأشرف والسلطان الملك الناصر، وكان له شهرة بالصيد ولعب الطير، وكان يخرج في الكشوف على الجسور » .

# [ ترجمة الأمير شمس الدين سنقر السعدي ]

« . . . وقال صاحب النزهة : وكان وقع بينه وبين ابن طرنطاي منازعة في أنه ليس مملوك طرنطاي والسلطان أصلح بينها ، وتم الأمر بينها على غير انفصال، إلى أن وصَّل بكتمر إلى السلطان أن حاله فاسدة من جهة

هذه المنازعة ، فطلب السلطان القاضي بدر الدين وبقية القضاة ، واعترف عندهم أنه مملوك السلطان غياث الدين كيخسرو صاحب الروم ، وأنه أُخذ من جملة مماليكه سنة خمس وسبعين عند دخول السلطان الملك الظاهر إلى قيسارية الروم . . . » .

# سنة ٧٢٩ [ ذكر توجه أيتمش المحمدي إلى بلاد أبي سعيد ]

«. . . وقال صاحب النزهة : حكى لي الأمير أيتمش من لفظه أنه لما وصل إلى الماردين، حين أرسله السلطان الناصر إلى السلطان أبي سعيد ما خرج إليه أحمد ولا تلقاه ، بـل من بعيد كـانـوا ينــظرون إلينــا (يشتمــوننــا صريحاً ويقولون خاينون لنزيلهم ) ، وكانت عادتهم أن يستقبلونا ويرحبوا بنا . قال ثم وصلنا إلى أعمال تبريز خرج إلينا الحاجب وجماعة من أمراء المغل، فتلقونا على عادتنا لكن بغير وجه ذاك الملتقى اللذي كنا نجده من قبل هـذا . قال : فلما وصلنا إلى تبريز، خرج إلينـا خلق كثـير ووقفـوا من بعيـد. وهم يسبوننا ويشتموننا ويقولون : يا خونة ، يا قتّالين تمرتاش وهو نــزيلكم ، فـزادوا في الحــد إلى أن غضب أمــراء المغل، فــرجعــوا إليهم وطردوهم . قال : ولما دخلنا عملي أبي سعيد ، تلقمانا عملي العادة ، وأكسرمنا وسالنا عن السلطان على جاري عادته . قال : فبلّغته السلام والإستيحاش، وتحدثت معه مشافهة بسبب الخطبة، ثم قرىء كتاب السلطان . قال : ثم خرجنا من بين يديه والأمراء معنا، وكان فيهم أميران من أكابر الأمراء ، فقالا لي سراً : يا حاج أيتمش ، هذا الذي فعلتموه هـ و فعل المسلمين؟ قال : وما أجبت لهما بشيء . قال : فلما نزلنا في المكان الذي جهزوه لنا، حضر إلينا الوزير، وهو ولـد خوجـا شاه، وتحـدث معنا، ثم قال : يا حاج ، السلطان أبو سعيد يقول ما كان السبب من قتل تمرتاش اه٤ ووتسيير / / رأسه إليه؟ وأنه لم يشعر إلا ومملوك السلامي قـد حضر ورأس ابن جوبان معه ، وقال له : السلطان يسلّم عليك ، وقد أرسل اليك رأس

عدوك. فبهت أبو سعيد ، وقال : متى أظهرت هذا يتغيّر عليّ خاطر بغداد خاتون ، لأنها إلى الآن لم تخلُ من حزن أبيها وأخوتها، وما وقع بينها الصلح إلا بالغصّب ، فاحتاج إلى أن كتم هذا الحال ، وأخفاه عنها خشية أن تسمعه . . . ».

# [ ذكر مرض علاء الدين بن الأثير ومداواته ]

وفيها حصل لعلاء الدين بن الأثير، كاتب السر، في جسده ألم آل به إلى الفالج ، وأقام مدة يعلل نفسه إلى أن طلب السلطان علم السدين سليمان الطبيب من دمشق فحضر ، فاجتمع بالسلطان ، فأمره أن ينزل إلى ابن الأثير ويداويه، فنزل وأقام عنده يداويه ...».

# [ ذكر عزل مغلطاي الجمالي عن الوزارة واستقراره أستاداراً على عادته ]

غ ظ « . . . قال صاحب النزهة : والسبب فيه ، توقف حال الدولة وقلة الواصل إليها ، وعمل القاضي فخر الدين والتاج إسحاق على الجمالي ؛ وسبب الكره فيه بجد الدين ابن لفيته ، فإنه كان ملك أمره وسلم قيادة في الوزارة ، فأجمعوا على عزله ، فعزل بعدما كتب فيه مرافعات بأنه التمس من أموال الجيزة شيئاً كثيراً ، وأرسل السلطان للأمير سيف الدين أيتمش بالكشف عن أمره . وبقي الحال إلى أن باشر ابن التاج نظر الدولة ، وباشر ولده موسى نظر الخاص نيابة عن أبيه ، وصار العَلَم يكتب محازم كل يوم ، ويعرضها على السلطان بالحاصل والمصروف ، وصحبته تقي الدين ابن سلعوس وابن هلال الدولة ، فانحصر المصروف من جهتهم لكونه بمرسوم السلطان ، ومشت أحوال الدولة » .

# [ ذكر هدم الجب ]

د . . . وقال صاحب النزهة : وكان السبب لردمه أنه لما حضرت

الأمراء من الاسكندرية ونزل بعضهم إليه، ونزل مشد العمارة إليه ليصلح فيه ما يحتاج إلى العمارة ، فوجد فيه أموراً مهولة من الظلمة والوطاويط والرائحة القبيحة ، فأخبر بذلك . وكان الأمير بكتمر الساقي تمزّح مع الفراء البريدي ، فأرسله إلى الجب وبات فيه ليلة . ولما طلع أخبر لبكتمر ما رأى فيه من الشدة العظيمة والأمور القبيحة ، ووصف من حال المحابيس وما هم فيه ، فذكر بكتمر للسلطان ما ذكره الفراء ، فقدر الله أن السلطان أمر بإخراج من فيه من المحابيس إلى الأبراج ، وأمر بردمه وعمارة أطباق عليه بعد الردم . وكان هذا الجب بني على أيام الملك المنصور قلاون في سنة احدى وثمانين وستماية .

## [ ذكر استقدام مطرب كان عند صاحب ماردين ]

٧٤ و- ٧٤ ظ ( . . . قال / / صاحب النوهة : فحصل بيني وبينه اجتماع، واصطحبت معه وسمعت منه غرايب ، فسألت منه يوماً عن أمر الشحرور الذي طرب على جنكه ، وأصبح يوماً مع صاحب ماردين في مستنزه له في قصر وبستان يعرف بالصور ، وأنه ضرب بالجنك في صبيحة ذلك اليوم ، وقد راق للمجلس ، وإذا شحرور من الشحارير التي على الشجر قد نول على جنب باطية الخمر ، وتجرع منها ، ثم طار وجلس على رأس جنكه والأوتار تلعب ، وصار يهز رأسه ويطرب إلى أن وقع على الأرض، ثم أفاق وطار . وكان في المجلس شاعر صاحب ماردين وهو الشيخ صفي الدين الحلي ، فذكر ذلك المجلس ومدحه ومدح الجنك بقصيدة أنشدها على الجنك، وهذه هي القصيدة . . . » .

# [ ذكر تولية علم الدين الأخنائي قضاء دمشق ]

ا ٥ ظ الحنائي ناظره المنزهة : كان علم الدين الاختائي ناظر الخزانة ، ثم ولي قضاء الاسكندرية ، فطلبه السلطان فولاه قضاء الشام ، وسأله صحبة تنكز بعدما أنعم السلطان على نايب الشام بماية ألف درهم بمصر، وكتب له مرسوماً على أعمال دمشق بماية ألف درهم . . . »

[ ذكر مقتل يوسف الكركي عالم الكيمياء ]

« . . . وقال صاحب النزهة : ولما أرسل نايب الشام هذا الرجل إلى السلطان ومشل بين يديه وفهم السلطان كلامه ، أحضر له كل ما يحتاج إليه ، وشرط عليه إن كذب شنقه ، وأطمع السلطان لميله إلى المال ، وأطلق له الراتب الحسن ووعـده بكل خـير، وشرع يستـدعي حوائـج معينة تعينه على صنعته ، وأول شيء طلب الخمر ، فقالوا لـه : إن السلطان يكره الخمر ولا يجسر أحمد يذكره لمه . فقال : إن صنعتي لا تتم إلا بـالخمـر ، فعرَّفوا السلطان بـذلك فسمـح له فيـه ، وأحضروه له، وأقام أيـاماً في طيبة عيش إلى أن اتفق حضوره للصنعة ، وكان السلطان قد عرّف بأمره للقاضي فخر المدين والتاج إسحاق وابن هلال المدولة ، فيها منهم إلا وقد أنكر هذا الأمر ، وحذروا السلطان منه ، فأحضره قدَّامهم وشـرط على نفسـه أموراً يفعلها وهم حاضرون ، وبقي الحال إلى يـوم حضـوره للصنعـة ، فأحضر السلطان الجميع والأمير بكتمر وجماعة من الأمراء ، وحضر الشيخ إبراهيم الصايغ وجماعة من دارالضرب، ووضعوا البوتقة على النـــار وحمُّوهـــا ، وفيها أصناف من النخاسُ والقزديـر والفضة ، وسبكـوا ، وهو جـالس ، إلى أن استحق العمل، ووضع فيها شيئاً من صنعته في البوتقـة وسبكوهـا ، فنزلت سبيكة ذهب هرجة من خيار اللهب ، فلما رآها السلطان كاد أن يطير من الفرح، وعجبت الأمراء ومن حضر ، ولم يجسر أحــد أن يتكلم بعدهــا ، وبقي كل أحد في فكره وأمره ، وعظّمه السلطان بعد ذلك وأكرمه، وأخلى له مكاناً بمفرده ، وحلَّ لـه الخمر والمأكول والمشروب ، وشاع خبـره بـين النـاس ، وصارت الخدام تتردد إليه ويؤانسونه، ويقدمون لـ الأشياء الحسنة إلى أن أشغـل عقولهم ، وكـان يعد لكـل واحد منهم أن يصنـع له الكيميـاء ويغنيـه بالذهب ، وحملوا له أموالًا كثيرة ، وصاروا يسألونـه وهو يمتنـع إلى أن سبك سبيكة ثانية بين يدي السلطان ، على العادة ، فخرج ذهب هـرجة ، وصـار السلطان يستحضره في الليل ويجالسه، وهـ و يطمع السلطان بأمـ وركثيـرة . وشكا إلى السلطان الإنحصار ، ففسح له في الركوب والفرجة ، وصنع المقامات بالملاهي، وتنزه في جميع متنزهات مصر، ورغبت فيه جماعة كثيرة من الذين أراد الله ذهاب أموالهم، ثم قال للسلطان: إن النبات الذي هو الأصل في الصنعة، وقد فرغ مني ذلك، ولا يوجد ذلك إلا في أرض الكرك. واستأذن السلطان بالرواح إلى الكرك ليحصل جملة من ذلك النبات، حتى إذا جاء يعمل للسلطان شيئاً من الذهب ينتفع به وينفق منه على عسكره، فطاوعه السلطان على ذلك، وكتب صحبته إلى نايب الكرك ونايب غزة ونايب الشوبك بالوصية عليه، ونفق عليه بكل ما يحتاج إليه. فقال القاضي فخرالدين والتاج إسحاق للسلطان: إن هذا الرجل ما بقى يعود إلى مصر، فإن هذا الذي عمله كله خفة ورشاقة، والكيمياء لا يعمل عصلح عملها إلا الصلحاء من الناس // [ وهذا ] رجل فاسق يشرب الخمر. فلم يلتفت السلطان إلى كلامهم، وقال بعدما عاين ما بقي فيه من زغل، فخرج من مصر وهو في غاية الإكرام».

# [ ذكر ما رتبه نايب الكرك بالمدرسة الصالحية في بين القصرين ]

و و الخطيب في كل شهر خمسين درهماً ، ولست نفر من المؤذنين لكل واحد عشرة دراهم ، ولقارىء المصحف خمسين درهماً ، وللخادم في القبة خمسين درهماً . وكان قد اشترى له أوقافاً من ماله ، والبعض كان من مال الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ، فإنه كان قد تزوج بنته ، وكتب له وصية ، وتصدق نايب الكرك بنحو ثلاثة آلاف إردب غلة كانت خزيناً عنده في الشونة على جماعة من الجند والفقراء والفقهاء».

#### سنة ٧٣١

والدها معها تحفاً كثيرة وأموالاً ، وكانت الأفراح متصلة في أيام كثيرة ، [و] فرح السلطان لأجل عافيته، وتأمّر ولده أحمد، وزواج ولده أنوك، وزواج بلجك».

### [ ترجمة التاج إسحاق ناظر الخاص ]

١٣ و (... قال صاحب النزهة :حكى لي الأمير علاء اللدين بن هلال الدولة أنه لما فرغ من دفنه ، طلع إلى السلطان، فقال له السلطان : يا علاء اللدين ، سمعت أنهم لما جردوا ثياب التاج إسحاق وجدوا في جيبه التحتاني صناً من الذهب . فقال له علاء الدين : يا خوند ، ما رأيت شيئاً . وكان السلطان والأمراء يزعمون أنه على دين النصرانية ما تغير منه شيء ، وعلمه عند الله».

#### سنة ٧٣٧

## [ ترجمة القاضي فخرالدين ناظر الجيش ]

آ و « . . . وقال صاحب النزهة : وفيها حصل للقاضي فخرالدين ناظر الجيش ألم في جسمه ومرض أعاقه عن الركوب، وبقي على ذلك أياماً ، ثم قوى نفسه على الركوب خوفاً على منصبه ، فركب ورآه السلطان وهو ضعيف ، فقال له : لا تزعج نفسك يا قاضي ولا تركب . وسعى عليه موسى بن التاج إسحاق سعياً عظياً ، حتى قال للسلطان : يا خوند ، ولو تعافى فخرالدين فإنه لا يصلح . فقال له السلطان : لِمَ؟ . فقال : إنه قد كف بصره ، وإن لم يصدقني مولاي السلطان ، فإنه إذا طلع يناوله مولاي كف بصره ، وإن لم يصدق ما قلته . فبلغ ذلك فخرالدين عن موسى فحمل نفسه وهو على غاية الضعف ، وطلع إلى السلطان وجلس بين فحمل نفسه وهو على غاية الضعف ، وطلع إلى السلطان وجلس بين بلركوب . قال له : يا خوند ، ما أزعج نفسي إلا لنصحك في هذا الوقت، بالركوب . قال له : يا خوند ، ما أزعج نفسي إلا لنصحك في هذا الوقت، وجيت أودعك وأوصي إليك على عائلتي وولدي بعدي ، وعندي ذخيرة وجيع للولاي السلطان، وهي عشرة آلاف دينار وشيء من اللؤلؤ وغيره ، وجميع

ذلك من صدقة مولاى السلطان، ومن صدقة مولاي الشهيد الملك المنصور، وأعرف مولاي السلطان أن أولاد التاج إسحاق اتفقوا على أخل مال السلطان من الخـاص ومن الديـوان ، وحظّ عليهم وبالـغ في الحطّ ، وقال : لا تأمنهم ولا تحكمُهم في مالك . وما قام من عند السلطان حتى أولغ في قلبه من أمرهم شيئاً عظيماً وأغضبه غضباً كلياً . ولما فارقه، وأقام في بيته ثلاثة أيام، أرسل وراء عـلاء الدين بن هـلال الدولـة وأعطاه ورقـة مختومـة ، وقال : يا علاء الدين ، خلَّ هذه الورقة عندك ، فإن مت أوصلها إلى مولانا السلطان ، وإن عوفيت فهي لي عندك وديعة ، وعرّف السلطان أن لا يتعرض لأحد من أولادي والـذي كان عنـدي أعطيته ، وما بقي لهم غـير الأملاك وهم يعيشون بها . قال الراوي : أخبرني علاء الدين أنه طلع إلى السلطان وعرفه بأمر الورقة ، فأخذها من يده وقرأها وفهم ما فيها وناولها إياه . وفي اليوم التالي من ذلك توفي القاضي فخرالدين ، رحمه الله ، ونزل علاء الدين وأولاد التاج إسحاق والحجاب وجماعة من الأمراء ، وأوقعوا الحوطة على المكان الـذي قال بـه للسلطان ، فوجـدوا فيه عشـرة آلاف دينار وبعض جوهر ، فطلعوا بـ إلى السلطان . ثم طلب السلطان مملوك لؤلق فأحضره بين يديه ، وقال له : عرّفني كل ما يملك أستاذك في بلاد مصر والشام وغيرها ، وإلا سلّمتك لمشــد الدواوين . وشــرع في تهديــده ، وقال : يا خوند ، امهلني حتى أكتب بـذلـك أوراقـاً ، وحلَّف أنــه لا يخفي عن السلطان شيئاً ، فأمهله ثـ لاثة أيـام ، وبعد ثـ لاثة أيـام أحضر أوراق تشتمـل على متاجر كثيرة وبساتين ودواليب وضياع في سائر أعمال الشام وحلب وحماه وغزة والقندس وسائنر بلاد الشنام ، لم يخل مكنان ولا بلد إلا وله فينه تعلق ، وكتب أيضاً شيئاً كثيراً من أصناف التجارة مثل الـزيت والصابـون ونحو ذلك ، وكتب أيضاً شيئاً كثيـراً من دواليب مصر والمعـاصر والغيـطان ، ٦٦ ظ ومن أصناف المتجر شيئاً كثيراً ،//ولم يدع شيئاً حتى كتبه ، فأعجب السلطان ذلك وأمر بالحوطة على جميع ذلك ، وكتب إلى ساير النواب في بلاد الشام بإيقاع الحوطة على ذلك جميعاً ، وأمر أن تباع الأصناف وتحمل إليه

أثمانها ، فحصل للسلطان من تركته شيئاً كثيراً يصل أكثر من ألف ألف درهم ، سوى ما تركه لأولاده ، وسوى الأوقاف التي أوقفها فخر الدين في حياته ».

# [ ذكر دخول نايب الحلة إلى بلاد السلطان ]

« . . . وفي كتاب نزهمة الناظر : وكان معهم نايب الحلة فخرالدين ١١٣ ظ محمود وجماعة كثيرة من أهل بغداد ، وهؤلاء قد خرجوا ومعهم حريمهم وأموالهم وألزامهم وخرجوا على حمية ، لأنهم ما خرجوا إلا بعد أن قتلوا الشيخ علاء الدين الشهرزوري وكان نايب على باشا ، متولي بغداد ، وكان قد كتب لهم بأسماء جماعة ، منهم هؤلاء المذكورون ، لأجل المصادرة وتخريب الدور . ولما توسط هؤلاء المطريق كتبوا إلى نايب الشام ، وكتب نايب الشام إلى السلطان ، فرد الجواب بإكرامهم والإحسان إليهم إلى أن يحضروا إلى مصر ، وكتب نايب الشام إلى نايب حلب بإكرامهم والإحسان إليهم ، فأكرمهم نايب حلب إلى أن وصلوا إلى نايب الشام ، فأكرمهم وقربهم وقدموا له أشياء حسنة ، ثم أرسلهم إلى مصر ، فدخلوا إلى السلطان فقربهم إليه وأكرمهم ، وكانوا وصلوا مع علاء الدين بن صبح ، وأخلع على نجم الدين الوزير، ورسم لـ بالإقامة في مصر، وعـلى الغـوري المحتسب ببغداد ، ورسم لمحمود كاتب الحلَّة بـإمـرة طبلخـانـاه بـدمشق ، وقدم كل منهم تقدمة سنية ، وكان من جملة الـذي قدمـه وزير بغـداد حجر بلخش زنته ثمانية وعشرون درهم ، ولم يكن عنـد السلطان مثل هـذا الحجر مع كثرة الجواهر عنده لا من الصنعة ولا من الدوزن ، وأعجب بــه السلطان ، واستمر نجم الدين الوزير بمصر على إقطاع طبلخاناه إلى أن تــوفي الأمير سيف الــدين ظهــير بغــا عقيب دخــول ابن السلطان عــلى بنتــه ، فأنعم عليه بتقدمته ، وصار من مقدمي الألوف .

#### سنة ٧٣٨

# عزل ألطنبغا المارداني عن نيابة حلب]

الكلام في نوبة سيس وكرهه من ذلك الوقت ، ثم إن نياب الشام ركب الكلام في نوبة سيس وكرهه من ذلك الوقت ، ثم إن نياب الشام ركب إلى الصيد على عادته وجعل طريقه على قلعة جعبر ، فكتب إلى نياب حلب أن يجمع رجالاً من البلاد ويرسلهم إلى جعبر قبل حضوره . فلما وصل كتابه لنايب حلب وفهم ما فيه تنمّر في وجه البريدي ، وقال : لم يسخر بهذه القلعة المشرومة . والله ، لقد خربت حلب وبلادها لأجل هذه القلعة ، والأمر كان كذلك ، فإن طول السنة كان رجال البلاد مسخرين بسببها ، ورد الجواب بالإعتذار . ولما جاء البريدي إلى نايب الشام عرّفه بما بقي يصلح في النيابة ، وأنه من حين توفي ولده راح عقله ، وأن البلاد خراب ، وتكلم بكلام كثير من الحط عليه ، وأشار أن الأمير طرغاي حالح هذه المدينة وهو الذي يدبر أمرها ، فرسم السلطان بحضور ألطنبغا إلى مصر وتولية الأمير طرغاي » .

# [ ذكر عمل جسر في البحر بحكر ابن الأثير ]

البحر عمل على ناحية بولاق وهدم جامع الخطيري ثم جددوه . وأمر السلطان لسكان على ناحية بولاق وهدم جامع الخطيري ثم جددوه . وأمر السلطان لسكان ١٢١ و البحر المجاورة للجامع بأن يعمل كل فرد له دار // زريبة لا يكون عليه حكرللسلطان، وكتب بذلك مسانحات لأرباب الأملاك، وعمّر الناس شيئا كثيراً من ذلك ، ولم يرجع البحر عنهم . فعند ذلك كتب السلطان لنايب الشام ونايب حلب أن يبعثا إلى مصر مهندسي الفرات لعلهم يعملون شيئا من هندستهم ، فأرسلا جماعة منهم، وطلب أيضاً مهندسي الغربية والبحيرة والجيزية ، وركب السلطان بنفسه إلى البحر وعرّفهم أنه يقصد رجوع البحر عن هذه الأماكن التي استولى عليها ، ونيزل بنفسه في الحرّاقة ، ونيظر في

جميع أماكن البحر ، واتفق رأي مهندسي الفرات ومصر على أن يحفروا الجزيرة قبالة بستان الكسبي ، وشال منها الرمل ليصير خليجاً واطياً يجـري الماء فيه ، ويعمل جسر يكون سدّ في وسط البحر متصلاً بالجزيرة ، فإذا كان أوان الزيادة بجري الماء في ذلك الأرض الواطية، ويعمل في ناحية انبابة ، ويقل جريانه وتياره عن تلك الناحية ، ويرجع الفلفيلة عنه ، وعرَّفوا السلطان أن هذا العمل يريد كلفة ، وما طلع السلطان من الحرَّاقة حتى عقد معهم عمله . وفي اليوم التالي كتب مراسيم لساير الأقاليم بحضور الرجال صحبة المشدين، وطلب مشد العمارة، وأحضر ساير الحجَّارة ، وأمر بقطع الحجر من الجبل . واتفق الحال على أن يغرق مراكب وهي ملآنة حجارة ، وطلب الرئيس ومشد الصناعة ، ورسم بإحضار المراكب التي عندهم . ولم تمض عشرة أيام حتى حضرت الرجال من الأقاليم صحبة المشدين، وعين لهذا العمل الأمير آقبغا بن عبد الواحد وبرصبغا الحاجب ، وأمر الوالي بمصر والوالي بالقاهرة أن لا يـدعا أحـداً حتى يسخرًاه في هذا العمل ، وركب الواليان وأحرما أحداً من الحرافيش أن يقعدوا في أماكنهم ، وسخّرا منهم جماعة كثيرة . ثم مسكما من وجداه في البطرقات كايناً من كان، حتى مسكا من المساجد والجروامع في وقت الضحى ، واحترمت الناس من الخروج في الليل والنهار، وفياسوا شدة عظيمة ، فإذا وقع الرجل في العمل لا يبرح عاملًا ، ولا يقدر بعد ذلك أن يخلص نفسه إلا إذا دفع دراهم كثيرة ، وتسلُّط الأميران المذكوران عملي أهل البلاد وغيرهم ، واستحثا في العمل ، وكان العمل في أيـام الحرّ ، وربمــا كان المرجل يقطع من الرمل العالي فيمردم عليه فيموت ، ومات خلق كثير في هذا العمل ، وآقبعًا راكب في الحرّاقة والمراكب تحضر بالحجارة من الفصوص الكبار ، ومع ذلك يركب السلطان ويأتي إليهم ، ويحرّض أقبغا عليهم ويسبُّه ويستحثه . وأقيام العمل إلى أن ينتهي شهـراً كـامـلا ، وكـان ١٢١ ظ عدة المراكب التي غرقت وفيها الحجر اثني عشر مركباً // كـل مركب محمـل ألف إردب ، وعدة المراكب التي تنقل الحجارة إلى ثـ لاثـة وعشــرين ألف

مركب، وأما ما أعدم من آلات الخشب والسرياقات والمؤن التي تختص به ما لا يحصى، وصارت تلك الجزيرة التي هي الرمل خليجاً محفوراً. ولما زاد النيل جرى الماء في ذلك الحفر، وأخرق بقوته إلى أن رجع إلى ذلك الجانب وعلا الماء عند انتهاء الزيادة على ذلك الجسر، وقوي على التيار ولم يتصدع منه شيء، وسنذكر ما جرى عليه إن شاء الله. وفي يوم الاثنين سابع رمضان وقع بالغربية وبعض بلاد البحيرة برد كبار قدر بيض الدجاج، فأتلف زرعاً كثيراً، والبلاد التي أصيبت أحد وأربعون بلداً».

# [ ذكر هبوب رياح شديدة وما أنتجته من أضرار ]

« وقال صاحب النزهة : ولما كان العشر الأول من رمضان . هبت ربح سوداء أظلم الجو منها ، واشتدت إلى أن رمت بيوتاً كثيرة وأخربتها ، ثم جاء عقيب ذلك حصى أسود يأتي من الريح من نحو البحر المالح ، وبقي نزوله مستمراً إلى قريب الفجر ، وخرجت الناس من أهل البلاد ، فوجدوا الحصى قد ملأ الطرقات وسدها وهو حصى أسود ، واعتبروا طعمه فوجدوه مراً مثل الصبر ، واعتبروا أثقل ما فيه ، فوجدوه ماية وثمانين درهما وما دونها ، ووجدوا في ناحية قلين، من شيشن الكوم ، حصى بقدر النارنج ثم مثل بيض النعام وما دون إلى قدر البندق ، وأفسد شيشاً كثيراً من الزرع ، وكان القمح قريب الحصاد ، وقد أفسرك ورمى سنبله إلى الأرض ، ووجدوا أغناماً كثيرة مطروحة في المرجات ميتة ومعزاً كثيرة في البيوت . . . » .

# [ ذكر وقوع أمطار وسيول بمصر والقاهرة ]

ودام ستة أيام وأخرب أماكن كثيرة ، ثم نزل سيل من الجبل إلى أن وصل ودام ستة أيام وأخرب أماكن كثيرة ، ثم نزل سيل من الجبل إلى أن وصل إلى قبة الساسة ، وانهدمت البيوت العتيقة أولاً فأولاً ، ثم أعقبته رياح عظيمة ، ثم أوقع في تلك السنة برد الشتاء لم يعهد في بلاد مصر ، حتى أن من لم يلبس ( . . . . ) » .

#### سنة ٧٣٩

١٣٠ ظ « . . . وقال صاحب النزهة : وكانت هدية أزبك ثلاث مماليك وسنجاباً كثيراً وغير ذلك من التحف ، وكان جواب السلطان أن لي ثلاث بنات أكبرهن عمرها ست سنين، فإذا استحقت التزويج أرسلتها إليه » .

# [ ترجمة قاضي القضاة جلال الدين القزويني ]

الدين القزويني ] يحكمون عليه في أحكامه، والذي نالوه من السعادة والتيه والمراكب من الخيل والأملاك وغيرها ما ناله أحد ، ويكفي في وصفه أنه خرج من مصر وأهله ومن يلوذ بهم في ستين محارة . وكان ولده عبدالله قد اقتنى من الجوار الترك والمولّدات وغيرها نحو ستين جارية ، وأخذ معه إلى دمشق ثلاثين جارية . وكانت مواهب جلال الدين من الألف إلى الماية ، وكان يرتّب عليه كل سنة ديون مستكثرة من كثرة مكارمه وإحسانه للقريب والغريب وأصحاب البيوتات وغيرهم ،ونسبته إلى أبي دلف العجلي » .

# [ ترجمة الأمير سيف الدين المعزي ]

١٤٣ ظ « . . . وفي نزهة الناظر : واشتملت تركته من الـذهب والفضة وغير ذلك على ماية ألف دينار، سوى ما أخذه النشو وكاتبه نحو خمسين ألف دينار » .

#### سنة ٧٤٠

# [ ذكر القبض على النشو وأهله وقتلهم ]

النشو التي لا يؤبه إليها بخمسة وسبعين ألف درهم ، وكانت جملة الحلق النشو التي لا يؤبه إليها بخمسة وسبعين ألف درهم ، وكانت جملة الحلق التي عملوها تسعة وعشرين حلقة ، والذي وجدوا لولي الدولة كامل المتجر ما قيمته خمسون ألف دينار ، ووجدوا له أشياء كثيرة من التحف ، حتى وجدوا فرجيات بأطواق سمّور ومقاعد أطلس ، ووجدوا لولي الدولة صهر

النشو ما ينيف عن ثمانين ألف دينار ، وحصل للمتحدثين شيء كثير من ألقابه ، وربما عدمت للنشو وأهله ودايع كثيرة ، ودفن كثير لم يعلم بها أحد والله أعلم . ولما جاء شهر رجب عملت صنّاع الحلاوة // صوراً من الحلاوة منها صورة النشو على هيئته وهو محمول على ظهور الرقّاصين أخرجوه ليعاقب ، فيقوم ويمشي والخروق ملفوفة على رجليه حتى كأنه هو ينطق ، وأخوه المخلص وهو محمول ، وكذلك أخوه رزق الله وهو مذبوح ، وأمه وهم أحضروها والزنار في وسطها ويعصرونها ، وهم يعاقبون النشو قدّامها ، وأخت النشو زوجة ولي الدولة وهي بالازار البغدادي والسرموجة الزرخوني ، وهي تمشي بطرف ، وكسبوا من ذلك كسباً عظيماً ، وكانت بيوت الأقباط يرسلون إلى الصنّاع ليعملوا لهم تلك الأشكال ، فملئت بيوت الكتّاب منها ، فأقامت الصناع في ذلك مقدار عشرين يوماً فملئت بيوت الكتّاب منها ، فأقامت الصناع في ذلك مقدار عشرين يوماً على خلاف العادة » .

« وفي كتاب النزهة أيضاً أن النشو قتل كثيراً من الكتّاب ، وكان إذا ظفر بكاتب قتله وقتل من يلوذ به ويخرب بيته ، ويدّعي عند السلطان أن في بيته خبية فيها ذهب ، فقتل هو وأهله أشر قتلة » .

# [ وفاة زوجة الأمير بدر الدين جنكلي ]

« . . . وقال صاحب النيزهة : حضرت في جنازة امرأة الأمير بدرالدين جنكلي بالقرافة ، والأمير ناصر الدين ولندها جالس وشمس الدين ابن الصايغ وجمال الندين الاتقوي ، فشرعت أنشد الأبيات التي قالها القاضي علاء الندين [ بن فضل الله ] ، فأخذ جمال الندين الاتقوي في أبيات نظمها ، وفيها تعريض بذكر الشيخ شمس الندين بن عدلان ، فإنه كان يكثر التردد إليه ويعده مواعيد كثيرة ، ويمنّيه أن يوليه القضاء » .

سنة ٧٤١ .

[ ترجمة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون.] . . . وفي النزهة : ولما حضر السلطان من الكرك وتولى السلطنة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الثانية كان عمره خمس عشرة سنة ، وفي ذلك قال الوادعي :

الملك الناصر قد أقبلت دولته مشرقة الشمس عاد الله الكرسي .

وأقام في السلطنة إلى سنة ثمان وسبع ماية ، ثم خرج من مصر بنية الحجاز ، فتوجه إلى الكرك متغيظاً من سلار وبيبرس ، فأقام في الكرك سنة ، ثم خرج كما ذكرنا ، وعاد إلى سلطنته ، واستمر بها إلى أن مات ، وبعد سلطنته الثالثة قبض في يوم واحد على اثنين وثلاثين أميراً » .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفهتارس



- أ. فهرس الأعلام.
- ـ فهرس الجماعات والقبائل والأمم
  - . فهرس الأماكن.
  - ـ فهرس المصطلحات التاريخية.
    - ـ فهرس القوافي.
  - ـ فهرس الكتب الواردة في المتن.
    - ـ المصادر والمراجع.
    - ـ قائمة المحتويات.



(†)

أقبغا، الأمير (متولى الحلة): ٣٧٠.

آقبغا آص الجاشنكير، الأمير: ٣١٦، ٣١٧.

أقبغا الحسني، الأمير: ٣١٨.

آقبغا عبد الواحد، الأمير سيف الدين: ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٩١، ٢١٢، ٢٢٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٣١٠، ٣١٠، ٣١٠، ٣٠٠، ٣٧٠، ٣٧٠،

آقسنقر الرومي، الأميرشمس الدين: ٣٣٤.

آقسنقر السلاري، الأمير شمس الدين: ٣٩٣.

آقسوش، الأمير جمال المدين (ناثب الكرك): ١٦٧، ١٨٦، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٨، ٢٣٨.

آقوش، الأمير جمال الدين (قتال السبع): ١٦٤، ١٦٦، ٢٣٣.

آل ملِك الجوكندار، الأمير الحاج: ٢٧٢، ٣٢٠، ٣٣٩، ٣٥١.

إبراهيم جمال الكفاة: ٣٠٩، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣٩٢.

إبراهيم الخليل: ٣٤٠.

إبراهيم بن أحمد المغربي، جمال الدين (رئيس الأطباء): ١٢١.

إبراهيم بن إسحاق، علم الدين: ٢٥٨.

إبسراهيم بن صابسر المقسدم: ١٨٩، ٢٤٣، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٧٥، ٢٨٥،

· (٣) ٢ (٣) ٢ (٣) · ٢٣) · ٢٣.

إبراهيم بن قروينة، شمس الدين (المكين): ٣٨١، ٣٨١.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إبراهيم بن معضاد الجعبري، الشيخ برهان الدين: ٣٨٩.

إبراهيم بن الناصر محمد بن قلاون: ۲۷۲، ۲۹۰.

أحمد الساقي (أمير مجلس بكتمر السلقي): ١٦٢، ١٦٢.

أحمد بن إسماعيل بن الأثير، القاضي نجّم الدين: ٣٩١.

أحمد بن بكتمر السِاقي: ١٢٤، ١٣٥، ١٤٣، ١٥٧، ١٥٣، ١٥٥، ٥٥٠ . أحمد بن بكتمر السِاقي: ١٦٢، ١٣٥.

أحمد بن بيليك المحسني، الأمير شهاب الدين: ٢٥٩، ٢٨٩.

أحمد بن عبد الدايم الشرمساحي، شهاب الدين (الشاعر): ١٣٥.

أحمد بن على الطباخ، شهاب الدين: ٣٥٩.

أحمد بن محمد بن قلاون، الملك الناصر: ١٣٦.

أحمد بن المهندار، الأمير شهاب الدين: ٢١٥.

أحمد بن مهنا بن عيسى (آل فضل): ١٩٩، ٢٠٤.

أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري، شهاب الدين: ١٣١، ١٣٢، ٢٠٨ ، ٢٠٠

أحمر عينه، الأمير (من أمراء الصعيد): ١٢٦، ١٢٧.

أدي بن جماز الحسيني، الشريف: ٢٨٩، ٢٩٠، ٣٣١.

أربا كاۋون، ملك التتر: ۲۹۰، ۲۰۱، ۳۰۲، ۳۰۲، ۳۰۵، ۳۹۲.

أردوبغا (مملوك القاسمي): ٢٧١.

أرغون البوبكري، الأمير سيف الدين: ٢١٢.

أرغون شاه الناصري، الأمير سيف الدين: ١٨٠، ٢٩٣.

أرقطاي الناصري، الأمير سيف السدين: ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٣١٧ ۽ ٢٠، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٩٤، ٢٨٧، ٤١٠ ع د ٢١٠، ٣١٨، ٣١٥، ٣١٤ ع د

أزبك خان (ملك القبجاق): ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۳۰، ۲۳۲، ۳۷۹.

أزبك بن عبد الله الحموي، الأمير صارم الدين: ٣٨٥.

ابن الأزرق، تاج الدين: ٣٨٠.

ابن الأزرق، شمس الدين: ١٢٨، ١٨٠، ٣١٠، ٣١١.

إسحاق بن عبد الكريم بن القماط، تاج الدين: ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢١،

إسماعيل السلامي، مجد الدين (التاجس): ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۸۸، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۳

أسندمر العمرى، الأمير: ٢٠٧.

أصلم، الأمير بهاء الدين: ١٩٠، ١٩١، ٢٤٣.

ابن الأطروش السقطي، شمس الدين: ١٧٦، ٢٢٣، ٣٥٠.

أفغية القفجاقي: ١٣٣.

ابن الأقفاصي، تقى الدين: ٢٥٠، ٢٥١، ٣٥٦.

ألطنبغا، أمير آخور: ٣٩٩.

ألطنبغا السلامي: ١٦٠.

ألطنبغا المارداني، الأمير عالاء الدين: ٢٥٦، ٢٦٧، ٣٥٦، ٤٠٢، ٤٠٨، ٤٠٨،

ألماس الحاجب، الأمير سيف الدين: ١٦٧، ١٦٨، ١٩١، ٢١٣، ٢٤٤، ٢١٩.

ألناق الناصري، الأمير سيف الدين: ١٧٩.

ابن الأكفاني، شمس الدين، رئيس الاطباء: ٢٢٤.

أمين الدين أمين الملك، انظر: عبد الله بن تاج الرئاسة بن الغنام، الصاحب.

أنس (أنص) بن العادل كتبغا، الملك المجاهد: ٣٥٤.

أنك بن الناصر محمد بن قلاون: ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٨٥ ، ٣٥١.

أوحد المهمندار (مملوك تنكن): ٤٠٠، ٢٠٤، ٣٠٤، ٤١٦.

أوحد بن الخطيري، الأمير شرف الدين: ٣٧٧، ٣٨٤.

أولاد أرقطاي : ۲۸۲.

أولاد التاج إسحاق: ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۸۰، ۱۹۰، ۲٤۲، ۲۵۸.

أولاد الخروبي: ۱۹٤.

أولاد دمرداش المغلي: ٣٠٣، ٣٦٥، ٣٧٣.

أولاد سوتاي المغلي: ۲۹۰، ۲۹۰، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۲.

أولاد قمر الدولة (عربان الصعيد): ٣٤٣، ٣٤٤.

اولاد مهنا بن عيسى (آل فضل): ٣٣٨.

أولاد ابن الجيعان: ٢٦١، ٢٦٢، ٣١٢، ٣١١، ٣٧٧.

أياس الدويداري، فخر الدين: ١٢١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٥٩.

أيبك، عز الدين (من أمراء الصعيد): ١٢٧ .

أيتمش المحمدي، الأمير سيف الدين: ٢٨٧، ٢٨٨، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠،

أيدغدي الزراق، الأمير علاء المدين: ٣٩٦.

أيدغمش الناصري، الأمير علاء الدين: ٣٦٩.

أيدكين الأزكشي (البريدي)، علاء الدين: ١٩٤، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨،

أيدمر الخطيري، الأمير عز الدين: ٣١١، ٣٣٩، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٤.

(**(**+)

بتخاص المنصوري، الأمير سيف الدين: ٢٣٤.

برصبغا، الأمير سيف الدين: ١٧٠، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٩٥، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢،

ابن البرلسي، برهان الدين: ٢٥٠.

ابن البرلسي، القاضي علاء الدين: ٣٤١، ٣٤١.

برلغي، الأمير سيف الدين: ٢٣٣.

بغا الدوادار الناصري، الأمير سيف الدين: ١٣٢، ٢٨٥، ٢٨٥، ٣٨٦.

بغداد خاتون (زوجة أبي سعيد): ٣٣٥، ٣٣٦.

بكتاش، الأمير بدر الدين: ٣٣٧.

بكتمر الجوكندار، الأمبرسيف الدين: ١٣٤، ٢٣٤.

بكتمر الحاجب، الأميرسيف الدين: ٢٤٦.

بكتمر العلائي، الأميرسيف الدين: ٢٤٠.

بكتمر المشد، الأمير سيف الدين: ٣٣٢، ٣٣٣.

بكتوت (مملوك سنجر الخازن): ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥.

بكتوت الصايغ، الأمير بدر الدين: ١٨٢، ٢٤٣.

بكتوت الفتاح، الأمير بدر الدين: ٢٩١.

بكتوت القرماني، الأمير بدر الدين: ١٩٠.

بكتوت المرافع: ٣١٥.

أبو بكر بن اسبا سلار، الأمير سيف الدين: ٢٧٣.

أبو بكر بن محمد بن الشهاب محمود، القاضي شرف الدين: ١٢٢، ١٢٣، ١٢٢، أبو بكر بن محمد بن الشهاب محمود،

أبو بكر بن محمد بن قلاون، الملك المنصور، ١٣٦، ٢٣٦، ٣٦٣.

بلاط، الأميرسيف الدين: ٢٣٣، ٢٣٤.

بلبان الحسامى، الأمير سيف الدين: ٢٣١.

بلك الساقى: ١٤٩. ابن بلوبة، القاضي: ١٦٤، ١٦٥. بهاء الدين شاهد الجمال: ۲۹۳. بهادر حبكي: ٣٨٣. بهادر بن عبد الله البدري، الأمير سيف الدين: ٣٤٣، ٣٤٣. بهادر المعزى، الأمير سيف الدين: ١٤٦. بيبرس الأحمدي، الأمير ركن الدين: ١٤٥، ١٤٥. بيبرس البندقداري، الملك الظاهر: ١٥٥، ١٦٦، ١٦٧، ٢٠٤. بيبرس الجاشنكير، الملك المطفر: ١٤٧، ١٤٨، ٢١٦، ٢٢٣، ٣٠٩، . 47 2 بيبرس الحاجب، الأمير ركن الدين: ٢٣٣، ٢٣٤، ٤٠٣. بيبرس السلحدار، الأمبرركن الدين: ٢٣٢. بيبرس العلمي، الأمرركن الدين: ٢٣٤. بيبغا تتر، الأمير (حارس الطير): ٣٦٧. بيدرا، الأمير بدر الدين: ٢٨٨. بيدمر البدري، الأمير بدر الدين: ٣٦٧، ٢٩٤. بيسري الشمسي، الأمير بدر الدين: ١٦٣، ١٦٦، ٢٧٢، ٣٣٧. بيليك أبو غدة، الأمير بدر الدين: ٢١٥.

(T)

تاج الدين (كاتب بكتوت الفتاح): ٢٩١.

تاج الدين ابن بنت الأعز، انظر: عبد الوهداب بن خلف العلامي، القاضي. القاضي. ابن التركماني، الأمير بدر الدين: ٢٤١، ٢٤٢، ٢٥٧. الترمذي: ٢١٧.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تقي الدين ابن رزين، انظر: محمد بن حسين بن رزين، القاضي.

تمر الساقى، الأمير سيف الدين: ٢٣٤.

تمر الموساوي، الأمير سيف الدين: ٣٦٧.

تنکیز: ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۵۲، ۱۰۹، ۱۲۱، ۱۲۵، ۲۵۰، ۲۵۲، ۱۳۸،

777, 737, 737, 387, 087, 113, 713, 713.

ابن تونك، علاء الدين: ٣٦٩، ٣٧٠.

(ث)

الثعلبي، الشريف: ٣٨٧.

(ج)

ابن جالومة، صلاح الدين: ٣٥٨.

جركتمر بن بهادر الجمدار، الأسير: ١٥٩، ١٦٠، ١٩٧، ١٩٨، ٣٢١،

V77, 113, 713. .

جعفر بن عمر، الأمير (من عرب برقة): ٣٣٢.

ابن جلا: ۲۲٦.

جماز بن منصور الحسيني، الشريف: ١٤٠، ١٤١، ١٤٢.

ابن جماعة، بدر الدين، انظر: محمد بن إبراهيم بن جماعة، القاضي بدر · الدين.

ابن جماعة، عز الدين، انظر: عبد العزيز بن محمد بن جماعة، القاضي عن الدين.

جنكلي بن الباب، الأمير بدر الدين: ١١٩، ١٤٥، ٢٢٣، ٣٣٩، ٣٣٩، ٣٣٩، ٣٣٧.

جهاركس بن عبد الله الناصري، فخر الدين: ١٣٤، ٢٨٥، ٢٨٥.

جوبان (مملوك تنكز): ٣٠٤.

جوبان المغلي: ١٤٠، ١٧١، ٢٠١، ٣٣٢، ٣٣٥، ٤٠٥.

ابن جوبان، انظر: دمرداش بن جوبان المغلي. الجوكندار، انظر: بكتمر الجوكندار، الأمير سيف الدين. ابن الجيعان: ٢٦٢، ٢٦٣.

(ح)

حدق القهرمانية الناصرية، الست: ١٥٨، ٣٥١.

حديثة بن عيسي بن مهنا (آل فضل): ۲۰۶، ۲۰۶.

ابن حديد، القاضي: ٣٤٥.

حسن بن حسين الجلاثـري، المعروف بـالشيخ حسن الكبـير: ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٦٥، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٩٥.

الحكيم العنبري، التاجر: ٣٥١.

ابن الحلي، القاضي فخر الدين، انظر: محمد بن عبد الله بن الحلي.

حمام بن مهنا بن عيسى (آل فضل): ۲۸۱.

حزة التركماني، شمس الدين: ٢٥٥، ٢٥٦.

حميضة بن أبي نمي الحسني، الشريف: ٣٣١.

ابن حنا، الصاحب بهاء الدين، انظر: علي بن محمد بن سليم المصري.

ابن حنا، الصاحب تاج الدين، انظر: محمد بن محمد بن سليم المصري.

(خ)

خاص المقدم: ٣٥٧.

خالد بن الزرّاد، المقدم: ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۶۳، ۲۶۸، ۲۶۹.

خربندا، القان: ۳۳۰، ۳۳۶، ۳۳۰.

ابن الخروبي، صلاح الدين: ١٩٥، ١٩٦.

خليل بن أيبك الصفدي، صلاح الدين: ١١٧، ١١٩، ٢٢٥، ٢٢٥، ٢٢٧.

خليل الطرقي التركماني، الأمير: ٣٦٠، ٤٠٠.

خليل بن قلاون، الملك الأشرف: ٢٨٥، ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٦٨. خواجا عمر، التاجر: ٣٧٩. خوند أشلون (والدة الناصر محمد بن قلاون): ٣٠٣.

خوند طغاي (زوجة الناصر محمد بن قلاون): ٣٥١.

(د)

داود بن أبي بكر البعلي، نجم الدين المعروف بابن الزيبق: ٣٧٥. ابن داود التركماني، الأمير: ٤٠٠.

دقماق العلائي، الأمير عز الدين أيدمر: ٢١٥.

دمرداش بن جوبان المغلى: ١٤٠، ١٧٥، ٣٩٢.

**(८)** 

ابن الرجاني، التاجر: ٢٨٤. رزق الله بن فضل الله (أخو النشو): ١٧٩، ٣٧٧. ابن الرملي، التاجر: ٣٥١. ابن رنقش التركماني، علاء الدين: ٢٨٦، ٢٨٧، ٣١٨. رميشة بن أبي نمي الحسني، الشريف: ١٣٨، ١٦١، ١٧٢، ١٧٣، ٢٥٨،

(**¿**)

زادة الدوقاني، الشيخ: ١٥٦. الزركشي، الشيخ: ٣٤٠. ابن زعازع (أمير عرب الصعيد): ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥. الزمردي، الشريف: ٣٤٠. ابن زنبور، القاضي شرف الدين: ٣١١، ٣٧٩. زيد بن محمد بن موسى (آل فضل): ٢٨١.

زين البزدار: ٣٢٤.

ابن أبي الزين: ۱۷۸، ۲۶۸، ۲۵۰، ۲۰۸.

ابن الزنبق، انظر: داود بن أبي بكر البعلي.

زين الدين الكتناني، الشيخ: ٣٢٩.

(w)

ابن السابق العنبري، التاجر: ٣٥١.

سديد الدولة، ديّان اليهود: ٢٨٢.

سرطقطاي، مقدم البريد: ٣٧٩.

سرور، والى باب اللوق: ٣٧٥، ٣٧٨.

أبو السعود، الشيخ: ٣٣٧.

سعيد بن محمد البغدادي ، الشيخ سعد الله: ٣٩١.

أبو سعيد المغلي، القان: ١٤١، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٥، ١٧٥، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠،

3443 1044.

سلاو، الأمبرسيف الدين: ١٦٣، ٢١٥، ٢٢٤.

سليمان بن أحمد العباسي، المستكفي أبو الربيع: ٣٦٢.

سنبل قلي، الطواشي: ۲۳۰.

سنجر الجاولي، الأمير علم الدين: ٣٢٥، ٣٥٥، ٣٧٢.

سنجر الحمصي، الأمير علم الدين: ٢٦٩، ٣٦٥، ٣٦١، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٨، ٣٦٨، ٣٦٨، ٣٦٨، ٣٦٨،

سنجر الخياط، الأمير علم الدين ٢٧٣٠.

سنجر الدويداري، الأمير علم الدين: ١٣٣، ١٣٤، ٣٢٣.

سنقر المرزوقي، الأمير شمس الدين: ١٣٣.

ابن سيد الناس، انظر: محمد بن محمد بن سيد الناس، الشيخ فتح الدين.

(m)

أبو شاكر بن سعيد الدولة: ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣٧٧.

أأبو شامة (مملوك الناصر محمد): ٣٦٢، ٣٦٣.

شرف الدين الحراني، انظر: عبد الغني بن يحيى الحراني، القاضي شرف الدين.

شرف الدين بن محمد، القاضي: انظر: أبو بكر بن محمد بن الشهاب محمود.

الشرمساحي، انظر: أحمد بن عبد الدايم الشرمساحي.

شطي بن عبية، الأمير بدر: ٣٣٨.

شعبان، الشيخ الصالح: ٣٩١.

ابن شمس، المقدم: ٣٥٧.

شمس الدين غبريال، انظر: عبد الله بن الصنيعة بن أبي السرور.

(ص)

ابن صابر، المقدم، انظر: إبراهيم بن صابر المقدم.

صاروجا الفاخري، الأميرشهاب الدين: ٢١٥، ٣٣٦.

الصفي (كاتب قوصون): ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٤٩.

ابن الصلاح: ٢٥٤.

صلاح الدين الدوادار، انظر: يوسف بن أسعد الدمشقي.

صلاح الدين الصفدي، انظر: خليل بن أيبك الصفدي.

ابن صورة، الشيخ جلال الدين: ٣٧١.

صوصون، الأمير سيف الدين: ٢١٢، ٢٣٦.

ابن الصيرفي، زين الدين: ٣٤٦.

طاشار الدوادار، الأمير سيف الدين: ٣٤٣، ٣٥٦.

طرخان بن بيسري الشمسي، الأمير صلاح الدين: ٢٧٢.

طرغاي (طرغية) الجاشنكير الناصري، الأمير سيف الدين: ٣٦٧، ٣٩٤،

طرنطاي المحمدي، الأمير حسام المدين: ٢٣١، ٢٤٨، ٣٦٨، ٣٧٤، ٥٧٠.

طشتمر: ۲۳٤.

طشتمر الساقي، المعروف بحمص أخضر، الأمير سيف السدين: ٢٩٩، ٣٢١.

طغاي (طغية)، الأمير سيف الدين: ١٤٩.

طغای بن سوتای التتری: ۳۰۳، ۳۲۵، ۳۷۳.

طغجى الأشرفي، الأميرسيف الدين: ٢٦٦.

طغلق، الأميرسيف الدين: ٢٣٣، ٢٧٧.

طغيتمر العمري، الأميرسيف الدين: ١٤٤، ١٤٧، ٢١١.

طفيل بن منصور بن جماز الحسيني، الشريف: ١٦٠، ٢٨٩.

طقتمر الخازن، الأميرسيف الدين: ٢٨٥.

طقزدمر الناصري، الأمير سيف الدين: ٣٦٣.

طوغان الساقي، الأمير: ١٤٩.

طيبرس الوزيري، الأمير علاء الدين: ٣٨٥.

طيبغا حاجي، الأمير علاء الدين: ٣٢١.

طيبغا القاسمي، الأمير: ٧٧١، ٢٧٢.

الطيبي، صدر الدين (ناظر المواريث): ٢٧٦، ٣٥٧، ٣٥٨.

طيدمر الساقي، الأمير سيف الدين: ١٥٩.

طيلان (طينال) الأمير سيف الدين الأشرفي: ١١٥، ١١٥، ١١٦، ١٢٤،

عاقول الحاجب (أقـول)، الأمير سيف الدين: ١٩٠.

عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس المصري: ١٨٢، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٥٠.

ابن عبد الرزاق، انظر، محمد بن عبد الرزاق بن مكانس المصرى.

عبد العزيز بن محمد بن جماعة، القاضى عز الدين: ٣٨٢.

عبد الغني بن يحيى الحراني، القاضي شرف الدين: ١٦٣.

عبد الكافي، الشاهد: ٣٤٩.

عبد الكريم بن هبة الله المصري، انظر: كريم الدين الكبير، القاضي.

عبد اللطيف بن بلان بن البيسري، الشيخ سيف الدين: ٣٣٧.

عبد الله البريدي: ٣٨٨.

عبد الله بن تاج الرئاسة بن الغنام، الصاحب: ١١٦، ١١٨، ٣٢٤.

عبد الله بن الصنيعة بن أبي السرور (الشمس غبريال): ١٢٩، ١٢٩.

\*\*/ : / FY : VYY : AYY : PYY .

عبد الله بن عبد الكريم بن هبة المصرى: ١٢٩، ٢٧٧.

عبد الله بن محمد بن الأثير، جمال الدين: ٢٥٦.

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القزويني: ١٧٦، ١٧٧، ٣٥٠.

عبد الواحد بن المغربي المالكي: ٣٣٩.

عبد الوهاب بن خلف العلامي، القاضي: ١٦٥.

عروس الحولي: ٢١٣.

عز الدين المصرى: ١٩٢.

عز الدين الخطيري، انظر: أيدمر الخطيري، الأمير عز الدين.

ابن عسيلة: ٣٧٨.

عطيفة بن محمد الحسني، الشريف: ١٧٢، ١٧٣، ٢٥٨، ٣٩٣.

العلم بن التاج إسحاق: ١٩٠، ٢٥٨.

ابن العلم، فخر الدين: ١٧٨، ٣٠٩.

علم الدين الدويداري الصالحي، انظر: سنجر الدويداري، الأمير علم الدين.

علي الأملي، الشيخ سيف الدين: ٢٣٤.

علي بن حسن الحويزاني، الشيخ نجم الدين: ٣٩٠.

عــلي بن حسن المرواني، عــلاء الدين: ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٩٥، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١٢، ٣٤٤، ٣٧٧.

علي بن عبد العزيز السكري، الشيخ عماد الدين: ٣٨٧.

علي بن محمد بن سليم، الصاحب بهاء الدين: ٣٨٦.

علي بن المنصور قلاون، الملك الصالح: ١٨٦، ٣٢٣.

عماد الدين، الشيخ، انظر: علي بن عبد العزيز السكري.

عمر بن إبراهيم الجعبري، الشيخ ركن الدين: ٢٥٧، ٣٤٠، ٣٨٩.

عمر بن أرغون الناصري، الأميرزين الدين: ٢٣٦.

عمر بن عبد العزيز بن الخليلي، الصاحب فخر الدين: ٣٢٣.

عمير: ١٦٩، ٢٦٩.

عنبر السعرتي، الطواشي: ٢٢٩.

(غ)

غازان المغلى، القان: ٣٣٥.

غانم بن أطلس خان، الأمير: ٢٣٣، ٢٣٤.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أبو غدة، انظر: بيليك أبو غدة، الأمير بدر الدين.

ابن غنايم الشرابيشي، ناصر الدين: ٢٥٣، ٢٥٤.

ابن الغول: ۱۸۱، ۱۸۱.

ابن المغربي: ٣٣٩.

(ف)

فار السقوف، ناصر الدين: ٣٧١، ٣٩١.

أبو الفتح بن الخطير، ولي الدولة: ١٨٠، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١.

ابن فخر السعداء: ٣٥٨.

فضل بن مهنا بن عيسى (آل فضل): ٢٨٠ ، ٣٧٥.

فياض بن مهنا بن عيسى (آل فضل): ١٩٩، ٢٠٤.

(ق)

قجمار (قجماس)، الأمير سيف الدين بشاش: ١٩٠، ٢١٦، ٣٤٩.

قدادار، الأمرسيف الدين: ١٩٧.

قراسنقر المنصوري، الأمير شمس الدين: ۲۷۷، ۲۸۱، ۳۸۱.

قرطاي الأشرفي المنصوري، الأمير شهاب الدين: ١١٤، ١١٥، ١٢٤.

قرمان، الأمير: ١٤٨.

ابن قرمان، انظر: محمد بن قرمان.

قرمجي (قرمشي)، الأميرسيف الدين: ١٩٠، ٣١٩، ٤١٢، ٤١٣.

قرموط المستوفي، أمين السدين: ١٨٠، ١٨١، ٢٤٤، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٨،

۸۰۳، ۱۱۳، ۷۷۳.

قشتمر، الأميرسيف الدين: ١٢١، ٢٤٢.

قطلبك (قطلوبك)، عملوك ألمجد السلامي: ١٧١، ١٧٢، ١٧٣.

قطلبك الوشاقى: ٢٣٤.

قطلو: ۲۹۸، ۲۹۹.

قطلوبغا الطويل: ٣٦٧.

قطلوبغا الفخري، الأمير سيف الدين: ٢٩٨، ٣٢١، ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٦٧، ه٣، ٤١٢، ٢١٤.

قفجق المنصوري، الأمير سيف الدين: ٣٣٠.

قلاون الألفي، الملك المنصور: ۱۸۷، ۱۸۸، ۲۳۱، ۲۸۰، ۳۲۳، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۸.

قمارى الناصري، الأمير: ١٤٦، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧.

قنغلى (قنغلق)، الأمير: ١٢١، ٢٤٣، ٢٤٣.

قياتمر، الأمير: ١٤٩، ٣٦٧.

قيدش (فندش)، ضامن حلب: ١٢٦.

(4)

كافور الهندي، الطواشي: ١٥٨، ١٤٧، ١٥٨.

كتبغا، الملك العادل: ٢٧٦، ٣٣٠، ٣٥٤.

كريم الدين الكبير، القاضى: ١٢٩، ١٨٣، ٢١٨، ٢٧٧، ٢٧٩.

الكركي، التاجر: ٣٥١.

ابن الكعكي، التاجر: ٣٥١.

(ل)

لاجين العلائي، الأميرحسام الدين: ٣١٦، ٣١٦.

لمجك التتري، الأمير: ٢١٢.

لؤلؤ بن عبد الله الحلبي، الأمير بدر الدين: ١٢٥، ١٢٦، ١٧٧، ١٧٨.

(4)

مبارك شاه، التاجر: ١٩٧.

مبارك بن رميثة بن أبي نمي الحسني: ٣٤١.

ابن المجاهدي: ٣٥٣، ٣٥٤.

محمد بن إبراهيم بن جماعة، القاضي بدر الدين: ١٣٣، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٨، ٩٩٠.

محمد بن إبراهيم بن معضاد الجعبري، الشيخ ناصر الدين: ٣٨٩.

محمد بن إبراهيم النقجواني، الشيخ نجم الدين: ٣٩٠.

محمد بن أحمد بن اللبان، الشيخ شمس الدين: ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠.

محمد بن إسماعيل الأيوبي، الملك الأفضل: ٣٤٥.

محمد بن الأشموني، المقدم: ١٩٤.

محمد بن أبي بكر الأخنائي، القاضي تقي الدين: ٢٢٣، ٢٩٣.

محمد بن بيليك المحسني، الأمير ناصر الدين: ١٢٠، ١٧٧، ١٩٤، ١٩٥، عمد بن بيليك المحسني، الأمير ناصر الدين: ٢٠٠، ١٧٧، ١٩٥،

محمد بن جنكلي بن البابا، الأمير ناصر الدين: ١١٨، ١٣٧، ١٣٨، ٢٢٣، ٢٢٣، ٢٢٤،

محمد بن الحسين بن رزين، القاضي تقي الدين: ١٦٥.

محمد بن الحسين السعسري، نجم الدين: ٢٩٥، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٥٩، ٣٨٢.

محمد بن عبد الله بن الحلي، القاضي فخر الدين: ١٢٤، ١٣٢، ١٨٤، عمد، ١٨٥، ١٨٥.

محمد بن عبد الله بن المرشدي، الشيخ: ٣٨٦.

محمد بن عز الفرّاش: ٣١١، ٣٧٩.

محمد بن علي بن دقيق العيد، القاضي تقي الدين: ١٦٥.

محمد بن عنبرجي المغلي، القان: ٣٦٥، ٣٧٣، ٣٧٤.

محمد بن عیسی بن مهنا (آل فضل): ۲۰۰.

ΥΑΥ: ΑΑΥ: ΡΑΥ: ' ΡΥ: ' ΥΡΥ: ' ΥΡΥ: ' ΥΡΥ: ' ΓΡΥ: ' ΓΡΥ: ' ΥΡΥ: 
محمد بن كوندك، الأمير ناصر الدين: ١٢٤، ٢٥٥.

محمد بن محمد بن حنا، الصاحب تاج الدين: ٢٧٥.

محمد بن محمد بن سيد الناس، الشيخ فتح الدين: ١٦٥، ٢١٦، ٢١٨، ٢١٨، ٢٢٠ .

محمد بن محمد المغربي، الشيخ (ابن الحاج): ٣٨٩، ٣٨٨.

محمد بن محمود الأيوبي، الملك المنصور: ٣٨٥.

محمد بن موسى بن مهنا (آل فضل): ۲۸۱.

محمد بن قرمان، الأمير بدر الدين: ٠٠٠.

محمد بن نصر الله الجوجهي ، علاء الدين: ٣٣٧.

محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، الشيخ شمس الدين: ٢٨٣.

المخلص بن فضل الله (أخو النشو): ١٢٦، ١٢٧، ١٧٩، ٣١٢.

مسعود بن الخطيري، الأمير بدر الدين: ١٩٣، ٢٥٤، ٢٧٠، ٢٧١،

.777 , 0 \* 7 , 7 \* 7 , 7 P7 .

ابن المشنقص السكري: ٣٧٠، ٣٨٨.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ابن معين، المقدم بدر الدين: ١٨٩، ٣٤٧، ٣٦٩.

مغلطاي الجمالي، الأمبر علاء الدين: ٢٧٧، ٢٧٨.

مغلطاي الغزي، الأمير علاء الدين: ٣٩٦، ٤٠٣، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١٣.

مغلطاي بن قليج البجكري، الشيخ علاء الدين: ٢٢٥، ٢٢٥.

مقداد بن شماس البدري (من أمراء الصعيد): ٣٤٤.

ابن المرواني، انظر: على بن حسن المرواني، الأمير علاء الدين.

مكين الترجمان: ١١٩، ١٢٠، ٢٨٩.

ابن مكين، القاضى: ٣٧٠.

الملك الأشرف، انظر: خليل بن قلاون.

الملك الأفضل انظر: محمد بن إسماعيل الأيوبي.

الملك الظاهر؛ انظر: بيبرس البندقداري.

الملك المجاهد، انظر: أنس بن العادل كتبغا.

الملك المنصور، انظر: قلاون الألفي.

الملك المنصور الأيوبي، انظر: محمد بن محمود الأيوبي.

ملكتمر الحجازي الحاجب، الأمير: ١٧٩.

ملكتمر السرجواني، الأمير سيف الدين: ١٣٦.

املكة، الست: ٣٥١.

منصور بن جماز بن شيحة الحسيني، الشريف: ٣٣١.

منكلي بغا، الأمير سيف الدين: ٢١٢.

ابن منيف، مقدم الرماة: ٣٢٢.

المهذب، الكاتب: ١٥١، ١٥١.

ابن المهمندار، انظر: أحمد بن المهمندار، شهاب الدين.

مهنا بن عیسی بن مهنا (أمیر عرب آل فضل): ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۲،

7.7, 3.7, 0.7, 5.7, ٧.7, ٨.7, .17, PV7, 1.47, 7.47.

موسى الصيرفي: ١٥١، ٣٢٨.

مـوسى المغـلي، القـان: ٣٠٥، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٨، ٣٧٣، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٤، ٣٧٤،

موسى بن أحمد بن شيخ السلامية، القاضي قطب الدين: ١٢٣، ١٢٣. مــوسى بن التــاج إسحـــاق، شمس الـــدين: ١٢٠، ١٨١، ١٨٨، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠، ٢٥٨، ٢٦١، ٢٩٤، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٨.

موسى بن زنبور، انظر: ابن زنبور، القاضى شرف الدين.

موسی بن مهنا بن عیسی (آل فضل): ۱۹۹، ۲۰۳، ۲۸۰، ۲۸۱، ۳۳۸، ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۸۲

ابن الموصلي، رضي الدين: ٢٥٦.

موفق الدين (كاتب الدرج): ١٢٠، ٢٦٧.

(<sup>i</sup>)

ناصر الدين الدوايدار، انظر: محمد بن كوندك.

نيروز المغلي: ١٧١ .

هبة الله بن إبراهيم بن سعيد الدولة، الموفق: ٣٠٩، ٣١٠. ابن هلال الدولة، انظر: على بن هلال الدولة.

(و)

ولي الدولة (صهر النشو)، انظر: أبو الفتوح بن الخطير.

(ي)

ياسور المغلى: ١٧٠، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥.

ياقوت الحبشي الشاذلي، الشيخ: ٣٩٩.

يحيى بن فضل الله العمري، القاضي محيي الدين: ١٢٥، ١٢٥، ١٣١، ١٣٥، ١٣٢، ١٣٢.

يعقوب المسلماني: ٣٥٣، ٢٥٤.

يلبغا بن طابطا الساقي، الأمير سيف الدين: ١١٤.

يوسف الصديق: ٢٩٧.

يوسف بن أسعد الدمشقي، صلاح الدين: ١٢١، ١٢٥، ١٣١، ١٣٢، ١٣٢، ٢٩٠.

يوسف بن أبي بكر بن خطيب بيت الأبار، ضياء المدين: ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٠، ٣٥٦.

يوسف بن سليمان، أمير طبر، جمال الدين: ٢١٣، ٢١٤.

يـوسف بن عبد الله المغـربي، الطبيب صـلاح الدين: ١٤٥، ١٤٥، ١٦١، ١٦٢، ١٦٢.

يونس، الشيخ (أيدمر اليونسي): ٢٣٤.

## ♦ فهرس الجماعات والقبائل والأمم = ♦

(1)

آل فضل: ٣٣٨.

آل مهنا: ٣٣٨.

أرمسن: ٣٨٣، ٢٨٦، ٣٩٨، ٢٠١، ٢٠١، ٣٠٤، ٥٠٤، ٢٠١، ٨٠٤،

P+31, +131 0131 F13.

افرنج: ١٦٦، ١٦٨، ٢٣٧، ٢٩٤، ٨٤٣، ١٨٣، ٢٨٣، ٣٠٤،

. ٤ • ٦

أقباط (قبط): ۲۷۰، ۲۹۱، ۳۸۲.

أكراد: ٣٧٤.

أهل الأرياف: ٣٦٩.

أهل اسكندرية: ٢٢، ٣٢٢.

أهل البحيرة: ٣٨٨.

أهل بغداد: ۲۸۳، ۳۷۳، ۳۹۳.

أهل الحجاز: ١٦٠.

أهل حلب (الحلبيون): ١٢٥، ١٧٧، ١٨٩، ٢٤٢، ٣٨٣، ١٥٠.

أهل حماه (الحمويون): ٣٨٦، ٣٩٩.

أهل دمياط ـ أهل ثغر دمياط: ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٥٣، ٤٥٣.

أهل سيس: ٣٦٧.

أهل الشام (الشاميون): ١٧٥، ٢٧٩، ٣٨٣، ٤١٥.

أهل الشرق: ١٦٠، ١٧٤، ٣٢٤، ٣٣٥.

أهل الشرقية: ٢٥٤.

أهل الصعيد: ٣٤٤.

أهل طرابلس (الطرابلسيون): ٢٣٧، ٣٩٩، ٤١٥.

أهل العراق (العراقيون): ١٧٤، ١٧٥.

أهل القاهرة: ٢٥٢، ٣٠٠.

أهل الكرك: ٣٤٢.

أهل مصر: ١٧٥، ١٨٩، ١٩٤، ٣٣٩، ٣٨٧.

أهل مكة: ١٦١، ٢٤٥، ٣٤١.

أهل اليمن: ١٦٠.

أوراتية: ١٦٩، ٢٣٠، ٣٠٢، ٣٩٣.

**(ب)** 

بنو بحر: ١٦٠.

بنوزبيد: ٣٣٨.

**(ご)** 

تتار: ۲۰۰، ۳۳۴.

ترك: ۲۸۰، ۳۲٤.

ترکمان: ۳۹۰، ۳۹۷، ۳۹۹، ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۱۶، ۲۱۵.

(ج)

جرکس: ٤٠٦.

رهبان: ٤٠٣.

روم: ۲۹۱، ۳۰۶.

(ط)

الطائيون: ٢٢٩.

عجم: ٣٣٦.

(ق)

قراولية: ٢٠١.

(4)

الكنديون: ٢٢٩.

(4)

(<sup>i</sup>)

نصاری: ۱۸۳، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۲۸، ۳۸۰، ۳۸۱.

(ي)

يهود: ۱۸۳، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۲۸.



(<sup>†</sup>)

أبلستين: ٣٦٠.

أبيار: ۳۱۵، ۳۱۲.

الأردو: ۱۷۲، ۲۰۱، ۲۰۳، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۰، ۳۳۰.

آشمون: ۲۰۵، ۳۲۹، ۳۷۰.

أشمونين: ٣٧٠.

اصطبل قوصون: ۲۳٦.

الأهرام، بر الأهرام: ۱۷۷، ۱۷۸، ۲۱۲، ۲۷۷، ۳۵۷.

**(ب**)

باب آياس: ٣٨٣، ٤٠٩.

باب اسكندرية: ٣٩٦.

باب الدرب: ۲۷۲.

باب زويلة: ٢٣٢.

باب السر: ۲۰۵.

باب القرافة: ٢٣٦، ٣٣٦.

```
باب القلة: ١٦٨، ٢٩٨.
                                     باب اللوق: ٣٧٨، ٣٧٨.
                                     باب النصر: ١٦٣، ٣٢٤.
                                          باب الولاية: ١٨٩.
                                          بايار الزاهر: ١٣٨.
                                  البحيرة: ٢٥٥، ٣٠٠، ٣٨٧.
  برج آياس (الاطلس): ٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٨.
                                               برقة: ٣٣١.
                                          بركة الحبش: ٢٦٧.
                                     بركة الفيل: ٣٨١، ٣٨١.
                                          بركة قرموط: ٣٤٠.
                                             بطن مر: ٣٤١.
                                              بعلبك: ٢٣٩.
بغداد: ۲۸۲، ۸۸۲، ۲۹۰، ۲۰۱، ۲۰۳، ۳۰۳، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۳،
                                                  . 47 8
                             بغراس: ۳۹۷، ۳۹۸، ۴۱۹، ۲۱۶.
                          بلاد أزبك: ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۳۵، ۳۷۹.
                                          بلاد حوران: ۲۸۹.
                                بلاد الروم: ۲۹۱، ۳۰۶، ۳۷۹.
                                         بلاد الساحل: ٢٦٨.
بالاد الشرق: ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۰۰، ۱۵۶، ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۷۰،
771, ..., ۲۰۲۰ , ۲۰ , ۱۰۳۰۲۰۳۰ 3۰۳۰ ۵۰۳۰ 3۲۳۰ ۰۳۳۰
      777, 777, 377, 077, 077, 777, 777, 787, 13.
بلاد الصعيد (الصعيد): ۱٤٨، ۳۰، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٧٠، ٣٨٤،
```

باب القلعة: ٢٩٨.

. 474

بلاد قازان: ۱۷۱. بلاد القرم: ٣٥٦، ٣٧٩. بلبيس: ١٩٣، ٢٥٥. بهواش: ١٦٨ . البهنسا ـ البهنساوية: ١٢١، ٢٤٢، ٢٧٣، ٣٤٣. بولاق: ٣٧٩. بيرتكفور: ١٥٤٠. بيرعلى: ١٤٢. بين القصرين: ١٦٧، ١٦٧. (T) تبريز (توريز): ۲۷۲، ۲۸۲، ۳۰۶، ۳۷۳، ۳۷۲. تربة تاج الدين ابن حنا: ٢٧٥. تربة حسام الدين مهنا بن عيسى: ٢٨٠. زية صاروجيا: ٣٣٦. نل العدا: ٢٨٠. (ج) جامع آیاس: ۴۰۹، ۴۰۹. جامع الأزهر: ٣٢٧. جامع ألماس الحاجب: ١٩١. جامع بشتك: ۳۸۱، ۳۸۲. جامع الجاولي: ٣٢٦. جامع البجكاري: ٣٩١. جامع الحسينية: ٣٢٦.

جامع الخطيري: ۳۱۰، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۰

جامع رائلدة: ٢٦٧.

جامع الصالح (القاهرة): ۲۵۰.

جامع طيبرس الوزيري: ۳۸۰.

جامع قلعة الجبل: ۲۵۰، ۳۵۰.

جامع قوصون: ۲۸۳.

جامع مصر: ۳۳۹، ۲۲۰.

جبال الأكراد: ۳۷۶.

الجبل الأحمر: ۳۲۶.

الجزيرة: ۲۰۳، ۲۰۲،

جزيرة الروضة: ۲۰۳، ۳۰۰، ۳۲۰.

الجيزة: ۳۰۱، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۲۰.

الجيزة: ۳۰۱، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۲۰، ۳۸۰.

حارة زويلة: ۳۷۸، ۳۷۰.

حكر قوصون: ٣٤١.

حارة مختص: ۲٤١، ۲٤١، ۲۲۰، ۱۹۵، ۱۸۵، ۱۹۵، ۲۱۳، ۳۱۰، ۳۱۰، ۱۹۵، ۱۹۵، ۳۱۰، ۳۱۰، ۳۱۰، الحجاز: ۲۱۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۲۵۰، ۳۱۰، ۳۱۰، الحرم الشريف: ۱۸۵، ۲۶۵. الحسينية (القاهرة): ۳۲۳. حكر الخازن: ۲۷۲.

۱۹۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵. حمام قتال السبع: ۱۲۳، ۱۲۳. هماه: ۲۰۶، ۲۸۰، ۳۵۰، ۳۲۷، ۳۸۰، ۳۸۸، ۴۱۵. همص: ۱۹۰، ۲۱۲، ۲۶۰، ۲۸۲، ۳۲۱، ۳۲۷، ۲۱۵. حوش الظاهر بیبرس: ۲۵۰، ۲۵۰.

(خ)

خانقاه بشتك: ٣٨٢.

خانقاه بكتمر الساقى: ١٥٥، ١٥٦.

خانقاه سعيد السعداء: ٣٩٠.

خانقاه قوصون: ۲۸۳.

خط البندقانيين: ٢٨٩.

خط حوض ابن هنس: ۱۹۱.

خط قبو الكرماني: ٣٨١.

الخليج (القاهرة): ٣٨٢.

خليج اسكندرية: ٣٤٤.

خليص: ١٣٦، ١٣٧، ١٤١، ١٥٤، ١٥٩، ١٦١.

(১)

دار آنبغا عبد الواحد: ٢٥٤.

دار ابن الأزرق: ٣١٠.

دار ابن الأطروش: ١٧٦، ٣٥٠.

دار البحر: ۳۸۰.

دار ابن البرلسي: ۲٤١، ۳٤١.

دار بیدرا: ۲۸۸ .

دار بيسري الشمسي: ١٦٢، ١٦٤، ١٦٥، ١٦١.

دار جلال الدين القزويني: ١٧٦.

دار السعادة (دمشق): ۲٤٠، ۳٤٢، ۲۱۲.

دار ابن الشرابيشي: ٢٥٤.

دار الضرب: ۲۹۲.

دار الطعم: ١٢٦.

دار العادل كتنغا: ٢٧٦.

دار العدل: ۲۲۲، ۲۲۹، ۳٤٦.

دار الفاكهة: ٣١١.

دار القند: ۱۸۲، ۱۸۸.

دار لاجين الجاشنكير: ٣٢٧.

دار النيابة (بيت النيابة): ١٦٧، ١٦٨، ٣٤٩، ٣٤٩.

دار الوزارة: ۱۸۲، ۲٤٧.

دار الولاية: ١٩٤، ١٩٧.

دمياط ـ ثغر دمياط: ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٦٩، ٣٩٧.

دومة الجندل: ۲۱۰.

دومة الشام: ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۰.

دیار بکر: ۳۰۱، ۳۰۲.

377, 077, 777, 797, 397,097, 797, AP7, ··3, 7·3, 1/3, 7/3, 7/3, 3/3, 0/3, 7/3.

**(J)** 

ربع السعدي: ٣٨٥.

ربع سيف الدين طغجي: ٢٦٦.

الرحبة: ٣٣٠.

الرصد: ٢٦٧.

(ز)

زاوية إبراهيم بن معضاد: ٣٨٩.

زاوية أبو السعود: ٣٣٧.

زاوية الشيخ عمر بن الجعبري: ٣٤٠.

زاوية المرشدي: ٣٨٧.

زية: ٣٣١.

ساقیة ابن زنبور: ۳۱۰، ۳۷۹.

سر یاقوس: ۱۸۸، ۲۲۰، ۲۸۶، ۳۲۳، ۳۷۱.

سلمنة: ۲۰۳، ۲۸۰.

سوق الخيل: ۲۲۲.

سوق الشرابشيين: ١٨٦.

سوق الغنم: ٢٤٣.

(ش)

شبرا: ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۵، ۳۵۸.

الشرقية: ٢٠٥، ٢٥٤، ٣٠٠.

الشوبك: ٣٠٠.

(ص)

الصالحية: ٣٦٣.

صرخد: ۲۲۹، ۲۸۶.

الصليبة: ٣٤٣.

**(d)** 

طوخ ابن مزید: ۳۱۲.

طوف: ۲۷۳.

عاص: ۱۳۷.

العقبة: ١٣٥، ١٥٥، ١٥٦.

العراق: ١٣٧، ١٤١، ١٤١، ١٧١، ١٧١، ١٧٥.

عكا: ٣٢٣.

عمارة سلار: ١٦٣.

عمارة قوصون: ١٦٣.

عيون القصب: ١٤٥، ١٤٦.

(غ)

الغربية: ١٢١، ٢٤٢، ٢٥٥، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٧٠.

غوطة دمشق: ۲۱۰.

(ف)

فارس کور: ۲۲۰، ۳۲۹.

الفيوم: ٣٧٠.

(ق)

القاعة الأشرفية (قلعة الجبل): ٢٠٦.

قبرص: ۲۳۸، ۲۰۱، ۸۱۱.

قبة النصر: ٢٠٥، ٣٢٥.

القدس: ۱۳۶، ۲۵۲، ۲۸۲، ۳۲۰، ۲۲۴، ۳۲۳.

القرافة: ٣٧٨، ٢٣٦، ٣٧٨.

القصر الابلق (دمشق): ٢٠٤.

قطيا: ۲۰۵.

قلعة آياس: ٣٨٣.

قلعـة الجبـل: ١٦٧، ١٩٨، ٢٣٢، ٢٣٢، ٢٥٧، ٢٥٠، ١٩٨،

۸٠٣، ٣٤٣، ٢٤٣، ٨٤٣، ٢٢٣، ٨٧٣، ٢٥٣، ٤٧٣.

قلعة جعبر: ۲٦٨، ٣٦٧، ٣٧٤، ٣٩٥.

قلعة حلب: ٢٣٤، ٢٨٥.

قلعة دمشق: ٣١٨، ٣٤٣.

قلعة سفندكار: ٤٠٩، ٤١٠.

قلعة صفد: ٢٤٠.

قلعة كوارة: ٤٠٣.

قلعة نجيمة: ٤٠٩.

قلعة النقير: ٣٦٦.

قليوب: ٣٥٨.

قناطر السباع: ٢٦٤، ٢٦٥.

قناطّر الوز: ٣٢٦.

قناة العروب: ٣٦٣.

قوص: ٣٦٢.

قیساریة جهارکس (جارکس): ۱۳۲، ۱۹۲، ۲۸۶، ۲۸۰، ۳۵۸.

قيسارية أمير علي: ١٨٦.

(4)

كنسة القيامة (كنيسة القمامة): ٣٦٣.

```
المارستان المنصوري: ۱۸٦، ۲۶۲، ۳۲۵، ۳۲۲، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۵، ۳۵۵، ۳۵۵، ۳۵۲، ۳۷۲.
```

مازدين: ٢٦٥، ٢٨٢، ٣٧٣، ٤٠٧.

المحلة: ٣٤٥، ٣٧٠.

مدرسة ابن حنا (المدرسة الصاحبية): ٣٨٦.

المدرسة الصالحية: ٢٧٦.

المدرسة الظاهرية (القاهرة): ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٢٥،

المدرسة المنصورية: ٢٢٤، ٢٩٠.

المدرسة الناصرية (القاهرة): ٢٤٦، ٣٤٤.

المدينة المنورة: ١٣٨، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٥٦، ١٦٠، ١٦٠، ٢٨٩،

. 77 , 177.

مرج الصفر: ٢٠٩.

مرصفا: ٣١١.

مسجد فرح: ٣٨٧.

المغرب: ۲۱۹، ۲۲۰.

مكتة: ١٣٨، ١٤٥، ١٦٠، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٥، ١٩٣١.

. 481

منی: ۱۷٤.

المنوفية: ١٢١، ١٦٨، ٢٥٥.

المنية: ٣٥٨.

منية مرشد: ٣٨٧.

الموصل: ۲۸۲، ۳۰۲، ۳۷۳.

ميدان القاهرة: ٢٦٥.

ميدان قلعة الجبل: ٢٠٦، ٣٠٨، ٣٧٥.

ميدان السلجوقية: ٢٧٦.

(i)

نابلس: ۲۵۲.

النجيلة: ٢١١.

النحرارية: ٣١٥، ٣١٦.

نخلة: ١٦٠.

النعناعية: ١٦٨.

نهر العروب: ٣٦٣.

نهر جاهان: ۳۹۲، ۳۹۷، ۴۰۳، ۲۱۱، ۲۱۷، ۴۱۹.

نهر الفرات: ۲۰۰، ۲۰۹، ۲۲۸، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۳۰.

نهر النيل: ١٥٩، ٢٢٩، ٢٨٢، ٣٣٧، ٣٧٩، ٣٨٥، ٣٩٣.

(9)

وادي الصفرا: ١٤٣، ١٧٥.

وادي عنتر: ۱٤٣.

وادي نخلة: ٣٣١.

الوجه البحري: ٢٥٥.

الوجه القبلي: ١٢٠، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ٣٧٨.

(ي)

اليمن: ١٦٠، ٢١٦، ٢٣٣، ٢٤١٠.

(أ)

إصبع: ١٥٩، ٢٢٩، ٢٨٢، ٣٩٣.

الأمراء البرجية: ٢١٦، ٢٣٤، ٢٩١، ٣٨٤.

الأمراء الخاسكية (الخاصكية): ١٣٠، ١٧٩، ٢٣٦، ٣١٧، ٣١٨.

الأمراء الأشرفية: ٣٣٣.

الأمراء المظفرية: ٢٣٤، ٢٣٤.

الأمراء المنصورية: ٣٣٤، ٣٧٢.

إمرة عشرة: ٣٥٣.

أمير آخور: ١٥٠، ٢٢٢، ٣٩٩.

أمير جندار: ۱۳۹، ۲۰۵.

أمير الركب: ١٧١، ١٧٤، ١٧٥، ٣٩٣.

أمير طبر: ۲۱۳.

أمير مجلس: ١٤٣، ١٥٧.

أمين الحكم: ٢٩٢.

إنعام (إنعامات): ۱۳۱، ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۷، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۹۹،

٧٠٢، ١١٦، ٢٤٢، ٤٥٢، ١٨٢، ٧٢٣، ٤٣٣، ١٤٣، ١١٤. (<u>ب</u>) بابا ـ بابية: ١٣٦، ٣٥٣، ٢٥٤. باذهنج: ٣٢٨. بركصتوان: ۲۱٤. بريـد ـ بريـدي . ـ بريـديــة: ١١٥، ١٣٢، ١٧٦، ١٩٤، ١٩٦، ٢٣١، ۸۳۲ ، ۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۱۳ ، ۲۳ ،۲۲۳ ، ۲۳۳ ،۲۳ ، ۲۷۳ ، ۸۸۳ » بزدار: ۳۲٤. بشمقدار: ۳۹۵. بقسماط: ١٦١. ىياق: ۲۰۲. بیت المال: ۱۹۵، ۱۹۷، ۲۰۷، ۲۵۳، ۳۴۰، ۳۸۸، ۳۷۰، ۳۸۰. (T) ترسیم: ۱۹۳، ۳۱۰، ۳۴۵، ۳۷۷. تقدمة (تقادم): ۱۵۷، ۲۱۵، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۳۸۶. تقلید: ۱۱۶، ۱۱۲، ۱۱۸، ۲۵۸، ۳٤۳. تكفور: ٣٦٦، ٣٩٧، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠١، ٤٠٢، ٣٠٣، ٥٠٤، ٢٠٤، V+3, A+3, 0/3, F/3, V/3, A/3, P/3.

توقیع: ۱۱۷، ۲۹۱، ۳۵۳.

(ů)

ثیاب شرب: ۲۸٤.

(ح)

جاریــة (جــواري): ۱۳۱، ۱۶۲، ۱۰۸، ۲۲۰، ۲۰۲، ۲۷۲، ۲۷۲،

جاشنکیر ـ جاشنکیریة: ۱۱۷، ۱۵۷، ۲۱۳، ۲۱۳، ۳۳۷، ۳۰۹، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۸.

جامیکة (جوامك): ۳۵۸، ۳۵۸.

جراية (جرايات): ۲۹۲.

جــدار (جــداريــة): ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۶۸، ۱۵۷، ۱۹۹، ۲۳۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۳۲، ۲۷۲، ۲۰۰

الجهاد: ۲۱٤، ۲۹۳.

جوشن: ۲۱٤.

جوكندار: ١٣٤، ٢٢٤.

## **(**2)

حاجب (حجاب) ـ حجوبية: ١١٥، ١١٦، ١٦١، ١٦٨، ١٩٨، ١٩٠، ١٩٣، ١٩٠، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٤، ١٥٢، ١٩٣، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٥٤، ١٥٢، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٢٠، ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٨٧، ٢٨١، ٥٠٣، ٣٣٣، ٣٤٣، ٣٥٣، ١٠٤، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٠٤، ٤٠٤.

حارس الطير: ٣٦٧.

حاشية: ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۷۷، ۲۷۲، ۳۳۳، ۲۳۰، ۲۸۵، ۲۸۳.

حاكم الاسطول: ٣٥٣.

حسبة: ۲۹۷، ۲۵۳، ۲۵۹، ۳۵۹، ۳۹۰.

حرافیش: ۳۹۰، ۳۹۸، ۳۹۹.

حکر: ۲۷۱، ۲۲۴، ۳٤۰، ۳٤۱.

حلقة: ۱۵۷، ۲۱۵، ۲۱۵.

حیاصة (حسوایس): ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۸۸، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۰۲، ۳۱۸، ۳۵۷. خاتون (خواتين): ۲۱۲، ۲۳۵، ۲۹۰.

خادم (خدام): ۲۳۰، ۳۵۸.

خانقاه: ١٥٥، ١٥٦، ٣٨٢، ٨٧٣، ٢٨٣، ٢٩٠.

خبز (أخباز): ۲۱۵، ۲۳۲، ۳۸۳، ۳۸۳، ۲۸۵، ٤١٦.

خراج: ٣٦٧، ٤٠١، ٤١٧.

خزندار: ۲۷۲، ۳۳.

خزانة الخاص ـ خزانة السلطان: ١٩٦، ٢٩٣.

خشداش (خشداشیة): ۱۶۱، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۵۳، ۱۵۸، ۲۱۲، ۲۷۲، ۲۲۲، ۲۸۳، ۳۱۸، ۳۱۸، ۳۱۸، ۲۱۶، ۲۱۶.

خلعة (خلع): ۱۲۹، ۱۸۷، ۳۰۷، ۲۶۱، ۲۵۳، ۳۲۳.

(7)

دار العدل: ۲۲۲، ۲۲۹، ۳۶۳.

737, P37, •07,707, 707, V07, A07, P07,• F7, PF7, • V7, (V7, YV7,(A7, F•3, 0/3.

دستور: ۱٤٠، ۲۰۲، ۲۸۲.

دهلیز: ۱۳۸، ۱۳۹، ۱٤۰، ۱٤٥، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۵۲.

(ذ)

ذراع (أذرع): ۱۰۹، ۲۲۹، ۲۲۲، ۲۸۲، ۳۳۷، ۳۹۳، ۴۰۷.

**(८)** 

رأس نوبة: ٣٠٦.

ربع (أرباع): ۳۲۹، ۲۲۳، ۳۸۰، ۵۸۳.

رطل (أرطال): ۱۲۱، ۳۰۰، ۳٤۷.

```
رعية: ١١٦، ١٩٤، ٢٦٩، ٢٨٠، ٢٥٠، ٣٧٣.
                                        رنك: ۲۲۵، ۲۲۵.
                                              روك: ٣٣١.
                          (i)
                                       زاوية (زوايا): ۲۸۲.
                          زحافة (زحافات): ۳۹۲، ۳۹۸، ۳۹۹.
                                      زربول: ۱۹۲، ۲۵۵.
                                           زردخانه: ۳۰۷.
                                            زردية: ١٤٥.
                         (w)
                                            ساباط: ٣٨٢.
ساقي: ١٣٥، ١٣٧، ١٤٢، ١٤٨، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٧، ١٥٩، ١٦٠،
               151, 751, 001, 377, 177, 277, 787.
                            ستارة (ستائر): ۳۹۸، ۳۹۹، ۲۱۸.
                                       سرج: ۱۲۲، ۳۱۸.
                                           سقرق: ١٤٥.
                      سلحدار _ سلحدارية: ١٥٧، ٢٣١، ٢٣٢.
                      سماط: ۲۰۲، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۷۳، ۸۸۳.
                                      سنجق: ۲۰۱، ۴۰۶،
                         (m)
                                 شاش: ۲۷۳، ۲۷۳، ۹۹۳.
                                          شاليش: ٣٦٧.
                                      شاهد الخزانة: ١٦٩.
                                         شاويشية: ٢٠١.
```

شحنة: ۲۳۱. شد الجهات: ۲۲۲، ۲۷۳. شد الدواوين: ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸٤، ۲۷۳، ۲۷۳. شرابدار: ۱۹۳. شربوش: ۲۳٦، ۳٥٤. شـونة (شـون): ۲۶۲، ۲۷۸، ۲۹۵، ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، 717, 017, 777, 507. شيخ الحديث ـ مشيخة الحديث: ١٦٥، ٢١٦، ٢٢٢. (ص) صاحب (وزیر): ۱۱۲، ۱۱۸، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۷۰، ۲۷۷. ضامن (ضمّان): ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۸۲، ۳۰۷، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۷۱، . 8 . 7 (ط) طيلخاناه: ۱۱۹، ۲۱۵، ۲۳۰، ۲۰۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ٤١٩. طشنخاناه: ۲٤١. طمغاوات (طمغة): ۲۹۰، ۲۹۰.

طواشي: ۲۲۹، ۲۳۹.

طومان (طوامین): ۱۷۱.

(ع)

عداد: ۱۲۲.

عدل (أعدال): ١٦١.

عليقة: ١٥٠.

(غ)

غرارة: ۲۳۷، ۳۰۰.

(ف)

فدان: ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۷۲، ۲۰۱.

فرجية (فرجيات): ٣٧٣، ٣٤٥، ٣٥١.

فرسخ: ۲۰۸.

فلس (فلوس): ۱٦١، ۲۸۵، ۲۸۸، ۲۸۹، ۳۱۵.

(ق)

القان: ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۵، ۲۳۰، ۲۹۰، ۲۳۰، ۳۷۳.

قرظية: ٣٣٢.

قرقل (قراقل): ۲۱۶، ۳۰۲.

قصبة: ١٦٧.

قماش اسكندراني: ٢٨٤.

قماش سريري: ١٢٩.

قمز: ۲۰۲.

قوس: ١٤٢.

قيراط: ٤٠٧.

كاتب السر: ۱۲۲، ۱۳۱، ۲۵۵، ۲۹۱، ۲۹۲، ۴۱۳.

الكارم: ٣٤٦، ٣٥٧.

كاشف\_ كاشف الدواليب\_ كشف: ١٢٠، ١٢٦، ٢٥٤، ٢٥٥، ٣٣١.

کردخورات: ۳۲۷.

کسوة (کساوی): ۱۹۵، ۲۲۳، ۳۵۵، ۳۵۲، ۳۵۷، ۳۵۸.

كلاليب: ۲۵۵.

كلوتة (كلوتات): ۱۲۹، ۲۲۲، ۲۷۰، ۳۰۱، ۳۵۳، ۳۹۳.

كوسات (كوسة): ١٣٧، ١٤١، ١٤٩.

(7)

محتسب: ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۹۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۳۱۵، ۳۶۳، ۲۰۳، ۹۰۳، ۹۰۳، ۹۰۳۰.

محقّة: ١٦٢، ١٦٤.

مستوفي (مستوفون): ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۶۶، ۲۶۸، ۳۰۹، ۳۶۹، ۳۵۶، ۳۵۶، ۲۵۲، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۲۸

مشاعلى: ٢٥٥.

مشد الخاص، انظر: ناظر الخاص \_ نظر الخاص.

مشد الدواليب: ١٢٧.

مشد الدواوين، انظر: ناظر الدواوين.

مشد الدولة، انظر: ناظر الدولة.

مشد العمارة (شاد العمارة): ٢٣٤، ٢٦٩، ٣٤٨، ٣٧٨.

مقایرات: ۳۷۷.

المقطّع (ثياب): ١٢٩.

مكوس: ۲۸۲.

ΨΓΨ, ΣΓΨ, ΥΥΨ, ΡΥΨ, •ΚΨ, 3ΚΨ, •ΚΨ, •ΡΨ,ΓΡΨ,ΚΡΨ. PPΥ, Υ•3, Ψ•3, Κ•3, (13, 113, 113, 113.

منجنيق (مناجيق ـ منجنيقات): ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤١١.

منشور (مناشیر): ۱۱۹، ۲۰۸، ۲۱۰، ۳۸۳.

مهمندار: ۲۰۰، ۲۱۰، ۸۹۳، ۹۹۳، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۱۶.

موقّع (موقّعون): ۳۲۰، ۲۵۲، ۳٤۳، ۳۹۰.

(Ú)

ناظر (مشد) نظار ـ نظر: ۱۲۱، ۱۵۱، ۱۷۸، ۱۸۱، ۲۶۸، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۳۲۲، ۲۷۷، ۳۲۷، ۲۷۷.

ناظر الأوقاف ــ نظر الأوقاف: ١١٦، ٢٩٦.

ناظر الجهات: ۲۱، ۱۸۰، ۲۱۰.

ناظر الجیش (نظر الشام .. نظر مصر): ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۳۲، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۸، ۲۸۷، ۳۸۷.

ناظر الخاص (مشد الخاص) - نظر الخاص (شد الخاص): ١١٦، ١٢٠، ١٢٠،

ناظر الخزانة: ٢٦٢، ٢٩٤، ٣٣٧.

ناظر الدولة (مشد الدولة): ٢٤٥.

ناظر الدواوين (مشد الدواوين): ٣١٨ ، ٢٧٦ ، ٣١٨، ٣٢٣.

ناظر المرستان ـ نظر المرستان: ۲۸۱، ۲۹۲، ۳۲۵، ۳۲۸، ۳۵۵، ۳۵۳.

ناظر المواريث: ٣٧٦، ٣٥٧.

نظر الأهراء: ٣٧٥.

نظر البيوت ـ نظر البيوتات: ٣٠٨، ٣١٠.

نقيب الجيش ـ نقابة الجيش: ٢١٥، ٣٣٦.

نقيب المماليك (نقابة المماليك): ٢١٥.

غشة: ۲۹۸.

(4-)

هدنة: ٢٢٣، ٨٠٤، ٧١٤.

هناب: ۲۰۲.

(9)

وداعة (ودايع): ۲۵۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۳۱۳.

وزارة: ٣٢٤.

وشاقی: ۳۰۲، ۳۰۲.

وطاق: ٤٠٣.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكالة بيت المال: ٣٨٢.

وكالة الخاص: ٣٨٢.

ويبة: ۲۹۹.

# القوافية القوافية القوافية القوافية القوافية المام القوافية المام القوافية المام القوافية المام القوافية المام ال

(†)

| الحوراء | الخفيف  |      | ابن سيد الناس       | <b>Y1</b> A |
|---------|---------|------|---------------------|-------------|
|         | • •     | (ب)  | L.M.                | <b>U.</b> L |
| صبا     | البسيط  | (ت)  | ابن سيد الناس       | 7.7         |
|         |         | (0)  |                     |             |
| اشتهرت  | المنسرح |      | الصفدي              | 777         |
| أيكة    | الطويل  |      | الصفدي              | 440         |
| تثنت    | الطويل  |      | ابن سيد الناس       | 777         |
| سحرت    | المنسرح |      | ابن سيد الناس       | 777         |
|         |         | (ث)  |                     |             |
|         | 1 1 11  | (-)  | 141                 | 719         |
| عوابث   | الطويل  |      | ابن سيد الناس       | 117         |
|         |         | (د)  |                     |             |
| الحادي  | البسيط  |      | ابن اللبانة         | 187         |
| فؤادي   | المجتث  |      | أبو سعيد المغلي     | <b>7</b> 77 |
|         |         | (د)  |                     |             |
| الذكر   | الطويل  | (3)  |                     | 44.         |
| _       |         |      | الأمير مهنا بن عيسي | ۲۰۳         |
| غادر    | الطويل  |      | اد میر مهه بن عیسی  | 1 . 1       |
|         |         | (س)  |                     |             |
| مقتبس   | البسيط  | -2 , | ابن سيد الناس       | 719         |
|         |         |      |                     |             |

| الأرطى  |
|---------|
|         |
| بالي    |
| مرتحل   |
|         |
| أكرما   |
| دايم    |
| رماثم   |
|         |
| أبياتها |
|         |

# الكتب الواردة في المتن =

| 117 | ـ بشرى اللبيب بذكرى الحبيب لابن سيد الناس                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 117 | ـ تحصيل الاصابة في تفضيل الصحابة لابن سيد الناس              |
| 117 | ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشماثل والسيّر لابن سيد الناس |
| 117 | ـ المقامات العليّة في كرامات الصحابة الجليّة لابن سيد الناس  |
| 117 | ـ النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس             |
| 117 | ـ نور العيون لابن سيد الناس                                  |
| 117 | ـ نور العبون في سيرة الأمن والمأمون لابن سيد الناس           |



# المصبادر والمراجع === أولا: المصادر

#### أ \_ المصادر المخطوطة:

- ـ ابن أبي الفضائل، المفضّل (ت ٧٥٩ / ١٣٥٨): النهج السديد والدرّ الفريد فيها بعد تاريخ ابن العميد. المكتبة الوطنية، باريس، Arabe 4525.
- ابن أيبك الدواداري، أبو بكر بن عبد الله (ت ٧٣٦ / ١٣٣٦): درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان. صورة شمسية بدار الكتب المصرية، رقم ٤٤٠٩ تاريخ.
- ابن تغري، بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ٨٧٤ / ١٤٧٠): المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. نسخة دار الكتب المصرية، رقم ١٢٠٩ تيمور.
  - ابن حبيب، الحسن بن عمر (ت ٧٧٩ / ١٣٧٧): درّة الأسلاك في دولة الأتراك.
  - ج ١ ـ ٢: نسخة مصورة بالمكتبة السليمانية بأدرنة رقم ٢٨٦.
    - ج ٣: نسخة مصورة بدار الكتب الصرية ، رقم ٦١٧٠ ح.
- ابن دقماق، صارم الدين إبراهيم (ت ٨٠٩ / ١٤٠٦): الجوهر الثمين في سيرة الخلفاء والسلاطين. مخطوط المكتبة الوطنية، باريس، Arabe 5762.

- ۔ ابن شاکر الکتبی، صلاح الدین محمد (ت ۲۶٪ / ۱۳۷۳): عیمون التواریخ، ج ٥، نسخة مصورة عن مخطوط کوبرلي، رقم ۱۱۲۱.
- ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد (ت ٧٤٩ / ١٣٤٨): مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. مخطوطا آيا ـ صوفيا وأحمد الثالث، ومنها صورتان محفوظتان بمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت تحت الرقمين: MS/915/ I 13 m 1A, MS/915/ I 13m A
- ابن قاضي شهبه، تقي الدين أبو بكر (ت ١٥٥/ ١٤٤٨): الاعلام بتاريخ الاسلام. مخطوط البودليان 143 no ومخطوط دار الكتب المصرية، رقم ٣٩٢ تاريخ.
- ابن واصل، جمال الدين محمد (ت ٦٩٧ / ١٢٩٨): مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. خطوط المكتبة الـوطنية، بـاريس، Arabe 1702.
  - أبو زرعة العراقي، ولي الدين أحمد (ت ٨٢٦ / ١٤٢٣): ذيل تاريخ الاسلام. مخطوط المتحف البريطاني Or. 9254
  - بيبرس المنصوري، ركن الدين بن عبد الله (ت ٧٢٥ / ١٣٢٥): زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. مخطوط المتحف البريطاني ٥٢.8157
- الجزري، شمس الدين محمد (ت ٧٣٩ / ١٣٣٩): حوادث الزمان وأنباؤها ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائها. نسخة كوبرلي، رقم ١٠٣٧.
- ـ الذهبي، شمس الدين محمد (ت ٧٤٨ / ١٣٤٨): تاريخ الاسلام. نسخة مصورة عن مخطوط آيا ـ صوفيا، رقم ٣٠١٣ ـ ٣٠١٤، المجلدان: ٢٠ ـ ٢١.

Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (pochette 1232), Paris.

ـ الصفدي، صلاح الدين خليل (ت ٧٦٤ / ١٣٦٣):

أعيان العصر وأعوان النصر.

- نسخة آيا صوفيا رقم ٢٩٦٣.
- نسخة أحمد الثالث رقم ٣٠١٠.
- نسخة رسل كتّاب رقم ٥٨٩، ومنها صورة شمسية محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ١٠٩١ تاريخ، ج ٦-٧.
  - نسخة المكتبة الوطنية، باريس Arabe 5859.
  - تحفة ذوي الألباب في من حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب. المكتبة الوطنية، باريس، 5827 Arabe .
    - ـ العيني، بدر الدين محمود (ت ٨٥٥ / ١٤٥١): عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان.
      - مخطوط أحمد الثالث رقم ٢٩١١ / ١٧.
    - نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ١٥٨٤ (ج ٢٦).
- المقريزي، تقي الدين أحمد (ت ١٤٤٢ / ١٤٤٢): المقفى في تراجم أهل مصر والواردين عليها. نسخة بخط المؤلف محفوظة في المكتبة الوطنية، باريس، Arabe 2144.
- النويري، شهاب الدين أحمد (ت ٧٣٢ / ١٣٣٢): نهاية الأرب في فنون الأدب. مخطوط المكتبة الوطنية، باريس 1578 Arabe منهاية الأرب في فنون الأدب. مخطوط المكتبة الوطنية، باريس 1578 (ج ٢٩ ٣٠).
- \_ اليونيني، قطب الدين موسى (ت ٧٢٦ / ١٣٢٦): ذيل مرآة الزمان. نسخة مصورة عن مخطوط أحمد الثالث رقم ٢٩٠٧، (ج ٣ - ٤).

#### المادر المطبوعة:

\_ ابن أبي الفضائل، المفضل (ت ٧٥٩ / ١٣٥٨):

- النهبج السديد والدر الفريد فيها بعد تاريخ ابن العميد. نشر بلوشيه. باريس ١٩١٩ ـ ١٩٢٩.
  - ابن أبي الوفاء، محيي الدين عبد القادر (ت ٧٧٥ / ١٣٧٣): الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية، م ١ ٢. حيدر أباد، الدكن ١٣٣٢هـ.
    - ۔ ابن الأثير الجزري، عز الدين علي (ت ٦٣٠ / ١٢٣٢): الكامل في التاريخ، م ١ ـ ٩. بيروت ١٩٦٧.
      - ـ ابن الأخوة، محمد بن علي (ت ٧٢٩ / ١٣٢٩): معالم القربة في أحكام الحسبة. القاهرة ١٩٧٦.
- ابن الأكفاني السنجاري، محمد بن إبراهيم (ت ٧٤٩ / ١٣٤٨): نخب المذخائر في أحوال الجواهر. تحقيق الاب أنستاس الكرملي البغدادي. القاهرة ١٩٣٩.
- ابن اياس، أبو البركات محمد (ت ٩٣٠ / ١٥٢٤): بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج ١. تحقيق محمد مصطفى. القاهرة ١٩٨٢.
  - ابن أيبك الدواداري، أبو بكر بن عبد الله (ت ٧٣٦ / ١٣٣٦): كنز الدّرر وجامع الغرر:
- ج ٨: الدرّة الزكية في أخبار اللدولة التركية. تحقيق أ. هارمان. القاهرة ١٩٧١.
- ج ٩: الـدرّ الفـاخـر في سيـرة الملك النـاصر. تحقيق هـ. ر. رويمـر. القاهرة ١٩٦٠.
  - ابن بطوطة، شمس الدين محمد (ت ٧٧٩ / ١٣٧٧): رحلة ابن بطوطة. بيروت. (لا. ت).
  - ـ ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ٨٧٤ / ١٤٧٠):

- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ج ١. تحقيق أحمد يـوسف نجاتي.
   القاهرة ١٩٥٦.
- مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة. تحقيق ج. د. كارليل.
   كمبردج ١٧٩٢.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج ١٢ ـ ١٤. القاهرة ١٩٢٩ ـ
   ١٩٧٢.
  - ابن جبیر، محمد بن أحمد (ت ٦١٤ / ١٢٢٧): رحلة ابن جبیر. تحقیق حسین نصار. مصر ١٩٥٥.
  - ـ ابن الجيعان، شرف الدين يجيى (ت ٥٨٥ / ١٤٨٠): التحفة السنية بأسهاء البلاد المصرية. نشر موريتز. بولاق ١٨٩٨.
- ابن حبيب، الحسن بن عمر (ت ٧٧٩ / ١٣٧٧): تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، ج ١ ـ ٢. تحقيق محمد محمد أمين. القاهرة ١٩٧٦ ـ ١٩٨٢.
  - \_ ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد (ت ٢٥٨ / ١٤٤٨):
- انباء الغمر بأبناء العمر، ج ١ ٣. تحقيق حسن حبشي، القاهرة ١٩٦٧ ١٩٧٢.
  - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، م ١ ٤ . بيروت (لا. ت).
- \_ ابن الخطيب، أبو العباس أحمد المعروف بابن قنف ذ القسنطيني (ت ١٨٠٠ / ١٤٠٧).
  - الوفيات. تحقيق عادل نويهض. بيروت ١٩٧١.
  - ـ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ / ۱٤٠٥): كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، م ٤ ـ ٥. بيروت ١٩٦٦ ـ ١٩٦٨.
    - \_ ابن دقماق، صارم الدين إبراهيم (ت ٨٠٩ / ١٤٠٦): الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ج ٤ ـ ٥. بولاق ١٨٩٣.

- ـ ابن رافع السلامي، تقي الدين محمد (ت ٧٧٤ / ١٣٧٣): الوفيات، م ١ ـ ٢. تحقيق صالح مهدي عباس. بيروت ١٩٨٢.
- ۔ ابن رجب، زین الدین عبد الرحمن (ت ۷۹۵ / ۱۳۹۲): الدیل علی طبقات الحنابلة، ج ۱ ـ ۲. تحقیق محمد حامد الفقي. القاهرة ۱۹۵۲ ـ ۱۹۵۳ .
  - ابن الزيات، شمس الدين محمد (ت ٨١٤ / ١٤١١): الكواكب السيّارة في ترتيب الزيارة. بغداد (لا. ت).
- ـ ابن سعيد المغربي، أبو الحسن علي (ت ١٨٥ / ١٢٨٦): كتباب بسط الأرض في البطول والعبرض. تحقيق فرنيط خينيس، تبطوان ١٩٥٨.
- ۔ ابن سید الناس، فتح الدین محمد (ت ۷۳۶ / ۱۳۳۸): عیون الأثر فی فنون المغازی والشمایل والسّیر، ج ۱ ۔ ۲ ، القاهرة ۱۳۵٦هـ
- ـ ابن شاكر الكتبي، صلاح الدين محمد (ت ٧٦٤ / ١٣٦٣): فوات الوفيات والليسل عليها، ج ١ ـ ٥. تحقيق إحسان عباس. بيروت ١٩٧٣ ـ ١٩٧٧.
- ـ ابن شاهين الظاهري، غرس الدين خليل (ت ٢٧٣ / ١٤٦٨): زيد كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. تحقيق بولس راويس. باربس ١٨٩٤.
  - \_ ابن شداد، عز الدين محمد (ت ٦٨٤ / ١٢٨٥):
- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ج ٣: تاريخ الجزيرة،
   تحقيق يحيى عبارة، دمشق ١٩٧٨.
  - تاریخ الملك الظاهر. تحقیق أحمد حطیط. فیسبادن ۱۹۸۳.
  - . ابن الصقاعي، فضل الله بن أبي الفخر (٣٦٦ / ١٣٢١):

- تالي كتاب وفيات الأعيان. تحقيق جاكلين سوبله. دمشق ١٩٧٤.
  - ـ ابن طولون، شمس الدين محمد (ت ٩٥٣ / ١٥٤٦):
- الثغر البسّام في ذكر من ولي قضاء الشام. تحقيق صلاح المدين المنجد. دمشق ١٩٥٦.
- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى. تحقيق عبد العظيم حامد الخطاب، القاهرة ١٩٧٣.
  - \_ ابن عبد الظاهر، محيى الدين عبد الله (ت ١٩٩٢ / ١٢٩٢):
- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. تحقيق مراد كامل. القاهرة ١٩٦١.
- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحقيق عبد العزيز الخويطر. الرياض ١٩٧٦.
  - ـ ابن العبري، غريغوريوس الملطي (ت ٦٨٥ / ١٢٨٦): تاريخ مختصر الدول. تحقيق انطوان الصالحاني اليسوعي. بيروت ١٨٩٠.
    - ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي (ت ١٠٨٩ / ١٦٧٨): شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج ١ - ٨. بيروت ١٩٧٩.
- ابن الفرات، ناصر الدين محمد (ت ١٤٠٤ / ١٤٠٤): تاريخ الدول والملوك، ج ٨. تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين. بيروت ١٩٣٩.
  - \_ ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد (ت ٧٤٩ / ١٣٤٨):
    - التعريف بالمصطلح الشريف. مصر ١٣١٢ هـ.
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (ممالك بيت جنكرخان). تحقيق كلاس لش. فيسبادن ١٩٦٨.
  - \_ ابن الفقيه الهمذاني، أبو بكر بن أحمد (ت ٣٦٤ / ٩٧٤): مختصر كتاب البلدان. ليدن ١٣٠٢ هـ.

- ـ ابن القاضي المكناسي، أبو العباس أحمد (ت ١٠٢٥ / ١٦١٦): ذيــل وفيات الأعيــان المسمى درّة الحجــال في أســـاء الــرجــال، ج ١ - ٢٠. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة ١٩٧٠ ــ ١٩٧١.
  - ـ ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم (ت ٨٧٩ / ١٤٧٤): تاج التراجم في طبقات الحنفية. تحقيق غوستاف فلوجل. ليبزغ ١٨٦٢.
    - ۔ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل (ت ٧٧٤ / ١٣٧٣): كتاب البداية والنهاية في التاريخ، ج ١٣ ـ ١٤. بيروت ١٩٦٦.
      - ـ ابن منظور، جمال الدين محمد (ت ٧١١ / ١٣١١): لسان العرب، ج ١ - ١٥. بيروت (لا. ت).
        - ـ ابن ميسر، محمد بن علي (ت ٦٦٧ / ١٢٧٥): تاريخ مصر. تحقيق ماسّيه. القاهرة ١٩٥٩.
- ۔ ابن الوردي، زين الدين عمر (ت ٧٤٩ / ١٣٤٨): تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الموردي)، ج ١ - ٢. النجف ١٩٦٩.
  - أبوا الفدا، عماد الدين إسماعيل (ت ٧٣٢ / ١٣٣٢):
    - تقويم البلدان. باريس ۱۸٤٠.
  - المختصر في أخبار البشر، ج ٣ ٤. بيروت (لا. ت).
- الادفوي، كمال الدين جعفر (ت ٧٤٨ / ١٣٤٧): الطالع السعيد الجامع أسهاء نجباء الصعيد. تحقيق سعد عمد حسن. القاهرة ١٩٦٦.
- ـ الاسنوي، جمال الدين عبد الرحيم (ت ٧٧٢ / ١٣٧١): طبقات الشافعية، ج ١ ـ ٢. تحقيق عبد الله الجبوري. بغداد ١٩٧٠ ـ ١٩٧٠

- ـ التنوخي، أبو علي المحسن (ت ٩٩٤ / ٩٩٤): كتاب الفرج بعد الشدة. تحقيق عبود الشالجي، بيروت ١٩٧٨.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (ت ١٠٦٧ / ١٦٥٦): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، م ٢. درسعادت ١٣١١ هـ.
- الحميري، أبو عبد الله محمد (ت ٩٠٠ / ١٤٩٤): كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس، بيروت ١٩٧٥.
- الخزرجي، علي بن الحسن (ت ٨١٢ / ١٤٠٩): العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، ج ١ - ٢. تحقيق محمد بسيوني عسل. القاهرة ١٩١١ - ١٩١٤.
  - الدمشقي، محمد بن أبي بكر (ت ١٤٣٨ / ١٤٣٨): الرد الوافر. تحقيق زهير الشاويش. بيروت ١٣٩٣ هـ.
    - ـ الذهبي، شمس الدين محمد (ت ٧٤٨ / ١٣٤٨):
  - كتاب دول الاسلام، ج ١ ٢. حيدر أباد، الدكن ١٣٣٧ هـ.
- من ذيول العبر (بالاشتراك مع الحسيني). تحقيق محمد رشاد عبد المطلب. الكويت (لا. ت).
  - ۔ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب (ت ٧٧١ / ١٣٧٠): طبقات الشافعية الكبرى، ج ١ ـ ٦. بيروت. (لا. ت).
    - ـ السخاوي، محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢ / ١٤٩٦):
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. دمشق ١٣٤٩ هـ.
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، ج ١ ١٢. مصر ١٣٥٢ ١٣٥.
   ١٣٥٥.
  - \_ السيوطى، جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١ / ١٥٠٥):

- تاریخ الخلفاء. مصر ۱۹۵۲.
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ج ١ ٢. مصر ١٣٢١ هـ.
  - شافع بن علي، ناصر الدين (ت ٧٣٠ / ١٣٣٠): المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية. الرياض ١٩٧٦.
- الشجاعي، شمس الدين (القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي)؛ تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي، ق ١. تحقيق بربارة شيفر. فيسبادن ١٩٧٨.
  - ـ الشيزري، أبو الفضائل عبد الرحمن (ت ٥٨٩ / ١١٩٣): نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحقيق السيد الباز العريني. القاهرة ١٩٤٦.
    - ـ الصفدي، صلاح الدين خليل (ت ٧٦٤ / ١٣٧٣):
  - نكلت الهميان في نكت العميان. تحقيق أحمد زكى. القاهرة ١٩١١.
- الوافي بالوفيات، ج ١ ١٢، ١٤ ١٧. باعتناء العديد من المحققين. فيسبادن ١٩٣١ ـ ١٩٨٢.
- ـ الطرسوسي، مرضي بن علي (ت ٥٨٩ / ١١٩٣): تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء..، م ١٢. تحقيق كلود كاهين. نشرة الدراسات الشرقية. بيروت ١٩٤٨.
  - القزويني، زكريا بن محمد (ت ٦٨٢ / ١٢٨٣): آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت ١٩٦٠.
  - ۔ القلقشندي، أبو العباس أحمد (ت ۸۲۱ / ۱٤۱۸): صبح الأعشى في صناعة الانشا، ج ١ ـ ١٤. القاهرة ١٩١٩ ـ ١٩٢٢.
- المقريزي، تقي الدين أحمد (ت ٨٤٥ / ١٤٤١):
   البيان والاعراب على بأرض مصر من الأعراب. تحقيق عبد المجيد عابدين. القاهرة ١٩٦١.

- الـذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. تحقيق جمال الدين الشيال. القاهرة ١٩٥٥.
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، ج ١ ٣، (٦ أقسام) تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة ١٩٣٤ ١٩٥٨. ج ٣ ٤ (٦ أقسام) تحقيق سعيد عاشور، القاهرة ١٩٧٠ ١٩٧٣.
- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ج ١ ٢. بولاق ١٢٧ هـ.
- النقود الاسلامية المسمى شذور العقود في ذكر النقود. تحقيق محمد علي بحر العلوم. النجف ١٩٦٧.
- ـ النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت ٩٢٧ / ١٥٢٠):

  الدارس في تاريخ المدارس، ج ١ ٢. تحقيق جعفر الحسين. دمشق ١٩٤٨ ١٩٥١.
- \_ اليافعي، عبد الله بن أسعد (ت ٧٦٧ / ١٣٦٦): مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ج ١ -٤. حيدر أباد، الدكن ١٣٣٩ هـ.
  - \_ ياقوت الرومي، شهاب الدين (ت ٦٢٦ / ١٢٢٨): معجم البلدان، ج ١ ـ ٥. بيروت ١٩٧٩.
  - ۔ الیونینی، قطب الدین موسی (ت ۷۲۲ / ۱۳۲۲): ذیل مرآة النزمان، ج ۱ ۔ ٤. حیدر أباد، الدكن ۱۹۵۵ - ۱۹۶۱. ج ۔ المصادر المترجمة:
- Ibn abī 1 Fadá il, Mufaddal, Histoire des sultans Mamluks dans Patrologia Orientalis XII, XIV, XX, texte arabe traduit en français publié par E. Blochet. Paris 1919 — 1929,
- Makrizi, Takieddin Ahmad, Histoire des sultans Mamlouks de l'Egypte, traduite par M. Quatremère, Tome I, 2ème Partie. Paris 1845.

## ثانيا: المراجع

### أ ـ المراجع العربية:

- باشا، حسن: الألقاب الاسلامية في التاريخ والآثار. القاهرة ١٩٥٧.
- البري، عبد الله خورشيد: القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة. القاهرة ١٩٦٧.
- البستاني، بطرس: محيط المحيط، ج ١ ٢. نسخة طبق الأصل عن طبعة ١٨٧٠، بيروت (جزءان).
  - ـ البغدادي، إسماعيل: هدية العارفين، م ٢. استنبول ١٩٥٥.
- الجاسر، حمد: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، ج ١ ٣. الرياض ١ ١ ١٠٠٠ . ١٩٧٧ .
- حبشي، حسن، ورفاقه: أبو العباس القلقشندي وكتابه «صبح الأعشى». القاهرة ١٩٧٣.
  - حمزة، عبد اللطيف: القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى»، القاهرة ١٩٦١.
    - الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج ٨. القاهرة ١٩٥٩.
    - ـ شير، أدّي: الألفاظ الفارسية المعربة، بيروت ١٩٠٨.
    - -عاشور، سعيد: العصر المماليكي في مصر والشام. القاهرة ١٩٦٥.
  - ـ العش، يوسف: فهرس الظاهرية بدمشق (قسم التاريخ). دمشق ١٩٤٧.
    - ـ عيسى، أحمد: تاريخ البيمارستانات في الاسلام. بيروت ١٩٨١.
- العنيسي، طوبيا: تفسير الألفاظ المدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه. مصر ١٩٣٢.
- فهمي، عبد السلام عبد العزيز: تاريخ الدولة المغولية في إيران، القاهرة . ١٩٨١.
  - كحالة، عمر رضا: معجم المؤلفين، ج ١٣. دمشق ١٩.٦١.
  - ـ كرد علي، محمد: خطط الشام، ج ٢. بيروت ١٩٦٩ ـ ١٩٧٢.

- \_الكرملي البغدادي، أنستاس: النقود العربية وعلم النميات. القاهرة 1979.
- -ماجد، عبد المنعم: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، ج ١ -٢. القاهرة ١٩٧٩.
- مبارك، على: الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، م ١ ٤. القاهرة ١٩٨٠.
  - ـ مدكور، محمد: معالم الدولة الاسلامية. الكويت ١٩٨٣.

#### ب ـ المراجع الأجنبية المعرّبة:

- \_رنسمان، ستيفن: الحروب الصليبية، ج ٣. ترجمة السيد الباز العريني. بيروت ١٩٨٠.
- \_روزنتال، فرانز: علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة صالح أحمد العلي. بغداد ١٩٦٣.
- ـزامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي، ج ١ ـ ٢. ترجمة زكي حسن وحسن محمود. القاهرة ١٩٥١ ـ ١٩٥٢.
- ــ لسترنج ، كي : بلدان الخلافة الشرقية . ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد . بغداد ١٩٥٤ .
- ــ الين بول، استانلي: طبقات سلاطين الاسلام. تـرجمة مكي طـاهر الكعبي. بغداد ١٩٦٩.
- \_ماير، ليو آري: الملابس المملوكية. ترجمة عبد الرحمن فهمي محمد. القاهرة . ١٩٥٤.
- ـ موير، وليم: تاريخ دولة المماليك في مصر. ترجمة محمد عابدين وسليم حسن. مصر ١٩٢٤.
- ــ هنتس، فالتر: المكــاييل والأوزان الاســـلامية ومــا يعادلهــا في النظام المتــري. ترجمة كامل العسلي. عمان ١٩٧٠.

#### ج \_ المراجع الأجنبية:

- AIISAN (M.M): Social Life under the Abbasids. London, New-Yourk, Beirut, 1979.
- AMÉLINEAU (E.): La géographie de l'Egypte à l'époque Copte.

  Paris MDCCC XC III.
- ... ARNOLD (T.): The Caliphate. Oxford 1924.
- , ASHTOR (E.): Histoire des prix et des salaires dans l'Orient médiéval. Paris 1969.
  - . CAHEN (CL): Quelques aspects de l'administration égyptienne médiévale, vus par un de ses fonctionnaires. Bull. de la F. des lettres de Strasbourg 1948.
  - D'OHSSON (C.M.): Histoire des Mongols dépuis Tchinguiz Kan jusqu'à Timour Bey, Tome 3. La Haye et Amsterdam, 1834-1835.
  - DE SACY (S.): « Sur la nature et les évolutions du droit de la propriété territoriale en Egypte. (Bibliothèque des Arabisants Français). Le Caire 1923.
    - Traité des monnaies musulmanes, traduit de L'arabe de Makrizi. (Bibliothèque des Arabisants Français, Tome 1). Le Caire 1905.
  - DOLS (M.): Ibn al-wardi «Risälat al-Nabá án al-Wabá» dans Studies in Honor of G. C. Miles. AUB 1974.
  - DOZY (R.): Dictionnaire détaillé des vêtements chez les Arabes.

    Amsterdam 1845.
    - Supplément aux dictionnaires arabes, Volunes 1-2. Leiden, Brill, 1967.

iverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

- \_\_ DUSSAUD (R.) : Topographie histoirique de la Syrie Antique et Médiévale. Paris 1927.
- \_ EL BEHEIRY (S.): Les institutions de l'Egypte aux temps des Ayyübides. Thèse présentée à l'université des Paris IV, 1971.
- GAUDEFROY DEMOMBYNES (M.) : La Syrie à l'époque des Mamelouks d'après les auteurs arabes.

  Paris 1923.
- \_ LANE POOLE (St.): A History of Egypt the Middle Ages. London 1936.
- \_ MUIR (W.): The Caliphate, its rise and fall. Oxford 1891.
- PRAWER (J.): Histoire du royaume latin de Jérusalem, Tome 1 CNRS, Paris 1970.
- \_ RICHARD (J.): Le royaume latin de Jérusalem. Paris 1953.
- SAUVAGET (J.): La poste aux chevaux dans l'empire des Mamelouks. Paris 1941.
- \_ TOURNEBIZE (Fr.) : Histoire politique et religieuse de l'Armenie. Paris 1900.
- WIET (G.): Les biographies du Manhal Safi (Mémoires de l'Institut d'Egypte, Tome 19). Le Caire 1932.
- ZAMBAUR (E.): Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Tomes 1-2. Hanover 1927.
- \_ ZETTERSTEEN (K.V.) : Beiträge Zur Geschichte der Mamlüken-sultan. Brill, Leinden 1919.

#### Encyclopédie de l'Islam.

- 1 Ancienne édition (EI).
  - \_ BARTHOLD (W.): art. «Tüman», IV, P. 836a 836b.
  - \_ BÜCHNER (V.F.): art . «SĨS», IV, P. 453b 455b.
  - HEFENING: art. «Wakf», IV, P. 1096a 1103a.
  - \_ HUART (Cl.): art. «Siläḥ-där», IV, P. 424a.
  - \_ MINORSKY (V.) : art. «Märdîn», III, P. 273b 277a.
  - \_ MINORSKY (V.) : art. «Märdīn», III, P. 273b 277a.
     art, «Taḥrîz,», IV, P. 583a 593b.

#### II. Nouvelle édition (EI<sup>2</sup>):

- BARTHOLE (W.) -[BOYLE, J. A]: art. «Ghāzān», II, P. 1067a 1068a.
- DESPUIS (J.): art. «Barka», I, P. 1080a 1081b.
- CAHEN (Cl.): art. «Iķtā», III, P. 1115a 1118a.
- DUNLOP (D.M.): art. «Bîmäristan», I, P. 1259a 1261a.
- EBEID (R.Y.) YOUNG (M.J.) : art. «Ibn Daķiķal-Id, (Suppl.), P. 384a.
- EL BEHEIRY (S.): art. «Ḥarfūsh», III, P. 211b 212a.
- MASSÉ (H.): art. «Čawgän», II, P. 16b 17b.
- LITTLE (D.P.): art. «Khaznadār», IV, P. 1219b 1220a.
- RABIE (H.): art «Kaläwūn», III, P. 505a 507a.
- SALIBI (K.): art. «Ibn Faḍl Alläh al Umarî», III, P. 781b 782a.
- SPULER (B.): art. «Īlkhäns», III, P. 1148b 1151b.
- SÜMER (F.): art. «Kafamān Oghullari», IV, P. 643b 650b.

#### رابعاً: الدوريات

- العريني، السيد الباز: الحسبة والمحتسبون في مصر. المجلة التاريخية المصراية، م ٣، عدد٢. القاهرة ١٩٥٠ (ص ١٥٧ ـ ١٦٩).
- القوصي، عطية، أضواء جديدة على تجارة الكارم. المجلة التاريخية المصرية، م ٢٢، القاهرة (ص ١٧ ٣٩).
- لبيب، صبحي: التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى. المجلة التاريخية المصرية، م ٤، عدد ٢، القاهرة ١٩٥٢ (ص ٥ ٦٣).
  - AYALON (D.): L'esclavage du Mamlouk. Repris dans The Mamlük Military Society. Variorum Reprints. London (C.S. 104).
- ASHTOR (E.): L'évolution des prix dans le Proche Orient à la basse époque, dans JESHO, IV, 1961. (P. 15-46).
  - La recherche des prix dans l'Orient Médiéval, sources, méthodes et problèmes, dans Studia Islamica, XXI (P. 120 et suiv.), repris dans The medieval Near East. Variorum Reprints .

    London 1978 (C.S. 79).
- EUSTACHE (D.): Les perles de Colliers ou «Traité des monnaies de Maqrîzî, texte, Traduction et annotation dans Hespéris Tamuda X, Fasc. - 1-2. Rabat 1969. (P. 96-184).
- WEIT (G.): Les marchands d'épices sous les sultans Mamlouks. (Cahiers d'Histoire Egyptienne). Le Caire 1955 (P. 130).



## المحتويري

|     | -<br>اهداء                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٥   | مقدمة                                                 |
| ۱۱۳ | [ذكر دخول سنة ثلاث وثلاثين وسبعماية وحوادثها]         |
|     | نسخة التقليد [بتولية الصاحب أمين الدين نظر الشام      |
| 114 | ونظر الخاص ونظر الأوقاف بدمشق]                        |
|     | نسخة المنشور [ بإمرة طبلخانة للأمير                   |
| 114 | ناصر الدين محمد بن جنكلي]                             |
| 170 | ذكر واقعة الحلبيين ومرافعة لولو فيهم                  |
| ۱۳۳ | ذكار المتوفين فيها:                                   |
| ۱۲۲ | ـ ألقاضي قطب الدين ابن شيخ السلامية                   |
| ۱۲۲ | ــ الأمير شمس الدين سنقر المرزوقي                     |
| ۱۳۳ | ـ القاضي بدر الدين بن جماعة                           |
| ۱۳۵ | ذكر توفي بكتمر وولده                                  |
| ١٤٠ | ذكر السبب لوقوع المماليك وهروبهم                      |
|     | ذكر نكت غريبة اتفقت يتعين ذكرها                       |
| 101 | في هذا المكان                                         |
| 109 | -<br>[ذكر النيل في هذه السنة][ذكر النيل في هذه السنة] |
| 171 | ملحق في أمر بكتمر الساقى                              |
| 177 | ذكر دخول سنة أربع وثلاثين وسبعماية وحوادثها           |

|     | ذكر واقعة غريبة اتفقت بالحجاز                     |
|-----|---------------------------------------------------|
| 14. | الشريف بقتل بعض أمراء المغل                       |
| ۱۷۳ | ذكر مقتل ياسوردكر مقتل ياسور                      |
| ۱۷۷ | ذكر أسهاء المصادرين وما اتفق من أمورهم            |
| ۱۸۳ | ذكر نبذة غريبة                                    |
| 19. | ذكر الافراج عن الأمراء المعتقلين                  |
| 191 | ذكر سفر نايب الكرك                                |
| 191 | ذكر دخول مهنا بن عيسي إلى مصر تحت الطاعة          |
| Y+A | نسخة منشور مهنا                                   |
| 711 | ذكر المتوفين في هذه السنة:                        |
| 711 | _ الأمير سيف الدين طغيتمر العمري                  |
| 717 | ـُ الأمير سيف الدين صوصون                         |
| 717 | _ الأمير سيف الدين ألماس الحاجب                   |
| 714 | _ جمال الدين أمير طبو                             |
| 710 | ــ الأمير بدر الدين أبو غدة أستادار               |
| 710 | ـ الأمير عز الدين دقماق نقيب الجيش                |
| 717 | ذكر من توفي بدمشق:دكر من توفي بدمشق:              |
| 717 | _ الأمير سيف الدين قجمار الملقب بشاش              |
| 717 | ـ الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس اليعمري           |
| 779 | ذكر النيل [في هذه السنة]                          |
| 779 | ذكر دخول سنة أربع وثلاثين [وسبعماية] وحوادثها     |
| 747 | ذكر الافراج عن الأمراء المعتقلين                  |
| ۲۳٦ | ذكر القبض على الأمير جمال الدين نايب الكرك        |
| 737 | ذكر ما اتفق للمصادرين والإفراج عن ابن هلال الدولة |
| 700 | ذكر مصادرة كاتب السر بدمشق                        |
| 377 | ذكر هدم قناطر السباع وعمارتها                     |

| 470        | ذكر عمارة جامع المارداني                             |
|------------|------------------------------------------------------|
| ۸۲۲        | ذكر عمارة قلعة جعبر على يد نايب الشام                |
| 779        | ذكر خروج عميّر من مصر                                |
| 177        | ذكر واقعة النشو مع القاسمي                           |
| 777        | ذكر من توفي فيها:                                    |
| 777        | _ الأمير صلاح الدين طرخان بن الأمير بدر الدين بيسري  |
| 777        | ـ الأمير علم الدين [سنجر] الخازن                     |
| <b>YYY</b> | _ الأمير سيفُ الدين طغلق                             |
| 777        | _ الصاحب شمس الدين غبريال                            |
| 7.47       | وفاء النيل في هذه السنة                              |
| 7 7 7      | ذكر دخول سنة ست وثلاثين وسبعماية وحوادثها            |
|            | ذكر القبض على ابن هلال الدولة ثاني دفعة              |
| ۸۸۲        | وابن المحسني وسفرهم إلى اسكندرية                     |
| 49 8       | ذكر ما اتفق في هذه السنة من الغلاء بمصر              |
| ۳٠١        | ذكر ما اتفق في الشرق بعد موت أبو سعيد                |
| ۳۰0        | ذكر سلطنة موسى بن طنجق بالشرق                        |
| ۳۱۱        | ذكر ما اتفق للنشو مع الأمير بشتك وآقبغا عبد الواحد   |
| 414        | ذكر من توفي فيها: `                                  |
| 477        | _ الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي المعروف بنايب الكرك |
| 449        | _ الأمير سيف الدين أيتمش، نايب صفد                   |
| 3 77       | _ ذكر توفي أبو سعيد ملك الشرق                        |
| ۲۲٦        | ـ الأمير شهاب الدين صاروجا، نقيب الجيش               |
|            | _ الشيخ سيف الدين عبد اللطيف البيسري،                |
| ۲۲۷        | شيخ زاوية أبو السعود                                 |
| ٣٣٧        | _ القاضي علاي الدين الجوجهي                          |
| ٣٣٧        | [وفاء النيل ُّ في هذَّه السنة]                       |

| ٣٣٧         | ذكر دخول سنة سبع وثلاثين وسبعماية [وحوادثها]                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸         | ذكر واقعة ابن اللبّان                                          |
| ۳٤٠         | ذكر واقعة ابن البُرُلَسي والشريف الزمرّدي                      |
| 481         | ذكر ما اتفق بمكة بين الشريفين                                  |
| ٣٤٢         | ذكر القبض على بهادر البدري بدمشق                               |
| ٣٤٧         | ذكر إبطال العقوبة عن موسى [بن التاج إسحاق]                     |
| ٣٥٠         | ذكر واقعة التجارذكر واقعة التجار                               |
| 307         | ذكر ما اتفق للتجار بمصر والقاهرة من أخذ أموالهم                |
| 409         | ذكر تولية الحسبة لضياء الدين وابن الطباخ                       |
| 777         | ذكر ما اتفق للخليفة سليمان أبو الربيع                          |
| 377         | ذكر تجريد العسكر إلى سيس وخراب آياس                            |
| ۲۷۲         | ذكر ما اتفق من أخبار الشرق                                     |
| ٣٧٥         | ذكر ما اتفق للنشو وضربه                                        |
| <b>۳</b> ۸٤ | ذكر المتوفين في هذه السنة:                                     |
| ۳۸٤         | - الأمير عز الدين أيدمر الخطيري                                |
| ۳۸٥         | ـ الامير صارم الدين أزبك الحموي                                |
| ۲۸۲         | ـ الأمير سيف الدين بغا الدوادار                                |
| ۲۸۳         | ـ الشيخ محمد المرشدي                                           |
| ۲۸۸         | ـ الشيخ محمد المغربي                                           |
| ۳۸۹         | ـ الشيخ الصالح ناصر الدين محمد بن معضاد الجعبري                |
| ۳۹٠         | ـ الشيخ نجم الدين علي بن حسن الحويزاني                         |
| ۴٩٠         | ـ القاضي نجم الدين محمد بن الحسين السعرتي                      |
| ٣٩١         | <ul> <li>الشيخ الصالح شعبان خطيب جامع البجكري</li> </ul>       |
| 1 8%        | <ul> <li>القاضي نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير</li> </ul> |
| 441         | ـ سعيد بن البغدادي                                             |
| ۳۹۳         | [ذكر النيل في هذه السنة]                                       |

| 494  | ذكر دخول سنة ثمان وثلاثين وسبعماية [وحوادثها] |
|------|-----------------------------------------------|
| 3 PT | ذكر دخول العسكر إلى مصر وما اتفق له           |
| ٤٠٥  | ذكر صفة هذا البرج [الأطلس] وآياس              |
| ٤٠٧  | ذكر نكت غريبة اتفقت غريبة التفقت المستمين     |
| ٤٠٩  | ذكر ما اتفق لنايب حلب ومغلطاي الغزي           |
|      | ذكر ما اتفق عند عبورنا دمشق لأرقطاي           |
| ٤١١  | وتنكز نايب الشام                              |
|      | ذكر ما اتفق من الوباء بعد خروج                |
| 210  | العسكر ووصوله إلى مصر                         |
| 173  | مليحق                                         |
| ٤٥٧  | فهرس الأعلام                                  |
| ٤٧٩. | فهرس الجماعات والقبائل والأمم                 |
| ٤٨٣  | فهرس الأماكن                                  |
| 890  | فهرس المصطلحات التاريخية                      |
| 0.9  | فهرس القوافي                                  |
| 011  | فهرس الكتب المذكورة في المتن                  |
| 014  | المصادر والمراجع                              |
| ١٣٥  | فهرس المحتويات                                |









